



الآل والأصحاب في المخطوط العربي (١)

# المنتعاف التاعين المناف التالي المنتعاف التالي المنتعاف التالي المنتعددة الم

في سِيرَةِ ٱلمصطفىٰ وَفَضَائِلَ هُلِ بَيْتِهِ ٱلطَّاهِين

للعَلَامَة لَانِيُ العرفانِ مُحَدِّنِهُ فِي الضَّيَّانِ



د. صيكلاح الدّنن الشامي مراجعة مركزالبحوث والذراسات بالميرة

إِسْعِافِالْرَاعِيْنِ

في سِيرَةِ ٱلمصَطَفَىٰ وَفَضَائِلَ هُلِ بَيْتِهِ ٱلطَّاهِرِين للْعَلَامَة لَا يُي الْعُرفَانَ مُحَدِّنَ فِي الْطَبَانَ (١٤٤٠- ١٠٤١)



عنوان الكتاب: إسعاف الراغبين

تحقيق: د. صلاح الدين الشامي

نوع المطبوع: كتاب \_ الطبعة: الأولى \_ عدد الصفحات: ٧٧٦

السلسلة: الآل والأصحاب في المخطوط العربي (٧)

الناشر: مبرة الآل والأصحاب

ردمك: ٧١\_٧ \_ ٦٤ \_ ٩٩٩٦٦ رمك: ٧

حقوق الطبع محفوظة لمبرة الآل والأصحاب إلا لمن أراد التوزيع الخيري بشرط عدم التصرف في المادة العلمية الطبعة الأولى الطبعة الأولى ١٤٤٣



هاتف: ۲۲۵۶۰۳٤۰ ـ ۲۲۵۶۰۲۰۳ فاکس: ۲۲۵۶۰۳٤۰ الکویت ص. ب: ۱۲٤۲۱ الشامیة الرمز البریدي ۷۱۶۵۵ الکویت E ـ mail: almabarrh@gmail. com www. almabarrah. net





الآل والأصحاب في المخطوط العربي (٧)

# المناع المراب المالية المراب المالية ا

في سِيرَةِ ٱلمصطفى وَفَضَائِلِ أَهْلِ بَيْتِهِ ٱلطَّاهِرِين

للعَلَّامَة لَذِي العرفان مُحَدِّدِي الطَّبِيَّانِ الطَّبِيَانِ الطَّبِيَانِ الطَّبِيَانِ الطَّبِيَانِ

عَقِينَةُ د. صب التمامي د. صب الشامي مراجة مركزالبحوث والدّراسات بالمبرّة

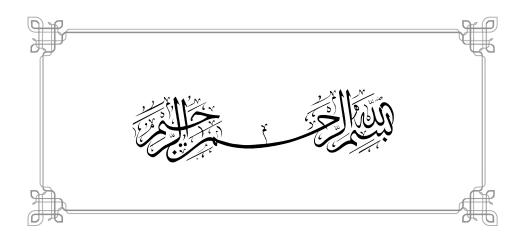





# بِسْمِالِدُالرِّمِالِحَيْمِ مقدمة مبرَّة الآل والأصحاب

الحمد للَّه رب العالمين، وصلى اللَّه وسلم وبارك على نبيِّنا محمّدٍ وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد؛

فإن تحقيق التراث العلمي الذي دوَّنه العلماء الثقات المشهود لهم بالعلم والدِّين؛ لمن أجلِّ أنواع الاشتغال العلمي وأنفعه للباحثين المتخصصين، وهو الأمر الذي يعود بالتجويد على المجال العلمي والدعوي والثقافي، الذي يستفيد منه بالضرورة عمومُ القراء والمثقفين.

وانتباهًا من مركز البحوث والدراسات بالمبرة لأهمية هذا المجال، ورغبة منه في إثراء مجال البحوث والدراسات المتعلقة بالصحابة وأهل البيت على بشتى أنواعه؛ فقد التفتت المبرة ممثّلة في مركز بحوثها إلى مجال تحقيق التراث، فخاضت غمار تحقيق بعض الكتب والرسائل النفيسة التي يزخر بها تراثنا العربي الإسلامي، والتي تتعلق بمجال الآل والأصحاب على وجه العموم، سواءٌ ماكان منها يتناول فضائلهم ومناقبهم، أم سيرهم وتراجمهم وتواريخهم، أم بعض الموضوعات العلمية المتعلقة

بهم، وسواء لم تر النور من قبل، أم خرجت قديمًا ولكنها بحاجة إلى إعادة التحقيق لقِدمها أو لحاجتها لمزيدٍ من الخدمة والاعتناء، فكانت هذه السلسلة: «الآل والأصحاب في المخطوط العربي». وقد أخرجنا في سياق هذه السلسلة بعضَ الأعمال النافعة، وأحدثُها هذا الكتاب الذي بين يديك.

والكتاب الذي نقدِّمه هنا هو كتاب: «إسعاف الراغبين في سيرة المصطفى وفضائل أهل بيته الطاهرين»، للعلامة أبي العرفان محمد بن علي المصري الأزهري الشهير بالصبَّان (١١٤٧ - ٢٠١هـ)، من كبار علماء القرن الثاني عشر.

ولا شكّ أن الكتب في تراثنا الإسلامي لتستمدُّ أهميتَها من جهاتٍ شتى، إما لقِدمها، أو لإمامة مؤلفيها، أو لأهمية موضوعها، أو لحسن جمْعها وتحريرها. والكتاب الذي بين أيدينا يستمد بدَوْرِه أهميتَه من اعتباراتِ متعددة، منها:

أولًا: جلالة موضوعه: فهو يجمع بين دراسة السيرة النبوية الشريفة، وسيرة جماعة من أعلام أهل البيت رفيقي، ولا شكّ في شَرف هذا الموضوع.

ثانيًا: الجمع والاختصار: فالكتاب يجمع في بابه الأول: أحداثَ السيرة النبوية الشريفة، من المولد إلى الوفاة باختصار، ثم يبحث في الشمائل والأخلاق والمعجزات والخصائص، وسرد جوامع الكلم، وأولاده، وأعمامه، وعماته، وأزواجه، وسراريه، وخدمه، ومواليه، وسلاحه، وحيواناته.

وفي الباب الثاني: يعرض فضائل أهل البيت، ومزاياهم، ويبحث فيها ويناقش ما يحتاج إلى المناقشة. ثم يترجم في الباب الثالث: لجماعة من أهل البيت المدفونين في مصر، وذكر أخبارهم، وكراماتهم، وزاد عليهم بعض أعيان أهل البيت أيضًا. والكتاب يجمع ذلك كلَّه، بصورة مختصرة مدرسية، تجنَّب فيه مؤلِّفه الإطالة والحشو والتكرار، فهو على طريقة المصنفين من علمائنا المتأخرين يهتم اهتمامًا بالغًا بالحصر والاستقصاء، مع اختصار العبارة وجمْعها. فالكتاب مشحون بالروايات والمناقب والنصوص، مع التعليق على كثير منها وشرحه وتوجيهه، والنقل عن جُلِّ منها وشرحه وتوجيهه، والنقل عن جُلِّ مَنْ كان قبله من العلماء والشرَّاح.

ثالثًا: اعتماد الكتاب للتدريس في الجامع الأزهر الشريف، لفَرْط جلالة مصنفه، وجودة كتابه وما فيه من الجمع والاستقصاء، مما يدلّ على أهمية الكتاب، ومن ثَمَّ لقي قَبولًا واسعًا وانتشارًا وشيوعًا، لدى جميع المذاهب والطوائف الإسلامية.

ومع ما تقدَّم ذكره من اعتبارات أهمية الكتاب، ومع شيوعه وانتشاره؛ إلا أنه لم يلقَ العناية اللازمة، سواء من جهة التنسيق والطباعة، أو من جهة الخدمة العلمية التي تليق به. ومن ثَمَّ فقد استلزم هذا أن يخرج الكتاب محقَّقًا في طبعة علمية، تميِّز بين الصحيح وغيره من رواياته ونصوصه، وتضبط متنَه، وتوثِّق نقوله الصريحة وغير الصريحة، وتترجم للأعلام والبلدان، وتضع الفهارس العلمية المتعارف عليها لخدمة الباحثين. وقد وكلت المبرةُ هذا العمل إلى محقّق عارفِ بالتراث، متخصّص في الحديث الشريف وفي النصوص الأزهرية، كليهما، وهو الدكتور صلاح الدين الشامي، الباحث بمكتب تحقيق التراث بمشيخة الأزهر الشريف، فأجاد وأفاد ووفَى بالمراد، ثم قدَّم للكتاب بدراسة ضافية، تبيِّن الحياة العلمية – أصالةً – والسياسية والاجتماعية والاقتصادية في مصر في القرن الثاني عشر، مع ترجمة شاملة حسنة للصبان، ودراسة موجزة للكتاب، فخرج الكتابُ في حلة قشيبةٍ، تفي بالغرض، وتسرّ الناظرين. نشأل اللَّه أن ينفع بهذا الكتاب، وأن يجعله ذخرًا لنا يوم نلقاه.

مبرَّة الآل والأصحاب

**68** 89





# بشمالتدالة الرحمال تم

الحمد للَّه حمدًا كثيرًا طيِّبًا مُباركًا فيه، كما ينبغي لجلالِ وجهه وعظيم سلطانه، والصَّلاة والسَّلام على سيِّدنا محمَّدٍ وعلى صحبه وآله.

و بعد: فإنَّ سعادة العبد في الدَّارينِ مُعلَّقة بطاعةِ اللَّه عَنَّى، ومتابعةِ هَدْي النبي عَلَيْةِ، وكِلاهما لا يتمُّ إلَّا بمعرفةِ النبي عَلَيْةِ؛ سيرتِه وهديِه.

كيف لا؟!

وحياتُه الشَّريفة هي البيانُ العمليُّ لكتابِ اللَّه -جلَّ ذِكره-، فقد كان - حما قالت أُمُّ المؤمنين عائشة المُّلِيُّا -: خُلُقُه القرآن (١).

وسيرتُه الزَّكية هي مفتاح فهم كتاب اللَّه تعالى.

ولا سبيل إلى حُصولِ التَّأَسِّي برسول اللَّه ﷺ، كما أمرنا اللَّه تعالى في قوله: ﴿ لَّقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ ٱللَّهِ أَسُوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَن كَانَ يَرْجُوا ٱللَّهَ وَٱلْيَوْمَ الْاَحْزِابِ: ٢١] إلَّا بمعرفة سيرتِه وهديه.

لهذا وجب على كلِّ من نَصَحَ نفسه، وأحبَّ نجاتها، وآثر سعادتها-

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم (٧٤٦).

إسعاف الرَّاغبين

أن يعرف مِن سيرتِه وهديِه ما يخرجه عن زُمْرة الجاهلين به، ويدخله في عِداد أتباعه وحزبه.

يقول على الطنطاوي (١): «يجب على كُلِّ ربِّ أُسرة أن يكون في بيته كتابٌ جامعٌ من كتب السِّيرة النبويَّة، وأن يقرأ فيه دائمًا، وأن يتلو منه على أهله وأولاده، وأن يجعل لذلك ساعة كُلَّ يوم، ليَنشَئُوا على معرفة سيرة الرسول الأعظم عَلَيْ فإن سيرتَه الينبوع الصافي لطالب الفقه، والدليل الهادي لباغي الصلاح، والمَثل الأعلى للأسلوب البليغ، والدستور الشامل لكُلِّ شُعَب الخير».

قال الزُّهري: «في عِلم المغازي عِلمُ الدنيا والآخرة»(٢).

وقال زين العابدين علي بن الحسين: «كُنَّا نُعَلَّم مغازي النبي عَلَيْهُ وسَراياه كما نُعَلَّم السورة من القرآن»(٣).

وقال إسماعيل بن محمد بن سعد بن أبي وقاص: «كان أبي يعلِّمنا مغازي رسول اللَّه عَلِيَّةً، ويَعُدُّها علينا، وسَراياه. ويقول: يا بَنِيَّ هذه مآثرُ آبائِكم فلا تُضَيِّعوا ذِكرَها»(٤).

<sup>(</sup>۱) في «رجال من التاريخ» (ص۲۱).

<sup>(</sup>٢) أخرجه الخطيب في «الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع» (١٥٨٩).

<sup>(</sup>٣) المصدر السَّابق (١٥٩١).

<sup>(</sup>٤) المصدر السَّابق (١٥٩٠).

وإذا كانت العلوم تَشرُف بشرفِ موضوعها؛ فإن عِلمَ السيرة النبوية من أشرفِ العلوم وأجلِّها قدرًا، وأرفعِها شأنًا.

كيف لا؟!

وموضوعُه ذات النبي عليه وتاريخ حياته، بكلِّ ما فاضت به أسرارها من معاني الخير والكمال، وفاحت به رياضها من أسرار العظمة والجمال.

وهذا كتابُ «إسعافِ الرَّاغِبين في سِيرةِ المُصطفى وفَضائلِ أهلِ بيتِهِ الطَّاهِرين» للعلَّامة أبي العِرفان محمد بن عليِّ الصَّبَّان، من أوجز وأنفع ما أُلِّف في السيرة النبوية الشَّريفة، وما يتبع ذلك من فضائل أهل بيته، وتراجمهم المُنيفة، وقد تلقَّاه الناس بالقبول منذ وضعه مؤلِّفه، واعتمده الأزهر الشريف في تدريس طُلَّابه.

وإنِّي لأَشرُف بتقديمِ هذا الكتابِ لمُحبِّي ودارِسي سيرة النبي عَيْفٍ، سائلًا ربي القَبول والنَّفْع والمزيد من فضله، وأرجو أن يجد فيه القُرَّاء الكرام ما ينفعهم، ويسد حاجتهم، وأن يتجاوزوا عمَّا في عملي من شوائب القصور والتقصير، فهذا جهدٌ بشري، والبشر مجبولون على النقص مهما توخوا الكمال.

وقد رأيت - بعد الفراغ من تحقيق الكتاب - أن أُقدِّم بين يديه بمقدمات أربعة؛ أتناول فيها:

- الحالة العلمية في مِصر والأزهر في القرن الثاني عشر الهجري

الذي عاش فيه الصَّبَّان، وقد رَددتُّ على ما يُثار عن هذا العصر من أنه عصر رُكودٍ وتخلُّفٍ وظلام، وناقشتُ أقوال بعض أهل العلم الكبار؛ كعلي العمَّاري، وعبد اللَّه المراغي، وعبد المتعال الصعيدي، وأبَنْتُ عن نشاط هذا العصر في العلوم العقلية والشرعية على حدٍّ سواء.

- ثم تحدَّثت بإيجاز عن عصره من الجهة السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وأثر ذلك عليه.

- ثم أفضت في ترجمته بما لا تجده مجموعًا في كتاب؛ فتتبعت - من المصادر المتنوعة الكثيرة - ما له من شيوخٍ، ومقروءاتٍ، ومؤلَّفاتٍ، وتلاميذ.

- وختمت ذلك بدراسة الكتاب، ومنهجي في قراءته والتعليق عليه، وإسنادي إلى مؤلِّفه.

سائلًا ربي -جلَّ وعلا- أن ينفع به، وأن يكتب له القَبول عنده، وأن يوفقني لخدمة دِينه على الوجه الذي يرضيه.

وكتب*ها* صلاح الدين الشامي

الباحث بمكتب تحقيق التراث بمشيخة الأزهر الشريف



## المقدِّمات

١ - الحالة العلمية في مصر والأزهر في القرن الثاني عشر.

٢ - عصر الصَّبَّان.

٣- ترجمة الصَّبَّان.

٤ - دراسة الكتاب.





#### [1]

# الحالة العلمية في مصر والأزهر في القرن الثاني عشر

اعتادت كثيرٌ من الأقلام على وَصفِ الفترة من سَنة (٢٥٦ه) بعد سقوط بغداد، إلى سنة (١٢١٣ه) عند قدوم نابليون بأنها «فترة ركود» أو «فترة انحطاط» في شتى نواحي الحياة المختلفة، وهذه الحِقبة الزمنية الممتدة لستة قرون، هي فترة الحُكم العثماني، والحُكم عليها بالركود أو الانحطاط حكم جائر؛ فالحق أن هذه القرون الستة لا يصح أن يُحكم عليها بحُكم واحدٍ؛ ففيها -كما في غيرها - سنوات قوَّة، وسنوات ضَعف، وسنوات يقظة، وسنوات غفلة.

لقد دخلت مِصر تحت نفوذ الحُكم العثماني في أواخر سنة (٩٢٢ه) ويقول علي العمّاري (١) في وصف حال مصر قبلَ العثمانيين وبَعدَهم: «ظلّت مصر زهاء ثلاثة قرون ترزح تحت نير الحكم المملوكي، وكانت حالتها تنتقل من سيء إلى أسوأ في النواحي السياسيَّة والاقتصاديَّة والاجتماعيَّة، ثم أطبقت عليها الظلمات بدخولها تحت الحُكم العثماني، وباتت تتعشَّ خطاها في هذا الليل الموحش المظلم زهاء ثلاثة قرون أخرى!».

<sup>(</sup>١) في «التاريخ الأدبي للعصرين العثماني والحديث» (ص٥).

إسعاف الرَّاغبين الرَّاغبين

وتفسير هذا الهجوم على الدولة العثمانيّة عندي؛ أن كلَّ قيادة جديدة في مَرحلة جديدة تُهاجم صَنيع القيادة السابقة في المرحلة السابقة، كأنها تريد أن تؤكِّد على انسلاخِها من المرحلة المُتقدِّمة عليها وأوضاعها وظروفها، وتوكِّد على ما يميِّزها عن سَلفِها، فهذا بُعْدُّ سياسيُّ لابد أن نتبه له، فإننا إذا أقمنا تاريخنا على أساس رأي القيادة المتأخرة على سابقتها لصار تاريخنا أنقاضًا على أنقاضٍ، بل ينبغي أن ننظر إلى وشائج الترابط والاتصال بين كل مرحلة وما سبقها، وأثرها فيما تلاها؛ فما كان لما شمِّي "عصر النهضة الحديثة» أن يأتي لو لا ما سبقه من تمهيد لذلك في عصر الدولة العثمانيَّة الموصوفة ظُلمًا بالظلمات! بل إنني أعدُّ العصر السابق على ما شمِّي بـ "عصر النهضة الحديثة» أكثر تقدُّمًا منه في العلوم والمعارف، وأرقى في السياسة والاقتصاد والاجتماع (۱).

<sup>(</sup>۱) انظر: «المصريون المحدثون شمائلهم وعاداتهم» لإدوارد وليم لين – William Lane هر الحركة العلمية في مصر في القرن السابع عشر» لناصر عبد اللَّه، و «مصر في القرن الثامن عشر» لمحمود الشرقاوي، و «الفكر المصري في القرن الثامن عشر بين الجمود والتجديد» لعبد اللَّه العزباوي، و «التعليم في مصر في زمن الأيوبيين والمماليك» لعبد الغني محمود، و «تاريخ مصر الإسلامية» لجمال الدين الشيال، و «تاريخ مصر من العصر الفرعوني حتى العصر الحديث» لعبد المنعم ضيفي، و «مجتمع علماء الأزهر إبَّان الحُكم العثماني» لعبد الجواد صابر، و «الجذور الإسلامية للرأسمالية في مصر بين عامي (١٧٦٠ – ١٨٤٠م)» لبيتر جران، و «الحداثة والإمبريالية الغزو الفرنسي وإشكالية نهضة مصر» لأحمد البيتر جران، و «الحداثة والإمبريالية الغزو الفرنسي وإشكالية نهضة مصر» لأحمد

وكما وُصِفَت الدولة العثمانيَّة عُمومًا بهذا الوصف، فقد نال القرن الثاني عشر والقرن الثالث عشر من دولتها على وجه الخصوص وصفًا لا يقلُّ عن سابقه؛ يقول عبد اللَّه المراغي (۱): «لم يكن القرن الثاني عشر والثالث عشر الهجريان خيرًا من القرن الحادي عشر في النهضة العلميَّة والثالث عشر البلاد الإسلاميَّة؛ فقد كانت الفتن سائدة فيها، وكان الركودُ منتشرًا في ربوعها، وكانت مصر –على الأخص – تحت حُكم العثمانيين الذين لم يهتموا بنشر العلوم والمعارف في هذه الديار، بل كان همّهم جباية الأموال، والتَّمتُّع بخيرات البلاد...، لذلك كان التقليد شائعًا، ولم يحاول أحد من علماء هذين القرنين الاجتهاد».

قد تكون فكرة حالة الضعف العلمي في هذا العصر مقبولة إلى حدِّ ما، خصوصًا إذا قارنًاه بما سبقه من عصور القوة والتَّقدُّم والازدهار، أما أن نبلغ به في الضعف إلى حدِّ عدم محاولة الاجتهاد- فهذا من جملة التَّجنِّى الكثير على هذا العصر.

وكما هوجمت الدولة العثمانية، وهوجم القرن الثاني عشر - فقد نال الأزهر الشريف نصيبه من هذه الهجمة أيضًا؛ فقال عبد المتعال

زكريا الشلق، و «ما أخفاه العلمانيون من تاريخ مصر الحديث لمعتز زاهر، و «الحملة الفرنسية استعمار أم تحرير » لمحمد مورو. «مجلة الفيصل » العدد (٢٦١) سنة (١٤١٩هـ) (ص٤٢-٤٧).

<sup>(</sup>١) في «الفتح المبين في طبقات الأصوليين» (٣/ ١٠٥).

إسعاف الرَّاغبين الرَّاغبين

الصعيدي<sup>(۱)</sup>: «أخذ الأزهر في الضعف منذ استولت الدولة العثمانيَّة التركيَّة (۱)! على مصر سنة (٩٢٢ه) وجعلتها ولاية تابعة لها، كسائر ولاياتها، فلم يأت عليه القرن الثاني عشر الهجري حتى كان قد انقطعت صلته بماضيه المجيد، ولم يبق فيه وجود لسلفه الصالح الذي كان يُعْنى بالعلوم على اختلاف أنواعها، ولا يفرِّق في هذا بين ما يسمى علوم الدنيا، وما يسمى علوم الدين؛ لأن كلَّ علم نافع كان عنده من فروض الكفاية، فيجب على علماء الأُمَّة الاهتمام بدرسه؛ ليقوم به أمر دينها ودنياها؛ لأنه لا غنى لأحدهما عن الآخر.

فلم يكن يُدرَس في الأزهر على هذا العهد إلا قليل من العلوم الدينية؛ كعلم الفقه، وعلم التفسير، وإلا قليل من علوم العربية؛ كعلم النحو، وعلم الصرف، وبهذا لم يكن في الأزهر على هذا العهد عالمٌ يضاهي علماء السلف في سعة الاطلاع، واتساع الأفق العلمي، وإنما كان هناك علماء قلّت بضاعتهم في العلم، فلا يعرفون إلا قشورًا، لا تنهض بأُمَّة،

<sup>(</sup>١) في «تاريخ الإصلاح في الأزهر وصفحات من الجهاد في الإصلاح» (ص٩).

<sup>(</sup>٢) هذا الضعف المزعوم إن وقع فإنما يُسأل عنه علماء الأزهر، لا غيرهم، ومما نلفت إليه النظر هنا أن السُّلطة العُثمانية لم تتدخَّل في تنصيب شيخ الأزهر؛ فلا رأينا عالمًا من الأتراك تولَّى هذا المنصب، فجميع من تولوا هذا المنصب من علماء مصر، وكان اختيار شيخ الأزهر باتفاق العلماء فيما بينهم، كما أنهم لم يشتر طوا في شاغل منصب شيخ الأزهر أن يكون حنفي المذهب المدهب الرسمي للدولة - بل تُرك الأمر مطلقًا دون قَيدٍ مذهبي.

ولا تقوم بدولة، وقد انقطعوا بها في عزلة عن العالَم، فلا يشعرون به، ولا يشعر بهم، ولا يتعدَّى تفكيرهم جدران الأزهر الذي صار عندهم كل شيء في دنياهم!».

نعم؛ كان للجامع الأزهر الشريف -و لا زال - مكانة عظيمة سامقة في نفوس المسلمين جميعًا، فضلًا عن المصريين والأزهريين منهم؛ فنجد ابن حجر الهيتمي المكي<sup>(۱)</sup> في القرن العاشر الهجري يصف الأزهر بأنه: «ليس على وجه الأرض بقعة جمعت من علماء الأُمَّة وصلحائهم، والجهد في طلب العلم وتعلُّمه وتعليمه، والدأب في ذلك الليل والنهار مثله، بحيث أجمعوا على أنه لم يقع منذ أزمان وإلى الآن أنه خلي عن علم أو ذِكرٍ ساعة من ليل أو نهار، وفيه من عدة الدروس والمصنفين والمفتين والعلماء والعاملين ما يعجز الوصف عن الإحاطة بهم، ومن تأمل «الضوء اللامع» للحافظ السخاوي أحاط ببعض ما ذكرته».

وبقي الأزهر على حاله هذه في القرن الثاني عشر؛ يقول عبد الغني النابلسي في رحلته (٢): «دخلنا إلى الجامع الأزهر المعمور بالعلماء والصلحاء، وقراءة القرآن، ودروس العلم ليلًا ونهارًا».

<sup>(</sup>١) في «ثبته» (ص١٧٤).

<sup>(</sup>٢) «الحقيقة والمجاز في الرحلة إلى بلاد الشام ومصر والحجاز» (ص٢٢٥) نسخة خطية نشرتها الهيئة المصرية العامة للكتاب، سنة (١٩٨٦م).

وهكذا نجد الرَّحَّالة العُثماني أوليا جلبي (١) في القرن الحادي عشر الهجري يقول في وصف الجامع الأزهر: «لا يوجد في مصر جامع له ما للأزهر من جماعة، وإذ هو واقع في عين فعل مصر، أي: محط اهتمام مصر، فهو مزدحمٌ بالناس ليلًا ونهارًا، فلا تجد فيه موضعًا للسجود، يجتمع فيه اثنا عشر ألف طالب علم ليل نهار، وتطن أصواتهم كأصوات النحل وهم يرتِّلون ويحفظون، مما يُدهِش الإنسان، وقد انهمكوا في مباحثات علمية...، ويوجد بالجامع مئتا خزانة كتب، ارتفاع كل منها خطوتان، وتتألف كل خزانة من ستة أرفف أو سبعة، ويبلغ عدد الخزائن على هذا الحساب (٩٠٠٠) خزانة مملوءة كتبًا...(٢)، والأماكن المخصصة لإلقاء الدروس في أواوين الأزهر تسمَّى بالأروقة، ففي جوانبه الأربعة يوجد خمسون رواقًا، هي أماكن أقوام من خمسين بلدًا، والحقيقة أن كل واحد من تلك الأروقة حافل بعلماء المسلمين من شتَّى أجناس الدنيا...، ويحفل الجامع الأزهر بالعلماء المصريين الذين يقومون بإلقاء الدروس في سبعين مكانًا...، وخلاصة الكلام: أن بالأزهر اثنا عشر ألف نفر، ولا يحدث اضطراب في مصر إلا وخرج علماء الأزهر ثائرين صائلين».

في «رحلته» (۲/ ۱۰۱–۱۰۳).

<sup>(</sup>٢) ودراسة قوائم هذه المخطوطات بالجامع الأزهر وبدار الكتب تُشكِّل مصدرًا رئيسيًّا لإثبات صورة «الصحوة الثقافية» التي شهدتها مصر في القرن الثامن عشر، فلم يكن الأزهر متدهورًا على نحو ما شاع، كما يقول أحمد زكريا الشلق في «الحداثة والإمبريالية» (ص٢٦).

فهذه النصوص تؤكّد على أن الجامع الأزهر في ذلك الزمان لم يكن مجرد مجتمع علميً يتخرَّج منه الطلاب منغلقين على أنفسهم بين جدرانه، متجاهلين صخب الحياة حولهم، بل كان بمثابة البرلمان الذي يترجم عن رغبات الشعب، وكان علماؤه يشاركون بدَأَبٍ ونشاطٍ في تلك الحياة، واجتهدوا في تغيير ما رأوه من انحلال وفساد من طبقة المماليك والعثمانيين على حدِّ سواء، وحرصوا كل الحرص على سيادة قانون الشريعة والعدل بين الناس كافَّة.

ويقول محمود الشرقاوي<sup>(۱)</sup> في معرض حديثه عن الحياة الفكرية في القرن الثاني عشر في مصر: «تكاد تكون مقصورة على الأزهر؛ فهو مِحْورُ هذه الحياة ومنبعُها وبيئتها».

### وإنصافًا لهذا العصر أزيد فأقول:

إن الناظر في حركة نشاط العلوم العقلية في مصر في القرن الثاني عشر ليدرك بجلاء ملامح تلك الصحوة التي قادها علماء أفذاذ جمعوا بين علوم النقل وعلوم العقل؛ فنجد من علماء هذا العصر شيخ الأزهر أحمد ابن عبد المنعم الدمنهوري المذاهبي (ت. ١٩٢ه)(٢)، والذي لُقِّب بهذا لبراعته في المذاهب الفقهية الأربعة، وتصانيفه في العلوم النقلية لها شهرة

<sup>(</sup>١) في «مصر في القرن الثامن عشر» (١/ ٤٨).

<sup>(</sup>٢) انظر ترجمته في: «عجائب الآثار في التراجم والأخبار» للجبرتي (٢/ ٢٧).

واسعة، وبالإضافة إلى هذا نجد له تآليف في علوم مثل:

- علم الكيمياء، وله فيه: «الدرة اليتيمة في الصنعة الكريمة»(١).

- وعلم الطب، وله فيه: "إتحاف البرية بمعرفة الأمور الضرورية" ""، و "القول الصريح في علم و "القول الأقرب في علاج لسع العقرب" و "القول الصريح في علم التشريح" في مختصره: "منتهى التصريح بمضمون القول الصريح في علم التشريح" و "(الكلام اليسير في علاج المقعدة والبواسير").

ولم يكن علم الكيمياء وعلم الطب قاصرًا على الدمنهوري؛ فقد ألَّف في الكيمياء: محمد الغمري (كان حيًّا: ١١٢٤ه)(٧)، وله فيه: «حل الطلسم وكشف السر المبهم»(٨).

<sup>(</sup>١) مخطوط في المكتبة الأزهرية (٨٨-كيمياء).

<sup>(</sup>٢) ذكره الجبرتي في «عجائب الآثار في التراجم والأخبار» (٢/ ٢٩).

<sup>(</sup>٣) ذكره الجبرتي في «عجائب الآثار في التراجم والأخبار» (٢/ ٢٩).

<sup>(</sup>٤) حُقِّق هذا الكتاب في رسالة علمية تقدَّم بها الباحث وليد الإمام عبد العليم لنيل درجة الماجستير في علم المخطوطات وتحقيق النصوص بمعهد البحوث والدراسات العربية، قسم البحوث والدراسات التراثية (١٤٣٨ه) تحت إشراف د: أحمد فؤاد باشا.

<sup>(</sup>٥) مخطوط في المكتبة الأزهرية (٨٥٩-طب).

<sup>(</sup>٦) مخطوط في المكتبة الأزهرية (٦٤٢-طب).

<sup>(</sup>٧) انظر ترجمته في: «معجم المؤلِّفين» لكحالة (١١٣/١١).

<sup>(</sup>٨) مخطوط في المكتبة الأزهرية (١٧ -كيمياء).

وألَّف في الطب: أحمد بن عمر الديربي (ت. ١٥١ه)(١)، وله فيه: «فتح الملك المجيد المؤلَّف لنفع العبيد»، ويعرف بـ«مجربات الديربي»(٢)، وصفه الجبرتي(٣) بأنه مؤلَّف لا نظير له في بابه.

واختصره: علي بن علي الديربي (ت. نحو ١٢١٦ه) في «مختصر فتح الملك المجيد المؤلَّف لنفع العبيد» (٥).

وألَّف في الطب أيضًا: على الخياط (كان حيًّا ١٢١٣هـ)(٢)، وله فيه: «فتح الرحمن في بدء خلق الإنسان»(٧).

وأما علم الرياضيات فقد ألَّف فيه جماعة من العلماء، منهم:

محمد الغمري، المُتقدِّم ذكره، وله: «القواعد الحسابية في تحويلات الأكياس الرومية إلى الأكياس المصرية» (^)، و «القواعد المقنعة في

<sup>(</sup>١) انظر ترجمته في: «عجائب الآثار في التراجم والأخبار» للجبرتي (١/ ١٨٤).

<sup>(</sup>٢) طبع في المطبعة الكستلية، مصر (١٢٨٠هـ) وله نسخ في المكتبة الأزهرية (٩١، ١٨٤ - حرف ورمل).

<sup>(</sup>٣) في «عجائب الآثار في التراجم والأخبار» (١/ ١٨٥).

<sup>(</sup>٤) انظر ترجمته في: «معجم المؤلِّفين» لكحالة (٧/ ١٥٣).

<sup>(</sup>٥) مخطوط في المكتبة الأزهرية (٧٣٧٩-حديث!).

<sup>(</sup>٦) انظر ترجمته في: «معجم المؤلِّفين» لكحالة (٧/ ٨٩).

<sup>(</sup>٧) مخطوط في المكتبة الأزهرية (٢٣ - طب).

<sup>(</sup>٨) مخطوط في دار الكتب المصرية (٢٢-حساب).

إسعاف الرّاغبين

تحويلات المقادير الأربعة»(١)، وغيرها.

ورمضان بن صالح السفطي (ت. ١١٥٨) (٢)، وله: «مطالع البدور في الضرب والقسمة والجذور» (٣).

وعبد اللطيف بن أحمد الكتبي (ت. ١٦٢ه) وله: «منظومة في حلِّ الأعداد»، وشرحها (٥) و «نخبة التفاحة حاوية قواعد المساحة» (٢)، و «شرح نخبة التفاحة في علم المساحة» (٧)، و «المنهج الأقرب لتصحيح موضع العقرب».

ومحمد بن أحمد المنفلوطي (كان حيًّا ١٦٣ه)(٩)، وله: «الدرر البهية بحلِّ ألفاظ السخاوية»(١٠).

(١) مخطوط في دار الكتب المصرية (١٨٧/ ٥- الخديوية).

(٢) انظر ترجمته في: «عجائب الآثار في التراجم والأخبار» للجبرتي (١/ ١٨٦).

(٣) مخطوط في دار الكتب المصرية (٣١-حساب).

(٤) انظر ترجمته في: «هدية العارفين» لإسماعيل البغدادي (١/ ٦١٨) و «معجم المؤلِّفين» لكحالة (٦/ ٨).

(٥) مخطوط في المكتبة الأزهرية (٥٥٢ ، ١٠٤٢ - مجاميع).

(٦) مخطوط في المكتبة الأزهرية (١٦٥ -هندسة).

(٧) مخطوط في المكتبة الأزهرية (١٦٨، ١٦٨ - هندسة).

(٨) مخطوط في دار الكتب المصرية (٤١١٠ –ميقات).

(A) انظر ترجمته في: «معجم المؤلِّفين» لكحالة (٨/ ٢٥٤).

(١٠) مخطوط في دار الكتب المصرية (١٢ -حساب).

وحسين بن محمد المحلي (ت. ۱۱۷۰ه)(۱)، وله: «فتح رب البرية على متن السخاوية»(۲).

ومحمد بن سالم الحِفْناوي (ت. ۱۸۱ه)(۳)، وله: «فوائد عوائد جبرية على شرح السبط للياسمينية»(٤).

وحسن بن إبراهيم الجبرتي (ت. ١١٨٨ه) (٥)، وله: «العقد الثمين فيما يتعلق بالموازين بالبلاد، مما أدَّى ليتعلق بالموازين بالبلاد، مما أدَّى لضياع الحقوق، وهذا يؤكِّد على أن علماء هذا العصر لم يكونوا بمعزل عن مشاكل عصرهم ومجتمعهم، كما زعم الشيخ عبد المتعال الصعيدي في كلمته التي سبق ذكرها.

وأحمد الدمنهوري، المُتقدِّم ذكره، وله: «إحياء الفؤاد بمعرفة خواص الأعداد»(›).

(١) انظر ترجمته في: «عجائب الآثار في التراجم والأخبار» للجبرتي (١/ ٢٥١).

<sup>(</sup>٢) طبع في المطبعة الميمنية، مصر: ١٣١٠هـ.

<sup>(</sup>٣) انظر ترجمته في: «عجائب الآثار في التراجم والأخبار» للجبرتي (١/ ٣٣٤).

<sup>(</sup>٤) مخطوط في المكتبة الأزهرية (٧، ٢١، ٢١، ٢٢-جبر) وغيرها.

<sup>(</sup>٥) انظر ترجمته في: «عجائب الآثار في التراجم والأخبار» للجبرتي (١/ ٤٥٢).

<sup>(</sup>٦) مخطوط في تشستربيتي (٤٣٦٧).

<sup>(</sup>٧) مخطوط في المكتبة الأزهرية (٥٣٦-حساب).

ومحمد بن موسى الجناجي (ت. ١٢٠٠ه)(۱)، وله: «رسالة في تحويل النقود بعضها إلى بعض»، وصفها الجبرتي (٢) بأنها «رسالة نفيسة تدل على براعته وغوصه في علم الحساب»، وكان من أهم مُدَرِّسي الرياضيات في عصره.

ومحمد بن يوسف الغرقي (ت. ١٢٣٢ه) (٣)، وله: «حاشية على شرح اللمع» (٤)، و «اللمع» لابن الهائم، وشرحه لسبط المارديني.

وأما علم الفلك فقد قامت له في مِصر مدرستان كبيرتان:

الأولى: مدرسة العلامة المهندس الحيسوب الفلكي الكبير رضوان ابن عبد اللَّه أفندي (ت. ١١٢٢ه) (٥)، وهو صاحب «تآليف وحسابيات وتحقيقات لا يمكن ضبطها لكثرتها، وكتب بخطِّه ما ينيف عن حمل بعير مسودات، وجداول، حسابيات، وغير ذلك» (٢)، فمن ذلك: «الزيج الرضواني» (٧)، الذي حرَّره على طريق «الدر اليتيم» لابن المجدي على

<sup>(</sup>١) انظر ترجمته في: «عجائب الآثار في التراجم والأخبار» (٢/ ١٤٨).

<sup>(</sup>٢) في «عجائب الآثار في التراجم والأخبار» (٢/ ١٤٨).

<sup>(</sup>٣) انظر ترجمته في: «معجم المؤلِّفين» لكحالة (١٢١/١٢).

<sup>(</sup>٤) مخطوط في المكتبة الأزهرية (٣٦٥-حساب).

<sup>(</sup>٥) انظر ترجمته في: «عجائب الآثار في التراجم والأخبار» للجبرتي (١/ ٨٧).

<sup>(</sup>٦) كما في «عجائب الآثار في التراجم والأخبار» للجبرتي (١/ ٨٧).

<sup>(</sup>٧) مخطوط في دار الكتب المصرية (٣٩٨٥-ك).

أصول الرصد الجديد السمر قندي، و «بغية الطلاب في استخراج الأعمال الفلكية بالحساب»(۱)، و «دستور أصول علم الميقات ونتيجة النظر في تحرير الأوقات»(۲)، وغيرها.

وأخذ عن رضوان الفلكي أغلب المشتغلين بالفلك في مِصر في ذلك الوقت، فأغلب المشتغلين بعلم الفلك في القرن الثاني عشر إما تلاميذه، أو تلاميذ تلاميذه.

فمن تلاميذه: يوسف الكلارجي (ت. ١٥٣ه) ورمضان السفطي (ت. ١١٥٨) ولكلِّ منهما مؤلَّفات في علم الفلك.

والثانية: مدرسة العلامة الفلكي فيلسوف الإسلام حسن بن إبراهيم الجبرتي (ت. ١١٨٨ ه) الذي وضع في علم الفلك تصانيف كثيرة، منها: «بلوغ الآمال في كيفية الاستقبال»(٣)، و «حقائق الرقائق على رقائق الحقائق»(٤).

وهو رأس المدرسة الفلكية في مِصر في النصف الثاني من القرن الثاني عشر، والمشتغلون بالفلك بعده إما تلاميذه، أو تلاميذ تلاميذه.

<sup>(</sup>١) مخطوط في دار الكتب المصرية (٢٤٤ - ك).

<sup>(</sup>٢) مخطوط في المكتبة الأزهرية (٦٣ -فلك وميقات) بخط المؤلف.

<sup>(</sup>٣) ذكره الجبرتي في «عجائب الآثار في التراجم والأخبار» (١/ ٢٦٦).

<sup>(</sup>٤) مخطوط في المكتبة الأزهرية (٣٨٠-فلك وميقات).

فمن تلاميذه: محمد النَّفَراوي (ت. ١١٨٥ه) وأحمد السِّجاعي (ت. ١١٩٧ه) ومحمد الصَّبَّان (ت. ١١٩٧ه) ومحمد الصَّبَّان (ت. ١٢٠٣ه) وعثمان الورداني (ت. بعد ١٢٠٠ه) وعبد الرحمن الجبرتي (ت. بعد ١٢٠٠ه) ولكلِّ منهم مؤلفات وتلاميذ.

هذا وقد بلغ عدد المؤلفات الفلكية في هذا العصر المُشرِق (٦٩) كتابًا، منها (٦١) كتابًا تأليفًا خالصًا، وباقيها شروح ومختصرات(١٠).

وهذا يؤكِّد على أن العلوم العقلية كانت موجودة في هذا العصر تدريسًا وتأليفًا.

وأما العلوم الشرعية وما يقال عن هذا العصر من أنه كان عصر ركود علمي، وأن همَّ علمائه كان مُنصبًّا على تكثير الشروح والحواشي والتقارير، دون ابتكار أو تجديد - فهذا بعيدٌ كلَّ البُعد عن الحقيقة، وكأن الشروح والحواشى تنافى الابتكار والتجديد!

يقول أحمد زكريا الشلق<sup>(۲)</sup>: «لا يعيب كتابات علماء القرنين السابع عشر والثامن عشر أن معظمها كان حواش وشروح وتقارير، وأنها مجرَّد أعمال مدرسية، ذلك أننا نستخدم الهوامش في كتاباتنا، كما أن ما نكتبه من

<sup>(</sup>١) انظر: «الفكر المصري في القرن الثامن عشر بين الجمود والتجديد» لعبد الله العزباوي (ص٩٦).

<sup>(</sup>Y) في «الحداثة والإمبريالية» (ص٢٦).

ر المُعَلَّىٰ اللهُ ا

نصوص يَعتمِد على كُتبٍ أخرى، ومع ذلك نزعم أن كل ما نكتبه أصيل! بينما المسألة لا تخرج عن كونها أسلوبًا للكتابة، وأن هؤلاء العلماء كتبوا بأسلوب ولغة زمانهم».

لقد وضع الصَّبَّان حاشية على شرح الأشموني للألفية، قال عنها شوقي ضيف (١): «هي أشبه بدائرة معارف نحوية، وترمز بقوة إلى استمرار النشاط النَّحْوي بمصر حتى نهاية أيام العثمانيين».

إن الشروح والحواشي الموضوعة في هذا العصر تُبطل هذه النظرة القاصرة لها، وحسبنا أن نذكر ما قام به محمد مرتضى الزبيدي (ت. ٥٠١٠ه) من وضع شرحين عظيمين على كتابين بَلَغا الغاية في القَبول والاعتماد:

الكتاب الأول: «إحياء علوم الدين» لحُجَّة الإسلام الغزالي (ت. ٥٠٥ه) فشَرَحَه في كتاب «إتحاف السادة المتقين بشرح أسرار حياء علوم الدين».

والكتاب الثاني: «القاموس المحيط» للفيروزآبادي (ت. ١٧ هـ) فشَرَحَه في كتاب «تاج العروس من جواهر القاموس».

وكلُّ واحد من هذين الكتابين يُمثِّل مَعْلَمة في فنِّه الذي وضع فيه.

<sup>(</sup>١) في «تاريخ الأدب العربي» (٧/ ١٢٠).

إسعاف الرّاغبين ٢٦ 📜

هذا النشاط الكبير والنتاج الوفير الذي شهده هذا العصر في مجالي التدريس والتأليف، على مستوى العلوم الشرعية والعلوم العقلية - يفوق مثيله في فترة حُكم محمد علي باشا (١٢١٩ - ١٢٦٥ه/ ١٨٠٥ - ١٨٤٩) التي يعتبرها البعض نهضة بعد ظلام!

## وختامًا أقول: إن عَصْرًا يضم في طبقات أعلامه أمثال:

عبد الخالق بن عبد الرحمن المنوفي (ت. ١١١٠هـ) ومحمد بن قاسم البَقَري (ت. ١١١ه) وأحمد بن محمد بن عبد الغني الدمياطي الشهير بالبناء (ت. ١١١٦) وأحمد بن محمد المَنْفَلوطي (ت. ١١١٨ه) ومحمد بن عبد الباقي الزُّرْقاني (ت. ١١٢٢هـ) وأحمد بن غنيم النَّفَراوي (ت. ١١٢٥هـ) وعبد المعطى بن سالم السِّمِلَّاوي (ت. ١١٢٧هـ) وعلى ابن سليمان المنصوري (ت. ١٣٤ هـ) ومحمد البُدَيْري الدمياطي (ت. ١١٤٠ه) وعيد بن على النُّمْرُسي (ت. ١١٤٠ه) وعلى بن محسن الرُّمَيْلي (ت. نحو ١١٤٠ه) وأحمد بن عمر الأَسْقاطي (ت. ١١٥٩ه) ومحمد بن أحمد بن يحيى بن حجازي العَشْماوي (ت. ١١٦٧هـ) وحسن بن على المَدَابغي (ت. ١١٧٠هـ) وحسين بن محمد المَحَلَى (ت. ١١٧٠هـ) وعبد اللَّه بن محمد بن عامر الشَّبْراوي (ت. ١١٧١هـ) وعبد الوهاب بن عبد السلام العَفيفي (ت. ١١٧٢ه) وعلى بن خضر العَمْرُوسي (ت. ١١٧٣هـ) ومحمد بن محمد البَليدي (ت. ١١٧٦هـ)

ويوسف بن سالم الحِفْناوي (ت. ١٧٧٦ه) ومحمد بن محمد الخَادِمي (ت. ١٧٦ هـ) وأحمد بن عبد الفتاح المَلُّوي (ت. ١٨١ هـ) وأحمد بن حسن الجَوْهَري (ت. ١١٨٦هـ) وعلى بن أحمد الصَّعِيدي (ت. ١١٨٩هـ) وأحمد بن رجب البَقَري (ت. ١١٨٩ هـ) وعطية اللَّه بن عطية الأُجهوري (ت. ١٩٩٠هـ) وعلى بن محمد البَدْري (ت. ١١٩٠هـ) وعلى بن شلبي الشِّبيني (ت. بعد ١١٩٥) وأحمد بن أحمد السِّجاعي (ت. ١١٩٧ه) وعبد الرحمن بن عبد اللَّه الأُجهوري (ت. ١٩٨ه) ومحمد المنير السَّمَنُّودي (ت. ١١٩٩هـ) وأحمد بن محمد الدَّرْدِير (ت. ١٢٠١هـ) وحسن بن على الكَفْراوي (ت. ٢٠٢ه) وعلى بن عمر المِيهي (ت. ١٢٠٤ه) ومحمد مرتضى الزَّبيدي (ت. ١٢٠٥ه) ومحمد بن أحمد الخَربْتاوي (ت. ١٢٠٧هـ) ومحمد بن أحمد الجوهري الصغير (ت. ١٢١٥) وسليمان بن محمد الجَمْزُ ورى (ت. ١٢٢٧هـ) ومحمد الأمير الكبير (ت. ١٢٣٢هـ) وحسن بن محمد العَطَّار (ت. ١٢٥٠هـ) وغيرهم كثير - لا يحق أبدًا أن يوصف بأنه عصر انحطاط وظلام، كيف؟! وبعض هؤلاء قد وصف بأنه المُجدِّد في عصره؛ كالزُّرقاني، والزَّبيدي، والعَطَّار، وغيرهم.

۲۹ (تَنْوَلْنَقُوْ

#### [٢]

## عَصرُ الصَّبَّان

بعد أن ذكرت -فيما سبق- طرفًا من الحالة العلمية في مصر في القرن الثاني عشر، بقي أن أشير بإيجاز إلى حالة هذا العصر سياسيًّا واقتصاديًّا واجتماعيًّا(١)، وأثر ذلك على الصَّبَّان:

- أمَّا سياسيًّا؛ فقد عاش الصَّبَّان في فترة تعاقب على حُكمها خمسة من سلاطين الدولة العثمانية، وهم:
  - ١ السلطان محمود خان الأول (١١٤٣ -١١٦٨ ه).
  - ۲- السلطان عثمان خان الثالث (۱۱۲۸-۱۱۷۱ه).
  - ٣- السلطان مصطفى خان الثالث (١١٧١ -١١٨٧ هـ).
  - ٤ السلطان عبد الحميد خان الأول (١١٨٧ -٣٠٢٠ه).
    - ٥- السلطان سليم خان الثالث (١٢٠٣ -١٢٢٢ه).

<sup>(</sup>۱) للمزيد ينظر: «ملامح من الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية في مصر في العصر العثماني» لمها المعموري، و«فصول من تاريخ مصر الاقتصادي والاجتماعي في العصر العثماني» لعبد الرحيم عبد الرحمن، و«الحداثة والإمبريالية الغزو الفرنسي وإشكالية نهضة مصر» لأحمد زكريا الشلق.

وقد تخلَّل فترة حُكم السلطان مصطفى أربع سنوات (١١٨٣ -١١٨٧ ه) أعلن فيها علي بك الكبير استقلاله بمصر عن الدولة العثمانية، وتقلَّد بعده محمد بك أبو الذهب، ورغم قصر فترة حكمه (١١٨٧ -١١٨٩ ه) إلا أنه أعاد الأمور إلى ما كانت عليه مع السلطة العثمانية.

كانت مصر من أهم ولايات الدولة العثمانية في المشرق العربي، وكان السلاطين العثمانيون يعدُّون مصر الولاية الثانية في الدولة بعد ولاية المجر، ولهذا كانوا يختارون لها ولاة ممن تقلَّبوا في مناصب رئيسة في حُكم الأقاليم أو في البلاط العثماني.

والواقع أن أهمية مصر في العهد العثماني كانت تأتي من ناحيتين: الأولى: موقعها الجغرافي المتوسط بين الولايات العربية.

والثانية: اعتماد الدولة العثمانية عليها في تطبيق السياسة العثمانية في الحجاز.

وقد شهدت هذه الفترة من حكم مصر تنازع ثلاث سلطات، وهي:

- سلطة الوالى (نائب السلطان).
  - سلطة المماليك.
    - سلطة الجيش.

وعلى الرغم من وقوع كثير من الاضطرابات السياسية بين العثمانيين

والمماليك فقد تمتع الناس بالأمن وحسن العيش.

يقول الجبرتي (١) عن هذه الحقيقة: «الوقت في هدوء وسكون وأمن، والأحكام في الجملة مرضية، والأسعار رخيصة، وفي الناس بقية، وستائر الحياء عليهم مرخية».

والذي يعنينا هنا أن الصَّبَّان كانت تربطه علاقات جيدة ببعض رجال السلطة الحاكمة في مصر؛ كعبد الرحمن كَتْخُدا، الذي كان وكيلًا للوالي، و محمد بك أبو الذهب، الذي باشر حكم مصر، وغيرهما، وقد أتاحت له هذه الصلات بعض الوظائف من جهة، وسَعة في العيش من جهة أخرى، كما سيأتي بيانه.

- وأمّا اقتصاديًّا؛ فقد كانت الزراعة هي مصدر ثروة مصر في سائر عصورها التاريخية، ولذا عني السلاطين العثمانيون بشئون الزراعة، وأصدروا أوامرهم إلى الباشاوات والملتزمين بوجوب العناية بحفر الترع والمصارف، وإقامة الجسور اللازمة، ومعاملة الفلاحين بالعدل والرحمة، وكانت الزراعة في ذلك الوقت قائمة على ري الحياض، مع رفع الماء بالسواقي، وامتازت الأرض المصرية بوفرة طميها وخصوبتها، مما ساعد على زراعة المحصولات اللازمة للاستهلاك الداخلي، مع تصدير جزء منها إلى الخارج.

<sup>(</sup>١) في «عجائب الآثار في التراجم والأخبار» (١/ ٤٥٢).

إسعاف الرَّاغبين إسعاف الرَّاغبين

وقد وضعت قوانين لحماية حقوق الفلاح.

وأما الصناعة والتي هي الوجه الآخر للنشاط الاقتصادي فكان أغلبها قائمًا على المنتجات الزراعية، ومعتمدًا على القوى العضلية، والمواشى.

ومع بقاء بعض الصناعات في مصر إلا أنها ضعفت في هذا العهد لأسياب، منها:

- انتقال كثير من مهرة الحرفيين عن مصر إلى عاصمة الخلافة.
- تحول طريق التجارة بين الشرق والغرب عن البحر الأحمر إلى طريق رأس الرجاء الصالح.
- خضوع الصناعة في مصر لنظام الطوائف، وتركُّز كل صناعة في أسرة معينة، فلما انقرضت بعض هذه الأسر انقرضت معها صناعتها المتوارثة.
- التقدم الأوربي الكبير في الصناعات، وعَجْز الصناعات الأخرى عن الصمود أمام منافستها.

وأما التجارة في العهد العثماني فكانت على نوعين:

- تجارة محلية كانت تجري في أسواق تنعقد أسبوعيًّا.
- وتجارة خارجية مع البلاد العربية والأوروبية استيرادًا وتصديرًا.

ولا شك أن تحول طريق التجارة إلى طريق رأس الرجاء الصالح أدى إلى ضعف الحركة التجارية كثيرًا، وأفقد مصر مكاسب مالية كانت تجنيها

فُقَكِرُّهُكُمْ

من فرض الضرائب على السفن التي تمر بسواحلها.

والذي يعنينا هنا أنَّ في تلقيب الشيخ أبي العرفان محمد بن علي بـ: «الصَّبَّان» ما يشير إلى اشتغال أبيه بتجارة الصابون؛ فهو ينتمي إلى أسرة تجارية، ولم يمنعه هذا من الاشتغال بالعلم والنبوغ فيه.

- وأمَّا اجتماعيًّا؛ فقد اجتمع في مصر العديد من الطبقات والطوائف؛ فكان فيها الولاة العثمانيون، والمماليك، والجنود، والعلماء، والفلاحون، والصُّنَّاع، والتجار، والعُمَّال، وفيها المسلمون، والنصارى، وبعض اليهود، وفيها من غير أهل البلد من الشوام، والمغاربة، والأوروبيين.

وهذه الطبقات كانت تنقسم إلى: طبقة فوقية، وطبقة وسطى، وطبقة تحتبة.

والذي يعنينا هنا أن هذه الطبقات لم تكن منغلقة على أصحابها، بحيث لا يسمح للفقراء أن يتخطوا حاجز الفقر؛ فالصَّبَّان كان في مبدإ أمره فقيرًا، أو ميسور الحال، ثم رفع اللَّه شأنه بالعلم، وبما يسره اللَّه له من حسن العلاقات مع بعض ذوي الشأن، مما أتاح له بعض الوظائف، وبسطة في الرزق، ووجاهة بين الخلق.

#### [٣]

# ترجمةُ الصَّبَّان

#### (V311-F·71a)(1)

#### (۱) من مصادر ترجمته:

- «وصل أسانيد جملة من علماء الجامع الأزهر وتراجمهم» لمحمد مرتضى الزبيدي (ق٩٣) ب) مخطوط بجامعة الإمام محمد بن سعود، الرياض (٤٢٨٣) بخطِّه.
- «عجائب الآثار في التراجم والأخبار» لعبد الرحمن بن حسن الجبرتي (٢/ ٢٦).
- «التحفة البهية في طبقات الشافعية» لعبد اللَّه بن حجازي الشرقاوي (ص٤٨١).
  - «الرحلة الناصرية الكبرى» لابن عبد السلام الناصري (٢/ ٧٩٧).
- «الخطط التوفيقية الجديدة لمصر القاهرة ومدنها وبلادها القديمة والشهيرة» لعلى مبارك ( $\Upsilon$ /  $\Upsilon$ ).
  - «اكتفاء القنوع بما هو مطبوع» لفانديك (ص٤٧٦).
  - «تاريخ آداب اللغة العربية» لجورجي زيدان (٣/ ٢١١).
  - «حلية البشر في تاريخ القرن الثالث عشر» لعبد الرزاق البيطار (ص١٣٨٤).
    - «معجم المطبوعات العربية والمعربة» لسركيس (٢/ ١١٩٤).
      - «هدية العارفين» (٢/ ٩٤٩).
- «إيضاح المكنون في الذيل على كشف الظنون» كلاهما لإسماعيل البغدادي (٣/ ٧٨).

إسعاف الرَّاغبين ٢٦ الله المُعالِين الرَّاغبين

- «فيض الملك الوهاب المتعالي بأنباء أو ائل القرن الثالث عشر و التو الي» لعبد الستار الدهلوى (١٦١٢).

- «نشأة النحو وتاريخ أشهر النحاة» لمحمد الطنطاوي (ص٢٣٧).
  - «تاريخ الأدب العربي» لكارل بروكلمان (٨/ ٢٤٠).
- «فهرس الفهارس والأثبات ومعجم المعاجم والمشيخات والمسلسلات» لعبد الحي الكتاني (٢/ ٧٠٥).
  - «الأعلام» للزركلي (٦/ ٢٩٧).
- «المنجد في الأدب والعلوم: معجم لأعلام الشرق والغرب» لفردينان توتل (ص٣٠٣).
  - «معجم المؤلفين» لعمر كحالة (١١/١١).
- «المعجم الأصغر لتراجم ومؤلفات علماء الأزهر» لأبي الوفا المراغي (٩٥٠).
  - «حسن العطار» لمحمد عبد الغني حسن (ص٢٣).
    - «المدارس النحوية» لشوقى ضيف (ص٢٦١).
  - «الأزهر في ألف عام» لمحمد عبد المنعم خفاجي (١/ ١٦٩).
  - «المعجم المفصَّل في اللغويين العرب» لإميل بديع يعقوب (٢/ ١٨٦).
- «مجتمع علماء الأزهر إبَّان الحُكم العثماني» لعبد الجواد صابر إسماعيل (ص ٤٣٣).
- «الفكر المصري في القرن الثامن عشر بين الجمود والتجديد» لعبد اللَّه العزباوي (ص ٢٣، ٥٢).
- «الموسوعة الميسرة في تراجم أئمة التفسير والإقراء والنحو واللغة» لوليد بن أحمد الحسين الزبيري، وإياد بن عبد اللطيف القيسي، ومصطفى بن قحطان الحبيب، وبشير بن جواد القيسى، وعماد بن محمد البغدادي (٣/ ٢٢٨٩).

لْتَكُونَّ لَيْنَ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ

### التعریف به:

## هو: شمس الدين (١) أبو العِرْفان (٢) محمد بن عليِّ بن سُليمانَ بن

- «معجم المعاجم والمشيخات والفهارس والبرامج والأثبات» ليوسف المرعشلي (٢/ ١٧٩).
- «أبو العرفان محمد بن على الصَّبَّان: حياته وآثاره في النحو والبلاغة» لعبد الكريم محمد، كتاب مطبوع بالمكتبة الافريقية (١٣٩٥ه/ ١٩٧٥م).
- «أبو العرفان الصَّبَّان النحوي وآثاره» لعصام مفلح، مقال نشر في مجلة «التراث العربي» المجلد (١٦) العدد (٦٤) يوليو (١٩٩٦م).
- «تعقبات الصَّبَّان في حاشيته على العيني في فرائد القلائد في مختصر شرح الشواهد» لمحمد عبد الحي عمار السالم، مقال نشر في مجلة الجامعة الإسلامية، العدد (١٥٧).
- «الصَّبَّان: محمد بن علي» لإبراهيم عبد اللَّه، «الموسوعة العربية، سلسلة أعلام ومشاهير» (٣٦/١٢) على رابط:
  - http://arab-ency.com/detail/\\\\
- «الصَّبَّان اللغوي الأديب» لمصطفى أحمد قنبر، مقال ببوابة الشرق الإلكترونية (٢٠١٧/٦م).
- (۱) أطلق عليه هذا اللقب عبد الرحمن بن حسن الجبرتي في «عجائب الآثار في التراجم والأخبار» (۱/ ٤٧٠) ترجمة «حسن الجبرتي»، وعلي الخفاجي في «إجازته لمحمد أبي خضير» (۱۲/ ب) مخطوطة بالمسجد النبوى الشريف (۸۰/ ۱۵۷).
- (٢) أطلق عليه هذه الكنية شيخه أبو الأنوار محمد السادات بن وفا، كما في «عجائب الآثار في التراجم والأخبار» للجبرتي (٢/ ٢٧٠).
- وانفرد ابن عبد السلام الناصري في «رحلته» (٢/ ٧٩٧) بتكنيته بأبي عبد اللَّه، 🍲

سَعيدٍ(١)، المِصْري، الأزهري، الشَّهيرُ بالصَّبَّان (٢).

3

وقد لُقِّب بألقاب عديدة تتعلَّق بمذهبه الاعتقادي والفقهي والسلوكي على عادة العلماء في ذلك:

ففي الاعتقاد لُقِّب بـ: «الأشعري»(٣).

وفي الفقه لُقِّب بـ: «الشافعي»(٤).

فلعله كنَّاه بأحد أو لاده، والذي وقفنا عليه أن له ابنًا اسمه على، كما سيأتي.

(١) انفرد بذكر جدِّه وجدِّ أبيه الزبيدي في «وصل الأسانيد» (ق٩٣/ ب).

(٢) جاء في «مختصر فتح رب الأرباب بما أهمل في لُبِّ اللباب من واجب الأنساب» لعباس المدني (ص٤٣): «الصَّبَّان: كالصابوني؛ لعمل الصابون المعروف وبيعه». قال الصَّبَّان في «شرح الكافية الشَّافية» (ص٤٤): «هذه النِّسبة سَرَتْ لي من والدي التَّقيِّ الصَّالح الشَّيخ عليِّ الصَّبَّان -رحمه الله تعالى-، وإنَّما نُسِبَ هو إليها لأنَّه كان في ابتداء أمره يَبيع الصَّابون، فتركه خوفًا من أن يقع في بَخْس الميزان فيعضب اللَّه في ابتداء أمره يَبيع الصَّابون، فتركه خوفًا من أن يقع في بَخْس الميزان فيعضب اللَّه فيما ذكر أمرًا مستغربًا منه؛ تعالى عليه، كما أخبرني بذلك، وليست خشيتُه من اللَّه فيما ذكر أمرًا مستغربًا منه؛ فقد كان يتهجَّد كثيرًا، ويصوم كثيرًا، وقد شاهدتُ منه أمورًا كثيرة تدلُّ على نُور بصير ته، وصفاء سَريرته، تغمَّده اللَّه برحمته، وفسح له في جَنَّته».

وقد اشتهر بهذا اللَّقب جمعٌ، انظر: «خلاصة الأثر» للمحبِّي (٣/ ٦٤) (٤/ ١٥٣) و«أعلام المكِّيِّين» للمعلِّمي(٢/ ٢٠، ٢٠٥).

(٣) نسبه إلى المذهب الأشعري في أصول الدين: عبد الرزاق البيطار في «حلية البشر في تاريخ القرن الثالث عشر» (ص١٣٨٤).

وقد نقل الصَّبَّان في كتابه هذا في موضعين (ص٢٨٥، ٣٩٤) عن الإمام الأشعري.

(٤) نسبه للمذهب الشافعي: الزبيدي في «وصل الأسانيد» (ق٩٣/ب) والمرادي 🕣

وقيل: «الحنفي»(١).

وقيل: «الشافعي الحنفي»(٢).

وفي السلوك لُقِّب بـ: «الشاذلي»(٣)، و «الوفائي»(٤).

في «سلك الدرر في أعيان القرن الثاني عشر» (٢/ ٢٠١) والشرقاوي في «التحفة البهية في طبقات الشافعية» (ص٤٨١) والجبرتي في «عجائب الآثار في التراجم والأخبار» (٢/ ٢٦٩) وعبد الرزاق البيطار في «حلية البشر في تاريخ القرن الثالث عشر» (ص٤٨٨) وعبد الحي الكتاني في «فهرس الفهارس» (٢/ ٥٠٧) وأبو الوفا المراغي في «المعجم الأصغر لتراجم ومؤلفات علماء الأزهر» لأبي الوفا المراغي (٥٥٠).

وقد نَسَبَ الصَّبَّان نفسه إلى مذهب الإمام الشافعي؛ حيث ذكر في كتابه هذا (ص ٤٤٤) الإمام الماوردي من أئمة الشافعية، ووصفه بقوله: «مِن أصحابنا». وهذا هو المشهور والمثبت بخطه نفسه، كما في إجازته لمحمد بن عبد السلام الناصري المثبتة في «الرحلة الناصرية الكبرى» (٢/ ٧٩٧-٧٩٧) وقد وصفه بأنه حسن الخط.

- (۱) نسبه للمذهب الحنفي: إسماعيل البغدادي في «هدية العارفين» (۲/ ٣٤٩) و «إيضاح المكنون» (٣/ ٧٨).
- (٢) نسبه للمذهبين معًا: سركيس في «معجم المطبوعات» (٢/ ١٩٤) وكحالة في «معجم المؤلفين» (١/ ١١).
- ولا يبعد أن يكون جمع بين المذهبين على عادة علماء هذا العصر، وسيأتي أنه أخذ المذهب الحنفي عن حسن الجبرتي.
  - (٣) أخذ الطريقة الشاذلية عن شيخه عبد الوهاب العفيفي، كما سيأتي.
- (٤) أخذ الطريقة الوفائية عن شيخه أبي الأنوار السادات سبط بني الوفا، كما سيأتي.

# نشأته ومبدأ أمره:

وُلِد الصَّبَّان بمصر سنة سبع وأربعين ومئة وألف (١١٤٧هـ)(١).

وحَفِظ القرآن، والمتون، واجتهد في طلب العلم، وحضر أشياخ عصره، وجهابذة مصره، فتخرَّج بهم في العلوم والسلوك، وقرأ الكتب المُعتبَرة في حياة أشياخه، واشتهر بالتحقيق والمناظرة والجدل.

وكان في مبدأ أمره وعنفوان عمره مُعانقًا للخمول والإملاق، مُتكلًا على مولاه الرزَّاق، يَستجدي مع العِفَّة، ويَستدرُّ من غير كُلْفة.

وتنزَّل أيامًا في وظيفة التوقيت<sup>(٢)</sup> بـ«المدرسة الصَّلاحيَّة»<sup>(٣)</sup> بضريح

(۱) انفرد الزبيدي بالنصِّ على سَنَة مولده في «وصل الأسانيد» (ق٩٦/ب). ووهم أميل بديع يعقوب فقال في «المعجم المفصَّل في اللغويين العرب» (٢/ ١٨٧): «لم تعرف سنة و لادته، إنما قيل: مات دون الثلاثين من عمره!». ولم أقف على من قال هذا القول، والصواب أنه مات دون الستين.

(٢) أي معرفة مواقيت الصلاة.

(٣) نسبة لبانيها السلطان صلاح الدين الأيوبي، وقد أنشأها في مصر سنة (٧٧ه). وقال عنها السيوطي في «حسن المحاضرة في أخبار مصر والقاهرة» (٢/ ٢٥٧): «ينبغي أن يقال لها: تاج المدارس، وهي أعظم مدارس الدنيا على الإطلاق؛ لشرفها بجوار الإمام الشافعي؛ ولأن بانيها أعظم الملوك، ليس في الإسلام مثله، لا قبله ولا بعده».

وقد ذكر الصَّبَّان في خاتمة «إسعاف الراغبين» أن عبد الرحمن كَتْخُدا المذكور الشراهامع أماكن أخرى، وبنى الجميع مسجدًا، وهو مسجد الإمام الشافعي المعروف ح

الإمام الشافعي رَضِي عندما جدَّده «عبد الرحمن كَتْخُدا»(١)، وسَكَن هناكُ مُدَّة، ثم ترك ذلك.

ولما بني «محمد بك أبو الذهب»(٢) مسجده تجاه الأزهر تنزَّل المترجَم أيضًا في وظيفة توقيته، وعمّر له مكانًا بسطحه، سَكَن فيه بعياله.

فلما اضمحلَّ أَمْر وقفه تركه، واشترى له منزلًا صغيرًا بـ «حارة الشَّنواني» (۳)، وسَكَن به.

ولما حضر «عبد اللَّه أفندي القاضي»، المعروف بـ «ططر زاده»(٤)،

باسمه، والمشهور في الديار المصرية.

(۱) هو: عبد الرحمن بن حسن جاويش القازدغلي (ت. ۱۹۰ه) كَتْخُدا مصر، أي وكيل الوالي. انظر ترجمته في: «عجائب الآثار في التراجم والأخبار» للجبرتي (۲/۳) وذكر جملة صالحة من جليل أعماله وإصلاحاته وإحسانه، وعلى رأسها توسعة وعمارة الجامع الأزهر الشريف، التي قال عنها الجبرتي (۲/۲): «لو لم يكن له من المآثر إلا ما أنشأه بالجامع الأزهر من الزيادة والعمارة التي تقصر عنها همم الملوك لكفاه ذلك».

وسيشير إليه الشيخ الصَّبَّان في مواضع من كتابه هذا بذِكر بعض أعماله الإصلاحية. (٢) (ت. ١٨٩ هـ) وسبب تلقيبه بذلك أنه لما لبس الخلعة بالقلعة صاريفرق البقاشيش ذهبًا، وفي حال ركوبه ومروره جعل ينثر الذهب على الفقراء. انظر ترجمته في: «عجائب الآثار في التراجم والأخبار» للجبرتي (١/ ٤٨٨).

- (٣) تقع هذه الحارة بين منطقتي الحسين وباب الشعرية، وبها مسجد الشيخ حسن العدوي. انظر التعريف بها في «الخطط التوفيقية» لعلي مبارك (٣/ ٨٣).
- (٤) قاضي مصر، وله اشتغال بالعلم، وصنَّف رسالة في قوله تعالى: ﴿ يَوْمَ يَأْتِي بَعْضُ ﴿

وكان مُتضلِّعًا من العُلوم والمعارف، وسمع بالمترجَم، والشيخ محمد الجناجي(١)، واجتمَعابه، أُعجب بهما، وشهد بفضلهما، وأكرمهما.

وكذلك «سليمان أفندي الرئيس» (٢)، فعند ذلك راج أمر المترجَم وأثرى حاله بالملابس، وركب البغال.

وتعرَّف أيضًا بـ «إسماعيل كَتْخُدا حسن باشا» (٣)، وتردَّد إليه قَبل ولايته، فلما أتته الولاية بمصر زاد في إكرامه، وأولاه برَّه، ورتَّب له كفايته في كلِّ يوم بالضربخانة (١) والجزية، وخرَّجا من كلاره (٥) من لحمٍ وسمنٍ

ءَايَئتِ رَبِّكَ ﴾ [الأنعام: ١٥٨] شرحها أبو البركات الدردير، والشرح مخطوط بالمكتبة الأزهرية (٢٢٤٨ - مجاميع) ولم أقف لططر زاده على ترجمة.

- (۱) هو: محمد بن موسى الجناجي، المعروف الشافعي (ت. ١٢٠٠هـ) وهو مالكي المذهب، وأحد العلماء المعدودين، والجهابذة المشهورين. انظر ترجمته في: «عجائب الآثار في التراجم والأخبار» (١٤٨/٢).
- (٢) الظاهر أنه سليمان بن أحمد الصفائي (ت. ١٩٨ هـ) المذكور في «عجائب الآثار في التراجم والأخبار» للجبرتي (٢/ ٢٠٢) في سياق ترجمة أبيه.
- (٣) كانت فترة ولايته من (٣ جمادى الأولى ١٢٠٣هـ) إلى (غرة رمضان ١٢٠٥هـ) كما في «عجائب الآثار في التراجم والأخبار» (٢/٧٠١-٢٠٨، ٢٢٧) وله ذِكر في مواضع تنظر في فهرس «عجائب الآثار في التراجم والأخبار» (٥/٩٧).
- (٤) هي الدار التي تسكُّ فيها النقود، فكأنه يقصد أنه يأخذ راتبًا يوميًّا من خزينة الدولة من نقودها ونقود الجزية المفروضة على أهل الكتاب في دار الإسلام.
- (٥) كلمة يونانية، معناها بيت المؤن، كما في «تكملة المعاجم العربية» لرينهارت بيتر آن دوزي Reinhart pieter Anne Dozy: (٩/ ٨٢٨).

لَكُونَ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّه

وأرزٍ وخُبزٍ وغير ذلك، وأعطاه كساوي وفراء، وأقبلت عليه الدنيا، وازداد وجاهة وشهرة.

ويذكُر لنا الجبرتي خبر تزويجه لابنه فيقول (١): «زوج ابنه «سيدي عليه الناس بالهدايا، وسعوا لدعوته، وأنعم عليه الباشا بدراهم لها صورة، وألبس ابنه فروة يوم الزفاف، وكذا أرسل إليه طبلخانته (٣) وجاويشيته (٤) وسعاته (٥) فزفُّوا العروس».

# الناصب التي تولَّاها:

تقدَّم معنا أن المترجَم شغل بعض المناصب العلمية الرسمية في الدولة، وهي:

- التوقيت في المدرسة «الصلاحية».
- التوقيت في مسجد «محمد بيك أبو الذهب».

<sup>(</sup>١) في «عجائب الآثار في التراجم والأخبار» (٢/ ٢٧٦-٢٧٧).

<sup>(</sup>٢) وقفت على نسخة من كتاب «تحفة الإخوان في علم البيان» لأبي البركات الدردير (ت. ١٠٠١هـ) في المكتبة الأزهرية (٢١٣٠-بلاغة) بخط علي بن محمد الصَّبَّان؛ فالظاهر أنه هو، وهذا يشير إلى اشتغاله العلمي.

<sup>(</sup>٣) هي الفرقة التي تضرب بالطبول في المناسبات الرسمية للدولة.

<sup>(</sup>٤) هم فرقة من جنود السلطان، وكان من عملهم أن ينشدوا أمام السلطان في مواكبه وحفله.

<sup>(</sup>٥) هم الخدم.

### ومن مناصبه أيضًا:

- التدريس بالجامع الأزهر المعمور<sup>(١)</sup>.

ويمكن أن نلحق بأعماله: الإفتاء؛ فقد ذكر عصام مفلح (٢) أن له فُتيا فقهية مهمة تدور حول جواز تقليد غير الأئمة الأربعة، وهي فُتيا يَظهر من خلالها اقتداره وتمكنه من النظر المُستقل، والاجتهاد النوعي في المسائل الدينية الدقيقة، التي كانت وما تزال محتفظة بأهميتها، وحاجة الناس إلى معرفة حقيقتها على النحو الصحيح.

### 🔾 شيوخه:

شيوخ المرء آباؤه في العلم والمعرفة، وبمعرفة شيوخ العالم نقف على جزء كبير من المكوِّن المعرفي لهذا العالم، وكيف تكوَّنت ثقافته؛ فإن العالِم -بلا شك- يَقتبِس من شيوخه، كما يَقتبِس من أبيه وبيئته وكُتبه وخِلَّنه، ولهذا استحب العلماء قديمًا الإكثار من الشيوخ، وعدم الاقتصار على شيخ واحد (٣).

<sup>(</sup>۱) ذكر ابن عبد السلام الناصري في «الرحلة الناصرية الكبرى» (۲/ ۷۹۷) أنه حضر عليه درسًا له في «مغني اللبيب عن كتب الأعاريب» لابن هشام، بالجامع الأزهر. (۲) في «أبو العرفان الصَّبَّان النحوي وآثاره» (ص۲٥٣) ولم أوثِّق هذه الفتوى في مؤلفات الصَّبَّان لعدم ذكره لمصدرها، وعدم وقو في على ذلك.

<sup>(</sup>٣) انظر: «الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع» للخطيب (٢/ ٨٧) باب استحباب 🖜

وإذا كان العلماء في الأرض كالنجوم في السماء (۱)؛ فالنجوم زينة السماء، والعلماء زينة الأرض، والنجوم رجومٌ للشياطين، والعلماء رجومٌ لأهل الزيغ، والنجوم إذا بَدَتْ للناس اهتدوا بها، وإذا خفيت عليهم تحيَّروا، وكذلك العلماء، فإذا كان الأمر كذلك فينبغي على سالك سبيل العلم أن يستكثر من الشيوخ (النجوم) حتى يضيئوا له جميع أبواب المعارف؛ فهذا شيخ يأخذ عنه التفسير، وذاك يأخذ عنه الحديث، وثالث يأخذ عنه الفقه، وآخر يأخذ عنه اللغة، والأدب، والأصول، والكلام، وهَلُمَّ جرَّا.

وقد أخذ الصَّبَّان عن مشاهير علماء عصره، وأكثر من القراءة عليهم والتحصيل، وقد رأيت أن أنظم شيوخه تحت قسمين؛ وهما مشايخ التحصيل ومشايخ السلوك، مع بيان الكتب والعلوم التي أخذها عنهم (۲):

الرواية عن جماعة، وألَّا يَقتصِر على شيخ واحد.

<sup>(</sup>١) روي هذا مرفوعًا من حديث أنس بن مالك رَفِي الخرجه أحمد في «المسند» (١٢٦٠٠) بسند فيه ضعف.

وقد روي موقوفًا على أبي الدرداء والمحققة، ومقطوعًا على أبي مسلم الخراساني وأبي قلابة الجرمي بأسانيد صالحة. انظر: «تبييض الصحيفة بأصول الأحاديث الضعيفة» لمحمد عمرو عبد اللطيف (١٦).

<sup>(</sup>٢) وقد اعتمدت في هذا على ما ساقه الجبرتي في «عجائب الآثار» (٢/ ٢٦٩-٢٧٠) وما أنقله من غير هذا المصدر أنصُّ عليه في موضعه.

### أولًا: مشايخ التحصيل:

١ - محمد بن أحمد بن يحيى بن حجازي العَشْماوي الشافعي (ت.
 ١٦٧ه)(١).

#### أخذ عنه:

- «السُّنَن» (٢٠٠)؛ لأبي داو دسُليمان بن الأشعث السِّجِسْتاني (ت. ٢٧٥ه).
- $(الجامع)^{(7)}$ ؛ لأبي عيسى محمد بن عيسى الترمذي (ت. 179ه).
- «الشِّفا بتعریف حقوق المصطفی» (٤)؛ للقاضي عیاض بن موسی الیَحْصُبی (ت. ٤٤٥ه).
- ٢- حسن بن علي بن أحمد بن المَدَابِغي الشافعي (ت. ١١٧٠هـ)(٥).
- (۱) انظر ترجمته في: «المعجم المختص» للزبيدي (۲/ ۲۹۱) و «سلك الدرر في أعيان القرن الثاني عشر» للمرادي (۶/ ۳۲) و «عجائب الآثار في التراجم والأخبار» للجبرتي (۱/ ۲۱٤) و «فهرس الفهارس» لعبد الحي الكتاني (۲/ ۸۳۲).
- (٢) طبع في دار التأصيل، القاهرة (٢٣٦ه) بتحقيق: عادل محمد، وعماد الدين عباس، وهي أجود طبعات الكتاب.
- (٣) طبع في مؤسسة الرسالة، بيروت (١٤٣٠هـ) بتحقيق: شعيب الأرنئوط، وعبد اللطيف حرز اللَّه.
  - (٤) طبع في دار البشائر الإسلامية، بيروت (١٤٣٤هـ) بتحقيق: عبده علي كوشك.
- (٥) انظر ترجمته في: «المعجم المختص» للزبيدي (١/ ١٦٨) و «عجائب الآثار في التراجم والأخبار» للجبرتي (١/ ٢٣٨) و «فهرس الفهارس» لعبد الحي الكتاني ٢٣٨

قَكُ لِكُنَّ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللّ

#### أخذ عنه:

- «الصحيح» (۱)؛ لأبي عبد اللَّه محمد بن إسماعيل البُخاري (ت. ٢٥٦هـ) بقراءته لكثير منه.

- أبو محمد عبد اللَّه بن محمد بن عامر الشَّبراوي الشافعي، شيخ الأزهر (ت. ١٧١١ه) (٢).

#### أخذ عنه:

- «أنوار التنزيل وأسرار التأويل» (٣)؛ لناصر الدين البيضاوي (ت. ٦٨٥ هـ).

- «تفسير الجلالين» (ت. ١٦٤هـ) وجلال الدين المحلي (ت. ١٦٤هـ) وجلال الدين السيوطي (ت. ١٩١١هـ).

(٢/ ٣٣٥) و «الأعلام» للزركلي (٢/ ٢٠٥).

(١) طبع في المطبعة الأميرية ببولاق، مصر (١٣١١ - ١٣١٣هـ) اعتمادًا على النُّسخة اليونينية، بتصحيح: محمد على المكَّاوي، وآخرين، ثم توالت طبعاته.

- (٢) انظر ترجمته في: «المعجم المختص» للزبيدي (١/ ٢٩٠) و «عجائب الآثار في التراجم والأخبار» للجبرتي (١/ ٢٣٧) و «فهرس الفهارس» لعبد الحي الكتاني (٢/ ١٠٥٥) و «الأعلام» للزركلي (٤/ ١٣٠).
- (٣) طبع في مطبعة مصطفى البابي الحلبي، القاهرة: ١٣٣٠ه، بتصحيح لجنة برئاسة: محمد الزهرى الغمراوى.
- (٤) طبع في الشركة المصرية العالمية للنشر (لونجمان) القاهرة (٢٠٠٣م) بتحقيق: فخر الدين قَبَاوة.

- «إتحاف المُريد بجوهرة التوحيد»(۱)؛ لعبد السلام بن إبراهيم اللقاني (ت. ۱۰۷۸ه).

٤ - عبد الوهاب بن عبد السلام بن أحمد المرزوقي العفيفي البُرهاني المالكي (ت. ١١٧٢ه) (٢).

#### أخذ عنه:

- «الصحيح» (٣)؛ لأبي الحسين مسلم بن الحجاج النيسابوري (ت. ٢٦١هـ) بقراءته عليه بـ «الأشر فية» (٤).

وسيأتي ذِكره مرة أخرى ضمن مشايخ السلوك.

(١) طبع في المطبعة البو لاقية، مصر (١٢٨٢هـ) مع حاشية الأمير الكبير (ت. ١٢٣٢هـ).

(٣) طبع في المطبعة العامرة، إستانبول (١٣٢٩-١٣٣٤هـ) بتصحيح: محمد ذهني، ومحمد شكري الأنقروي، وآخرين، ثم توالت طبعاته.

(٤) خَبرُ هذا المجلس في «المعجم المختص» للزبيدي (١/ ٤٧٣-٤٧٤) و «عجائب الآثار في التراجم والأخبار» للجبرتي (١/ ٢٥١) وذكر الزبيدي أنه حضر بعض تلك المجالس، وأنها كانت بقراءة صاحبه الشيخ محمد بن علي الصَّبَّان، وذكر الجبرتي أنه حضر معهم محمد بن إسماعيل النفراوي.

و «الأشرفية»: جامع ومدرسة بشارع المعز عند تلاقيه بشارع جوهر القائد، نسبة لبانيها السلطان الأشرف برسباي. انظر: «الخطط التوفيقية» لعلى مبارك (٢/ ٢٣).

<sup>(</sup>٢) انظر ترجمته في: «المعجم المختص» للزبيدي (١/ ٤٧٣) «سلك الدرر في أعيان القرن الثاني عشر» للمرادي (٣/ ١٤٣) و «عجائب الآثار في التراجم والأخبار» للجبرتي (١/ ٢٥١).

نَكُ فَكُنْ فَعُلِي اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ

• - شمس الدين محمد بن محمد البَلِيدي المالكي (ت. ١٧٦ه)(١). أخذ عنه:

- «الصحيح» لأبي الحسين مسلم بن الحجاج النيسابوري.
  - «أنوار التنزيل وأسرار التأويل» لناصر الدين البيضاوي.
- «شرح العقائد النسفية» (٢٠)؛ لسعد الدين التفتاز اني (ت. ٧٩٢ه).
- «شرح رسالة الوضع العَضُدِيَّة» (٣)؛ لأبي القاسم السمر قندي (ت. بعد ٨٨٨ه).
- ٦- أبو المرشد خليل بن محمد المغربي التوني المالكي (ت.
   ١١٧٧ه)<sup>(٤)</sup>.

(۱) انظر ترجمته في: «سلك الدرر في أعيان القرن الثاني عشر» للمرادي (٤/ ١١٠) و «عجائب الآثار في التراجم والأخبار» للجبرتي (١/ ٢٩٨) و «شجرة النور الزكية في طبقات المالكية» لمخلوف (١/ ٤٨٩) و «الأعلام» للزركلي (٧/ ٦٨).

(٢) ذَكَر الأمير الكبير في «ثبته» (ص٤٦) أنه كان يُدرِّسه بالجامع الأزهر، ومات ولم يكمله.

والكتاب طبع في مطبعة كردستان العلمية، مصر (١٣٢٩هـ) بتصحيح: جمع من أفاضل العلماء، ضمن «مجموعة الحواشي البهية على شرح العقائد النسفية».

- (٣) طبع في دار الطباعة، بالأستانة (١٢٦٧هـ) مع «حاشية» علاء الدين القوشجي، ومع «الرسالة العضدية».
- (٤) انظر ترجمته في: «المعجم المختص» للزبيدي (١/ ١٩٦) و «سلك الدرر في أعيان 🖘

ذكره الزبيدي(١)، والمرادي(٢) في شيوخ الصَّبَّان، ولم يسعفانا بذكر ما تلقَّاه عنه من كتب أو فنون.

٧- شمس الدين أبو عبد اللَّه محمد بن سالم الحِفْناوي الشافعي،
 شيخ الأزهر (ت. ١١٨١ه)<sup>(٣)</sup>.

#### أخذ عنه:

- «الصحيح» لأبي عبد اللَّه محمد بن إسماعيل البخاري.
- «الجامع الصَّغير من حديث البشير النذير»(٤)؛ لجلال الدين السيوطي.

### - «فتح الوهاب بشرح منهج الطلاب» $(^{\circ)}$ .

القرن الثاني عشر» للمرادي (٢/ ١٠١) و «عجائب الآثار في التراجم والأخبار» للجبرتي (١/ ٣٠١) و «شجرة النور الزكية في طبقات المالكية» لمخلوف (١/ ٤٨٩) و «الأعلام» للزركلي (٢/ ٣٢٢).

- (١) في «وصل الأسانيد» (٩٣/ب).
- (٢) في «سلك الدرر» (٢/ ١٠١-٢٠١).
- (٣) انظر ترجمته في: «عجائب الآثار في التراجم والأخبار» للجبرتي (١/ ٣٣٤) و «عقود اللآلي في الأسانيد العوالي» لابن عابدين (ص١٦٧) و «فهرس الفهارس» لعبد الحي الكتاني (١/ ٣٥٣) و «الأعلام» للزركلي (٦/ ١٣٤).
- (٤) طبع في المطبعة البولاقية، مصر (١٢٩٠هـ) مع «حاشية الجامع الصغير» للحفناوي، بتصحيح: حسين بك حسني، وآخرين.
  - (٥) طبع في مطبعة مصطفى البابي الحلبي، القاهرة (١٣٦٧هـ).

فُقَكَ لِنْ مُعَالِمًا اللَّهِ اللَّهِ مُعَالًى اللَّهِ اللَّهِ مُعَالًى اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّ

- «فتح رب البرية بشرح القصيدة الخزرجية»(١)؛ كلاهما لزكريا الأنصاري (ت. ٩٢٦ه).

- «قصة المعراج» (٢٠)؛ لنجم الدين الغيطي (ت. ٩٨١ه).
- «الفوائد الشنشورية في شرح المنظومة الرَّحبية» (٣)؛ لعبد اللَّه بن محمد الشنشوري (ت. ٩٩٩هـ).

٨- شهاب الدين أبو العباس أحمد بن عبد الفتاح المَلَّوي الشافعي
 (ت. ١٨٨١ه)<sup>(١)</sup>.

#### أخذ عنه:

(١) مخطوط، وقفت على نسخة منه بخط الشيخ محمد سالم الحفناوي، في مكتبة ابن عباس، بالطائف (٢٣٠).

(٢) طبع في المطبعة الميمنية، مصر (١٣٢٤ه).

(٣) طبع في مطبعة مصطفى البابي الحلبي، القاهرة (١٣٥٥ه) ومعه حاشيته: «التحفة الخيرية» للباجوري (ت. ١٢٧٧ه).

وفي المكتبة الأزهرية (١٠٩ - ميراث) نسخة من الكتاب عليها تملُّك بخط الصَّبَّان، وآخر بخط محمد بن على الشنواني.

(٤) انظر ترجمته في: «المعجم المختص» للزبيدي (١/ ٤١) و «سلك الدرر في أعيان القرن الثاني عشر» للمرادي (١/ ١١٦) و «عجائب الآثار في التراجم والأخبار» للجبرتي (١/ ٣٣١) و «عقود اللآلي في الأسانيد العوالي» لابن عابدين (ص٠١٠) و «فهرس الفهارس» لعبد الحي الكتاني (٢/ ٥٥٩) و «الأعلام» للزركلي (١/ ١٥٢).

- الحديث المسلسل بالأولية<sup>(١)</sup>.
- «الموطأ»(٢)؛ لأبي عبد اللَّه مالك بن أنس الأصبحي (ت. ١٧٩هـ).
- «المسند» $^{(7)}$ ؛ لأبي عبد اللَّه محمد بن إدريس الشافعي (ت. ٤٠٢ه).
- «المسند» (٤)؛ لأبي عبداللَّه أحمد بن محمد بن حنبل الشَّيباني (ت. ١٤١ه).
  - «الصحيح» لأبي عبد اللَّه محمد بن إسماعيل البخاري.
  - «الصحيح» لأبي الحسين مسلم بن الحجاج النيسابوري.
- «السنن»<sup>(٥)</sup>؛ لأبي عبد اللَّه محمد بن يزيد بن ماجه القزويني (ت.
   ٢٧٣هـ).

(۱) هو حديث النبي عَلَيْهِ: «الرَّاحمون يرحمهم الرَّحمن، ارحَموا مَن في الأرض يرحمكم مَن في السَّماء»، وقد تسلسل بكونه أول حديث يسمعه كل راو من شيخه إلى سفيان بن عُيينة.

(٢) طبع في المجلس العلمي الأعلى بوزارة الأوقاف، المغرب (١٤٣٤ه) بتحقيق: لجنة من المُختصين، بإشراف: محمد الراوندي.

- (٣) طبع في دار البشائر الإسلامية، بيروت (١٤٢٦هـ) بتحقيق: رفعت فوزي عبد المطلب، بترتيب السندي، وسنجر.
- (٤) طبع في جمعية المكنز الإسلامي، القاهرة (١٤٢٧ه) بتحقيق: مجموعة من الباحثين، بإشراف: أحمد معبد عبد الكريم.
- (٥) طبع في دار الصديق، السعودية (٥٥ ١٤٣٥هـ) بتحقيق: عصام موسى هادي، وفي: جمعية المكنز الإسلامي، القاهرة (٤٣٧هـ) بتحقيق: فريق من الباحثين، بإشراف: أحمد معبد عبد الكريم.

- «السُّنَن» لأبي داود سُليمان بن الأشعث السِّجِسْتاني.
  - «الجامع».
- «الشمائل»(١)؛ كلاهما لأبي عيسى محمد بن عيسى الترمذي.
- «السنن»(۲)؛ لأبي عبد الرحمن أحمد بن شعيب النسائي (ت. ٣٠٣ه).
- «الشِّفابتعريف حقوق المصطفى» للقاضي عياض بن موسى اليَحْصُبي.
- «الأربعون النووية» (٣)؛ لأبي زكريا يحيى بن شرف النووي (ت. ٦٧٦ ه).
- «الجامع الصَّغير من حديث البشير النذير» لجلال الدين السيوطي. قراءة عليه لبعض هذه الكتب، وإجازة بباقيها(٤).
  - «الشرح الصغير على الشُّلَّم المُنَورَق»(٥)؛ له.

(١) طبع في دار الصديق، السعودية (١٤٣١ه) بتحقيق: عصام موسى هادي.

- (٣) طبع في دار الحديث الكتَّانية، المغرب (١٤٣٤هـ) بعناية: نظام يعقوبي.
- (٤) كما نصَّ على هذا في إجازته لابن عبد السلام الناصري. انظر: «الرحلة الناصرية الكبرى» (٢/ ٧٩٨) وقد انفردت هذه الإجازة بذكر هذه الكتب، وبقية ما يُذكر مما نصَّ عليه الجبرتي.
- (٥) طبع مع «حاشية» الصَّبَّان عليه في المطبعة البولاقية، مصر (١٢٨٥هـ) وفي مطبعة صبيح، القاهرة (١٣٥٥هـ) بتصحيح: جماعة من العلماء، وفي مطبعة مصطفى البابي الحلبي، القاهرة (١٣٥٧هـ) باعتناء: أحمد سعد علي.

<sup>(</sup>٢) طبع في دار التأصيل، القاهرة (١٤٣٣ه) بتحقيق: فريق من الباحثين، وهي أجود طبعات الكتاب.

إسعاف الرَّاغبين على الرَّاغبين

- «شرح الألفية»(١)؛ لعبد الرحمن بن علي المكودي (ت. ١٠٧ه).

- «موصل الطلاب إلى قواعد الإعراب» (٢)؛ لخالد الأزهري (ت. ٩٠٥ه).
- «إتحاف المُريد بجوهرة التوحيد» لعبد السلام بن إبراهيم اللقاني.

٩- شهاب الدين أبو العباس أحمد بن حسن بن عبد الكريم الجوهري الشافعي (ت. ١١٨٢ه) (٣).

#### أخذ عنه:

- «شرح أم البراهين» (٤)؛ لمُصنِّفه أبي عبد اللَّه محمد بن يوسف السنوسي (ت. ٨٩٥هـ) بقراءته لكثير منه.

• ١ - بدر الدين أبو التداني حسن بن إبراهيم بن حسن الجبرتي الحنفي (ت. ١١٨٨ه)(٥).

(١) طبع في جامعة الكويت (١٣ ١٤ هـ) بتحقيق: فاطمة راشد الراجحي.

(٢) طبع في دار الرسالة، بيروت (١٥١هـ) بتحقيق: عبد الكريم مجاهد.

(٣) انظر ترجمته في: «سلك الدرر في أعيان القرن الثاني عشر» للمرادي (١/ ٩٧) و «عقود اللآلي و «عجائب الآثار في التراجم والأخبار» للجبرتي (١/ ٩٥٩) و «عقود اللآلي في الأسانيد العوالي» لابن عابدين (ص١٦٥) و «فهرس الفهارس» لعبد الحي الكتاني (١/ ٣٠٢) و «الأعلام» للزركلي (١/ ١١٢).

- (٤) طبع في دار البيروتي، دمشق (٢٠٠١هـ) بتحقيق: محمد صادق درويش.
- (٥) انظر ترجمته في: «عجائب الآثار في التراجم والأخبار» للجبرتي (١/ ٢٥٤) و «معجم المطبوعات» لسركيس (٢/ ٦٧٤) و «الأعلام» للزركلي (٢/ ١٧٨).

#### أخذ عنه:

- «الملخص في علم الهيئة»(١)؛ لشرف الدين الجغميني (ت. نحو ٨٦١٨).

- «المطول شرح تلخيص مفتاح العلوم»(٢)؛ لسعد الدين التفتاز اني.
  - «التصريح بمضمون التوضيح» $^{(7)}$ ؛ لخالد الأزهري.
    - «حل الهداية»(٤)؛ لمحمد بن شريف الحسيني.

وحضر عليه في كتب مذهب الحنفية؛ ك:

- «شرح كنز الدقائق»(٥)؛ لمُلَّا مسكين (ت. بعد١٨ه).
- «الدر المختار شرح تنوير الأبصار»(١)؛ لعلاء الدين الحصكفي (ت. ١٠٨٨ه).

(۱) طبع في لكهنئو، الهند (۱۲۹۰هـ) مع «شرح» المولوي محمد عبد الحليم اللكنوي، وطبعة أخرى (۱۲۹۲هـ) مع «شرح» موسى محمود الشهير بقاضي زاده.

(٢) طبع في مطبعة أحمد كامل، تركيا (١٣٣٠هـ).

(٣) طبع في المطبعة البولاقية، مصر (١٢٩٤ه) مع حاشية ياسين العليمي (ت. ١٢٠١هـ).

- (٤) وهو شرح على «هداية الحكمة» لأثير الدين الأبهري، مخطوط له نسخ في المكتبة الأزهرية، منها (٢١١-فلسفة).
  - (٥) طبع في المطبعة الوهبية، مصر (١٢٩٤ه).
  - (٦) طبع في بمبئ، الهند (٩ ١٣٠ه) باعتناء: المولوي محمد آزاد علي.

كما أخذ عنه: فن الميقات وما يتعلق به، وقرأ فيه عليه رسائل عديدة.

قال عبد الرحمن بن حسن الجبرتي (۱): «كان خصيصًا بالمرحوم الشيخ الوالد، اجتمع به من سنة سبعين ومئة وألف (١١٧٠ه) ولم يزل ملازمًا له مع الجماعة ليلًا ونهارًا، واكتسب من أخلاقه ولطائفه، وكذلك بعد وفاته لم يزل على حُبِّه ومودته مع الحقير».

وقال أيضًا "("): "وأمًّا الملازمين له -أي حسن الجبرتي - فهم: الشيخ محمد بن إسماعيل النفراوي، والشيخ محمد الصَّبَّان، والشيخ محمد عرفة الدسوقي، والشيخ محمد الأمير، والشيخ محمد الشافعي الجناجي المالكي، والشيخ مصطفى الريس البولاقي، والشيخ محمد الشوبري، والشيخ عبد الرحمن العريشي، والشيخ محمد الفرماوي، وهؤلاء كانوا المُختصِّين به الملازمين عنده ليلًا ونهارًا، وخصوصًا الشيخ محمد النفراوي، والصَّبَّان، ومحمود أفندي النيشي، والفرماوي، والشيخ محمد الأمير، والشيخ محمد النفراوي، والصَّبَّان، ومحمود أفندي النيشي، والفرماوي، والشيخ محمد الأمير، والشيخ محمد عرفة؛ فإنهم كانوا بمنزلة أولاده، خصوصًا الأولين -يعني: النفراوي والصَّبَّان - فانهما كانا لا يفارقانه إلا وقت إقراء دروسهما».

١١ - نور الدين أبو الحسن على بن أحمد بن مكرم اللَّه الصعيدي

<sup>(</sup>١) في «عجائب الآثار في التراجم والأخبار» (٢/ ٢٧٠).

<sup>(</sup>٢) في المصدر السَّابق (١/ ٤٦٤).

فَقَىٰ لَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ ا

العدوي المالكي (ت. ١٨٩هـ)(١).

#### أخذ عنه:

- «الحِكَم» (٢)؛ لابن عطاء اللَّه السكندري (ت. ٩٠٧ه).
- «تحرير القواعد المنطِقيَّة في شرح الرِّسالة الشَّمسِيَّة» (٣٠)؛ لقطب الدين الرازي (ت. ٧٦٦ه).
- «المختصر على تلخيص مفتاح العلوم»(٤)؛ لسعد الدين التفتازاني.
- «فتح الباقي بشرح ألفية العراقي» (٥)؛ لزكريا الأنصاري، بقراءته لأكثره.

<sup>(</sup>۱) انظر ترجمته في: «المعجم المختص» للزبيدي (۲/ ٥١١) و «سلك الدرر في أعيان القرن الثاني عشر» للمرادي (۳/ ۲۰۲) و «عجائب الآثار في التراجم والأخبار» للجبرتي (۱/ ٤٨٦) و «فهرس الفهارس» لعبد الحي الكتاني (۲/ ۲۱۷) و «الأعلام» للزركلي (٤/ ٢٦٠).

<sup>(</sup>٢) طبع في دار المعارف، مصر (١٣٨٩ه) بتحقيق: عبد الحليم محمود، ومحمود ابن الشريف.

<sup>(</sup>٣) طبع في لكهنئو، الهند (١٣١٢هـ) مع «حاشية» الصَّبَّان، وبآخره «تجريد حاشية الصَّبَّان» لمصطفى بن محمد البناني.

وفي مطبعة كردستان العلمية، مصر (١٣٢٧هـ) مع «حواشي»: الجرجاني والسيالكوتي والدسوقي والدواني.

<sup>(</sup>٤) طبع في المطبعة البولاقية، مصر (١٣١٧هـ) بتصحيح: أحمد مصطفى الفقي، مع «الإيضاح في علوم البلاغة» للقزويني (ت. ٩٧٣هـ).

<sup>(</sup>٥) طبع في مطبعة فاس، المغرب (١٣٥٤هـ) مع «شرح التبصرة والتذكرة» للعراقي، 🥌

- «شرح رسالة البسملة والحمدلة» (١)؛ لابن عبد الحق السنباطي (ت. ٩٩٥).

١٢ - عطية اللَّه بن عطية البُرهاني الأُجهوري الشافعي (ت. ١١٩٠ه) (٢). أخذ عنه:

- «المختصر على تلخيص مفتاح العلوم» لسعد الدين التفتازاني.
- «البدر اللامع في حل جمع الجوامع» $^{(7)}$ ؛ لجلال الدين المحلي.
- «منهج السالك إلى ألفية ابن مالك»(٤)؛ لأبي الحسن الأشموني (ت. نحو ٩٢٥هـ).
  - «الدقائق المحكمة في شرح المقدمة» $^{(\circ)}$ .

بتحقيق: محمد بن الحسين العراقي الحسيني، ثم توالت طبعاته.

(١) وهو شرح على رسالة زكريا الأنصاري، طبع في المطبعة البولاقية، مصر (١٣١٧ه).

- (۲) انظر ترجمته في: «عجائب الآثار في التراجم والأخبار» للجبرتي ( $^{1}$ ) و«عقود اللآلي في الأسانيد العوالي» لابن عابدين ( $^{1}$ ) و«فهرس الفهارس» لعبد الحي الكتاني ( $^{1}$ ) و«الأعلام» للزركلي ( $^{1}$ ).
- (٣) طبع في مؤسسة الرسالة، بيروت (١٤٢٥هـ) بتحقيق: مرتضى على الداغستاني.
- (٤) طبع مع «حاشية» الصَّبَّان عليه في المطبعة البولاقية، مصر (١٢٧٣هـ) بتصحيح: نصر الهوريني (ت. ١٢٩١هـ).
- (٥) وهو شرح لمقدمة ابن الجزري في التجويد، طبع في المطبعة الميمنية، مصر (٨٠٨ه).

هُ وَ الْحَالَ مِنْ الْحَالِ الْحَالِ الْحَالِ الْحَالِ الْحَالُ الْحَالِ الْحَالِ الْحَالِ الْحَالِ الْحَالِ

- «فتح الوهاب بشرح منهج الطلاب»، مرتين، بقراءته لأكثره، كلاهما لزكريا الأنصاري.

- «شرح السمر قندية» (١٠)؛ لعصام الدين الإسفر اييني (ت. نحو ٥٤٩ه).
- «شرح أم البراهين» (٢٠)؛ لمحمد المأمون الحفصي (ت. ١٠٣٧ه).
- «اللمعة السنية في حلِّ ألفاظ الآجرومية» (٣)؛ لريحان أغا (ت. بعد ١٤١هـ).
  - «الشرح الصَّغير للسُّلَّم المُنَورَق» للمَلَّوي (ت. ١١٨١ه)(٤).

۱۳ – عبد الرحمن بن مصطفى العيدروس باعلوي الشافعي، نزيل مصر (ت. ۱۹۲ه)<sup>(۵)</sup>.

<sup>(</sup>١) طبع مع «حاشية» الصَّبَّان عليه في المطبعة البهية، القاهرة (١٢٩٩ه) وطبع حديثًا في دار نور الصباح، سوريا (١٤٣٣ه) بعناية: مرعى حسن الرشيد.

<sup>(</sup>٢) مخطوط له نسخة في خزانة القرويين، الرباط (٧٢٠) وأخرى بالمكتبة الأزهرية (٢٠٠ - مجاميع).

<sup>(</sup>٣) طبع في دار الرضا، القاهرة (٢٤٢٧هـ) بتحقيق: خالد السويفي.

<sup>(</sup>٤) وللأجهوري «حاشية» على «الشرح الصغير» للمَلّوي، ذكرها الصَّبَّان في صدر «حاشيته على الشرح الصغير للسلم المنورق» (ص٢).

وحاشية الأجهوري مخطوطة في المكتبة الأزهرية (٧٦٠، ١٩٥، ٢١٩٧ - منطق) (٦٧٨٨ - توحيد).

<sup>(</sup>٥) انظر ترجمته في: «المعجم المختص» للزبيدي (١/ ٣٧١) و «سلك الدرر في أعيان القرن الثاني عشر» للمرادي (٢/ ٣٢٨) و «عجائب الآثار في التراجم والأخبار» ﴿

انفرد الكتاني(۱) بذكره في شيوخ الصَّبَّان، ولم يسعفنا بذكر شيء مما تلقاه عنه من كتب أو فنون.

### ثانيًا: مشايخ السلوك:

٤- (مُكرَّر) عبد الوهاب بن عبد السلام بن أحمد المرزوقي العفيفي البرهاني المالكي (ت. ١١٧٢ه).

تقدَّم ذكره ضمن مشايخ التحصيل، وقد تخرَّج به أيضًا في السلوك؛ فقال (٢): «تلقيتُ طريقَ القوم، وتَلْقينَ الذِّكر على منهج السَّادة الشَّاذلية...، وقد لازمته المدَّة الطويلة، وانتفعت بمدده ظاهرًا وباطنًا».

١٤ - شمس الدين أبو الأنوار محمد السادات بن عبد الرحمن، سبط بنى الوفا (ت. ١٢٢٨ه) (٣).

للجبرتي (٢/ ٣٠) و «فهرس الفهارس» لعبد الحي الكتاني (٢/ ٣٣٩) و «الأعلام» للزركلي (٣/ ٣٣٨).

<sup>(</sup>۱) في «فهرس الفهارس» (۲/ ۲۱۷).

<sup>(</sup>٢) كما في «عجائب الآثار في التراجم والأخبار» للجبرتي (٢/ ٢٧٠).

<sup>(</sup>٣) انظر ترجمته في: «عجائب الآثار في التراجم والأخبار» للجبرتي (٤/ ٢١٥) و «حلية البشر في تاريخ القرن الثالث عشر» لعبد الرزاق البيطار (ص٩٧).

ويراجع: «مناهل الصفا باتصال نسب السادات بالنبي المصطفى» لأبي جابر الأيتادي (ص ٢٢٤) وما بعدها، و «مزيل نقاب الخفا عن كُنى سادتنا بني الوفا» لمحمد مرتضى الزبيدي (ص ٨٧) وما بعدها.

قال عبد الرحمن بن حسن الجبرتي (١): «لازمه ملازمة كلية، وأشرقت عليه أنواره، ولاحت عليه مكارمه وأسراره».

قال الصَّبَّان (٢): «تلقيت طريق ساداتنا آل وفا...، وكتب لي سنده عن خاله السيد شمس الدين أبي الإشراق، عن عمه السيد أبي الخير عبد الخالق، عن أخيه السيد أبي الإرشاد يوسف، عن والده الشيخ أبي التخصيص عبد الوهاب، عن ولد عمه السيد يحيى أبي اللطف... إلى آخر السند» المنتهي إلى أبي الحسن الشاذلي (٣).

### O سعة علومه ومعارفه:

- نلاحظ في شيوخ الصَّبَّان التَّنوُّع المذهبي:

فقد أخذ عن:

شيوخ المذهب الحنفي؛ كحسن بن إبراهيم بن حسن الجبرتي.

وشيوخ المذهب المالكي؛ كعبد الوهاب بن عبد السلام بن أحمد المرزوقي العفيفي البرهاني، ومحمد بن محمد البليدي، وخليل بن محمد

<sup>(</sup>١) في «عجائب الآثار في التراجم والأخبار» للجبرتي (٢/ ٢٧٠).

<sup>(</sup>٢) كما في «عجائب الآثار في التراجم والأخبار» للجبرتي (٢/ ٢٧٠).

<sup>(</sup>٣) وتمام الإسناد يؤخذ من «مناهل الصفا باتصال نسب السادات بالنبي المصطفى» لأبي جابر الأيتادي (ص٢٢٤) وما بعدها، و «مزيل نقاب الخفاعن كُنى سادتنا بني الوفا» لمحمد مرتضى الزبيدي (ص٨٧) وما بعدها.

إسعاف الرّاغبين ٢٢ 🛴

المغربي المصري، وعلي بن أحمد بن مكرم اللَّه الصعيدي العدوي.

وشيوخ المذهب الشافعي؛ كمحمد بن أحمد بن يحيى بن حجازي العشماوي، وحسن بن علي بن أحمد بن عبد اللَّه المَدَابِغي، وعبد اللَّه ابن محمد بن عامر الشبراوي، ومحمد بن سالم الحِفْناوي، وأحمد ابن عبد الفتاح المَلَّوي، وأحمد بن حسن بن عبد الكريم الجوهري، وعطية اللَّه بن عطية البرهاني الأُجهوري، وعبد الرحمن بن مصطفى العيدروس.

فنجد أن أكثر شيوخه الشافعية؛ علماء مذهبه الذي اشتهر بانتسابه إليه؛ فعددهم ثمانية.

ويليهم شيوخه المالكية؛ وعددهم أربعة، لكن لم نقف له على تحصيل فقهي عليهم، إلا أن يكون قرأ في الفقه على شيخه خليل المغربي؛ حيث لم تسعفنا المصادر بالكتب أو الفنون التي أخذها عنه.

ولم يأخذ إلا عن شيخ حَنَفيِّ واحد، ومع ذلك فله عليه تحصيل فقهي؛ مما جعل بعض العلماء ينسبه إلى المذهب الحنفي وحده، أو مع المذهب الشافعي، كما تقدَّم.

وليس في شيوخه حنبلي.

واثنان من شيوخه شغلا منصب مشيخة الأزهر الشريف؛ وهما: الشبراوي، والحِفْناوي. وأما سكوت كتب التراجم عن ارتحال الصَّبَّان خارج الديار المصرية، وكون مشيخته مصرية؛ من خُلَّص أهلها، أو ممن رحلوا واستوطنوها؛ كخليل المغربي، وعبد الرحمن العيدروس، يُقوِِّي الظن -عندي- بأنه لم تكن له رحلة خارج الديار المصرية، وسنجد أيضًا عند ذكر تلاميذه أن غير المصريين منهم ممن رحل إليها، وكلُّ هذا يؤكِّد أن الصَّبَّان مصري المولد والنشأة والوفاة.

# - كما نلاحظ في مقروءاته التَّنوُّع العلمي:

فقد بدأ بحفظ القرآن والمتون على عادة علماء عصره، ثم قرأ على شيوخه في علوم متنوعة؛ وهي:

- التفسير؛ وقرأ فيه: «أنوار التنزيل وأسرار التأويل» لناصر الدين البيضاوي، و «تفسير الجلالين» للمحلي والسيوطي، و «شرح رسالة البسملة والحمدلة» لابن عبد الحق السنباطي.
- التجويد؛ وقرأ فيه: «الدقائق المحكمة في شرح المقدمة» لزكريا الأنصاري.
- الحديث؛ وقرأ فيه: «الصحيح» للبخاري، و «الصحيح» لمسلم، و «السنن» لأبي داود، و «الجامع» و «الشمائل» للترمذي، و «السنن» للنسائي، و «السنن» لابن ماجه، و «الموطأ» لمالك، و «المسند» للشافعي، و «المسند» لابن حنبل، و «الأربعون» للنووي، و «الجامع الصغير» للسيوطي.

- الشمائل والسيرة؛ وقرأ فيه: «الشفا بتعريف حقوق المصطفى» للقاضي عياض، و «قصة المعراج» لنجم الدين الغيطي.

- علوم الحديث؛ وقرأ فيه: «فتح الباقي بشرح ألفية العراقي» لزكريا الأنصارى.
- الفقه؛ وقرأ فيه: «فتح الوهاب بشرح منهج الطلاب» لزكريا الأنصاري، و «الدر المختار شرح تنوير الأبصار» لعلاء الدين الحصكفي، و «شرح كنز الدقائق» لمُلَّا مسكين.
- الفرائض؛ وقرأ فيه: «الفوائد الشنشورية في شرح المنظومة الرَّحبية» لعبد اللَّه بن محمد الشنشوري.
- أصول الفقه؛ وقرأ فيه: «البدر اللامع في حل جمع الجوامع» لجلال الدين المحلى.
- العقيدة؛ وقرأ فيه: «إتحاف المُريد بجوهرة التوحيد» لعبد السلام بن إبراهيم اللقاني، و «شرح العقائد النسفية» لسعد الدين التفتازاني، و «شرح أم البراهين» لمصنفه أبي عبد اللَّه محمد بن يوسف السنوسي، و «شرح أم البراهين» أيضًا، للحفصى.
  - السلوك؛ وقرأ فيه: «الحِكَم» لابن عطاء اللَّه السكندري.
- النحو والصرف؛ وقرأ فيهما: «شرح الألفية» لعبد الرحمن بن علي

المكودي، و «منهج السالك إلى ألفية ابن مالك» للأشموني، و «التصريح بمضمون التوضيح» و «موصل الطلاب إلى قواعد الإعراب» لخالد الأزهري، و «اللمعة السنية في حل ألفاظ الآجرومية» لريحان أغا.

- البلاغة؛ وقرأفيه: «المختصر على تلخيص مفتاح العلوم»، و «المطول شرح تلخيص مفتاح العلوم» كلاهما لسعد الدين التفتازاني، و «شرح السمر قندية» لعصام الدين الإسفراييني.
- العَرُوض؛ وقرأ فيه: «فتح رب البرية بشرح القصيدة الخزرجية» لزكريا الأنصاري.
  - الوضع؛ وقرأ فيه: «شرح رسالة الوضع العضدية» للسمر قندي.
    - الفلسفة؛ وقرأ فيه: «حل الهداية» للشريف الحسيني.
- المنطق؛ وقرأ فيه: «تحرير القواعد المنطقِيَّة في شرح الرِّسالة الشَّمسِيَّة» للقطب الرازي، و «الشرح الصغير على السُّلَم المُنَورَق» للمَلَوي.
- الهيئة والميقات؛ وقرأ فيه: «الملخص في الهيئة» للجغميني، وغيره.
  - ونلاحظ أيضًا:

أنه كرَّر قراءة بعض الكتب؛ كـ«الصحيحيـن» للبخـاري ومسـلم، و«السنن» لأبي داود، و «الجامع» للترمذي، و «الجامع الصغير» للسيوطي،

و «الشفا بتعريف حقوق المصطفى» لعياض، و «أنوار التنزيل وأسرار التأويل» لناصر الدين البيضاوي، و «المختصر على تلخيص مفتاح العلوم» لسعد الدين التفتاز اني، و «فتح الوهاب بشرح منهج الطلاب» لزكريا الأنصاري، و «إتحاف المُريد بجوهرة التوحيد» لعبد السلام بن إبراهيم اللقاني.

وكان يتولى القراءة بنفسه لبعضها؛ فقرأ «الصحيحين» للبخاري، ومسلم، و «فتح الباقي بشرح ألفية العراقي»، و «فتح الوهاب بشرح منهج الطلاب» لزكريا الأنصاري، و «شرح أم البراهين» للسنوسي.

وكان يقرأ أكثر من شرح للمتن الواحد؛ فقد قرأ «أم البراهين» مرة بشرح مصنفها السنوسي، وأخرى بشرح الحفصي، وكذا «ألفية ابن مالك»؛ مرة بشرح المكودي، وأخرى بشرح الأشموني.

وقرأ بعض مؤلفات شيوخه عليهم وعلى غيرهم؛ فـ «الشرح الصغير على الشُلَم المُنَورَق» قرأه على مؤلفه المَلَوي، وقرأه أيضًا على شيخه عطية الأُجهوري، وهو صاحب «حاشية» على «الشرح» كما قدَّمت.

وأفرد قراءة بعض المتون عن شروحها؛ فقرأ «المختصر على تلخيص مفتاح العلوم» لسعد الدين التفتازاني بمفرده، وقرأ شرحه «المطول شرح تلخيص مفتاح العلوم» له أيضًا بمفرده.

وسنجد فيما سيأتي أن بعض مؤلفاته ارتبطت بهذه الكتب التي قرأها على شيوخه.

هذا ما وقفت عليه من خلال الكتب التي ذكر الجبرتي وغيره أنه قرأها على شيوخه، ولا شك أن علومه ومطالعاته أوسع من ذلك، وقد بحثت في فهرس المكتبة الأزهرية العامرة بذخائر التراث، فوجدت كتبًا عليها تملُّك للصَّبَّان، وأخرى أوقفها على طلبة الجامع الأزهر، ولا شكَّ أن هذه الكتب تركت أثرًا كبيرًا فيه، وساعدت على اتساع علومه ومعارفه.

فمن هذه الكتب التي وقفت على تملُّكه لها:

- «تحفة الطلاب بشرح تحرير تنقيح اللباب» لزكريا الأنصاري<sup>(۱)</sup>.
- «النكت على الألفية والكافية الشافية» لجلال الدين السيوطي (٢).

ومن الكتب التي أوقفها على طلبة الجامع الأزهر:

- «غاية المراد لمن قَصُرت همته من العباد» لأبي العباس الديربي (٣).

# آثاره العلمية:

ترك الصَّبَّان بعده مجموعة من المصنفات النافعة التي تحمل طابع التَّنوُّع والتَّجديد والابتكار، وهي:

1 - (1 - 1) الإسلام فيما يتعلق بالمصطفى وأهل بيته الكرام (1 - 1).

<sup>(</sup>١) المكتبة الأزهرية (٤٧٦٣ - فقه شافعي).

<sup>(</sup>٢) «الأزهر في ألف عام» لمحمد عبد المنعم خفاجي (٣/ ٢٦١).

<sup>(</sup>٣) المكتبة الأزهرية (٨٣٢-فقه شافعي).

<sup>(</sup>٤) مخطوط في جامعة الإمام محمد بن سعود (١٤٤٤) بخطِّ المصنِّف، وفي المكتبة ٧

إسعاف الرَّاغبين

 $Y - (1- (1-1)^{(1)})$  الناصري  $(1-1)^{(1)}$ 

- "إسعاف الراغبين في سيرة المصطفى و فضائل أهل بيته الطاهرين - "

وهو هذا الكتاب الذي أعمل على دراسته وتحقيقه.

وهذا الكتاب أحد مُقرَّرات الدَّرس التَّاريخي بالأزهر الشَّريف (٣).

والظاهر أن هذا الكتاب هو المَعْنيُّ بقول الجبرتي(٤) في تعداد مؤلفاته:

الأزهرية (٢٧٧١-تاريخ).

وحقِّق في رسالة ماجستير، بكلية الإمام الأعظم ببغداد (١٤٣٦هـ) بعناية: أحمد جاسم عبد الجليل الدوسري.

(۱) ذكرها الكتاني في «فهرس الفهارس» (۲/ ۷۰٥) ولابن عبد السلام الناصري «كناشة» تضمَّنت استدعاءه الإجازة من مشايخه مغاربة ومشارقة، وعقَّبها الإجازة له بخطوطهم، وهي في مجلد، وقف عليها عبد الحي الكتاني، ولخَّص فوائدها، كما في «فهرس الفهارس» (۲/ ٥٤٨).

وقد أورد الناصري نصَّ الإجازة في «الرحلة الناصرية الكبرى» (٢/ ٧٩٧-٧٩٨).

- (٢) طبع في مصر طبعة حجرية (١٢٧٥ه) وفي المطبعة الوهبية، مصر (١٢٩٠ه) والمطبعة الشرفية، مصر (١٢٩٠ه) على هامش «نور الأبصار في مناقب آل البيت المختار» لمؤمن الشبلنجي، والمطبعة العثمانية، القاهرة (١٣٠٧ه) على هامش «مشارق الأنوار في فوز أهل الاعتبار» لحسن العدوي.
- (٣) انظر: «لمحة في تاريخ الأزهر» لعلي عبد الواحد وافي (ص٤٣) و «تاريخ الإصلاح في الأزهر» لعبد المتعال الصعيدي (ص٤٥) ضمن علوم الدراسة قبل سنة (١٣١٤ه).
  - (٤) في «عجائب الآثار في التراجم والأخبار» (١/ ٢٧١).

«ورسالة عظيمة في آل البيت».

- ٤ «تحقيق معيار الوزن»<sup>(۱)</sup>.
- ٥- «تقرير على مُقدِّمة جمع الجوامع»(٢)؛ لتاج الدين السبكي.
  - "أبَت المرويات" "أبُت ا
- ٧- «حاشية على شرح رسالة الآداب العَضُدية»(٤)؛ للمُلَّا حنفي.
- (١) لم أقف على من نسبه إليه، وهو مخطوط في دار الكتب المصرية (٥٦).
- (٢) ذكره الزركلي في «الأعلام» (٦/ ٢٩٧) وهو مخطوط في المكتبة الأزهرية (٢) ذكره الزركلي في المكتبة الأزهرية (٢) د ٢٧٣٧، ٢٧٣٧، ٥٣-أصول فقه).
- (٣) ذكره في إجازته لابن عبد السلام الناصري، كما في «الرحلة الناصرية الكبرى» (٢/ ٧٩٧).

والظاهر أن الجبرتي نقل من نسخة من هذا «الثبت» بخط الصَّبَّان؛ فإنه قال في «عجائب الآثار في التراجم والأخبار» (٢/ ٢٧٠) بعد سرد شيوخه وما تلقَّاه عنهم: «هكذا نقلته من خط المترجم رحمه اللَّه تعالى»، ويبدو أنه لم يستوعب ما فيه؛ بدليل اشتمال إجازة الصَّبَّان لابن عبد السلام الناصري على مقروءات لم ترد عند الجبرتي.

وهذا «الثبت» إذا قُدِّر له الظهور سيكشف عن معلومات كثيرة تخصُّ مشيخة الصَّبَّان وعلومه، يسر اللَّه لنا الوقوف عليه بمنِّه وكرمه.

(٤) طبعت في المطبعة الشرفية، القاهرة (١٣٠٣هـ) وفي مطبعة الظاهر، القاهرة (٤) طبعت في المطبعة الشرفية، القاهرة (١٣٠٦هـ) ومحمد عمر الخشاب. ولسيد الشرشيمي (ت. ١٢٨٨هـ) «تقرير» على هذه «الحاشية»، في المكتبة الأزهرية (٢٠٩-آداب البحث).

إسعاف الرَّاغ بين

٨- «حاشية على الشرح الصغير على السُّلَّم المُنورَق»(١)؛ للمَلُوي.
 وقد تقدَّم ذِكر «شرح السُّلَّم المُنورَق» في مقروءات الصَّبَّان.

٩- «حاشية على شرح السمر قندية» (٢)؛ لعصام الدين الإسفراييني.
 وقد تقدَّم ذِكر «شرح السمر قندية» في مقروءات الصَّبَّان.

• ١ - «حاشية على المختصر على تلخيص مفتاح العلوم» $^{(7)}$ ، للتفتاز اني.

ولشمس الدين الأنبابي (ت. ١٣١٣ه) «تقرير» على هذه «الحاشية» أيضًا، في المكتبة الأزهرية (٢٠٩-آداب البحث).

(١) طبعت في المطبعة البولاقية، مصر (١٢٨٥ه) وفي مطبعة مصطفى البابي الحلبي، القاهرة (١٣٥٧ه) باعتناء: أحمد سعد على.

ولمحمد بن عبد الرحمن النابلي (ت. بعد ١٢٨٥هـ) «تلخيص» لهذه «الحاشية»، في المكتبة الأزهرية (١٩٧٦، ١٩٨٢ - منطق).

ولحسن بن رضوان الخفاجي (ت. ١٣٣٥هـ) «تقريرات» على هذه «الحاشية»، في المكتبة الأزهرية (٦٥٥، ٢٠٢١، ١٢٢٤- منطق).

و لإبراهيم بصيلة (ت. ١٣٥٢هـ) «تقريرات» على هذه «الحاشية» أيضًا، في المكتبة الأزهرية (٥٩٤-مجاميع).

ولمحمد بن عبد الرحمن النابلي (ت. بعد ١٢٨٥هـ) «تلخيص» لهذه «الحاشية»، في المكتبة الأزهرية (١٩٧٦، ١٩٨٢ - منطق).

- (٢) طبعت في المطبعة البهية، القاهرة (١٢٩٩هـ) وفي دار نور الصباح، سوريا (٢٣٣هـ) بعناية: مرعى حسن الرشيد.
- (٣) ذكرها الجبرتي في «عجائب الآثار في التراجم والأخبار» (١/ ٢٧١) باسم «حاشية على السعد في المعانى والبيان».

وقد تقدَّم ذِكر «المختصر على تلخيص مفتاح العلوم» في مقروءات الصَّبَّان. 11 - «حاشية على مغني اللبيب عن كتب الأعاريب»(۱)؛ لابن هشام. 11 - «حاشية على منظومة أسماء أهل بدر»(۲).

-1 «حاشية على منهج السالك إلى ألفية ابن مالك (7)؛ للأشموني.

وقد طبع «تجريد شرح التلخيص» للبناني في المطبعة البولاقية، مصر (١٢٩٧هـ) وذكر أنه جرَّ دها من هو امش نسخة شيخه الصَّبَّان.

وهذا الكتاب أحد مُقرَّرات الدَّرس البلاغي بالأزهر الشَّريف، كما في «اكتفاء القنوع بما هو مطبوع» لفانديك (ص٥٨).

(١) ذكرها ابن عبد السلام الناصري في «الرحلة الناصرية الكبرى» (٢/ ٧٩٧).

- (٢) مخطوط في المكتبة الأزهرية (٦٨٠-تاريخ) وبعد اطلاعي عليها تبيَّن أنها من وضع مصطفى بن محمد البناني، وقد جمع فيها ما كتبه شيخه الصَّبَّان على هذه المنظومة.
- (٣) طبعت في المطبعة البولاقية، مصر (١٢٧٣هـ) بتصحيح: نصر الهوريني (ت. ١٢٩١هـ). ولمنصور بن محمد كساب العدوي (ت. ١٢٨٠هـ) «تقرير» على هذه «الحاشية»، مخطوط في المكتبة الأزهرية (٢٠١٦، ٢٩٢٦-نحو).

ولشمس الدين الأنبابي (ت. ١٣١٣ه) «تقرير» على هذه «الحاشية» أيضًا، في المكتبة الأزهرية (٢٠٤١، ٣٠٩٥، ٣٥٩٩، ٣٥٩٩، ٢٢٤٥، ٢٧٩٨-نحو). ولإسماعيل الحامدي (ت. ١٣١٦ه) «تقريرات» على هذه «الحاشية» أيضًا، طبعت في المطبعة الأزهرية، مصر (١٣٠٥ه).

ولأحمد بن محجوب الرفاعي (ت. ١٣٢٥هـ) «تقريرات» على هذه «الحاشية» كذلك، طبعت في المطبعة الخيرية، مصر (١٣٠٥هـ).

وقد تقدَّم ذِكر «منهج السالك إلى ألفية ابن مالك» في مقروءات الصَّبَّان. وهذه الحاشية أحد مُقرَّرات الدَّرس النَّحْوي بالأزهر الشَّريف(١).

وقد أثنى الجبرتي على هذه الحاشية فقال (٢): «سارت بها الركبان، وشهد بدقَّتها أهل الفضائل والعرفان».

وقال شوقي ضيف (٣): «هي أشبه بدائرة معارف نحوية، وترمز بقوة إلى استمرار النشاط النحوي بمصرحتى نهاية أيام العثمانيين».

 $^{(3)}$ . (سالة البسملة والحمدلة الصغرى)  $^{(3)}$ .

• 1 − «رسالة البسملة الكبرى» (°).

(١) انظر: «اكتفاء القنوع بما هو مطبوع» لفانديك (ص٤٠٣) و «تاريخ الإصلاح في الأزهر» لعبد المتعال الصعيدي (ص٥٢) ضمن علوم الدراسة قبل سنة (١٣١٤هـ).

(٢) في «عجائب الآثار في التراجم والأخبار» (٢/ ٢٧٠).

(٣) في «تاريخ الأدب العربي» (٧/ ١٢٠).

(٤) ذكرها الصَّبَّان في «رسالة البسملة الكبرى» (ص٨٦) والجبرتي في «عجائب الآثار في التراجم والأخبار» (٢/ ٢٧١).

وللأمير الكبير (ت. ١٢٣٢ه) «شرح» عليها، في المكتبة الأزهرية (٥٠٥، ٦٨٧، ٢٤٢٠ معارف عامة).

(٥) طبعت في المطبعة الميمنية، مصر (١٣٠٨ه) وبهامشه "إحراز السعد بإنجاز الوعد بمسائل أمَّا بعد" لإسماعيل بن غنيم الجوهري، بتصحيح: محمد الزهري الغمراوي (ت. ١٣٣٧ه).

وفي دار الكتاب العربي، بيروت (٢٨ ١ ١هـ) بتحقيق: فواز زمرلي، وحبيب المير.

۱۲ – «الرسالة البيانية» (۱).

وهذا الكتاب أحد مقررات الدرس البلاغي بالأزهر الشريف(٢).

- 1 «رسالة في تحقيق ما جاء على وزن مفعَل أو مفعِل  $^{(7)}$ .

۱۸ - «رسالة في الهيئة» (٤٠).

 $^{(\circ)}$ . «شرح حزب شهد اللّه المروي عن الإمام الشافعي»

(۱) طبعت في مصر طبعة حجرية (۱۲۸۱ه) مع «حاشية» عليش المالكي (ت. ٩ ١٢٩ه) المسماة «وسيلة الإخوان على رسالة العلامة الصَّبَّان في فن البيان»، وفي المطبعة الوهبية، القاهرة (١٢٨٥ه) مع «حاشية» مخلوف بن محمد البدوي (ت. ١٢٩٥ه) وفي المطبعة البولاقية، مصر (١٩١٥م) مع «حاشية» شمس الدين الأنبابي (ت. ١٣١٥ه).

وفي دار الكتب العلمية، بيروت (٢٠٠٥م) بتحقيق: مهدي أسعد عرار. ومنها نسخة في المكتبة الأزهرية (٥٥٥-مجاميع) بخط الصَّبَّان، فرغ منها سنة (١١٨٣هـ).

- (٢) انظر: «لمحة في تاريخ الأزهر» لعلي عبد الواحد وافي (ص٤٢) و «تاريخ الإصلاح في الأزهر» لعبد المتعال الصعيدي (ص٤٥) ضمن علوم الدراسة قبل سنة (١٣١٤ه).
- (٣) ذكرها الجبرتي في «عجائب الآثار في التراجم والأخبار» (١/ ٢٧١) وهي مخطوطة في المكتبة الأزهرية (٩٤٩ صرف) (٤٤٥ مجاميع).
  - (٤) ذكرها الجبرتي في «عجائب الآثار في التراجم والأخبار» (١/ ٢٧١).
- (٥) لم أقف على من نسبه إليه، وهو مخطوط في مركز الملك فيصل، الرياض (٢١٨٣ - فلك).

إسعاف الرَّاغبين ٧٤

- ٢ «شرح الكافية الشافية في علمي العَرُوض والقافية» $^{(1)}$ .
  - الكافية الشافية في علمي العَرُوض والقافية» $^{(\Upsilon)}$ .

وهذه المنظومة أحد مقررات الدرس العروضي بالأزهر الشريف(٣).

 $^{(1)}$  «الكواكب الدرية في العلاقات المجازية».

 $- \Upsilon \Upsilon$  «المنظومة التوحيدية» (۵).

 $^{(7)}$ . هنظومة في أسماء أهل بدر والاستغاثة بهم  $^{(7)}$ .

(۱) طبع في المطبعة الخيرية، مصر (۱۳۲۱هـ) وفي دار الوفاء، مصر (۲۰۰۰م) بتحقيق: فتوح خليل.

(٢) منظومة في «العروض»، تقدَّم ذكر شرحها، طبعت في المطبعة الخيرية، مصر (٢) منظومة في «مجموع مهمات المتون».

ولعلي نجا الأبياري «شرح» على هذه المنظومة لخصه من شرح المؤلف، مخطوط في المكتبة الأزهرية (٤٣٤ - عروض وقوافي).

ولأحمد بن محجوب الرفاعي (ت. ١٣٢٥هـ) «حاشية» على هذه «المنظومة»، ذكرها مخلوف في «شجرة النور الزكية في طبقات المالكية» (١/ ٥٨٧).

- (٣) انظر: «لمحة في تاريخ الأزهر» لعلي عبد الواحد وافي (ص٤٢) و «تاريخ الإصلاح في الأزهر» لعبد المتعال الصعيدي (ص٤٥، ٦٣) ضمن علوم الدراسة قبل وبعد سنة (١٣١٤ه).
  - (٤) مخطوط في المكتبة الأزهرية (٢٣٧٦، ١٧٢٠-بلاغة) (٥٠١-مجاميع).
- (٥) ذكرها محمد عياد الطنطاوي في «بغية المُريد على رسالة التوحيد» (ص٢٢٦) ونقل منها أبياتًا، ولم أقف لها على أثر عند غيره.
- (٦) ذكرها الجبرتي في «عجائب الآثار في التراجم والأخبار» (١/ ٢٧١) وهي ٧

- $\circ Y$  «منظومة في ضبط أسماء رواة صحيحي البخاري ومسلم والموطأ»  $(\cdot)$ .
  - ٢٦ (منظومة في مصطلح الحديث) مغيرة.
    - ٧٧− «منظومة في مصطلح الحديث» (٣)، كبيرة.

وقد ذُكرت منظومته في مصطلح الحديث كأحد مقررات الدرس

مخطوطة في المكتبة الأزهرية (٧٨٢-أدعية وأوراد).

ولمصطفى البناني شرح عليها باسم «روضة الطالبين لأسماء الصحابة البدريين»، في المكتبة الأزهرية (٧٨٢-أدعية وأوراد) (٤٣٠-مجاميع).

- (۱) ذكرها الجبرتي في «عجائب الآثار في التراجم والأخبار» (۱/ ۲۷۱) وهي مخطوطة في المكتبة الأزهرية (۱۳٦٨، ۱۷٤٠ -مصطلح حديث) وقد تقدَّم ذكرها شرحها.
- (٢) طبعت في المطبعة الخيرية، مصر (٦٠٠٦هـ) ضمن «مجموع مهمات المتون»، وهي (١٦) بيتًا، أولها: «صِلُوا صحيحَ غرام صبرُه ضَعُفَا».

واسمها كما في «فهارس المكتبة الأزهرية»: «قلائد الدرر في أقسام الأثر».

ولعباس بن محمد بن أحمد بن رضوان المدني (ت. بعد ١٣٤٣هـ) شرح عليها بعنوان «إتحاف الإخوان بشرح قصيدة الصَّبَّان» طبع في المطبعة الحميدية (١٣٢٢هـ) على هامش «فتح البر بشرح بلوغ الوطر في مصطلح أهل الأثر» له أيضًا.

وقد عدَّ سركيس في «معجم المطبوعات العربية والمعربة» (٢/ ١٢٦٦) والزركلي في «الأعلام» (٣/ ٢٦٥) هذا الشرح على منظومة الصَّبَّان في العروض، وبمطالعته تبيَّن أنهما وَهِمَا في ذلك.

(٣) ذكرها الجبرتي في «عجائب الآثار في التراجم والأخبار» (١/ ٢٧١) وصفها بأنها في ستمئة بيت، وهي مخطوطة في المكتبة الأزهرية (٣٦٤ – مصطلح حديث) وأولها: «نحو حُسنِك لا تقطع وصال فتى».

إسعاف الرَّاغبين ٧٦ الله الرَّاغبين

الحديثي بالأزهر الشريف<sup>(۱)</sup>، فلا أدري أيهما المقصود بالاعتماد، والأظهر أنها الكبيرة.

 $- \Upsilon \Lambda = (i da )$  (نظم المثلثات) (۲).

هذا جملة ما وقفت عليه من تصانيفه.

وبعد هذا السرد نجد أنه ترك لنا تراثًا متنوعًا في علوم القرآن، وعلوم الحديث، والسيرة النبوية، والنحو، والصرف، والبلاغة، والعَرُوض، والفقه، وأصول الفقه، وآداب البحث والمناظرة، والمنطق، والهيئة.

ونجد فيها الكتب التي اعتمدت للتدريس في الأزهر الشريف(٣)؛

<sup>(</sup>۱) انظر: «لمحة في تاريخ الأزهر» لعلي عبد الواحد وافي (ص٣٨) و «تاريخ الإصلاح في الأزهر» لعبد المتعال الصعيدي (ص٥٢) ضمن علوم الدراسة قبل سنة (١٣١٤ه).

<sup>(</sup>٢) ذكرها الجبرتي في «عجائب الآثار في التراجم والأخبار» (١/ ٢٧١) وهي مخطوطة في المكتبة الظاهرية (١٥٩٨) وعدد أبياتها (١٧٣٢).

<sup>(</sup>٣) وليس هذا الاعتماد في الأزهر الشريف فحسب؛ فالناظر في كتب التراجم والأثبات سيقف على نصوص تؤكد على اعتماد مصنفاته في كثير من المدارس العلمية، داخل مصر وخارجها، ووقفت أثناء تصفحي لكتاب «حلية البشر» للبيطار (ص١٢١٧) على قراءة محمد بن محمد بن عبد الله الخاني الشافعي لـ «حاشية منهج السالك إلى ألفية ابن مالك»، و «حاشية الشرح الصغير على السُّلَّم المُنورَق» على شيخه محمد الطنطاوي الشافعي.

وفي «الجواهر الحسان في تراجم الفضلاء والأعيان من أساتذة وخِلَّان» لزكريا بيلا 🤝

وهي: «إسعاف الراغبين في سيرة المصطفى وفضائل أهل بيته الطاهرين»، و «حاشية المختصر على تلخيص مفتاح العلوم»، و «حاشية منهج السالك إلى ألفية ابن مالك» و «الرسالة البيانية»، و «الكافية الشافية في علمي العَرُوض والقافية»، و «منظومة في مصطلح الحديث».

وكثير من كتبه خدمت بالشروح والحواشي والتقرير والتجريد والتلخيص؛ فمن ذلك: «حاشية شرح رسالة الآداب العَضُدية»، و «حاشية الشرح الصغير على السُّلَّم المُنورَق»، و «حاشية المختصر على تلخيص مفتاح العلوم»، و «حاشية منهج السالك إلى ألفية ابن مالك»، و «رسالة

(١/ ١٦٩) قراءة محمود العطار لـ «حاشية الشرح الصغير على السُّلَم المُنورَق» على شيخه محمد بن عبد اللَّه الخاني.

فهذه طبقات سماعية لـ «حاشية الشرح الصغير على السُّلَّم المُنورَق» برواية محمود العطار، عن محمد بن عبد اللَّه الخاني، عن محمد الطنطاوي.

وفي «مختصر نشر النَّوْر والزهر في تراجم أفاضل مكة من القرن العاشر إلى القرن الرابع عشر» للعامودي (ص٢٠٧) قراءة سلطان بن هاشم داغستاني لـ «حاشية منهج السالك إلى ألفية ابن مالك» على شيخه محمد بسيوني.

وفي «الأنوار الجليَّة في مختصر الأثبات الحلبيَّة» لمحمد راغب الطباخ (ص٥٠٥، ٥٠٥) قراءته لجملٍ من «حاشية منهج السالك إلى ألفية ابن مالك» على شيخه محمد رضا الزعيم.

كما ذَكَرَ أن من مقروءاته «حاشية على شرح رسالة الآداب العَضُدية».

ولا يخفى أن طباعة كتب الصَّبَّان قديمًا بالديار الهندية لم يكن إلا لاعتمادها عندهم في المطالعة والتدريس.

البسملة والحمدلة الصغرى»، و «الرسالة البيانية»، و «الكافية الشافية في علمي العَرُوض والقافية»، و «منظومة في أسماء أهل بدر والاستغاثة بهم»، ولا شك أنَّ أعمال العلماء على مؤلفاته مما يكسبها اعتمادًا وقَبُولًا.

وأما مؤلفاته فهي بين تأليفٍ مُستقِلً؛ فمن ذلك: «إتحاف أهل الإسلام فيما يتعلق بالمصطفى وأهل بيته الكرام»، و «إسعاف الراغبين في سيرة المصطفى وفضائل أهل بيته الطاهرين»، و «إجازة ابن عبد السلام الناصري»، و «تحقيق معيار الوزن»، و «ثبت المرويات»، و «رسالة البسملة والحمدلة الصغرى»، و «رسالة البسملة الكبرى»، و «الرسالة البيانية»، و «رسالة في تحقيق ما جاء على وزن مفعَل أو مفعِل»، و «رسالة في العلاقات المجازية».

أو تأليفٍ مرتبط بكتابٍ لغيره، كالشروح والحواشي والتقريرات؛ فمن ذلك: «تقرير على مُقدِّمة جمع الجوامع»، و «حاشية شرح رسالة الآداب العَضُدية»، و «حاشية الشرح الصغير على السُّلَّم المُنورَق»، و «حاشية شرح السمر قندية»، و «حاشية المختصر على تلخيص مفتاح العلوم»، و «حاشية مغني اللبيب عن كتب الأعاريب»، و «حاشية منهج السالك إلى ألفية ابن مالك»، و «شرح حزب شهد اللَّه المروي عن الإمام الشافعي».

أو شرح أو حاشية على مؤلَّف له؛ ك: «حاشية منظومة أسماء أهل بدر»، و «شرح الكافية الشافية في علمي العَرُوض والقافية».

كما نجد فيها المنثور؛ كجميع الكتب المتقدمة، ونجد فيها المنظوم؛ فمن ذلك: «الكافية الشافية في علمي العَرُوض والقافية»، و «المنظومة التوحيدية»، و «منظومة في أسماء أهل بدر والاستغاثة بهم»، و «منظومة في ضبط رواة البخاري ومسلم»، و «منظومة في علوم الحديث»، و «منظومة في مصطلح الحديث»، و «نظم المثلثات».

## 🔾 شِعره:

قال الجبرتي(١): «له في النثر كَعبٌ عَليٌ، وفي الشِّعر كأسٌ مَليُّن »(٢).

ووصفه عبد الجواد صابر (٣) شِعره بأنه فاق به شعراء عصره، وضارع به من سبقه من شعراء عصره.

وقد استعمل الصَّبَّان موهبته الشِّعرية فترك لنا بعض المنظومات العلمية، كما تقدَّم، وله في ثنايا مؤلفاته شعر مفيد يضبط به مسائل العلم، ويقرِّبها للطُّلَّاب؛ فمن ذلك نظمه الذي يحفظه أكثر الناس في مبادئ العلوم(٤) [من الرَّجز]:

<sup>(</sup>١) في «عجائب الآثار في التراجم والأخبار» (٢/ ٢٧١).

<sup>(</sup>٢) أورد أبو الفوز إبراهيم السندوبي مقطَّعات من شعره في «التسانيم الرحيقية في المدائح الأنوارية الوفوية» (٦٩/ب) وعنه ينقل الجبرتي في «عجائب الآثار في التراجم والأخبار» (٢/ ٢٧٦-٢٧١).

<sup>(</sup>٣) في «مجتمع علماء الأزهر» (ص٤٣٥).

<sup>(</sup>٤) انظر: «حاشية شرح السلم المنورق» (ص٣٥).

إِنَّ مَبَادي كُلِّ فَنِّ عَشَرَه: وفَضِلُهُ، ونِسَبَةٌ، والوَاضِعْ مَسَائِلٌ، والبَعضُ بالبَعضِ اكْتَفَى

الحَدُّ، والموضُوعُ، ثُمَّ الثَّمَرَه والإسمُ،الاسْتِمْدادُ، حُكمُ الشَّارعْ ومَن دَرَى الجَميعَ حازَ الشَّرَفا

ومن نظمه في مدح أبي الأنوار بن وفا، يستعطف خاطره عليه بتقصير وانقطاع وقعا منه قوله [من الطويل]:

فهل من رضى عنه تجود به فضلا ومن ذا الذي يا سيدي قط ما زلا وتكسوه من أجل ذنب له ذُلّا لسالف جُرم تاب منه وإن جلّا فمن منه نرجو العفو والصفو والبذلا مكارمَ أخلاق العُلا ما طووا غلّا دعا لجميل الصفح أكرم بهم نسلا كنوز الصفا مزن العطاء الذي انهلا وغوث اللَّهافي والهداةُ لمن ضلّا ومَن أمَّ سادات الوفالم يخب أصلا هو المنهل الأصفى لمن كان مُغتلّا فمن بيته يدخل يكن آمنًا جذلا وأبهجهم سمتًا وأشرفهم أصلا

عُبيدٌ جنى ذنبًا ورَحْبَ الحِمَى حلّا إليك أبا الأنوار قد أُبْتُ مخلصًا أعيذك أن يسعى لبابك عائذ أعيذك أن ترضى حقارة لائد إذا أنت بالغفران والصفح لم تَجُد وكيف وأنت الصدر من سادةٍ حووا ومن معشر هم نسلُ أشرفِ مُرسَل أولئك آل المصطفى وبنو الوفا وهم بركات الكون شرقًا ومغربًا بهم عند أستاذ الوجود توسُّلي هو المقصد الأسنى لمن كان آملًا هو الكعبة العظمي لحجِّ أولى النُّهي أجلُّ بني الدنيا وأبهرهم سَنًا

وأوفرهم حزمًا وأوسعهم عقلا وأبلغهم نطقًا وأفضلهم نبلا حططنا بوادي حيِّه الأقدس الرَّحلا وأمسى له دون الورى تبعًا كلا على ماحل أضحى كأن لم ير المحلا أبيت ولي قلبٌ بنار النَّوى يُصلَى وديدنهم شحنُ الصدور بما يُقلَى لسيئة مدوا لسانًا يدًا رجلا ثمارَ الرضي والحظُّ مُجتمِعٌ شملا لآلئ مدح بين منثورها تُجلي وأرجع مُبيضً المُحيَّا بما أولى وأحظى بآمالي وأطرح الثقلا ويا مَلِكًا مثواه في الفَلَك الأعلى إليك انتماعٌ ليس يَبلَى وإن أبلى على مدد الزمان آياتها تُتلي وهادت بريًّا نثره الوعر والسهلا فنونًا من الألحان تسترق العقلا أحاديثَ في الأشجان عن وُرْقِه تملي وحاشا للفظ أنت معناه أن يُعلى

وأمضاهم عزمًا وأبسطهم يلًا وأثبتهم قلبًا وأكملهم تقيى غزير المزايا طيّب الخيم خير من همامٌ له ألقى الزمان سلاحه جوادٌ إذا هلَّت سماء سماحه لحا اللَّه أوقاتًا ببعدي تصرَّمت وأقوام سوء دينهم رفض دينهم إذا ما دُعوا للخير صُمُّوا وإن دُعوا وللُّه أيامًا بها كنت أجتنبي وأنظم في روضات أُنسي بودِّه أُسوِّد أشعاري بسؤدد ذِكره فياليت شِعري هل يعود ليَ الهنا ويا واحد الأعصار لاعصره فقط أأجفَى ولى وُدُّ مديد المدى ولى أأجفَى ولي في ذا الجناب مدائحٌ وما زهرُ روض صافحته يدُ الصَّبا وغنَّت على أفنائه ساجعاته وسطَّرت الأنداءُ في ورقاته بأبهج مِن شعر مدحتُك طيّه

إذا لم يكن حظُّ يضيع وإن جلا وإقبالك الشَّافي لمن كان مُعتلا وأسلافُك الشَّافي لمن كان مُعتلا وأسلافُك السادات أسنى الورى فضلا وطبت ونال الحاسد الخزي والذُّلا وللخلِّ جودٌ مِن نَدَى دائم وَبْلا وتسليمُه ما عينُ استحسنت شَكلا معاطف أغصانِ وما هيَّجت خِلا معاطف أغصانِ وما هيَّجت خِلا

لقد قلت قولي ذا واعلم أنه على أن حظّي أن يعود رضاك لي ولا شافعًا لي غير حلمك سيدي سملت وما لاقت عداك سلامة ودمت كما ترضى لشانيك غيظة على جدِّك الهادي صلاة إلهه وآل وصحب ما ترنَّح بالصَّبا

ومنه قوله في حسن الجبرتي في تهنئة له بمولود [من الطويل]:

من الغيب بالأفراح والسعد والنّدا وقام على غصن المسرّات مُنشدا فأمسى ببشراك الزمان مُغرّدا وقِرْ عيونًا بالذي يُكمِد العدا نُهنّيك بالنّجل السعيد الذي بدا (١١٧٤) نُهنِّيك بالنَّجل السعيد الذي بدا أتاك فغنَّى بالهنا بُلبُل الرضى وأشرق من أُفق العلا كوكب المُنى فَطِبْ سيدي نفسًا بما ترتجي له فإن لسان المجد قال مؤرخًا

ومنه تهنئته لأبي الفوز إبراهيم السندوبي بقدومه من سفره [من الطويل]:

فخرَّت له أهل المحاسن سُجَّدا فخلناه من راح الدِّنان تميَّدا

بروحي حبيبًا في محاسنه بدا وراح يثنيّ ه مُدام دلالـــه

فقطّع أحشاءً وفتَّت أكبُدا وعلَّم غُصنَ البان كيف تأوَّدا ويرعب خِطِّي القَنَا والمهندا أرانا عقيقًا حفَّ دُرًّا مُنضَّدا وأسكن في فِيه الزلالَ المبرَّدا وأما شذا فالروض كلُّله الندي وصوَّره في دولة الحسن مُفردا على رغم غَمْر لامني فيه واعتدى ولم أخش في شرع الصبابة مُلحدا أبي الفوز إبراهيم شمس ذوي الهدى مآثر لا تسطيع إنكارها العدا وتوَّجه تاج القبول وأيَّدا وآرائه المعروفة السِّحر والهدي وبَحرُ نَدَى عن مَوْجِه يؤخذ النَّدى فلا تنثني إلا وعنها انجلي الصدي ولطف به فيه نسيم الصَّبا اقتدى فأصبح للأقران مولى وسيدا فمن يتبع السادات يزداد سؤددا ينال من الآمال ما كان أبعدا

ومرَّ بنا في عسكر من جماله مليحٌ أعار النيّرين سناهما وشاكي سلاح يُرهِب الأُسدَ لحظه وحلوًا إذا ما افترَّ باسمُ ثغره كسا اللَّه خديه من الورد حُلَّة نسيمٌ وغصنٌ رقَّة ورشاقة فسبحان من سوًاه للناس فتنة شُغِفت به قِدمًا ولذَّ هواه لي وفى حبِّه أنفقت عمري جميعه ولم ينسني ذكراه شيء سوى عُلا إمامٌ له في كل مجدٍ وسُؤدد ومولى أجلَّ اللَّهُ في الناس قدره ونابغـــة درَّاكــة من بيانــه جواد له بَـذلُ الجزيل سجيّة تسير له قبل الجسوم قلوبنا يمازج عزَّ المجد منه تواضع إليه انتهى جمع الفضائل سالمًا ولا غَرْوَ إِن حاز الكمالَ جميعه ومن لأبي الأنوار أستاذنا انتمي

هو السند الحامي إذا عدت العدا تجدّد إيوان العُلا وتشيّدا هو المنهل الأصفى لمن كان ذاصدا هو الشرف النامي على مدد المَدَى وكعبة أهل الفضل حالًا ومبتدا فأصبح بين العالمين محمّدا لآبائه آل الوفا أبحر النَّدا حياة الورى أزكى البرية مَحتِدا شموس سموات الولاية والهدى وسربني الزهراء بضعة أحمدا هم ملجاً العانى إذا خَطْب اعتدى ومن ذا بسادات يُقايس أعبُدا فيا حبذا فخرًا صميمًا وسؤددا وإنكنت كالمهدي إلى الكنز عسجدا فذنب المحبِّ العفوُ عنه تأكَّدا وتسليمه ما شارقٌ غاب أو بدا لمنهاجهم ما ناح طير وغرَّدا أبو الفوز بشراه السرور مؤبَّدا

هو السيد السامي على أهل عصره هو الجوهرُ الفَرْد الذي بوجوده هو المقصد الأسنى لمن كان آملًا هو المورد المقصود من كل وجهة محطُّ رحال العارفين وقطبهم همامٌ حباه اللَّه كلَّ حميدة وأورثه مرولاه شامخ رتبة مصابيح مِصرَ بل صباح الوجود بل كنوز المعاني والحقائق والتُّقى خلاصة آل المصطفى ولبابهم هـمُ بركات الكون شرقًا ومغربًا هـمُ القوم لا ينقاس غيرهـمُ بهـم إذا أُطلق السادات كانوا بني الوفا أبا الفوز خذها بالقبول تكرمًا وقابل بحسن العفو سوء قُصورها على خير رُسْل اللَّه خير صلاته وآل وأصحاب وكل متابع وما المخلص الصَّبَّان قال مؤرخًا

#### وله في ديباجة سلام [من الخفيف]:

يا نسيم الصَّبا تحمَّل سلامي لحبيب به شفاء سقامي وإليه بلِّغ تحية صَبِّ مُستهام ما خان عهد الغرام لم يكن ناسيًا ودادًا قديمًا لا ولا سامعًا ملام لئام ذو اشتياق إلى لقاء مُحيّا وجه مولى حاز المحاسن طُرًّا

وله أيضًا [من الطويل]:

ترحلتم عنا وشطَّت دياركم وأعدى علينا الشوق جيش خُطُوبه فإن تسألوا عنا فإنا لبُعْدكم ولولا رجاء النَّفْس لُقيا حبيبها

وله مُتغزلًا [من البسيط]:

وحقِّ صبح المحيا مع دجي الشُّعْر ومُقلةٍ بفنون السحر قد كحلت وعَـرْف عنبـرِ خـالٍ وابتسـام فـم ما غيَّر البُعد عهدي في الغرام ولا لي في المحبة شرع غير مُنتسِخ إن كنتُ مِلت إلى السُّلوان يا أملى

فاق نورًا على بدور التمام فهو شمس الكمال بين الأنام

وبدلتمونا بالصفا غايـة الكَـدَر وأصبح حزب الصبر ليس له أثر كجسم بـلا رُوح وعيـن بـلا بصـر لما بقيت منا معان ولا صُور

وجنة الخلد مع راح اللَّمَي العَطِر وقامة رشَّحتها خمرة الخَفَر من اليواقيت عن ثغر من الدرر نسيت ودًّا مضى في سالف العُصُر ومذهب في التَّصابي غير مُندثر فلا تمتعتُ من خديك بالنظر

والعقلُ في خَلَدي والنُّور في بصري إلا رأيت شقيق الشمس والقمر فرقُّ في حُبِّه ذو البدو والحضر تبارك اللَّه ما هذا من البشر هواه يحلو مرير السقم والضجر تُعَد أسهمها في أسهم القَدَر وكل أهل الهوى منه على خطر وعسكر من جمال غير مقتدر وفتنة دَهِشت منها ذوو الفِكَر في نفثة السُّحْر أو من نسمة السَّحَر ومن يرى العين يَستغنى عن الأثر عُدمت في حبِّه حلمي ومُصطبري وساءني بعد صفو الوُدِّ بالكَدر مع أن قول الأعادي غير معتبر دَع التَّقلُّب واجبر قلب منكسر وأبر بالود جسمًا من جفاك بُري رفقًا بصبِّ غدًا مِن أكبر العبر لولا سخاء سحاب الجَفْن بالمطر فسل دمو عي و سل سقمي و سل سهري

كيف السُّلوُّ وأنت الرُّوح في جسدي كيف السُّلوُّ لظبي ما نظرت له غصن من البان قد رقَّت شمائله بديع حُسن يقول الناظرون له إلى محاسنه تصبو العقول وفي شاكى السلاح شديد البأس ذو مُقَل رِيمٌ ولكن تخاف الأُسْد سطوته يغزو النفوس بجيش من لواحظه محاسن حار فيها لبُّ ناظرها كأنما ذاته في لطفها خُلِقت يُغنيك عن كل ذي حسن محاسنه أفديه من رشا ما مثله أحد أطال هجرى بلا ذنب أتيت به أصغى إلى قول أعدائي وشَمْتهم يا أحمد الفعل إلا في تقلبه وأحى بالوصل نفسًا فيك ميتة يا من هو الآية الكبرى لناظره تکاد تحرقه نیران مهجته إن كان عندك شك أننى دَنِف

#### وله أيضًا [من الوافر]:

أهابُك أن أجيبك لا لعجز وأحتمل المكاره لا لذُلُّ وقَدري لستَ تجهلُه ولكن فكن يا ابن الأكارم أهل عُرف فلي جسم كساه الشوق سقمًا ولي في مذهب العشَّاق حال

ولكن المحبة أخرستني ولكن الصبابة أحوجتني غرامي باعني لك بيع غَبن ولا تُكثر عليَّ من التَّجنِّي ولى قلب علاه كل حزن يطول بذكرها شرحي ومتني

وله قصيدة طويلة في مدح شيخه حسن الجبرتي، أوردها عبد الرحمن الجبرتي (١) في ترجمة أبيه، وهي [من البسيط]:

> كم يا ظُلوميَ تسقيني كئوس أسى مهلًا رويدك يكفي ما صنعتَ فقد أما كفاك لهيبٌ لو قرُبت به أما كفاك سُهادٌ لا بديلَ له وفرطُ حزنٍ به الأسقام قد قرنت لك المحاسن خافيها وظاهرُها أفدي بنفسي وبالدنيا مُنيرَ دُجي

يا من بأفئدة العُشَّاق قد لَعِبا رفقًا بحالي فإن الصبر قد هربا وكم تُحمِّلُ قلبي في الهوى كُرَبا صيرتني في الهوى بين الورى عجبا لشاطئ البحر أضحى البحر مُلتهبا ومَدْمَعٌ كلما قُلْت: ارتفعْ. سَكَبا أمسى وأصبح بين الناس مُكتئبا ولى الهوى ما نئى منه وما قُرُبا الشمس والبدر من أنواره اكتسبا

<sup>(</sup>١) في «عجائب الآثار في التراجم والأخبار» (١/ ٧٠٠-٤٧٢).

مهفهف ما رنا إلا سطا وسبا كأنه عنده من بعض ما وجبا فخدّه بدم العُشّاق قد خُضِبا والذل عبد له فانظر ترى العجبا وقطف وردٍ على خديه قد ركبا مُتيَّمًا مُلئت أحشاؤه وصبا ولا إلى جهة السلوان عنك صبا وفاق سائر أرباب العُلى رُتبا معيد دهر المعالي بعدما ذهبا بحر العلوم ولكن ماؤه عَذُبا كل الفنون تراه الحائز القصبا إذ كل ما وُهِبوه بعض ما وُهِبا إلا وكان لها دون الأنام أبا واللطف والحِذْق منه حقًّا اكتُسبا هتَّان ودْقِ على كل الورى سُكبا إلا ونال من الآمال ما طلبا بهمَّة الدهر فاعلم أنه كذبا يسمعه قُسُ يقل: سبحان من وهبا

أغن أغيد بالأرواح ممتزج طبئ بسفك دم العُشَّاق ذو ولع إن كان يُنكر قتل المغرمين به الحسن مملوكه واللطف خادمه من لى برشفِ عتيق الراح من فمه يا فتنة الخلق يا حلو الشمائل صِلْ لم يستمع فيك عُنَّال الهوى أبدا لا والذي زانت الأيام طلعته ركنُ الأنام فريد العصر أوحده شمس الكمال ولكن لا كسوف له حبر أطاعته أصناف الفنون، ففي لفضله تذعن الأعيان قاطبة أفديه من سيدٍ لم يبق محمدةٌ العلم والحلم والتقوى بضائعه لكفه كرمٌ إن قلُّ أشبهه ما جاءه طالب يرجو نوافحه لنفسه همم من قاس أصغرها كنز الفصاحة أستاذ البلاغة إن

تكاد جلاسه من حُسن منطقه مُهذَّب النفس ما مرَّ النسيم به وكم له من كمالاتٍ ومن شِيم فاحضر مجالسه تنظر محاسنه محاسن الناس جزء من محاسنه تِـهْ يـا زمـانُ وفاخـرْ إن سـيدنا يا من بطلعته زان الجبرت ومن ومن تسمى كأخلاقٍ لـه حَسَنا أتاك يرفُل في أثواب عزته فَجُد له بقبول منك يجبره واشمل محمدًا الصَّبَّان ناظمه لازلت في حُلَل الأفراح مُرتفلا ولا برحت بعين السعد مُلتحِظا

ومن لطافته أن يرقصوا طَربا إلا وكان من الأخلاق مُكتسبا يجل مِعشارُها عن حَصر من حسبا واجلس بحضرته يومًا ترى العجبا ولم أقل فيه إلا بعض ما وجبا قد قَلَّدَتْكَ يداه الدُّر والذهبا كادت جبرت به أن تفضُّل العربا هاك امتداحًا بذكراك اعتلى رُتبا لكنه من حياءٍ أسبل الحُجُبا وغُضَّ عن عيبه فالعفو قد طُلبا بلحظة منك، من تلحظ يَنَلْ أربا ولا فتئت عن الأسواء مُحتجبا وكل من لك يا أستاذنا صحبا

وأورد (١) له قصيدة أخرى يهنئ فيها شيخه بمولد الحسنين، سنة أربع وسبعين ومئة وألف [من البسيط]:

والوقت بالعز والإقبال وافاكا

بمولد الحسنين السعد هنَّاكا

<sup>(</sup>١) عبد الرحمن الجبرتي في «عجائب الآثار في التراجم والأخبار» (١/ ٤٧٢).

إسعاف الرَّاغبين

بنورِ ذاكٍ ونورٍ من مُحيًاكا طورًا، وطورًا تهادينا بذكراك وفي هناء وأبقى اللَّه مَحْياكا في ضمن بيت يفوق الدرإن حاكا بمولد الحسنين السعد هنَّاكا

وأصبحت مصرنا الغراء مشرقة والوُرْق بالمولد الأسنى تهنئنا أولاك مولاك مايرضيك في فرح وهاك مولاي تاريخًا وتهنئة يا أزيد الناس في علم وفي عمل

# 0 أقرانه:

قبل أن أنتقل إلى ذكر تلاميذ الصَّبَّان الذين حملوا عنه العلم، أحب أن أشير إلى بعض أقرانه وأصحابه الذين تقدَّم ذكرهم، وهم:

1 - محمد بن إسماعيل النفراوي المالكي (ت. ١١٨٥ه)<sup>(۱)</sup>، وقد تصاحبا في مجالس الشيخ عبد الوهاب العفيفي، وفي مجالس الشيخ حسن الجبرتي.

٢- محمد الشوبري الحنفي (ت. ١١٨٤ ه) (٢)، وقد تصاحبا في مجالس الشيخ حسن الجبرتي.

٣- عبد الرحمن بن عمر العريشي الحنفي (ت. ١١٩٣ه) وقد
 تصاحبا في مجالس الشيخ حسن الجبرتي.

<sup>(</sup>١) انظر ترجمته في: «عجائب الآثار في التراجم والأخبار» للجبرتي (١/ ٤٣٠).

<sup>(</sup>٢) انظر ترجمته في: المصدر السَّابق (١/ ٤٢٦).

<sup>(</sup>٣) انظر ترجمته في: المصدر السَّابق (٢/ ٥٩).

٤ - مصطفى الريس البولاقي الشافعي، ثم الحنفي (ت. ١٩٤ هـ)(١)،
 وقد تصاحبا في مجالس الشيخ حسن الجبرتي.

• - محمد بن محمد الفرماوي الشافعي (ت. ١٩٩ هـ)(٢)، وقد تصاحبا في مجالس الشيخ حسن الجبرتي.

٦- محمد بن موسى الجناجي، المعروف بالشافعي، المالكي (ت.
 ٢٠٠ ه) (٣)، وقد تصاحبا في مجالس الشيخ حسن الجبرتي.

٧- محمد مرتضى الزبيدي الحنفي (ت. ١٢٠٥ه)(٤)، وقد تصاحبا في مجالس الشيخ عبد الوهاب العفيفي.

٨- أحمد بن يونس الخليفي الشافعي (ت. ١٢٠٩هـ)(٥)، وصفه

(١) انظر ترجمته في: المصدر السَّابق (٢/ ٦٩).

(٢) انظر ترجمته في: المصدر السَّابق (٢/ ١١٨).

(٣) انظر ترجمته في: المصدر السَّابق (٢/ ١٤٨).

(٤) انظر ترجمته في: المصدر السَّابق (٢/ ٢٣٢).

(٥) انظر ترجمته في: المصدر السَّابق (٢/ ٣١١) و «نزهة الفِكَر فيما مضى من الحوادث و العِبَر» لأحمد بن محمد الحضراوي (١/ ١٣٣).

وانفرد الأخير بذكره في تلامذة الصَّبَّان؛ فقال: «وكان من جملة تلامذة الشيخ محمد الفضالي، والشيخ الشرقاوي، والشيخ الصَّبَّان».

ويظهر لي أن في العبارة تصحيفًا، وصوابها: «وكان من جملة تلامذته...»، فيكون شيخهم لا تلميذهم؛ فإن الفضالي توفي سنة (١٣٣٦هـ) والشرقاوي ٧

إسعاف الرَّاغبين

الصَّبَّان(۱) بـ «صاحبنا».

٩- محمود بن الحسن النيشي الحنفي (ت. ١٢٢٣ هـ)<sup>(۲)</sup>، وقد تصاحبا
 في مجالس الشيخ حسن الجبرتي.

١٠ محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي المالكي (ت. ١٢٣٠هـ)،
 وقد تصاحبا في مجالس الشيخ حسن الجبرتي.

11 - محمد بن محمد الأمير الكبير المالكي (ت. ١٢٣٢هـ)(٤)، وقد تصاحبا في مجالس الشيخ حسن الجبرتي.

#### تلاميذه:

إن التلاميذ بمحلِّ الأبناء، كما أن الشيوخ بمحلِّ الآباء.

وخير ما يخلُفه العالم من بَعده: «تصانيف» و «تلاميذ»؛ فإنهم أولاده المُخلَّدون، وثوابه الذي لا ينقطع.

وقد رُزق الصَّبَّان الحَظُوة في «تصانيفه»؛ فتُلُقِّيتْ بالقَبُّول، وكذلك

توفي سنة (١٢٢٧هـ) وسأبقيه في أقران الصَّبَّان حتى يتحرَّر الخلاف فيُلحَق بالشيوخ أو التلاميذ.

- (١) في «حاشية الشرح الصغير للسلم المنورق» (ص٢).
- (٢) انظر ترجمته في: «هدية العارفين» لإسماعيل البغدادي (٢/ ١٧).
- (٣) انظر ترجمته في: «عجائب الآثار في التراجم والأخبار» للجبرتي (٤/ ٢٦٩).
  - (٤) انظر ترجمته في: المصدر السَّابق (٤/ ٣٣١).

مُقَعَلِّ مُعَالِّى الْعَالِمَ عَلَى الْعَالِمُ الْعَلَى الْعَالِمُ عَلَى الْعَالِمُ الْعَلَى الْعَلَى الْعَالِ

بارك اللَّه له في «تلاميذه»؛ فتخرَّج على يديه أكابر يحملون راية العِلم والتَّعليم من بَعده، وقد أثنى الجبرتي (١) على الصَّبَّان فقال: «ربَّى التلاميذ».

هذا؛ وقد تتبعتهم من المصادر المتنوعة الكثيرة، وذاكرت الشيوخ الفضلاء، حتى وقفت على جمع منهم (٢)، وهم:

- ٢- محمد خليل بن علي المرادي الحنفي (ت. ١٢٠٦هـ)(٤).

(١) في المصدر السَّابق (٢/ ٢٧٠).

(٢) وقد نظرت في أعمال بعض المعاصرين ممن ترجموا للصَّبَان فوجدتهم أهملوا ذكر تلاميذه بالكلية، بل قال بعضهم وهو الأستاذ إبراهيم عبد اللَّه في ترجمة الصَّبَان ضمن «الموسوعة العربية، سلسلة أعلام ومشاهير» (٢١/٣٦): «ولم تذكر مصادر ترجمة الصَّبَان أحدًا من تلاميذه».

وهذا صحيح، لكن ليس بالضروري أن يُذكّر التلاميذ في ترجمة الشيخ، بل قد يُذكّر أخذهم عن شيخٍ ما في تراجمهم هم، وهذا مشهور في كتب التراجم، فالأمر يحتاج إلى طول بحث وصبر.

(٣) انظر ترجمته في: «عجائب الآثار في التراجم والأخبار» للجبرتي (٢/ ١٩٧) و «حلية البشر في تاريخ القرن الثالث عشر» للبيطار (ص٥٦٥).

وذكر الجبرتي أنه حضر دروس جماعة منهم الصَّبَّان، وعبارة البيطار: أجازه كل من ... والصَّبَّان.

(٤) انظر ترجمته في: «عجائب الآثار في التراجم والأخبار» للجبرتي (٢/ ٢٧٧) و «حلية البشر في تاريخ القرن الثالث عشر» للبيطار (ص١٣٩٣) و «الأعلام» للزركلي (١٨/٦).

إسعاف الرَّاغبين عِلْمَ الرَّاغبين

٣- أحمد اللحام اليونسي الحنفي، المعروف بالعريشي (ت. ١٢١٨ هـ)(١).

٤- إبراهيم بن محمد عبد المعطي الحريري الحنفي (ت. ١٢٢٤هـ)(٢).

وقد أجاز له الصَّبَّان ضمن استدعاء كبير اشتمل على توقيع جماعة من علماء الأزهر الشريف، وقام محمد مرتضى الزبيدي بوصل أسانيدهم في جزء بعنوان «وصل أسانيد جملة من علماء الجامع الأزهر وتراجمهم»، مخطوط بجامعة الإمام (٤٢٨٣).

ويتصل إسنادنا به بروايتنا عن عبد الرحمن الكتاني، وآخرين، عن عبد الحي الكتاني، عن عبد الله بن درويش السكري، عن سعيد الحلبي، عن محمد بن عثمان العقيلي، عن محمد خليل المرادي تدبيجًا، عن الصَّبَّان.

وبرواية السكري أيضًا، عن عمر الآمدي الديار بكري، عن محمد مرتضى الزبيدي، عن محمد خليل المرادي، عن الصَّبَّان.

وبرواية عبد الحي الكتاني، عن أحمد الجمل النهطيهي، عن محمد بن أحمد بن يوسف البهي الطندتائي، عن محمد مرتضى الزبيدي، به.

(١) انظر ترجمته في: «عجائب الآثار في التراجم والأخبار» للجبرتي (٣/ ٣٥٦) و «حلية البشر في تاريخ القرن الثالث عشر» للبيطار (ص ١٩٠).

وذكر البيطار أنه أخذ عن الصَّبَّان وغيره في المعقولات، وأما الجبرتي فأطلق.

ويتصل إسنادنا به بروايتنا عن عبد الرحمن الكتاني وآخرين، عن عبد الحي الكتاني، عن فالح الظاهري، عن أبي موسى عمران الياصلي، عن أحمد بن عبد الرحمن الطبولي، عن محمد بن ريسون الحسني، عن أحمد العريشي، عن الصَّبَّان.

(٢) انظر ترجمته في: «عجائب الآثار في التراجم والأخبار» للجبرتي (٤/ ١٢٢) و «حلية البشر في تاريخ القرن الثالث عشر» للبيطار (ص٣٦). وذكرا أنه أخذ عن الصَّبَّان وغيره في المعقولات.

مُعَنِّ فَكُنْ فَعُلِّ مِنْ مُعَالِمُ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مُ

أبو الصلاح إبراهيم بن مصطفى الرحيباني الدمشقي الشافعي
 (ت. ١٢٣٤ه)<sup>(۱)</sup>.

٦- عبد الرحمن بن حسن الجبرتي الحنفي (ت. ١٢٣٧هـ)(٢).

٧- مصطفى بن محمد بن عبد الخالق البناني المالكي (ت. بعد ١٢٣٧ه) (٣).

٨- إبراهيم أبو عبد اللطيف بن أخت الشيخ أبي بكر الخلوتي

(۱) انظر ترجمته في: «حلية البشر في تاريخ القرن الثالث عشر» للبيطار (ص٣٥). وذَكَر أنه سافر إلى الديار المصرية، ليجاور في البقعة الشريفة الأزهرية، وأنه قرأ في الأزهر على السادة الكرام، وأخذ عن العلماء الأفاضل الأعلام، وأجازوه بجميع ما تجوز لهم روايته، وتنسب إليهم درايته، وعدَّ منهم الصَّبَّان.

(۲) انظر ترجمته في: «نزهة الفِكَر فيما مضى من الحوادث و العِبَر» لأحمد بن محمد الحضراوي (۲/ ۱۳۷) و «فيض الملك الوهاب المتعالي بأنباء أوائل القرن الثالث عشر والتوالي» لعبد الستار الدهلوي (۷۷) و «الأعلام» للزركلي ((7/ 2 + 3)) و «الأزهر وأثره في النهضة الأدبية الحديثة» لمحمد كامل الفقي ((7/ 1 + 3)).

وقد وصف الجبرتيُّ الصَّبَّانَ بـ «شيخنا»، وذَكَر أن الصَّبَّان لم يزل على حبه ومودته معه بعد وفاة أبيه، كما في «عجائب الآثار في التراجم والأخبار» (٢/ ٢٦٩، ٢٧٠).

(٣) انظر ترجمته في: «معجم المطبوعات العربية والمعربة» لسركيس (٢/ ٥٩٠) و « و «الأعلام» للزركلي (٧/ ٢٤٢) و «معجم المؤلفين» لكحالة (١٢/ ٢٧٩) وله ذكر في «عجائب الآثار في التراجم والأخبار» للجبرتي (١/ ٤٤٠).

وهو صاحب اعتناء ببعض تصانيف الصَّبَّان؛ ك: «حاشية المختصر على تلخيص مفتاح العلوم»، و «حاشية منظومة أسماء أهل بدر»، كما تقدَّم.

إسعاف الرّاغبين

### الدارعزَّ اني الدمشقي الشافعي (ت. ١٢٣٨ه)(١).

9 - محمد بن عبد السلام الناصري الدرعي المالكي (ت.  $1779 \, a$ ).

(۱) انظر ترجمته في: «حلية البشر في تاريخ القرن الثالث عشر» للبيطار (ص٣٦) وفيه: «الدرغراني»، ودلّني فضيلة الشيخ أحمد عبد الملك عاشور المدني على ترجمته في «إعلام النبلاء بتاريخ حلب الشهباء» لمحمد راغب الطباخ (٧/ ٢٢١) و «الدارعزّاني» نسبة إلى «دارعزة» من أعمال حلب، وقد ارتحل إلى مصر سنة (١٢٧٨) و لازم الشيوخ في الجامع الأزهر، واسمه: إبراهيم بن محمد بن دهمان الحلبي الشافعي القادري، الملقّب بـ «الشيخ الكبير»، وانظر: «ثَبَت عبد الرحمن الكزبري الصغير» (ص٣٦١) ضمن «مجموع الأثبات الحديثية لآل الكزبري». ويتصل إسنادنا به بروايتنا عن عبد الرحمن الكتاني، وآخرين، عن عبد الرحمن الكتاني، عن عبد الكزبري الصغير، عن إبراهيم أبو عبد اللطيف، عن الصّبّان.

وعن عبد الرحمن الكتاني، وغيره، عن محمد بدر الدين الحسني، عن عبد القادر ابن صالح الخطيب، عن عبد الرحمن الكزبري، به.

وعن عبد الرحمن بن شيخ الحبشي، عن محمد أبي النصر الخطيب، عن عبد الرحمن الكزبري، به.

(٢) انظر ترجمته في: «فيض الملك الوهاب المتعالي بأنباء أوائل القرن الثالث عشر والتوالي» لعبد الستار الدهلوي (١٥١٩) و «شجرة النور الزكية في طبقات المالكية» لمخلوف (١/ ٤٦٥) و «فهرس الفهارس» لعبد الحي الكتاني (٢/ ٨٤٣) و «الأعلام» للزركلي (٢/ ٢٠٦).

وقد وفد على مصر في رحلته للحج سنة (١٩٦هه) وأخذ عن جماعة من علمائها، منهم الصَّبَّان، وكتب له إجازة، أوردها الناصري في «الرحلة الناصرية الكبرى» (٢/ ٧٩٧-٧٩٧).

• ۱ - حسن بن محمد العطار الشافعي، شيخ الأزهر (ت. ١٢٥٠هـ)(١). ۱۱ - رضوان بن محمد نجا الأبياري الشافعي (ت. ١٢٥١هـ)(٢).

ويتصل إسنادنا به بروايتنا عن عبد الرحمن الكتاني، وآخرين، عن عبد الحي الكتاني، عن فالح الظاهري، عن محمد بن علي السنوسي، عن محمد بن عبد السلام الناصري، عن الصَّبَّان.

وعن فاطمة القاوقجية، عن أبي النصر القاوقجي، عن أبي المحاسن القاوقجي، عن محمد بن على السنوسى، به.

(۱) انظر ترجمته في: «حلية البشر في تاريخ القرن الثالث عشر» للبيطار (ص٤٨٩) و «نزهة الفِكَر فيما مضى من الحوادث و العِبَر» لأحمد بن محمد الحضراوي (١/ ٣٢٥) و «فيض الملك الوهاب المتعالي بأنباء أوائل القرن الثالث عشر والتوالي» لعبد الستار الدهلوي (٢٣٦) و «معجم المطبوعات العربية والمعربة» لسركيس (٢/ ١٣٣٥) و «الأعلام» للزركلي (٢/ ٢٢٠) و «الأزهر في ألف عام» لمحمد عبد المنعم خفاجي (٢/ ٣٥٧) و «حسن العطار» لمحمد عبد الغني حسن. وجاء في «حلية البشر» نص إجازة حسن العطار لتلميذه حسن البيطار، وصدَّر شبو خه فيها بالصَّبَّان.

ويتصل إسنادنا به بروايتنا عن عبد الرحمن الكتاني، عن محمد أبو الفضل الجيزاوي ويوسف بن إسماعيل النبهاني ومحمد بدر الدين الحسني ومحمد عطاء الله الكسم ومحمد إمام السقا، خمستهم عن والد الأخير برهان الدين إبراهيم بن علي السقا، عن حسن بن محمد العطار، عن الصَّبَّان.

وعن فاطمة القاوقجية، عن أبي النصر القاوقجي، عن إبراهيم السقا، عن حسن العطار، عنه.

(٢) انظر ترجمته في: «فيض الملك الوهاب المتعالي بأنباء أوائل القرن الثالث عشر والتوالي» لعبد الستار الدهلوي (٤٠٥).

إسعاف الرّاغبين ٩٨

### ١٢ – حسن بن درويش القويسني الشافعي، شيخ الأزهر (ت. ١٢٥٤ هـ)(١).

وجاء في إجازة عبد الهادي نجابن رضوان الأبياري (ت. ١٣٠٥هـ) لتلميذه محمد الهجرسي، روايته عن أبيه، عن شيوخه: الجوهري، والصَّبَّان، والأمير. انظر: «الأزهر في ألف عام» لمحمد عبد المنعم خفاجي (٢/ ١١٧ - ١١٨) و «أعلام منسية من أرض الغربية» لعمر الشريف (ص ١٣٨ - ١٣٩).

وفي إجازة أخرى كتبها عبد الهادي نجا بن رضوان الأبياري أيضًا، لتلميذه محمد ابن مصطفى الطرابلسي، وهي إجازة منظومة، ذكر فيها روايته عن أبيه عن شيوخه: الأمير، والحردير، والصَّبَّان، والجوهري، أوردها عمر الشريف في «أعلام منسية من أرض الغربية» لعمر الشريف (ص١٣٨) وتحرَّف عنده «الأمير» إلى «الأمين». ويتصل إسنادنا به بروايتنا عن محمد عبد الرحيم بن جاد بدر الدين، عن أبيه، عن محمد دويدار الكفراوي التلاوي، عن عبد الهادي نجا بن رضوان الأبياري، عن أبيه، عن الصَّبَّان.

وعن حسن محمود عبد اللطيف الشافعي، وغيره، عن محمد الحافظ التيجاني، عن على سرور الزنكلوني، عن عبد الهادي نجا بن رضوان الأبياري، به.

وأعلى منه درجة روايتنا عن معوض عوض إبراهيم، عن علي سرور الزنكلوني -إن صحَّت-، به.

ومثله في العلو روايتنا عن عبد الرحمن الكتاني، عن أحمد رافع الطهطاوي ويوسف ابن إسماعيل النبهاني، كلاهما عن عبد الهادي نجا الأبياري، به.

(۱) انظر ترجمته في: «نزهة الفِكَر فيما مضى من الحوادث و العِبَر» لأحمد بن محمد الحضراوي (۱/ ۲۷۳) و «فيض الملك الوهاب المتعالي بأنباء أوائل القرن الثالث عشر والتوالي» لعبد الستار الدهلوي (۲/ ۲۷۷) و «الأعلام» للزركلي (۲/ ۱۹۰) و «الأزهر في ألف عام» لمحمد عبد المنعم خفاجي (۲/ ۳۲۰).

وروايته عن الصَّبَّان أوقفني عليها فضيلة الشيخ أحمد عبد الملك عاشور، في 🍲

۱۳ - نور الدين علي بن عبد اللَّه الخفاجي العلايلي الدمياطي الشافعي (ت. ١٢٦٢هـ)(١).

١٤ – عثمان بن حسن الدمياطي الشافعي (ت. ١٢٦٥هـ)(٢).

إجازة القويسني لأحمد بن المكرم الطاهر المراكشي.

وفي إجازة محمد أمين رضوان المدني لمحمد سالم السري، وإجازته أيضًا لمحمد المهدي الكتاني.

ويتصل إسنادنا به بروايتنا عن عبد الرحمن الكتاني، عن محمد أبو الفضل الجيزاوي ويوسف بن إسماعيل النبهاني ومحمد بدر الدين الحسني ومحمد عطاء اللَّه الكسم ومحمد إمام السقا، خمستهم عن والد الأخير برهان الدين إبراهيم بن علي السقا، عن حسن بن درويش القويسني، عن الصَّبَّان.

وعن فاطمة القاوقجية، عن أبي النصر القاوقجي، عن إبراهيم السقا، عن حسن القويسني، عنه.

(۱) انظر ترجمته في: «نزهة الفِكر فيما مضى من الحوادث و العِبَر» لأحمد بن محمد الحضراوي (۲/ ٢٣٥) و «فيض الملك الوهاب المتعالي بأنباء أوائل القرن الثالث عشر والتوالي» لعبد الستار الدهلوي (۲۰۷).

وروايته عن الصَّبَّان أوقفني عليها فضيلة الشيخ أحمد عبد الملك عاشور، في إجازة على الخفاجي لمحمد أبي خضير.

وفي إجازة محمد أمين رضوان المدني لمحمد سالم السري، وإجازته لمحمد المهدي الكتاني.

ويتصل إسنادنا به بروايتنا عن عبد الرحمن الكتاني، وغيره، عن عبد الحي الكتاني، عن محمد أمين رضوان المدني، عن محمد بن إبراهيم أبي خضير الدمياطي، عن على الخفاجي، عن الصَّبَّان.

(٢) انظر ترجمته في: "نزهة الفِكَر فيما مضى من الحوادث و العِبَر" لأحمد بن محمد ٦

#### • ١ - أبو العباس أحمد بن الحسن بن علي، سبط محمد بن ناصر (١).

الحضراوي (٢/ ٢٣١) و «فيض الملك الوهاب المتعالي بأنباء أوائل القرن الثالث عشر والتوالي» لعبد الستار الدهلوي (٥٠٥) و «فهرس الفهارس» لعبد الحي الكتاني (٢/ ٢٧٦) و «مختصر نشر النَّوْر والزهر في تراجم أفاضل مكة من القرن العاشر إلى القرن الرابع عشر» للعامودي (ص٣٦٣) و «معجم المعاجم والمشيخات» ليوسف المرعشلي (٢/ ٢٥٥).

وقد ولد سنة (١٩٦٦ه) أو (١٩٩٧ه) كما في «فهرس الفهارس» (٢/ ٧٧٦) فإن صحّ أخذه عن الصّبّان يكون أخذ عنه وهو ابن نحو عشر سنين، وفي مصادر ترجمته أنه بقي بدمياط إلى سنة (١٢١٢ه) ثم ارتحل إلى مصر؛ فما جاء في «مختصر نشر النّور والزهر» من أخذه عن الصّبّان غريب، ولم يذكر الدهلوي ولا الكتاني روايته عن الصّبّان، وإنما قال الكتاني: «له ثبت يروي فيه عامة عن الأمير، والشرقاوي، والشنواني، والدسوقي، وحسن البقلي المالكي، وغيرهم»، فهل يدخل في قوله «وغيرهم»؟!

وممن جزم بروايته عن الصَّبَّان عبد الحميد قدس في «المفاخر السنية في الأسانيد العلية القدسية» (ص٣١-٣٢).

فإن صحَّت روايته عنه فيتصل إسنادنا به بروايتنا عن عبد الرحمن الكتاني، وآخرين، عن عثمان بن عبد الحي الكتاني، عن محمد بن سليمان حسب اللَّه المصري، عن عثمان بن حسن الدمياطي، عن الصَّبَّان.

وعن عبد الرحمن الكتاني، عن محمد إمام السقا، ومحمد الطيب النيفر، كلاهما عن أحمد زيني دحلان، عن عثمان بن حسن الدمياطي، عنه.

وعنه أيضًا، عن يوسف بن إسماعيل النبهاني، عن محمد بن محمد بن عبد اللَّه الحاني، عن عثمان بن حسن الدمياطي، عنه.

(١) هـو شيخ ابن عبد السلام الناصري المتقدِّم ذكره، وقد استجاز الناصري له من 🖘

#### O ثناء العلماء عليه:

تتابعت ألسنة العلماء في الثناء على الصَّبَّان والإشادة بعلمه وتصانيفه: فقال عنه محمد مرتضى الزبيدي (۱): «الفاضل المتقن، الفقيه النحوي». وقال عبد اللَّه بن حجازي الشرقاوي (۲): «الإمام الكامل، والعلَّامة الفاضل، الغوَّاص».

وقال عبد الرحمن بن حسن الجبرتي (٣): «الإمام الذي لمعت أُفق الفضل بوارقه، وسقاه من مورده النمير عذبه ورائقه، لا يدرك بحر وصفه الإغراق، ولا تلحقه حركات الأفكار ولو كان لها في مضمار الفضل السباق، العالم النحرير واللوذعي الشهير، شيخنا العلَّامة...».

وقال أيضًا (٤): «لم يزل المترجم يخدم العمل ويدأب في تحصيله حتى تمهّر في العلوم العقلية والنقلية، وقرأ الكتب المعتبرة في حياة

شيخه الصَّبَّان، كما جاء في نص الإجازة المثبت في «الرحلة الناصرية الكبرى» (Y9N-V9V).

<sup>(</sup>١) في «وصل أسانيد جملة من علماء الجامع الأزهر وتراجمهم» (٩٣/ب).

<sup>(</sup>٢) في «التحفة البهية في طبقات الشافعية» (ص٤٨١).

<sup>(</sup>٣) في «عجائب الآثار في التراجم والأخبار» (٢/ ٢٦٩) وبنحوه في «حلية البشر في تاريخ القرن الثالث عشر» للبيطار (ص١٣٨٤).

<sup>(</sup>٤) في «عجائب الآثار في التراجم والأخبار» (٢/ ٢٧٠).

إسعاف الرَّاغبين

أشياخه، وربَّى التلاميذ، واشتهر بالتحقيق والتدقيق والمناظرة والجدل، وشاع ذكره وفضله بين العلماء بمصر والشام».

وختم ترجمته بقوله(١):

مضتِ الدُّهور وما أتينَ بمثلِه ولئنْ أتى لعجزنَ عن نُظرائِه وقال إبراهيم السندوبي (٢٠): «الفاضل العلَّامة، الكامل الفهامة، روضة المعارف، حديقة التحقيقات واللطائف».

وقال مصطفى البناني (٣): «شيخنا العلَّامة الفاضل، والهمام الكامل، سيد المحققين، وسند المدققين، كشَّاف المُشكِلات، ومزيل المُعضِلات، لوذعي زمانه، وألمعي عصره وأوانه، أستاذنا فخر الأقران، وتحفة الزمان، المحفوف برعاية المنان».

وقال أيضًا (٤): «شيخنا سيبويه الزمان، العالم العلَّامة الهمام».

وحلًاه حسن العطار (٥) بـ «العلَّامة الشيخ».

وقال محمد بن أحمد عليش (٦): «شمس المتأخرين أبي العرفان، العلَّامة

<sup>(</sup>١) في «عجائب الآثار في التراجم والأخبار» (٢/ ٢٧٧).

<sup>(</sup>٢) في «التسانيم الرحيقية في المدائح الأنوارية الوفوية» (٦٩/ب).

<sup>(</sup>٣) في «التجريد» (١/٢).

<sup>(</sup>٤) في «حاشية منظومة أسماء أهل بدر» (١/ب).

<sup>(</sup>٥) كما في «حلية البشر في تاريخ القرن الثالث عشر» للبيطار (ص٤٩١).

<sup>(</sup>٦) في «حاشية الرسالة البيانية» (ص١١).

ڡؙۊٙ؆ڴٙ؆

الفاضل، والأستاذ الكامل».

وقال إسماعيل الحامدي(١): «الإمام المُحقِّق، والهمام المُدقِّق، اللوذعي ذي العرفان».

ووصفه عبد الحي الكتاني (٢) بـ «الإمام العلَّامة المتفنن».

وأما الزركلي فاكتفى بقوله (٣): «عالم بالعربية والأدب».

وقال عمر كحالة (٤): «عالم أديب مشارك في اللغة والنحو والبلاغة والعروض والمنطق والسيرة والحديث ومصطلحه والهيئة، وغير ذلك».

وقال عبد الجواد صابر (°): «العلامة الأديب الشاعر».

والذي أراه أنه مجدِّد علوم العربية على رأس المئة الثالثة عشر.

### وفاته:

توعَّك بالسعال وقصبة الرئة في عام الطاعون، حتى دعاه داعي الأنام، وفاجأه الحِمام.

<sup>(</sup>١) في «تقريرات حاشية الأشموني» (ص٢).

<sup>(</sup>٢) في «فهرس الفهارس» (٢/ ٢٠٥).

<sup>(</sup>٣) في «الأعلام» (٦/ ٢٩٧).

<sup>(</sup>٤) في «معجم المؤلفين» (١١/١١).

<sup>(</sup>٥) في «مجتمع علماء الأزهر» (ص٤٣٣).

إسعاف الرَّاغبين السعاف الرَّاغبين

وتوفي ليلة الثلاثاء، ثامن (۱) شهر جمادي الأولى من سنة ست ومئتين وألف (٢٠٦ه = ١٧٩٢م) (٢).

وصُلِّي عليه بالجامع الأزهر الشريف في مشهد حافل، ودفن بالبستان، تغمده اللَّه بالرحمة والرضوان.

وخلَّف ولده الصالح الفاضل الشيخ علي.

**68** 80

(۱) هذه زيادة من إحدى نسخ «عجائب الآثار في التراجم والأخبار» للجبرتي، كما أشار محقق الكتاب شموئيل موريه (۲/ ۲۷۷) حاشية (٥٦) وهي زيادة هامَّة، ولها أثرٌ ظاهرٌ في خلاف العلماء في تحديد تاريخ وفاته بالتقويم الميلادي.

<sup>(</sup>٢) التأريخ الميلادي من «الأعلام» للزركلي (٦/ ٢٩٧) والتأريخ الهجري المثبت يوافق اليوم الثالث من شهر يناير للسَّنة المذكورة.

وفي «اكتفاء القنوع بما هو مطبوع» لفانديك (ص ٢٦، ٣٥٨) و «معجم المؤلِّفين» لكحالة (١١/ ١٧) و «المعجم الأصغر لتراجم ومؤلفات علماء الأزهر» لأبي الوفا المراغي (٩٥٠) و «تاريخ الأدب العربي» لشوقي ضيف (٧/ ١٢٠): (١٧٩١م).

## ملحق

#### إجازة الصَّبَّان لابن عبد السلام النَّاصري

قال الناصري<sup>(۱)</sup>: الشيخ أبو عبد اللَّه محمد بن علي الصَّبَّان الشافعي؛ حَضَرتُ درسه لـ «مغني» ابن هشام في الأزهر، وله «حاشية» عليه، وبعد الفراغ جالسته أدراجًا فرأيت رجلًا محبًّا لنا، قد تأسَّف كثيرًا على عدم معرفته لنا قبل، والتقصير إنما وقع منا.

وكتب بخطِّه في إجازتنا -وكان حسن الخط- ما نصُّه:

# بِسْمِاللّه الرّجرالرَّحيم

أَمَّ اللَّهُ على ما أُولى من كلِّ مِنَّة، والصَّلاة والسَّلاة والسَّلاة والسَّلاة والسَّلاة والسَّلاة والسُّنَّة، وآله وصحبه الأخيار، والتابعين لهم على الآثار – فإن العالم العامل، والمجتهد الفاضل الكامل، أخانا في اللَّه تعالى سيدي محمد بن عبد السلام بن عبد اللَّه بن محمد ابن محمد بن محمد بن ناصر الدرعي المغربي – رزقنا اللَّه وإياه خير الدارين عبد ليلة عرضه على السفر إلى بلاده في أن أجيزه هو وشيخه الأستاذ يرغب ليلة عرضه على السفر إلى بلاده في أن أجيزه هو وشيخه الأستاذ

<sup>(</sup>۱) في «الرحلة الناصرية الكبرى» (۲/ ۹۷-۷۹۸).

إسعاف الرّاغبين

النحرير والعلامة الأوحد الشهير سيدي أبو العباس أحمد بن الحسن ابن علي حفيد العارف باللَّه تعالى الشيخ ابن ناصر -نفعنا اللَّه به-، وما حمله على ذلك إلا حسن ظنه فيمن هنالك، وما دَرَى أنه استسمن ذا ورم، واستضرم فاقد ضرم، وأن مِثْلي ليس من أهل هذا الشان، ولا من فرسان ذلك الميدان، لكن لما لزمتني طاعته، ولم تسعني مخالفته، مع علمي بأن المُجيز قد يفضله المُجَاز، وأن البليغ يَرْ تَكِب لغرضٍ كَمَا المَجوز - أجبته فقلت: أجزت الإمامين المذكورين بجميع ما تجوز لي روايته عن أشياخي معقولًا ومنقولًا، وأن يروي عني ما تجوز عني روايته مما صنفته، مع تقوى اللَّه في ذلك كُلِّه، والوفاء بأمانة العلم وحقّه.

وقد أخذت -وللَّه الحمد- عن جهابذة عظام، وأساتذة فخام؛ منهم:

- شيخنا الرحالة شهاب الدين أحمد المَلُّوي.
  - وشيخنا العلامة حسن المَدَابِغي.
  - وشيخنا المحقق محمد العشماوي.
    - وشيخنا القدوة محمد الحفناوي.
    - وشيخنا الأوحد أحمد الجوهري.
    - وشيخنا المتقي عطية الأُجهوري.

- وشيخنا الفهامة على الصعيدي.
- وشيخنا الألمعي حسن الجبرتي.

رحمهم اللَّه تعالى، ونفعنا بهم أجمعين.

وقد فصَّلت في «ثبتي» ما أخذته عنهم، ولكن ضيق الوقت داع إلى الاختصار والاقتصار على الإجمال.

ومما رويته عن شيخنا المَلُّوي بقراءة البعض عليه وإجازته في الباقي:

- الكتب الستة.
- و «الموطأ» للإمام مالك.
- و «الشفا» للقاضي عياض.
  - و «الأربعون النووية».
- و «الجامع الصغير» للجلال السيوطي.

والحديث «المسلسل بالأولية»، عن شيخه الرُّحلة مُحدِّث الحجاز عبد اللَّه بن سالم البصري(١)، عن الشمس محمد بن العلاء البابلي، بأسانيده المعروفة(١).

(٢) «ثبت» البابلي=المسمَّى «منتخب الأسانيد في وصل المصنفات والأجزاء والمسانيد» تخريج عيسى الثعالبي (ص٣٥-٣٦).

<sup>(</sup>١) «الإمداد في معرفة علو الإسناد» للبصري (ص٦٥-٦٦).

- و «الشمائل» لأبي عيسى الترمذي، عن شيخه البصري (۱)، عن عيسى بن محمد الأجهوري، عن النور علي بن محمد الأجهوري، عن الشهاب أحمد الرملي، عن شيخ الإسلام زكريا بن محمد الأنصاري، بسنده المعروف (۲).

- و «مسند» الإمام الشافعي.

- و «مسند» الإمام أحمد بن حنبل، عن شيخه البصري (٣)، عن إبراهيم ابن حسن الكردي الكوراني (٤)، عن صفي الدين بن محمد القُشاشي، عن الشمس محمد بن أحمد الرملي، عن شيخ الإسلام زكريا، بأسانيده المعروفة (٥).

واللَّه أسأل أن يغفر لنا السِّر والعَلَن، ويصلح منا ما ظَهَر وما بَطَن.

والحمد للَّه رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله

(١) «الإمداد في معرفة علو الإسناد» للبصري (ص١٠٥).

(٢) (ثبت) زكريا الأنصاري (ص٢٢-٢٢٣).

(٣) «الإمداد في معرفة علو الإسناد» للبصري (ص١٢٨ - ١٢٩) وهذا إسناده لمسندي الشافعي وابن حنبل.

(٤) «الأمم لإيقاظ الهمم» للكوراني (ص١٧-١٨) إسناد «مسند» الشافعي، و(ص٢٧) إسناد «مسند» ابن حنبل.

(٥) «ثبت» زكريا الأنصاري (ص١٧١ - ١٧٦) إسناد «مسند» الشافعي، و (ص٠٩٠ - ١٩١) إسناد «مسند» ابن حنبل.

فُقَكُلُّ عُنَّى اللهِ اللهِ

وصحبه والتابعين إلى يوم الدين.

كتبه الفقير راجي الغفران: محمد بن علي الصَّبَّان الشافعي، يوم الاثنين، لعشر ليال بقين من ربيع الثاني، سَنَة سبع وتسعين ومئة وألف.

**68** 80

#### [٤]

## دِراسةُ الكتاب

#### - اسم الكتاب:

نصَّ الصَّبَّان على اسم كتابه في مُقدِّمته فقال: سمَّيتُه: «إسعافَ الرَّاغِبين في سِيرةِ المُصطفى وفَضائلِ أهلِ بيتِهِ الطَّاهِرين».

ويُسمِّيه بعضهم اختصارًا «رسالة في آل البيت».

#### - سبب تأليف الكتاب:

ذَكَر الصَّبَّان في مُقدِّمته أنه بعدما فَرَغ من تأليف كتابه «إتحاف أهلِ الإسلامِ فيما يَتعلَّقُ بالمُصطفى وأهلِ بَيتِهِ الكِرامِ» وتداوله الناس واشتهر، دعاه حب الإكثار إلى أن يؤلِّف في هذا الشَّان كتابًا آخرَ، أطنبَ مِن الأوَّلِ وأوسعَ، وأشفى لغليل الطَّالبِ وأجمعَ.

#### - توثيق نسبة الكتاب:

اجتمع لهذا الكتاب من دلائل التوثيق ما يكفي للقطع بصحة نسبته للصَّبَّان؛ فمن ذلك:

- اتفاق النسخ الخطية على نسبة الكتاب للصَّبَّان.

إسعاف الرَّاغبين

- إيراد كثير من المترجمين له في قائمة تآليفه، وبعضهم من تلاميذه.

- ذِكرُه لكتابه «إتحاف أهلِ الإسلامِ فيما يَتعلَّقُ بالمُصطفى وأهلِ بَيتِهِ الكِرام» في مُقدِّمة الكتاب، والذي هو محفوظٌ بخطِّه.
  - نقلُ جماعة من العلماء منه مع التصريح بأنه للصَّبَّان.
    - عدم وجود ما يُفيد نسبة الكتاب إلى غيره.

#### - تاريخ تأليف الكتاب:

جاء في خاتمة الكتاب «النسخة (أ)» ما نصُّه: «تمَّت على يَدِ مُؤلِّفِها أَفقَهِ أَهلِ عَصرِهِ وزَمانِهِ الشَّيخِ محمَّدٍ الصَّبَّانِ بنِ عليِّ الصَّبَّانِ يومَ الثُّلاثاءِ، لِعَشرِ ليالٍ خَلَت مِن شهرِ رمضانَ، سنةَ (١١٨٥) خمسةٍ وثمانينَ ومئةٍ وألفٍ».

أي قبل وفاته بنحو إحدى وعشرين سنة، وعمره نحو ثمانية وثلاثين عامًا.

# ٥ ملامح من منهج الصَّبَّان في كتابه:

رتَّب المؤلِّف كتابه على ثلاثةِ أبوابِ:

البابُ الأوَّلُ: في سِيرةِ المُصطفى عَلَيْكِيدٌ.

البابُ الثَّاني: في فضائل أهل البيتِ ومَزاياهم.

البابُ الثَّالثُ: فيما يتعلَّقُ بجماعةٍ مِن أعيانِ أهلِ البيتِ دُفِنُوا بمِصرَ. وربما أورد فصلًا تحت بعض الأبواب.

وقد سَلكَ فيه طريقة تجعله أشبه ما يكون بالمختصرات الدراسية؛ فتجنّب فيه الإطالة والحشو، واعتنى باستيعاب أحداث السيرة النبوية من المولد إلى الوفاة باختصار، مع ما يُلحَق بذلك من ذكر شمائله، وأخلاقه، ومعجزاته، وخصائصه، وجوامع كَلِمه، وأولاده، وأعمامه، وعماته، وأزواجه، وسراريه، وخدمه، ومواليه، وسلاحه، وحيواناته.

وتوسَّع واستطرد في مواضع، كما فعل عند حديثه عن المهدي والشافعي. ولم يقتصر على سرد الأحداث، بل جَمَعَ إلى ذلك بيان الحِكَم التي من شأنها تثبيت أفئدة المؤمنين.

وأما ما كان مثار شُبْهة فأزال عنه الشكوك بما يَزيد اليقين؛ كردِّه على الشبهات التي يتمسك بها الإمامية في زعمهم أَحقِّيَّة علي الطُّاتُ بالخلافة.

واعتنى بحكاية الخِلاف في مواضعه، مع بيان ما عنده في ذلك من جَمْعٍ أو ترجيح.

وعند ذكره للخلافات الفقهية فإنه يعرض مذاهب الأئمة الأربعة.

وفي تراجم آل البيت لم يكتف بالتعريف بهم، بل ضمَّ إلى ذلك ذِكر بعض كراماتهم وأقوالهم.

إسعاف الرّاغبين

#### مصادره في الكتاب:

رجع الصَّبَّان في كتابه إلى العديد من المصادر، تُطالع في فهرس مصادر المؤلِّف، في آخر الكتاب، والذي أريد بيانه هنا أن أكثر مصادره التي اعتمد عليها، هي:

- «الصواعق المحرقة» لابن حجر الهيتمي.
- «لطائف المنن والأخلاق في بيان وجوب التَّحدُّث بنعمة اللَّه على الإطلاق».
  - «لواقح الأنوار في طبقات الأخيار» كلاهما للشعراني.
  - «الكواكب الدُّرِّيَّة في تراجم السادة الصوفيَّة» للمُنَاوي.
    - «إنسان العيون في سيرة الأمين المأمون» للحَلَبي.

#### O قيمة الكتاب واعتماده:

يعدُّ هذا الكتاب من أشهر كتب الصَّبَّان، ومن أكبر المراجع العلمية في الروايات الخاصة بأهل البيت، وما زال كثير من علماء أهل السُّنَّة والشِّيعة يرجعون إليه في استشهاداتهم إلى يومنا هذا.

وقد بلغت قيمة هذا الكتاب عند مؤلِّفه أن قال فيه: «ألَّفتُ هذا الكتابَ الكتابَ الحليلَ المقدارِ، الشَّافي لقلوب ذَوِي الاستبصارِ، العَلِيَّ عن أن يُسبَقَ بمِثالٍ،

الخَلِيَّ عن وَصمَتَيِ الإخلالِ والإملالِ».

وقال عنه الجبرتي (١): «رسالة عظيمة في آل البيت».

وقد لاقى هذا الكتاب من الاعتماد ما جعله يُنظم في مقرَّرات التدريس بالجامع الأزهر الشريف(٢).

كما اعتمد عليه جماعة ممن أتوا بعده في تصانيفهم، منهم:

- رفاعة رافع الطهطاوي (ت. ١٢٩٠هـ) في «نهاية الإيجاز في سيرة سيرة ساكن الحجاز»(٣).

- أحمد فارس الشدياق (ت. ١٣٠٤هـ) في «الجاسوس على القاموس»(٤).

- زينب فواز العاملي (ت. ١٣٣٢ه) في «الدر المنثور في طبقات ربات الخدور»(٥).

<sup>(</sup>١) في «عجائب الآثار في التراجم والأخبار» (١/ ٢٧١).

<sup>(</sup>٢) انظر: «لمحة في تاريخ الأزهر» لعلي عبد الواحد وافي (ص٤٣) و «تاريخ الإصلاح في الأزهر» لعبد المتعال الصعيدي (ص٤٥) ضمن علوم الدراسة قبل سنة (١٣١٤هـ) «مادَّة التاريخ»، و «الأزهر في ألف عام» لمحمد عبد المنعم خفاجي (٣/ ١٢٧).

<sup>(</sup>٣) (ص٨٨).

<sup>(</sup>٤) (ص ۲۲۷، ۲۵٥).

<sup>(</sup>٥) (ص۲۱٥).

إسعاف الرّاغبين

- عبد الرزاق بن حسن البيطار (ت. ١٣٣٥هـ) في «حلية البشر في تاريخ القرن الثالث عشر»(١).

- محمود خطَّاب السُّبكي (ت. ١٣٥٢هـ) في «الدِّين الخالص» (٢). وغيرهم كثير.

**68** 89

(۱) (ص۸۰۶).

(7)(r/7)

### O نسخ الكتاب الخطية:

توفَّر لهذا الكتاب العديد من النسخ الخَطِّيَّة في مكتبات العالَم (۱)، اعتمدت منها على اثنتين، واستأنست باثنتين، وهاك بيانها:

#### النسخة الأولى:

- نسخة مكتبة جامعة الإمام محمد بن سعود، بالرياض.
  - مصدرها: مكتبة الوعى، بالقاهرة.
    - رقم النسخة: (۲۱ ۳۰).
      - الفن: السيرة النبوية.
  - عدد اللوحات: ۷۷ = ۵۳ ورقة.
    - عدد الأسطر: ٢٥.
- حالة النسخة: جيدة، ومقابلة على نسخة المؤلِّف، وتمتاز بالتعقيبة.
  - اسم الناسخ: علي مطر المحيلي.
  - اسم المقابل: السيد محمد سعيد اليافي.
- تاريخ انتهاء النسخ: يوم السبت، ١١ خلت من شهر ربيع الآخر، سنة (١٢٦٦ه).

(١) تحتفظ مكتبة الأزهر وحدها بـ (٢٢) نسخة للكتاب.

إسعاف الرَّاغبين

- تاريخ انتهاء المقابلة: ١٣ ذو القعدة، سنة (١٢٦٦ه).
  - رمزت لها بـ (أ).

#### النسخة الثانية:

- نسخة المكتبة المركزية، وزارة الأوقاف، القاهرة، بالسيدة زينب.
  - ومصدرها: الجامع الأحمدي، بطنطا.
  - رقم النسخة: (٧٣٧-عام) (١٢٦٢-خاص).
    - الفن: علم الحديث.
    - عدد اللوحات: ٧٥ = ١٥٠ ورقة.
      - عدد الأسطر: ١٩.
    - حالة النسخة: جيدة الخطِّ، نادرة الخطأ.
- ولم يتوفر عليها معلومات عن الناسخ، أو تاريخ انتهاء النسخ، ويبدو أنها نسخة قديمة.

رمزت لهاب (ب).

وأما النسخ التي استأنست بها، فهي:

- \* نسخة المكتبة الأزهرية، بالقاهرة.
  - رقم النسخة: (۱۷۲).

الْمُعْتِينِ الْمُعِينِ الْمُعْتِينِ الْمُعِينِ الْمُعْتِينِ الْمُعْتِينِ الْمُعْتِينِ الْمُعْتِينِ الْمُعْتِينِ الْمُعْتِينِ الْمُعْتِينِ الْمُعْتِينِ الْمُعِينِ الْمُعِينِ الْمُعِينِ الْمُعِينِ الْمُعِينِ الْمُعِلِينِ الْمُعِينِ الْمُعِينِينِ الْمُعِينِ الْمُعِلِينِ الْمُعِلِينِ الْمُعِلِينِ الْمُعِلِينِ الْمُعِلِينِ الْمُعِينِ الْمُعِلِينِ الْمُعِلِينِ الْمُعِلِينِ الْمُعِلِينِ الْمُعِلِينِ الْمُعِلِي الْمُعِلِينِ الْمُعِلِينِ الْمُعِلِينِ الْمُعِلِينِ الْمُعِلِينِ الْمُعِلِي الْمُعِلِينِ الْمُعِلِي الْمِلْمِينِي الْمُعِلِي الْمِلِي الْمُعِلِي الْمُعِلِي الْمُعِلِي الْمُعِلِي الْمُعِلِي الْمِ

- الفن: تاريخ.
- عدد اللوحات: ۲۰۸ = ۲۰۸ ورقة.
  - عدد الأسطر: ١٩.
- الناسخ: علي بن أحمد بن عمر بن أحمد بن محمد الفقي الميهي الشافعي.
  - تاريخ انتهاء النسخ: ١٨٩ ه. أي في زمن المؤلف.
  - \* نسخة مكتبة جامعة الإمام محمد بن سعود، بالرياض.
    - مصدرها: مكتبة أحمد خيري.
      - رقم النسخة: (١١٢).
        - الفن: تاريخ.
    - عدد اللوحات: ٩٣ = ١٨٦ ورقة.
      - عدد الأسطر: ٢١.
    - الناسخ: عبد اللَّه سعد، من تلاميذ يوسف صبري.
  - تاريخ انتهاء النسخ: أواخر شهر صفر الخير، سنة (١٢٦٧ه).

إسعاف الرَّاغبين السعاف الرَّاغبين

#### طبعات الكتاب:

تعدُّدت طبعات هذا الكتاب، وأشهرها:

- طبعة حجرية، مصر (١٢٧٥هـ).
- وطبع في المطبعة الوهبية، مصر (١٢٩٠هـ).
- وفي المطبعة الشرفية، مصر (١٢٩٨ه) على هامش «نور الابصار في مناقب آل البيت المختار» لمؤمن الشبلنجي.
- وفي المطبعة العثمانية، مصر (١٣٠٧ه) على هامش «مشارق الأنوار في فوز أهل الاعتبار» لحسن العدوي.

وغيرها من الطبعات التّجاريّة، ومع كثرة طبعات الكتاب إلّا أنه لم يلق العناية اللائقة به، ولم يُحقَّق تحقيقًا علميًّا يقرِّبه من أيدي طلبة العِلم والباحثين، بل بقي الكتاب رغم شهرته، وتعدُّد طبعاته في حُكم المخطوط؛ فأحدث طبعاته مرَّ عليها أكثر من مئة عام، وما تلاها من طبعات تجارية فلا اعتداد بها، وهذا ما دعاني إلى السعي لخدمته وتحقيقه وتقديمه؛ ليُنتفَع به، ويأخذ مكانه في حلقات التدريس والمذاكرة من جديد.

# • منهجي في قراءة النَّصِّ والدِّراسة والتعليق:

- قدَّمت للكتاب بمقدمات تناولت فيها: الحالة العلمية في مصر في القرن الثاني عشر، وعصر الصَّبَّان، وترجمته، ودراسة كتابه.
- واعتمدت في إثبات نصِّ الكتاب على النسخة (أ) لكونها نُسِخَت، ثم قوبلت بعد ذلك على نسخة المؤلِّف، وكان جلُّ اعتمادي بجوارها على النسخة الأزهرية المنسوخة في زمن المؤلِّف، من نسخة المؤلِّف، وإنما قدمت النسخة (أ) عليها، مع تأخُّرِها عنها؛ لكونها نُسِخَت ثم قوبلت (١).
- ثم قابلت النصَّ على النسخة (ب) واستضأت في بعض المواضع المُشكلة بنسخة مكتبة أحمد خيري.
- ووضعت أرقام النسخة (أ) فقط؛ حتى لا أشوش على القارئ بكثرة الرموز والأرقام.
- وصوبت بعض الأخطاء التي ترجَّح عندي أنها من صنيع النساخ (٢)، وتركت ما يدخله الاحتمال على أصله، مع التعليق عليه.

<sup>(</sup>١) أمرٌ آخر، وهو ممَّا يلفت الانتباه: أن النسخة (أ) ذكرت تاريخ فراغ الصَّبَّان من التأليف، بينما لم تذكر النسخة الأزهرية شيئًا من هذا.

<sup>(</sup>٢) ومنها أخطاء نحوية ظاهرة، صوبتها من كتاب «إتحاف الإسلام» للمصنّف عن النسخة التي بخطه.

إسعاف الرَّاغبين إسعاف الرَّاغبين

- وقمت بضبطِ نصِّ الكتاب كاملًا بالشكل، واعتنيت بفقراته، وعلامات ترقيمه؛ ليكون تناوله سهلًا مَيْسورًا لجميع القرَّاء، بمختلف مستوياتهم.

- ووضعت عزو الآيات القرآنية في متن الكتاب بين قوسين، هكذا: [السورة: رقم الآية].

- وقُمت بتخريج الأحاديث والآثار، من مصادرها الأصلية، مع بيان حالها -غالبًا- صحَّة وضعفًا؛ بإيراد أحكام أهل العِلم المعتبرين تارة، وبيان سبب الضعف تارة أخرى، وإذا عزا المصنِّف الخبر لأكثر من مصدر؛ فإنني أجعل لكلِّ مصدر حاشية لتوثيقه، وأجعل الحكم على الحديث عند توثيق المصدر الأخير.

- ووثَّقت جميع نقول المؤلِّف، الصريح منها، وغير الصريح، إلا ما ندر، وقد اضطررت في سبيل ذلك إلى الكشف عن بعض النصوص في مصادر مخطوطة، ومن مارس هذا العمل عَلِم قدر صعوبته.

- وترجمت للأعلام الذين نَقَلَ عنهم، أو نَسَبَ لهم قولًا، دون من عزا إليهم تخريج رواية، إلَّا إذا اقتضى المقام تعيينه فبإيجاز.

- وعلَّقت على بعض المواضع بإيراد فائدة، أو شرح غريب، أو تنبيهٍ على وَهم، أو تكميل لأمر.

- وختمت الكتاب بفهارس علمية: للآيات، والأخبار، والأشعار،

والأعلام المترجَم لهم، ومصادر المؤلِّف، ومصادر الدراسة والتحقيق، وموضوعات الكتاب إجمالًا وتفصيلًا.

ولا أنسى في هذا المقام أن أرفع شكري لكلِّ من أعانني أو أفادني في عملي هذا، وأخصُّ بالذكر أُمِّي التي صبرت على انقطاعي، وزوجي التي صبرت على انشغالي.

كما أشكر فضيلة الشيخ أحمد عبد الملك عاشور المدني؛ على ما أتحفني به من فوائد عن بعض تلاميذ المؤلِّف، وكذلك أشكر أخي وصاحبي الدكتور حسام صلاح الضِّر غامي؛ على ما قام به من جهد في تنسيق الكتاب رغم انشغاله بأعماله وأبحاثه، كما أشكر أخي وصاحبي الأستاذ علاء كمال؛ على معاونته لي في أعمال المقابَلة.

واللَّه تعالى هو المسئول وحده أن يجعل هذا العمل خالصًا لوجهه الكريم، مُستشفعًا به عنده للفوز برضوانه في جنات النعيم، وأن ينفع به صاحبَه، وكاتبَه، وقارئه في الدُّنيا والآخرة، وألَّا يجعل عِلمَنا علينا وبالًا، وسعينا ونصَبنا فيه خيبةً وخسرانًا، إنه لا يخيب من رجاه، ولا يضل من هداه، ولا يَردُّ سائلًا، ولا يَحرمُ مُؤمِّلًا.

والحمد للَّه في البدء والختام

# إسنادي إلى المؤلِّف

قدَّمت عند ذِكر تلاميذ الصَّبَّان بعض الأسانيد الموصلة إلى المؤلِّف من طريقهم.

وأختم هذه المقدِّمة بإسناد واحدٍ إلى المؤلِّف مُتبرِّكًا بذِكر السَّادة الصَّالحين؛ فأقول:

أخبر سيِّدي العالم الجليل والوليُّ الصَّالح حسن محمود عبد اللَّطيف الشَّافعيُّ رئيس مجمع اللُّغة العربيَّة بالقاهرة، وعضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشَّريف، حفظه اللَّه ونفعنا بعلومه، قراءة عليه لطرفٍ منه، وإجازة بباقيه، بالجامع الأزهر، عن محمَّد الحافظ التِّيجاني، عن علي سرور الزنكلونيِّ، عن عبد الهادي نجا بن رضوان الأبياريِّ، عن أبيه، عن الصَّان، به.



# نماذج من النُّسخ الخطيَّة







غلات النسخة (أ)



الصفحة الأولى



الصفحة الأخيرة



غلات النسخة (ب)

ماللماليمنالي الحدالد الذي انام الوجود بانوام طلعة سنينا عد عليم الصلاة والسلام وعلع عليدمن علل الحلاك والجال ماجلاالقلوج وادهست الافهام وعفلمامام مص تهوع و ملكته وش فه على سابى الانام وي فع بس كندفتان المناثمين البدوماتيه مناواسوقصلمسوا بغالانعاه وقي صعلى امترمو دة في ماه وعيد اهل بيتم السادة الراح صلى الله وسلاما داعين بدوام الملك العلام اما يعد ونفق لي الفغيرن جدبن على الصيان عفى اللهذنوب وسترفي الدام بن عبيق بد فلاكنت الغت في سيرة المصطفي صلاللم عليه وسالم وفضا بل اهل ست ننفرا على النات من ويوالمكان 120

الصفحة الأولم

لأذالله نفائي علم ادم الاستلطها فياكان الا بسيرحت مات الشافعي وقال اجدب حنيل اليت الشافعي فب المنام فعلت يااخيما فعلى للدبك قال عفرلي وتوجني ونهوجني وقال لههذا بمالم تره بماارضيتك ولمم تتكبرفها اعطستك هذا وقدكان يحانب الغية مدى سترتسمى الصلاحية قد هكرت ويقطا غالب ستعايرها وقل الانتفاع منهافهي حفرة المسكا والبزاحسن الله وقوفه بين يديدمع مالن قداشتراها وبني المستعدا عظيمامتسعاسنة حسورسعين وماية والنه واقام تلك الشعايرفانتغع بهاالسالين والزايرون انتغاع كلبا واللماسال ان السامون الاعان المعتومايك فديم وحسنا اللمويغم الوكسل ولاعول ولا قوة الأبالله الميني و العضليم العضليم وصلى الله على كسيدن الميم عبد وعلى المراجع

الصفحة الأخيرة



غلات النسخة الأزهرية



الصفحة الأولح



الصفحة الأخيرة



غلان نسخة «أحمد خيري»



الصفحة الأولح



الصفحة الأخيرة

| 1 97                        | النهرس               |                 |        |
|-----------------------------|----------------------|-----------------|--------|
|                             | الموضوع .            |                 | السفية |
|                             |                      | المقدمة         | (      |
|                             |                      | فنوس المؤلف     | ٣      |
| Ille she emba               | ى سىرتە صلى          | الباب الأول     | ٤      |
| وسلم وأخلاقه                | نه صلى الله عليه     | د و سدة من حلية | 77     |
|                             | مده السدة            | مسير عرب        | 41     |
| hemba                       | اله صلى الله علي     | ذلو بندة من معي | 10     |
| p shipemby                  | سائصة صلى الله       | د و نبذة من ح   | 01     |
| إعاته صلى الله عليه وسلم    | مع عباراته ورقائق بو | د و شدة من جواه | 70     |
|                             | الله عليه وسلم       | د لواولاده صلی  | ור     |
| - 471                       | له علية وسلم وع      | كأنبا مه صلى ال | 70     |
| وسراريه                     | مل ملاها،            | كالمشام         | VE     |
| وسلم ومواليه وسلاحه وجواناه | منا المأل            | النام م         | VA     |
| : [1/2/15:                  | ضل أهل البيت ومر     | الله الله       | ۱۹۸ ق  |
|                             | اياح التي اختصو      | نما في مان      |        |
| and the second              | م ع این احتصو        | نسية            | 0 92   |
| ما لا ب ب من المحمد         | أندةداجرطد وعلما     |                 |        |
| مي سيت د دور بعصي           | ناعلى عليه السلا     | ندة سد          | - 111  |

فهرس نسخة «أحمد خيري»



تابع فهرس نسخة «أحمد خيري»



# إسعاف الرَّاغبين في سيرة المصطفى

في سيرة المصطفى وفضائل أهل بيته الطاهرين







## بِسْمِالدّالرِّمالُ عِيمِ

### وبهِ الإعانةُ

الحمدُ للّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللهِ عليه من حُللِ الجَلالِ والجَمالِ ما مَلاً القُلوبَ الصَّلاةِ والسَّلامِ -، وخَلعَ عليه من حُللِ الجَلالِ والجَمالِ ما مَلاً القُلوبَ وأَدهَشَ الأَفهامَ، وجَعلَه إمامَ حَضرتِه وعَرُوسَ مملكتِه، وشرَّفَهُ على سائرِ الأَفهامَ، ورَفَعَ ببرَكتِه قَدرَ المُنتمِينَ إليه، ومَنحَهُم مِن واسعِ فَضلِه سَوابغَ الأَنامِ، ورَفَعَ ببرَكتِه قَدرَ المُنتمِينَ إليه، ومَنحَهُم مِن واسعِ فَضلِه سَوابغَ الإنعامِ، وفرضَ على أُمَّتِه مَودَّة قُرباهُ ومحبَّة أهلِ بيتِهِ السَّادةِ الكِرامِ، صلّى اللَّهُ عليه وعلى آلِهِ وأصحابِهِ وأحزابِهِ صَلاةً وسَلامًا دائمَينِ بدَوامِ المَلكِ العَلَّم.

فيقولُ راجي الغُفرانِ؛ محمَّدُ بنُ عليِّ الصَّبَّانُ، غفَرَ اللَّهُ ذنوبَه، وسَترَ في الدَّارَينِ عُيوبَه: قد كنتُ ألَّفتُ في سِيرةِ المُصطفى عَيَّا وفَضائلِ أَهلِ بيتِه مُختصَرًا عَلِيَّ الشَّانِ، رفيعَ المَكانِ، سَمَّيتُه: «إتحاف أهلِ [٣/أ] الإسلامِ بما يَتعلَّقُ بالمُصطفى وأهلِ بَيتِهِ الكِرامِ»(١)، ثمَّ بعدَ تَداوُلِ ذلك

<sup>(</sup>١) وهو مخطوط، له نسخة محفوظة بجامعة الإمام محمد بن سعود، برقم: (١٤٤٤)، 🖘

الكِتابِ واشتِهارِهِ بينَ جُملةِ الأصحابِ دَعاني حُبُّ الإكثارِ مِن نَظمِ اللَّآليِ المحمَّديَّةِ، وشَغَفُ الزِّيادةِ مِن قَطفِ الأزهارِ النَّبويَّةِ -إلى أن أُولِّ في هذا الشَّانِ كتابًا آخَرَ أَطنَبَ مِنَ الأوَّلِ وأُوسَعَ، وأَشفى لغليلِ الطَّالبِ وأَجمَعَ ؟ فألَّفتُ هذا الكتابَ الجليلَ المقدارِ، الشَّافي لقلوبِ لَوَي الاستِبصارِ، العَلِيَ عن أن يُسبَق بمِثالٍ، الخَلِيَّ عن وَصمَتي الإخلالِ والإملالِ، وسمَّيةُ:

«إسعاف الرَّاغِبينَ في سِيرةِ المُصطفى وفَضائلِ أهلِ بيتِهِ الطَّاهِرينَ» ورتَّبتُه كالكِتابِ الأوَّلِ على ثلاثةِ أبوابِ:

البابُ الأوَّلُ: في سِيرةِ المُصطفى عَلَيْكَةٍ.

البابُ الثَّاني: في فضائلِ أهلِ البيتِ (١) ومَزاياهم على العمومِ أو خصوصِ اثنين منهم فأكثر.

البابُ الثَّالثُ: فيما يتعلَّقُ بجماعةٍ مِن أعيانِ أهلِ البيتِ دُفِنُوا بمِصرَ، كنتُ سُئِلتُ في الكلامِ عليهم؛ وهمُ: السَّيِّدُ الحُسَينُ، وأختاهُ: السَّيِّدةُ زينبُ والسَّيِّدةُ رُقيَّةُ، وبنتُه السَّيِّدةُ سكينةُ، والسَّيِّدةُ نفيسةُ، وأبوها السَّيِّدُ حَسَنٌ، وعمُّها السَّيِّدُ محمَّدُ الأنورُ، والسَّيِّدُ عليُّ زينُ العابدينَ، وابنه السَّيِّدُ حَسَنٌ، وعمُّها السَّيِّدُ محمَّدُ الأنورُ، والسَّيِّدُ عليُّ زينُ العابدينَ، وابنه

وهي بخطِّ المؤلِّف، وأخرى محفوظة بالمكتبة الأزهريَّة، برقم (٢٧٧١ تاريخ). (١) في حاشية (أ): «في نسخة المؤلف: فضل أهل البيت».

السَّيِّدُ زيدٌ، والسَّيِّدُ إبراهيمُ بنُ زيدٍ، والسَّيِّدةُ عائشةُ بنتُ جعفرٍ الصَّادقِ، وأخوها السَّيِّدُ القاسم، وأخوها السَّيِّدُ القاسم، بنُ جعفرٍ، وبنتُه السَّيِّدةُ أمُّ كُلثومٍ بنتُ القاسم، والإمامُ أبو عبدِ اللَّهِ محمَّدُ بنُ إدريسَ الشَّافعيُّ وَاللَّهُ أَجمعين، ولا عِبرة بالاختلافِ في دفنِ بعضِهم فيها؛ لثبوتِه عندَ أربابِ البصائرِ، كما ستعرفه.

ولقد قالَ سيِّدي عبدُ الوهَّابِ الشَّعرانيُّ في «مِنَنِه»(۱): «ممَّا مَنَّ اللَّه تعالى به عليَّ زيارةُ أهلِ البيتِ الَّذين دُفِنُوا في مِصرَ -أي: رؤسائهم فأزُورُهم في السَّنةِ ثلاثَ مرَّاتٍ بقصدِ صلةِ رَحِم رسولِ اللَّه عَلَيْ، ولم أرَّاتٍ بقصدِ صلةِ رَحِم رسولِ اللَّه عَلَيْ، ولم أرَّاتٍ بقصدِ ملةِ رَحِم بمقابِرهم، وإمَّا لدَعوى أرَّا أَحَدًا مِن أقراني يَعتني بذلك؛ إمَّا لجهلِهم بمقابِرهم، وإمَّا لدَعوى [٣/ب] عدم ثبوتِ دَفنِهم في مِصرَ، وهذا جمودٌ منهم؛ فإنَّ الظَّنَّ يَكفينا في مِثل ذلك».اه.

(١) «لطائف المنن والأخلاق في بيان وجوب التحدث بنعمة اللَّه على الإطلاق» (٢/ ٣٤).

وهو: أبو المواهب عبد الوهاب بن أحمد بن علي الشعراني (ت. ٩٧٣هـ) أخذ عن: زكريا الأنصاري، والسيوطي، وغيرهما، وأخذ عنه: عبد الرءوف المُنَاوي، ومحمد حجازي الواعظ، وغيرهما.

قال صدِّيق حسن خان: «كان عالمًا محدِّثًا صوفيًّا، ذا كرامات كثيرة، وتأليفات نفيسة، متبعًا للسنة، مجتنبًا عن البدعة، جامعًا بين الشريعة والطريقة».

انظر: «التاج المكلَّل» لصدِّيق حسن خان (ص٥٥) و «فهرس الفهارس والأثبات ومعجم المعاجم والمشيخات والمسلسلات» للكتاني (٢/ ١٠٧٩) و «الأعلام» للزِّركلي (٤/ ١٨٠).

إسعاف الرّاغبين

وقدَّمتُ على ذِكرِ ما يَتعلَّقُ بهؤ لاءِ جملةً تَتعلَّقُ بخصوصِ أميرِ المؤمنين عليِّ -كرَّمَ اللَّهُ وَجهَهُ-، وجملةً تتعلَّقُ بخصوصِ زوجتِه فاطمةَ الزَّهراءِ، وجملةً تتعلَّقُ بخصوصِ زوجتِه فاطمةَ الزَّهراءِ، وجملةً تتعلَّقُ بخصوصِ وَلَدِهما أبي محمَّدٍ الحسنِ.

وأُوسَعتُ في البابِ الثَّاني الكلامَ على الإمام المَهديِّ المُنتظرِ.

واستطردتُ في الثَّالثِ الكلامَ على السَّيِّدِ محمَّدٍ الباقرِ، وابنِه السَّيِّدِ جعفرٍ الطَّادقِ، وابنِه السَّيِّدِ موسى الكاظم، رَضِيَ اللَّهُ تعالى عنِ الجميع، وأَماتَنا على حُبِّهم، وحَشَرنا في زُمرَتِهم بجاهِ سيِّدِنا محمَّدٍ عَلَيْهِ.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*



البائب الأقران



C C C C





### البَا اللَّهِ اللَّهِ آنِ

#### ي سيرته ﷺ

هو عَلَيْ : سيِّدُنا محمَّدُ بنُ عبدِ اللَّهِ بنِ عبدِ المُطَّلِبِ بنِ هاشمِ بن عبدِ منافِ بنِ قُصَيِّ بنِ كِلابِ بنِ مُرَّةَ بنِ كَعبِ بنِ لُؤَيِّ بن غالبِ بنِ فِهرِ عبدِ مَنافِ بنِ قُصَيِّ بنِ كِلابِ بنِ مُرَّةَ بنِ كَعبِ بنِ لُؤَيِّ بن غالبِ بنِ فِهرِ ابنِ مالكِ بنِ النَّضرِ بنِ كِنانةَ بنِ خُزيمةَ بنِ مُدرِكةَ بنِ إلياسَ بنِ مُضَرَ بنِ نِزارِ بنِ مَعَدِّ بنِ عَدنانَ.

وفيما فوقَ ذلك خلافٌ كثيرٌ(١).

وكَرِهَ الإمامُ مالكُ رَفعَ النَّسَبِ إلى آدَمَ (٢).

(۱) انظر: «أمهات النبي» لابن حبيب (ص٣٣) و «الثقات» لابن حبان (١/ ٢٢-٢٦) و «تهذيب الأسماء واللغات» للنووي (١/ ٢١).

(٢) انظر: «الروض الأنف» للسهيلي (١/ ٨٣) وفيه: «سُئل [يعني مالكًا] عن الرجل يرفع نسبه إلى آدم فكره ذلك، قيل له: فإلى إسماعيل، فأنكر ذلك أيضًا. وقال: ومن يخبره به؟! وكره أيضًا أن يُرْفَع في نسب الأنبياء مثل أن يقال: إبراهيم بن فلان بن فلان. قال: ومن يخبره به؟!».

وقد خالفه غيره فجوَّز رفع النسب -على ما فيه من خلاف- إلى آدم، حكاه السهيلي في «الروض الأنف» (١/ ٨٣) عن ابن إسحاق، والطبري، والبخاري، والزبير بن بكار.

إسعاف الرّاغبين

- وأمُّهُ: آمنةُ بنتُ وَهبِ بنِ عبدِ مَنافِ بنِ زُهرةَ بنِ كِلابِ المذكورِ (۱).
- واسمُ عبدِ المطَّلِبِ: شَيبةُ الحَمدِ؛ قيلَ: لأنَّه وُلِدَ وفي رأسِه شَيبةٌ (۲)، معَ رجاءِ حمدِ النَّاسِ لهُ (۳).

وإنَّما قيلَ لهُ: عبدُ المُطَّلِبِ؛ قيلَ: لأنَّ عمَّه المُطَّلِبَ لمَّا جاء به من عِندِ أخوالِه بني النَّجَّارِ بالمدينةِ صغيرًا أَردَفَهُ خَلفَهُ، وكانَ بثيابٍ رَثَّةٍ، فصارَ كلُّ مَن يسألُه عنهُ يقولُ لهُ: عبدي؛ حياءً مِن أن يقولَ: ابنُ أخي (٤).

- واسم هاشم: عمرُ و العُلا؛ لِعُلُوِّ مرتبتِه (٥).

ولُقِّبَ بهاشم لِهَشمِه الثَّريدَ للنَّاسِ في مجاعةٍ أَصابَتهُم (٦).

- واسمُ عبدِ مَنافٍ: المغيرةُ، ومَنافٌ أَصلُه: مناة؛ اسمُ صَنَمٍ كانَ أَعظَمَ أَصنامِهم، وكانَت أمُّه جَعَلتهُ خادمًا لذلك الصَّنم (٧).

<sup>(</sup>١) انظر: «أمهات النبي» لابن حبيب (ص١٧).

<sup>(</sup>٢) انظر: «الروض الأنف» للسهيلي (١/ ٤٤).

<sup>(</sup>٣) قال الحلبي في «إنسان العيون في سيرة الأمين المأمون»: (١/٦) «يدعى شيبة الحمد لكثرة حمد الناس له: أي لأنه كان مفزع قريش في النوائب وملجأهم في الأمور، فكان شريف قريش وسيدها كمالًا وفعالًا من غير مدافع».

<sup>(</sup>٤) أخرجه الطبري في «تاريخ الرسل والملوك» (٢ / ٢٤٨) بمعناه.

<sup>(</sup>٥) انظر: «تاريخ الخميس في أحوال أنفس نفيس» للديار البكري (١/ ١٥٦) و «إنسان العيون في سيرة الأمين المأمون» للحلبي (١/ ٧).

<sup>(</sup>٦) أخرجه ابن سعد في «الطبقات الكبير» (١/ ٥٧) بسنده عن ابن عباس، بمعناه.

<sup>(</sup>٧) انظر: «الروض الأنف» للسهيلي (١/ ٤٧) و «إنسان العيون في سيرة الأمين المأمون» للحلبي (١/ ١١).

البَائِبُ الأَوَّلَ

- واسمُ قُصَيِّ: زيدُ، وقيلَ: يزيدُ، ولُقِّبَ بـ: قُصَيِّ؛ لأنَّه قَصَى -أي: بَعُدَ- عن [3/أ] عشيرتِه (١).
- واسمُ كِلابٍ: حكيمٌ، وقيلَ: عروةُ، ولُقِّبَ بـ: كلابٍ؛ لأنَّه كانَ يُحِبُّ الصَّيدَ، وكانَ أكثرُ صيدِه بالكلاب<sup>(٢)</sup>.
  - وَلُؤَيُّ: بالهمزةِ أكثرُ مِن عَدَمِها (٣).
- وفِهِرٌ: مَجمَعُ قُرَيشٍ عندَ الأكثرِ؛ فمَن كانَ مِن وَلَدِه فقُرشيُّ، ومَن لا فلا<sup>(٤)</sup>.

وفهر اسمُه، وَلَقَبُه قُرَيشٌ؛ لأنَّه كانَ يُقرِّشُ -أي: يُفتِّشُ- عن حاجةِ المُحتاجِ فيَسُدُّها (٥).

وقيلَ بالعكسِ(٦).

(١) انظر: «الروض الأنف» للسهيلي (١/ ٤٧) و «إنسان العيون في سيرة الأمين المأمون» للحلبي (١/ ١٢).

- (٢) انظر: «إنسان العيون في سيرة الأمين المأمون» للحلبي (١/ ٢٤-٥٥).
  - (٣) انظر: «إنسان العيون في سيرة الأمين المأمون» للحلبي (١/ ٢٥).
- (٤) قال الزهري: «قد اجتمع النساب من قريش وغيرهم أن قريشًا إنما تفرقت عن فهر». انظر: «الروض الأنف» (١/ ٣٩٦).
- (٥) انظر: «الروض الأنف» للسهيلي (١/ ٣٩٦) و «إنسان العيون في سيرة الأمين المأمون» للحلبي (١/ ٢٥).
- (٦) أي: اسمه قريش، ولقبه فهر، والمناسب أن يكون قريش لقبًا كما قال الحلبي في «إنسان العيون في سيرة الأمين المأمون» (١/ ٢٥).

إسعاف الرَّاغبين ١٥٤

- وَاسمُ النَّضرِ: قيسٌ، ولُقِّبَ بـ: النَّضرِ؛ لِنَضارتِه وحُسنِه (١).

- واسمُ مُدرِكةَ: عمرُ و، ولُقِّبَ بـ: مُدرِكةَ؛ لأنَّه أَدرَكَ كلَّ عزِّ وفخرٍ كانَ في آبائِه (٢).

- وإلياسُ: بهمزةِ قطع مكسورةٍ، وقيلَ: مفتوحةٍ، وقيلَ: همزةِ وصل، ونُسِبَ للجمهورِ، قيلَ: سُمِّيَ بذلك الأنَّه وُلِدَ بعدَ كِبَرِ سنِّ أبيه (٣).

وُلِدَ ﷺ على الصَّحيحِ بمكَّةَ عندَ طلوعِ الفجرِ، يومَ الإثنينِ، لاثنتَي عَشْرةَ ليلةً مَضَت مِن ربيع الأوَّلِ عامَ الفيل(٤٠).

قيل: في يوم الفيل(٥).

وقيل: قَبلَهُ (٢)، وقيل: بَعدَه (٧).

(١) انظر: "إنسان العيون في سيرة الأمين المأمون" للحلبي (١/ ٢٦) وقال: "هو جماع قريش عند الفقهاء".

(٢) انظر: «إنسان العيون في سيرة الأمين المأمون» للحلبي (١/ ٢٦).

(٣) انظر: «إنسان العيون في سيرة الأمين المأمون» للحلبي (١/ ٢٦-٢٧).

(٤) انظر: «السيرة النبوية» لابن هشام (١/ ١٥٨).

(٥) روي هذا القول عن جابر بن عبد الله، وعبد الله بن عباس في أخرجه الجورقاني في «الأباطيل والمناكير والصحاح والمشاهير» (١٢٢).

وبه قال ابن حبان في «الثقات» (١/ ١٥).

- (٦) حكى عبد الحق الإشبيلي في «الأحكام الوسطى» (٤/ ٣٦١) أنه ولد قبل قدوم الفيل بشهر، وقيل: بأربعين يومًا، وقيل: بخمسين يومًا.
- (٧) أخرج ابن سعد في «الطبقات الكبير» (١/ ٨١) من طريق أبي جعفر محمد بن 🖘

ونَزَلَ على يدِ الشِّفاءِ أمِّ عبدِ الرَّحمنِ بنِ عوفٍ - فهي قابِلتُه (١) - رافعًا بصرَهُ إلى السَّماءِ، واضعًا يَدَيه بالأرضِ (٢) - وفي ذلك مِنَ الإشاراتِ ما لا يَخفى - مكحولًا (٣)، نظيفًا (٤)، مسرورًا -أي: مقطوعَ السُّرِّ بضمِّ السِّينِ ؛ وهو ما تَقطَعُه القابلةُ مِن السُّرَّةِ -، مختونًا (٥) أي على صورةِ المختونِ.

علي، قال: ولد رسول الله ﷺ يوم الاثنين لعشر ليال خلون من شهر ربيع الأول، وكان قدوم أصحاب الفيل قبل ذلك للنصف من المحرم، فبين الفيل وبين مولد رسول الله ﷺ خمس وخمسون ليلة.

- (۱) أخرج أبو نعيم في «دلائل النبوة» (۷۷-المنتخب) من حديث عبد الرحمن بن عوف وقط قط قال: كنت أنا ورسول الله و الله و كانت أمي الشفاء بنت عمرو بن عوف ابنة عم أبيه، فكانت تحدِّثنا عن آمنة بنت وهب أم رسول الله و الله و الشفاء بنت عمرو: لما ولدت آمنة محمدًا و قع على يدي فاستهل، فسمعت قائلًا يقول: رحمك ربك...
- (٢) أخرج ابن سعد في «الطبقات الكبير» (١/ ٨٣) من مراسيل حسان بن عطية أن النبي على لله لله وقع على كفيه وركبتيه، شاخصًا بصره إلى السماء.
  - (٣) انظر: «إنسان العيون في سيرة الأمين المأمون» للحلبي (١/ ٨٦).
- وقريبٌ منه ما أخرجه ابن سعد في «الطبقات الكبير» (١/ ٩٨) من طريق مجاهد، وابن عباس، وإبراهيم بن إسماعيل بن أبي حبيبة، وفيه: فيقول أبو طالب: إنك لمبارك، وكان يصبح الصبيان شعثًا رمصًا، ويصبح النبي على دهينًا كحيلًا.
- (٤) أخرجه ابن سعد في «الطبقات الكبير» (١/ ٨٢) من طريق إسحاق بن عبد الله، أن أمَّ النَّبِيِّ عَلَيْقٍ قالت: لما وَلَدَتْهُ خرج مني نور أضاء له قصور الشام، فَوَلَدَتْهُ نظيفًا، ولدته كما يولد السخل ما به قذر ووقع إلى الأرض وهو جالس على الأرض بيده.
- (٥) أخرجه ابن سعد في «الطبقات الكبير» (١/ ٨٣) من طريق العباس بن عبد المطلب قطي الله وحظي الله والمسرورًا، قال: وأعجب ذلك عبد المطلب، وحَظِي الله

إسعاف الرَّاغبين إسعاف الرَّاغبين

وقيلَ: خَتَنَهُ جَدُّه يومَ سابعِ ولادتِه (١).

وجُمِعَ بينَهما بأنَّه يجوزُ أن يكونَ وُلِدَ مختونًا خِتانًا غيرَ تامٍّ كَما هو الغالبُ في المولودِ مختونًا، فتَمَّمَ جَدُّهُ خِتانَهُ.

وقيلَ: خَتَنَهُ جبريلُ يومَ شقِّ قلبِه عندَ مُرضِعَتِه حَلِيمةَ (٢).

ورُوِيَ أَنَّه تَكلَّمَ حينَ خُروجِه مِن بَطنِ أُمِّه فقالَ: «جلالُ ربِّي الرَّفيعِ»(٣).

عنده، وقال: ليكونن لابني هذا شأن، فكان له شأن.

وقال الحاكم في «المستدرك» (٢/ ٢٠١): «تواترت الأخبار أن رسول الله عليه ولله مختونًا مسرورًا». وجزمه بتواتره غريب، كيف وهو مختلف في ثبوته؟!

(١) أخرجه ابن عبد البر في «الاستيعاب في معرفة الأصحاب» (١/ ٥١) من طريق ابن عباس، أن عبد المطلب خَتَنَ النبيّ عَيَّا يُهِ يُوم سابعه، وجعل له مأدبة، وسماه محمدًا عَيَا اللهِ .

وجزم الذهبي في «سير أعلام النبلاء» (١/ ٣٦) بأن هذا أصح مما رواه ابن سعد. وقد طال الخلاف بين العلماء في هذه المسألة، وكان كمال الدين بن طلحة يثبت ولادته مختونًا مسرورًا، فردَّ عليه كمال الدين بن العديم في كتابٍ سمَّاه «الملحة في الرَّدِّ على ابن طلحة» وهو من منشورات مجلة الإصلاح الجزائرية، عدد (١٨) بعناية: توفيق عمروني.

(٢) أخرجه الطبراني في «المعجم الأوسط» (٥٨٢١) وأبو نعيم في «دلائل النبوة» (٣) أخرجه الطبراني في «المعجم الأوسط» (٩٣ - المنتخب) وابن عساكر في «تاريخ دمشق» (٣/ ٤١٠) من طريق أبي بكرة «أنَّ جبريل عَلَيْكُمُ ختن النبيَّ عَلَيْكُمُ حين طهَّر قلبه».

وقال الذهبي في «سير أعلام النبلاء» (١/ ٣٧): «هذا منكر».

(٣) أورده الحلبي في "إنسان العيون في سيرة الأمين المأمون" (١/ ٩٢) نقلًا عن السهيلي، ولم أجده في "الروض الأنف".

البَائِبِ الأَوَّلِ

وقيلَ: قالَ: «اللَّهُ أكبرُ كبيرًا، والحمدُ للَّهِ كثيرًا، وسبحانَ اللَّهِ بُكرةً وأصيلًا»(١)، ويُمكِنُ الجمعُ.

ورَأَت أُمُّهُ حينَ وَضَعتهُ نورًا خرَجَ منها أضاءت لهُ قصورُ بُصرى، ولم تجد في حَملِها به ما تَجِدُه النِّساءُ مِن المشقَّةِ (٢).

ويعارضه ما أخرجه الحاكم في «المستدرك» (٣/ ٥٧) من طريق الحسين بن علي ابن عبد الصمد البزاز الفارسي، حدثنا محمد بن عبد الأعلى، حدثنا المعتمر بن سليمان، عن أبيه، عن أنس فطف أن رسول الله علي كان آخر ما تكلم به: «جلال ربي الرفيع، فقد بلغت»، ثم قَضَى عليه.

وقال الحاكم: «هذا حديث صحيح الإسناد، إلا أن هذا الفارسي واهمٌ فيه على محمد بن عبد الأعلى».

(١) أورده الحلبي في «إنسان العيون في سيرة الأمين المأمون» (١/ ٩٢).

وقد أخرجه البيهقي في «دلائل النبوة» (١/ ١٣٩- ١٤٠) بلفظ لا يفيد الأوليَّة المطلقة؛ فأخرج من طريق عبد الله بن عباس، قال: كانت حليمة بنت أبي ذؤيب التي أرضعت النبي عَيَّةٍ، تُحدِّث أنها لما فطمت رسول الله، عَيَّةٍ تكلَّم، قالت: سمعته يقول كلامًا عجيبًا: سمعته يقول: «الله أكبر كبيرًا، والحمد لله كثيرًا، وسبحان الله بكرة وأصيلًا».

وفي إسناده محمد بن زكريا الغلابي، وهو متروك الحديث. انظر: «ميزان الاعتدال» للذهبي (٣/ ٥٥٠) و «لسان الميزان» لابن حجر (٧/ ١٣٩).

(۲) أخرجه ابن سعد في «الطبقات الكبير» (۱/ ۸۱) من حديث ابن عباس الطبقات الكبير» آمنة بنت وهب قالت: لقد علقت به -تعني رسول الله على - فما وجدت له مشقة حتى وضعته، فلما فصل مني خرج معه نور أضاء له ما بين المشرق إلى المغرب...، وقال بعضهم: وقع جاثيًا على ركبتيه رافعًا رأسه إلى السماء، وخرج معه نور أضاءت له قصور الشام وأسواقها، حتى رأيت أعناق الإبل ببصرى.

إسعاف الرّاغبين

وإنَّما عَرَفَت حَملَها به بإخبارِ مَلَكٍ أتاها بينَ النَّومِ واليَقَظةِ بأنَّها حَمَلَت بسيِّدِ هذه [٤/ب] الأُمَّةِ ونبيِّها، معَ ارتفاعِ حَيضتِها (١)، وانتقالِ النُّورِ الَّذي كانَ في وَجهِ عبدِ اللَّهِ والدِهِ إلى وَجهِها (٢).

وأخرج شقه الأول ابن إسحاق في «السيرة» (١/ ٢٨) ومن طريق الحاكم في «المستدرك» (٢/ ٢٠٠) من حديث جماعة من الصحابة، أنهم قالوا يا رسول الله أخبرنا عن نفسك؟ فقال: «دعوة أبي إبراهيم، وبشرى عيسى، ورأت أمي حين حملت بي أنه خرج منها نور أضاءت له قصور بصرى من أرض الشام».

والحاكم أيضًا من حديث العرباض بن سارية ضَّافَكُ ، بنحو اللفظ المتقدِّم، وصحَّحه.

والطبراني في «المعجم الكبير» (٢٤ح٥٥) من حديث حليمة في خبر طويل جاء فيه عن أمِّه أنها قالت: أَوَ لا أحدِّثكِ عني وعنه؛ إني رأيت حين ولدته أنه خرج مني نورٌ أضاءت منه قصور بصرى من أرض الشام.

- (۱) أخرجه ابن سعد في «الطبقات الكبير» (۱/ ۷۸) من طريق علي بن يزيد بن عبد الله بن وهب بن زمعة، عن أبيه، عن عمته قالت: كنا نسمع أن رسول الله على الله عبد الله بن وهب بن زمعة، عن أبيه، عن عمته قالت: كنا نسمع أن رسول الله على الما حملت به آمنة بنت وهب كانت تقول: ما شعرت أني حملت به، ولا وجدت له ثقلة كما تجد النساء، إلا أني قد أنكرت رفع حيضتي...، وأتاني آت وأنا بين النائم واليقظان، فقال: هل شعرت أنك حملت؟ فكأني أقول: ما أدري، فقال: إنك قد حملت بسيِّد هذه الأمة ونبيِّها.
- (٢) أخرجه ابن سعد في «الطبقات الكبير» (١/ ٧٥) من طريق عروة، ومحمد بن صفوان، وسعيد بن محمد بن جُبير بن مُطعِم، في قصة المرأة التي عرضت نفسها على عبد الله بن عبد المطلب، وهي قتيلة بنت نوفل أخت ورقة بن نوفل، وكانت تنظر وتعتاف، فمرَّ بها عبد الله بن عبد المطلب، فدعته يستبضع منها، ولزمت طرف ثوبه، فأبّى وقال: حتى آتيك. وخَرَجَ سريعًا حتى دخل على آمنة بنت وهب

### وحَصَلَت ليلةً مَولِدِه إرهاصاتٌ كثيرةٌ:

منها: خمودُ نارِ فارسَ، ولم تَخمَد قبلَ ذلك بألفِ عام، وارتجاسُ إيوانِ كسرى حتَّى انشقَّ، وسقطَت أربعَ عَشْرَةَ شُرَّافةً منهُ، وغَيضُ بُحيرةِ ساوة (۱)، وتَنكُّسُ جميع الأصنام، وكذا تنكَّسَت عندَ الحملِ به (۲).

ومات أبوه عبدُ اللَّهِ وأُمُّهُ حاملٌ به، على الصَّحيحِ الَّذي عليه أكثرُ العلماءِ (٢)، وبهذا كانَ المُسمِّي لهُ بمحمَّدٍ، والعاقُّ عنهُ بشاةٍ يومَ سابعِ ولادتِه -جدَّه عبدَ المطَّلِب (٤).

فوقع عليها، فحملت برسول الله ﷺ، ثم رجع عبد الله بن عبد المطلب إلى المرأة فوجدها تنظره، فقال: لا، مررت وفي وجدها تنظره، فقال: لا، مررت وفي وجهك نور ساطع، ثم رجعت وليس فيه ذلك النور.

- (۱) أخرج -هذه الآيات مجتمعة الطبري في «تاريخ الرسل والملوك» (۲/ ١٦٦ ١٦٨) وأبو سعيد النقاش في «مواتف الجنان» (ص٥٦٥ ٦٠) وأبو سعيد النقاش في «فنون العجائب» (٦٩) وأبو نعيم في «دلائل النبوة» (٨٢ المنتخب) والبيهقي في «دلائل النبوة» (١٢٦ ١٢١) من حديث هانئ المخزومي مطوَّلًا.
- (٢) لم أقف عليه إلا في بعض كتب السيرة المتأخرة كالحلبي في "إنسان العيون في سيرة الأمين المأمون" (١/ ٧٦، ١١٤).
- (٣) انظر: «السيرة النبوية» لابن هشام (١/ ١٥٨) و «الطبقات الكبير» لابن سعد (١/ ٧٩). قال ابن ناصر الدين الدشقي في «جامع الآثار في السِّير ومولد المختار» (٢/ ٢٩٤): «مات عبد الله بالمدينة وترك آمنة حاملًا برسول الله ﷺ، على الصحيح عند جمهور أهل السير».
  - (٤) أخرجه ابن عساكر في «تاريخ دمشق» (٣/ ٣٢) من حديث ابن عباس فطالكاً.

و أَرضَعَتهُ مِنَ النِّساءِ ثمانٍ، وقيلَ أكثرُ؛ أَوَّلهُنَّ أَمُّه، ثمَّ ثُوَيبةُ جاريةُ عمِّه أبي لهبِ، وأَعتَقَها حينَ بشَّرتهُ بولادتِه عَلَيْهِ ٱلصَّلاَةُ وَٱلسَّلاَمُ (١).

وأَكثَرُهنَّ إرضاعًا لهُ حَليمةُ السَّعديَّةُ، ورأت منهُ الخيرَ والبركة؛ ككثرةِ لَبَنِ ثَدييها بعدَ قلَّتِه، وشُربِه مِن الثَّديِ الأيمنِ فقط وتَركِه الأيسرَ لأخيهِ مِنَ الرَّضاعِ، وسَبقِ أَتانِها (٢) حينَ رَجَعَت به عليها بعدَ أَن كانت مسبوقة، وغزراةِ لَبَنِ غَنَمِها بعدَ عَدَمِه، وفَطَمتهُ حينَ مُضِيِّ سنتينِ وهو يَشِبُّ شبًّا لا يَشِبُّهُ الغِلمانُ، فذَهَبَت به إلى أُمِّه بمكَّةَ وهي حريصةٌ على رُجوعِها به، فاستأذنت أُمَّهُ في رجوعِها به، ورَجَعَت به.

فلمّا كانَ ابنَ أَربَعِ سنينَ أتاهُ وهو معَ أخيه مِنَ الرَّضاعِ مَلكانِ؛ قيلَ: هما جبريلُ وميكائيلُ فشقًا صَدرَهُ، واستخرجا قَلبَهُ، فشقّاهُ وأُخرَجا منهُ عَلَقةً سوداء، وأخبراهُ بأنّها حظُّ الشَّيطانِ منهُ؛ أي: مَحَلُّ ما يُلقِيهِ مِن الأمورِ الَّتي لا تَنبغي، وغَسَلاهُ بالثَّلجِ، فأخبَرَ أخوهُ أُمَّهُ وأباهُ بذلك، فأتيا إليه فَو جَداهُ مُنتقِعًا وَجههُ، فسألاهُ فأَخبَرَهُما، فخافا عليه، فردَّاهُ إلى أُمِّهِ(٣).

<sup>(</sup>١) انظر: «جامع الآثار في السِّير ومولد المختار» (٣/ ٢٤٤) و «سبل الهدى والرشاد في سيرة خير العباد» للصالحي (١/ ٣٧٥).

<sup>(</sup>۲) في حاشية (أ): «مؤلف: أتانه».

<sup>(</sup>٣) أخرجه ابن إسحاق في «السيرة» (١/ ٢٦-٢٧) ومن طريقه الطبري في «تاريخ الرسل والملوك» (١٥٨/٢) والآجري في «الشريعة» (٩٦٤) والبيهقي في «دلائل النبوة» (١/ ١٣٢-١٣٦) من حديث حليمة السعدية بطوله ومعناه، سوى اقتصاره ٣

والأكثرُ على إسلامِ حَليمةَ (١)، وصرَّحَ بعضُهم بإسلامِ زَوجِها وبَنِيها أيضًا (٢)، وبعضُهم بإسلامِ ثُوَيبةً (٣).

ثمَّ خَرَجَت به أُمُّهُ إلى المدينةِ لزيارةِ أَخوالِه مِن بني النَّجَارِ؛ أي: أخوالِ جَدِّهِ عبدِ المُطَّلِبِ، فمَرِضَت وهي [٥/أ] راجعة به، وماتت ودُفِنَت بالأَبواءِ وعُمُرُه ستُّ سِنينَ على ما قالَهُ ابنُ إسحاقَ (٤).

فحَضَنتهُ أَمُّ أَيمَنَ بَرَكةُ الحَبَشيَّةُ الَّتي وَرِثَها مِن أبيه، وحَمَلتهُ إلى جَدِّه عبدِ المُطَّلِبِ بمكَّة، فكفَلَهُ إلى تمامِ ثمانِ سِنينَ، فتَمرَّضَ للموتِ، فأوصى

على ثديها الأيمن وترك الأيسر لأخيه، وذكره الحلبي في «إنسان العيون في سيرة الأمين المأمون» (١٤٧/١).

<sup>(</sup>۱) ولهذا ترجم لها في الصحابة ابن منده في «معرفة الصحابة» (ص٩٣٨) وأبو نعيم في «معرفة الصحابة» (٣٢٥٢) وابن عبد البر في «الاستيعاب في معرفة الأصحاب» (٤/ ١٨١٢) وابن الأثير في «أسد الغابة في معرفة الصحابة» (٦/ ٦٧) وابن حجر في «الإصابة في تمييز الصحابة» (٢٨٩/ ٢٨٩).

<sup>(</sup>٢) أخرج أبو نعيم في «معرفة الصحابة» (٢/ ٨١٢) خبرًا يدل على إسلام زوجها الحارث بن عبد العُزَّى، وترجم له ابن حجر في «الإصابة في تمييز الصحابة» (٢/ ٣٦٨) وكذا ترجم لأبناءه: عبد الله (٦/ ٧٨) وعمر و (٧/ ٣٥٦) والشيماء (١٣/ ٥٢٥).

<sup>(</sup>٣) انظر الخلاف في إسلامها في «معرفة الصحابة» لأبي نعيم (٦/ ٣٢٨٤) و «أسد الغابة في معرفة الصحابة» لابن الأثير (٦/ ٤٦) و «الإصابة في تمييز الصحابة» لابن حجر (٦/ ٢٢٧).

<sup>(</sup>٤) في «السيرة» (١/ ٤٢) من روايته عن عبد الله بن أبي بكر بن حزم، فذكره.

به إلى عمّه أبي طالب؛ لفخامتِه وكونِه شقيقَ أبيه، فافتَخَرَ بشرفِ كَفالتِه وتربيتِه، وكانَ يرى منهُ الخيرَ والبركة؛ كَشِبَعِ عيالِه إذا أَكَلَ عَيَايٍهُ معَهم، وعدم شِبَعِهم إذا لم يأكل معَهم (١)، ونزولِ المطرِ الغزيرِ حينَ استسقى به لقَحطٍ أصابَ أهلَ مكَّةَ (٢).

وسافر به إلى الشَّام، فلمَّا نَزَلَ الرَّكبُ بُصرى؛ رآهُ عَلِيهُ واهبُ بها يُقالُ لهُ: بَحِيرَا وهو في صومعة لهُ، وكانَ قدِ انتهى إليه عِلمُ النَّصرانيَّة، فَعَرَفَ فيه عَلَيهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ علاماتِ النُّبوَّةِ، فصنعَ للقومِ طعامًا كثيرًا لأجلِه عَلَيْهُ، في عَلَيهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ علاماتِ النُّبوَّةِ، فصنعَ للقومِ طعامًا كثيرًا لأجلِه عَلَيْهِ، فيه وكثيرًا ما كانوا يَمُرُّ ون به فلا يُكلِّمُهم ولا يعرِضُ لهم، ثمَّ قالَ لعمِّه: ارجع بابنِ أخيك، واحذَر عليه مِن اليهودِ، فلمَّا فَرَغَ أبو طالبٍ من تِجارتِه رَجَعَ بابنِ أخيك، واحذَر عليه مِن اليهودِ، فلمَّا فَرَغَ أبو طالبٍ من تِجارتِه رَجَعَ به مُسرِعًا إلى مكَّة أنَّ، وكانَ عُمُرُه عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ إذ ذاكَ ثِنتَي عَشْرَةَ سنةً على أحدِ الأقوالِ (١٠).

<sup>(</sup>١) أخرجه ابن سعد في «الطبقات الكبير» (١/ ٩٨) من طريق ابن عباس، ومجاهد، وإبراهيم بن إسماعيل بن أبي حبيبة، بمعناه.

<sup>(</sup>٢) أخرجه الدينوري في «المجالسة وجواهر العلم» (٢٥٣٤) من طريق جلهمة بن عرفطة، مطوَّلًا.

<sup>(</sup>٣) أخرجه ابن إسحاق في «السيرة» (٢/ ٥٣-٥٥).

<sup>(</sup>٤) أخرجه ابن سعد في «الطبقات الكبير» (١/ ٩٩) من طريق داود بن الحصين. وقيل: كان ذلك وللنبي على تسع سنين، وهو قول هشام بن محمد الكلبي كما في «تاريخ الرسل والملوك» للطبري (٢/ ٢٧٨)، والواقدي، والطبري كما في «جامع الآثار في السِّير ومولد المختار» لابن ناصر الدين الدمشقي (٣/ ٣٩٤)، ح

وفي السَّنةِ السَّابعةِ مِن ولادتِه ﷺ أصابَهُ رَمَدٌ شديدٌ (١).

وفيها استسقى جَدُّه عبدُ المُطَّلِب وهو عَيْكِيَّةٍ معَه (٢).

وفي الثَّالثة عَشَرَ سافرَ عمَّاهُ: الزُّبَيرُ والعبَّاسُ ابنا عبدِ المُطَّلِبِ إلى اليمنِ للتِّجارةِ، وصَحِبَهما ﷺ (٣).

ولمَّا بَلَغَ عَلَيْهِ ٱلصَّلَاةُ وَٱلسَّلَامُ خمسًا وعشرين سنةً وهو يُدعى في مكَّة بالأمين، سافرَ الشَّامَ مع مَيسرة غُلامِ خديجة بنتِ خُويلدِ بنِ أَسَدِ بنِ عبدِ العُزَّى ابنِ قُصَيِّ في تجارةٍ لها وَلَّتهُ عليها، وقالت لميسرة: لا تَعصِ لهُ أمرًا، ولا تُخالِف لهُ رأيًا، فرَبِحَت ضِعفَ ما كانت تَربَحُ.

ورأى ميسرةُ منهُ عَلَيْهُ من الصِّفاتِ الحميدةِ ما لا يُحصى، وكانَ يرى

والماوردي في «أعلام النبوة» (ص١٩٨).

قال البلاذري في «أنساب الأشراف» (١/ ٩٧): «الأول أثبت».

<sup>(</sup>١) ذكره ابن الجوزي في «الوفا بتعريف فضائل المصطفى» (ص٥٦).

<sup>(</sup>٢) ذكره ابن ناصر الدين الدمشقي في «جامع الآثار في السِّير ومولد المختار» (٣/ ٣٨١)، والحلبي في «إنسان العيون في سيرة الأمين المأمون» (٣/ ٩٧).

وذكر ابن ناصر الدين الدمشقي في «جامع الآثار في السِّير ومولد المختار» (٢/ ٦٧) رواية أخرجها أبو هاشم بن ظفر في كتابه «أنباء نجباء الأبناء» في شأن الاستسقاء، جاء فيها: «ثم خرج من مكة هو وولد ولده، وفيهم رسول الله عليه وهو ابن ست سنين أو نحو ذلك...».

<sup>(</sup>٣) ذكره الحلبي في «إنسان العيون في سيرة الأمين المأمون» (٣/ ٤٩٧) في حوادث السنة الرابعة عشرة.

مَلَكَينِ يُظِلَّانِه وقتَ الحرِّ، [٥/ب] وأخبرَهُ راهبُ يُسمَّى نَسْطُورا بأنَّه نبيُّ هذه الأُمَّةِ.

فلمَّا قَدِمُوا مكَّةَ ورأت خديجة إظلالَ المَلكَينِ، وأَخبَرَها مَيسرة بما رأى وما سَمِعَ؛ أضعَفَت له عَيْقٍ ما كانت سَمَّت له ، وخَطبَته فتزوَّج بها وهو ابن خمس وعشرين سنة ونحو مِن شهرينِ على أحدِ الأقوالِ، وهي بنتُ أربعينَ سنة ، وأولَمَ عليها بِجَزُورٍ، وقيلَ: بِجَزُورَينِ، وهي أوَّلُ وليمةٍ أولَمَها عَليْهِ أَلصَّلا أُولَا .

وكانَ السَّفيرُ (٢) بينَهما نفيسةَ بنتَ مُنْيَةً (٣).

والمُزوِّجُ لها به عمَّها عَمرَو بنَ أَسَدٍ (٤).

والمُزوِّجُ لهُ بها عمَّهُ أبا طالبٍ، مع حضورِ حمزة، وكانَ الصَّداقُ مِنَ النَّدهبِ اثنَتَي عَشْرةَ أُوقيَّةً ونصفَ أُوقِيَّةٍ؛ وهي أربعون دِرهمًا شَرعيًّا(٥).

<sup>(</sup>۱) انظر: «السيرة النبوية» لابن هشام (۱/ ۱۸۷ – ۱۸۹) و «الطبقات الكبير» لابن سعد (۱/ ۱۸۷ – ۱۰۹) و «المقفى في (۱/ ۱۰۷ – ۱۰۹) و «تذكرة الخواص» لسبط بن الجوزي (ص ۹۰) و «المقفى في سيرة المصطفى» للبدر الحلبي (ص ٤٦) و «جامع الآثار في السير ومولد المختار» لابن ناصر الدين الدمشقي (٣/ ٤٣٣) وما بعدها.

<sup>(</sup>٢) في حاشية (أ): «السفير أي الواسطة. اه».

<sup>(</sup>٣) انظر: «الطبقات الكبير» لابن سعد (١٠/ ٢٣٢) و «أنساب الأشراف» للبلاذري (١/ ٩٨).

<sup>(</sup>٤) انظر: «الطبقات الكبير» لابن سعد (١/ ٩٠١) و «أنساب الأشراف» للبلاذري (١/ ٩٧).

<sup>(</sup>٥) انظر: «أنساب الأشراف» للبلاذري (١/ ٩٧).

البَائِبِ الأَوَّلِ

وقيلَ: كانَت عشرين بَكْرَةً (١).

ولا مُنافاةً؛ لجوازِ كونِ البّكراتِ عِوَضًا عن ذلك القَدرِ (٢).

وكانَت خديجةُ يومئذٍ أُوسَطَ -أي: أُخيرَ - نساءِ قُريشٍ نَسبًا، وأَكثرَ هنَّ مالًا، وأُوفَرَ هنَّ جمالًا (٣).

وكانَت تُدعى في الجاهليَّةِ بالطَّاهرةِ (١)، وبسيِّدةِ قُرَيشٍ (٥).

ولم يَتزوَّج عليها ﷺ حتَّى ماتت(٦).

وكانَت تَزَوَّجَت قَبلَه برَجُلَين (٧).

(۱) انظر: «السيرة النبوية» لابن هشام (١/ ١٩٠).

(٢) انظر: «إنسان العيون في سيرة الأمين المأمون» للحلبي (١/ ٢٢٦).

(٣) انظر: «السيرة النبوية» لابن هشام (١/ ١٨٩) و «الطبقات الكبير» لابن سعد (١/ ١٠٩) و «إنسان العيون في سيرة الأمين المأمون» للحلبي (١/ ٢٢٣ – ٢٢٤).

- (٤) انظر تلقيبها بـ «الطاهرة» في «الطبقات الكبير» لابن سعد (١٦/١٠) و «نسب قريش» لمصعب الزبيري (ص٣٤٤).
- - (٦) أخرجه مسلم في «الصحيح» (٢٤٣٦) من قول أم المؤمنين عائشة في المسلم في الصحيح» (٢٤٣٦).
- (٧) أخرج الدولابي في «الذرية الطاهرة» (٣) من طريق الزهري، قال: تزوجت خديجة بنت خويلد بن أسد قبل رسول الله على رجلين الأول منهما: عتيق بن عائذ بن عبد الله بن عمر بن مخزوم، فولدت له جارية، وهي أم محمد بن صيفي المخزومي، ثم خَلَفَ على خديجة بعد عتيق بن عائذ أبو هالة التميمي، وهو من بني أسيد بن عمر، فولدت له هند بن هند.

إسعاف الرَّاغبين

وهي أوَّلُ مَن آمَنَ به على الإطلاقِ(١).

حكى بعضُهم عليه الإجماع، قالَ: وإنَّما الخلافُ في الأوَّلِ بَعدَها (٢). وهذه السَّفرةُ ثالثَ ثَلاثِ سَفَراتٍ، آجَرَ نفسَه فيها لخديجةَ، لكنِ السَّفرتانِ الأُولَيانِ إلى اليمنِ (٣).

وانظر: «السيرة النبوية» لابن هشام (٢/ ٦٤٣ – ٦٤٤) و «الطبقات الكبير» لابن سعد (١٠ / ٢٠٦).

قال ابن سيد الناس في «عيون الأثر في فنون المغازي والشمائل والسِّير» (١/ ١١٥): «كذا وقع في هذه الرواية عتيق بن عائذ، والصواب عابد بالباء، قاله الزبير».

- (۱) نقله ابن الصلاح في «معرفة علوم الحديث» (ص ۲۰۰۰) عن الثعلبي المُفسِّر. وقال ابن أبي خيثمة في «التاريخ الكبير» (۱/ ۱۵۷): «كان أول من آمن برسول الله عقيل فيما قال محمد بن مسلم بن شهاب الزهري، وعبد الله بن محمد بن عقيل ابن أبي طالب، وقتادة بن دعامة السدوسي، ومحمد بن إسحاق، وأبو رافع، وابن عباس خديجة بنت خويلد بن أسد بن عبد العزى زوجة رسول الله على الخرج الآثار عنهم في ذلك.
- (٢) أخرج ابن سعد في «الطبقات الكبير» (٣/ ٢٠): عن محمد بن عمر الواقدي قال: «أَصْحابُنا مُجْمِعُونَ أن أول أهل القِبلَة الذي استجابَ لرسول الله عَلَيَّ خديجة بنت خُويلد، ثم اختُلِف عندنا في ثلاثة نفر أيَّهُم أسلم أولًا؛ في أبي بكر، وعليًّ، وزيد ابن حارثة».
- (٣) يدل على ذلك ما أخرجه الحاكم في «المستدرك» (٣/ ١٨٢) وصححه ووافقه الذهبي، من طريق جابر فَيْكُ قال: استأجرت خديجة -رضوان الله عليها-رسول الله عَيْكُ سَفْرة بقَلُوص.

وجُرَش باليمن كما في «معجم البلدان» لياقوت (٢/ ١٢٦)، وأما سَفْرته إلى الشام فقد تقدَّم خبرها، فيكون المجموع ثلاثة كما قال المؤلِّف.

وثبَتَ أيضًا أنَّه آجَرَ نفسَه قبلَ النُّبوَّ قِلِرَعيِ الغَنَمِ، وكذا ثبَتَ في حقِّ غيرِه من الأنبياء؛ كمُوسى(١).

قيلَ: مِن حِكَمِ ذلك أنَّ راعيَ الغَنَمِ الَّتي هي أضعفُ البهائمِ يَسكُنُ في قلبِه الرَّأفةُ واللُّطفُ، فإذا انتقَلَ من ذلك إلى رعايةِ الخَلقِ كانَ قد هُذِّبَ أَوَّ لاً(٢).

ولمَّا بَلَغَ عَلَيْ خمسًا وثلاثين سنَةً جدَّدَت قُريشُ بِناءَ الكعبة؛ لِتَصدُّع جُدرانِها بسيلِ دخلها بعدَ حريقٍ أصابها مِن تبخيرٍ لها، وكانَ عَلَيْ يَنقُلُ معَهمُ الحجارة، فلمَّا وَصَلُوا إلى موضع الحَجَرِ الأسودِ اختلفوا فيمن يَضَعُ الحَجَر مَوضِعَه، ثمَّ رَضُوا بأن يَضَعُهُ هو؛ فَوضَعَهُ [٢/أ] عَلَيْ بِيلِهُ بِيلِهُ ".

<sup>(</sup>١) أخرج البخاري في «الصحيح» (٢٢٦٢) من حديث أبي هريرة الطحيق، عن النبي على النبي على النبي على الله نبيًا إلّا رعى الغنم»، فقال أصحابه: وأنت؟ فقال: «نعم، كنت أرعاها على قراريط لأهل مكة».

وأما بخصوص ثبوت رعي الغنم عن نبي الله موسى؛ فقول الله تعالى: ﴿ قَالَ هِمَ عَصَاىَ أَتَوَكُو أَعُلَيْهَا وَأَهُشُ بِهَا عَلَى غَنَمِى وَلِى فِيهَا مَارِبُ أُخْرَىٰ ﴾ [طه: ١٨]. وأخرج عبدبن حميد في «المسند» (٩٩ - المنتخب) من حديث أبي سعيد الخدري وأخرج عبدبن حميد في «المسند» (٩٩ - المنتخب) من حديث أبي سعيد الخدري وأخل الإبل وأهل الإبل وأهل الغنم عند رسول الله عليه الله عليه الله عليه والمنه والفخر والخيلاء في أهل الإبل»، وقال رسول الله عليه الإبل «بعث موسى وهو يرعى غنمًا لأهله»، قال: «وبعثت وأنا أرعى غنمًا لأهلي بأجياد». (٢) انظر: «إنسان العيون في سيرة الأمين المأمون» للحلبي (١/ ٢٠٢).

<sup>(</sup>٣) أخرجه الطيالسي في «المسند» (١١٥) والبيهقي في «السنن الكبير» (٩٢٨١) من حديث عليِّ فَوْقَقَهُ، وصححه النووي في «تهذيب الأسماء واللغات» (٤/ ١٢٤). وانظر: «السيرة» لابن إسحاق (٢/ ٨٣- ٨٤).

والباني لها أوَّلا آدم، ثمَّ إبراهيم، ثمَّ العمالقة، ثمَّ جُرهُم، ثمَّ قُصَيُّ جَدُّه عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ، وهو أوَّلُ مَن سَقَفَهُ، ثمَّ قُريشُ المرَّةَ المذكورة، ولِضيقِ النَّفقةِ بهم عن بُنيانِها على قواعدِ آدمَ وإبراهيمَ أُخرَجُوا منها الحِجرر، وجَعَلُوا عليه جِدارًا قصيرًا؛ علامةً على أنَّه منها (۱)، ثمَّ عبدُ اللَّهِ بنُ الزُّبيرِ على القواعدِ، وخَفَضَ بابَها عنِ البابِ الَّذي كانَت عبدُ اللَّهِ بنُ الزُّبيرِ على القواعدِ، وخَفَضَ بابَها عنِ البابِ الَّذي كانَت قُريشٌ صَنَعتهُ، وفتَحَ لها بابًا ثانيًا (۱)، لكنَّ بِناءَ العمالقةِ وجُرهُمَ وقُصَيِّ ترميمٌ فقط (۱).

وقالَ بعضُهم: لم يَصِحَّ بِناءُ آدمَ إيَّاها، كَما لم يَصِحَّ ما قيلَ: إنَّ الملائكةَ

<sup>(</sup>١) أخرج الأزرقي في «أخبار مكة» (١/ ٦١) والحاكم في «المستدرك» (١/ ٤٥٨) و وصححه، والضياء المقدسي في «الأحاديث المختارة» (٢- ٤٣٨) من حديث عليِّ فَيُطُّكُ، فذكر بناء إبراهيم والعمالقة وجرهم وقريش.

وأما بناء آدم فأخرجه الأزرقي في «أخبار مكة» (١/ ٣٦) من قول ابن عباس، مطولًا. وأما بناء قصى فذكره البكري في «المسالك والممالك» (١/ ٣٨٨).

وقد أوصلها المؤرخون إلى عشر مرات؛ فقال تقي الدين الفاسي في «العقد الثمين في تاريخ البلد الأمين» (١/ ٧٤): «حصَّلنا مما أوضحه الأزرقي واتفق عليه المؤرخون الآخرون: أن الكعبة بنيت عشر مرات وهي: بناية الملائكة، بناية آدم، بناية شيث، بناية إبراهيم وإسماعيل، بناية العمالقة، بناية جرهم، بناية قصى، بناية قريش، بناية ابن الزبير، بناية الحجاج».

<sup>(</sup>٢) أخرج البخاري في «الصحيح» (١٥٨٦) ومسلم في «الصحيح» (١٣٣٣) خبر بناء عبد الله بن الزبير.

<sup>(</sup>٣) انظر: «إنسان العيون في سيرة الأمين المأمون» للحلبي (١/ ٢٧٩).

بَنَتها قبلَ آدمَ (١)، بل الباني لها أوَّلًا إبراهيم (١).

وكانَ ارتفاعُها على عهدِ إبراهيمَ تِسعةَ أَذرُعٍ، فزادَت قُريشٌ تسعةً ثانيةً، وابنُ الزُّبير تسعةً ثالثةً؛ فهي الآنَ سبعةُ وعشرون ذراعًا(٣).

وبعدَ قتلِ ابنِ الزُّبَيرِ نَقَضَ الحجَّاجُ الثَّقفيُّ ما أَدخَلَهُ ابنُ الزُّبَيرِ فيها من الحِجرِ، وأعلى بابَها، وسدَّ البابَ الثَّانيَ الَّذي فَتَحَهُ (٤).

وفي شعبان سنة تسع وثلاثين وألف جاء سيلٌ عظيمٌ هَدَمَ مُعظَمَ الكعبةِ، وجاء الخبرُ بذلك إلى مِصرَ؛ فجمَعَ مُتولِّيها الوزيرُ محمَّد باشا العلماء، ووقعتِ الإشارةُ بالمُبادَرةِ بالعمارةِ(٥).

ولمَّا قَرُبَت أَيَّامُ الوحيِ حبَّبَ اللَّهُ إليه الخَلوةَ؛ فكانَ يَختلي في غارِ حِراءٍ، ويَتعبَّدُ فيه (١٠)، قيلَ: بالذِّكرِ، وقيلَ: بالفكر (٧).

<sup>(</sup>١) أخرج بناء الملائكة لها: الأزرقي في «أخبار مكة» (١/ ٣٢-٣٤) من قول علي ابن الحسين، مطولًا.

<sup>(</sup>٢) انظر: «إنسان العيون في سيرة الأمين المأمون» للحلبي (١/ ٢٧٩).

<sup>(</sup>٣) جزم به الأزرقي في «أخبار مكة» (١/ ٢٨٨-٢٨٩) وانظر: «صحيح مسلم» (٢/ ٢٨٩-٢٨٩) وانظر: «صحيح مسلم»

<sup>(</sup>٤) أخرجه مسلم في «الصحيح» (١٣٣٣/ ٢٠٤).

<sup>(</sup>٥) انظر: «إنسان العيون في سيرة الأمين المأمون» للحلبي (١/ ٢٧٩).

<sup>(</sup>٦) أخرجه البخاري في «الصحيح» (٣) ومسلم في «الصحيح» (١٦٠) من حديث أم المؤمنين عائشة الطاقية المسلم المسلم

<sup>(</sup>٧) انظر: «سفر السعادة» للفيروز آبادي (ص٣) وانتصر لمن قال: بالذكر، وردَّ القول الآخر.

إسعاف الرّاغبين

وَرُدَّ بما هو مبسوطٌ في «طبقات» المُناويِّ (١).

وفي كلامِ الشَّيخِ مُحيي الدِّينِ بنِ عَرَبيِّ (٢) أَنَّ تَعبُّدَهُ قبلَ نُبوَّتِه كَانَ بشريعةِ إبراهيمَ، عليهما الصَّلاةُ والسَّلامُ (٣).

(۱) «الكواكب الدرية في تراجم السادة الصوفية» للمناوي (۱/ ۲۰).

وهو: عبد الرءوف بن تاج العارفين بن علي المُناوي (ت. ١٠٣١ه) أخذ عن: عبد الوهاب الشَّعراني، وشمس الدين محمد بن أحمد الرملي، وغيرهما، وأخذ عنه: علي الأُجهوري، وشمس الدين محمد بن علاء الدين البابلي، وغيرهما، وكان من أجلِّ أهل عصره، وأعلمِهم، وأكثرهم تصنيفًا وإجادة وتحريرًا.

انظر: «خلاصة الأثر في أعيان القرن الحادي عشر» للمحبي (٢/ ٤١٢) و «فهرس الظهارس والأثبات ومعجم المعاجم والمشيخات والمسلسلات» للكتاني (٢/ ٥٦٠) و «الأعلام» للزركلي (٦/ ٢٨١).

(٢) في «الفتوحات المكية» (١/ ٤٣٢).

وهو: محيي الدين أبو عبد الله محمد بن علي الطائي الحاتمي الصوفي، المعروف بابن عربي (ت. ٦٣٨ه) يقال: سمع من أبي القاسم خلف بن عبد الملك ابن بَشكُوال، ومحمد بن خلف بن صاف، وروى عنه ابنه محمد.

واختلف الناس في حاله بين زاعم لولايته، وناسب له إلى الكفر والزندقة، وكثرت التصانيف في حاله.

انظر: «عنوان الدراية فيمن عُرف من العلماء في المئة السابعة ببجاية» لأبي العباس الغبريني (ص٢٥١) و «أزهار الرياض في أخبار القاضي عياض» للمَقَّري (٣/ ٥٤) و «الأعلام» للزكلي (٦/ ٢٨١).

(٣) وسبقه إلى ذلك غيره؛ كالخطَّابي في «أعلام الحديث» (٣/ ١٦٦١) والمازري في «المعلِم بفوائد مسلم» (١/ ٣٥٥) وابن الجوزي في «كشف المُشكِل عن حديث الصَّحيحين» (١/ ٥٩٧).

وقيلَ غيرُ ذلك(١).

وكانَ لا يرى رُؤيا إلَّا جاءت مِثلَ فَلَقِ الصُّبحِ (٢)، وكانَت تلك المناماتُ الصَّادقةُ مُقدِّماتٍ للوحي، قيلَ: مُدَّتُها ستَّةُ أشهرٍ (٣).

وثبَتَ أنَّه لمَّا دنا زمنُ الوحي إليه ﷺ كَثُرَ رَجمُ الشَّياطينِ بالنُّجومِ معَ إليه ﷺ وَثُبُرَ رَجمُ الشَّياطينِ بالنُّجومِ معَ إصابتِها لهم، وانقطَعَ بالمرَّةِ استراقُ السَّمع مِن حِينِئذٍ (٤).

وما رُوِيَ مِن رَجِمِهِم بها ليلةَ مَولِدِه وقَبلَها في أزمنةِ الرُّسُلِ؛ فعلى ثبوتِه كانَ قليلًا، وتارَةً يُصيبُ [٦/ب] وتارَةً لا يُصيبُ، وأمَّا في زَمَنِ قُربِ الوحي إليه عَلِيًّ فكانَ يُصيبُ -ولا بدَّ- معَ الكثرةِ، قاله الحلبيُّ في

(۱) قال القاضي أبو يعلى في «العدة» (٣/ ٧٥٧): «اختلف القائلون بأنه كان متعبدًا: فقال بعضهم: بشريعة إبراهيم، وقال قوم: بشريعة موسى إلا ما نُسخ، وقال قوم: بشريعة عيسى؛ لأنها ناسخة لشريعة موسى، والأشبه: أنه كان متعبدًا بكل ماصح من شرع من كان قبله من الأنبياء».

وانظر: «البرهان» للجويني (١/ ٣٣٢- ٣٣٤) و «الإحكام في أصول الأحكام» للآمدي (٤/ ١٣٥) و «التوضيح لشرح الجامع الصحيح» لابن المُلقِّن (٢/ ٢٥٥).

- (٢) أخرجه البخاري في «الصحيح» (٣) ومسلم في «الصحيح» (١٦٠) من حديث أم المؤمنين عائشة فَيُطَيَّكًا.
- (٣) انظر: «جمع الوسائل في شرح الشمائل» لعلي القاري (٢/ ٣٠١) و «إنسان العيون في سيرة الأمين المأمون» للحلبي (١/ ٣٧٨).
- (٤) أخرجه البخاري في «خلق أفعال العباد» (٤٨٧) ومحمد بن عثمان بن أبي شيبة في «العرش وما رُوِي فيه» (٢٢) من حديث نفرٍ من الأنصار، وأصله في «صحيح مسلم» (٢٢٩) دون ذكر الرجم.

### «سيرتِه»<sup>(۱)</sup>.

فلمَّا تمَّ لهُ أربعونَ سنةً (٢) جاءه جبريلُ بالنُّبوَّةِ وهو في غارِ حِراءٍ، فقالَ لهُ: اقرأ، فقالَ: «مَا أَنَا بقارئٍ»، فضمَّهُ حتَّى بَلَغَ منهُ الجَهدَ، ثمَّ أَطلَقَهُ فقالَ لهُ: اقرأ، فقالَ: «مَا أَنَا بقارئٍ»، فضمَّهُ كذلكَ، ثمَّ أَطلَقَهُ فقالَ لهُ: اقرأ، فقالَ: «مَا أَنَا بقارئٍ»، فضمَّهُ كذلكَ، ثمَّ أَطلَقَهُ فقالَ لهُ: ﴿ أَفَرَأُ بِٱسْمِ رَبِكَ فَقَالَ: «مَا أَنَا بقارئٍ»، فضمَّهُ كذلكَ، ثمَّ أَطلَقَهُ فقالَ لهُ: ﴿ أَفَرَأُ بِٱسْمِ رَبِكَ فَقَالَ: «مَا أَنَا بقارئٍ»، فضمَّهُ كذلكَ، ثمَّ أَطلَقَهُ فقالَ لهُ: ﴿ أَفَرَأُ بِٱسْمِ رَبِكَ الْذِي خَلَقَ ﴾ إلى قوله: ﴿ مَا لَمْ يَعْلَمُ ﴾ [العلق: ١-٥] (٣).

ثمَّ نزل به من الجبل إلى الأرضِ، فضَرَبَها برِجلِه، فنبَعَت عَينُ ماءٍ، فتوضَّأ وأمرَ النَّبيَّ عَيْكُ أن يَفعَلَ كَفِعلِه، ثمَّ صلَّى به ركعتين، وقالَ: الصَّلاةُ هكذا، وغابَ(٤).

(١) «إنسان العيون في سيرة الأمين المأمون» (١/ ٣٤٠) بمعناه.

وهو: نور الدين علي بن ابراهيم الحلبي (ت. ٤٤٠ه) أخذ عن شمس الدين محمد ابن أحمد الرملي، ونور الدين علي الزيادي، وغيرهما، وأخذ عنه شمس الدين محمد بن علاء الدين البابلي، ونور الدين علي الشبراملسي، وغيرهما، وكان علَّامة جليل المقدار جامعًا لأشتات العلوم.

انظر: «خلاصة الأثر في أعيان القرن الحادي عشر» للمحبي (٣/ ١٢٢) و «فهرس الظر: «خلاصة الأثر في أعيان القرن الحادي عشر» للمحبي (١/ ٤٤٣) الفهارس والأثبات ومعجم المعاجم والمشيخات والمسلسلات» للكتاني (١/ ٤٤٣) و «الأعلام» للزركلي (٤/ ٢٥١).

(٢) انظر: «السيرة النبوية» لابن هشام (١/ ٢٣٣).

(٣) أخرجه البخاري في «الصحيح» (٣) ومسلم في «الصحيح» (١٦٠) من حديث أم المؤمنين عائشة فطي المسلم المؤمنين عائشة الطي المسلم المسل

(٤) أورده الفيروز آبادي في «سفر السعادة» (ص٤-٥) وهذا -إن ثبت- لا يتعارض ﴿

فانطلق على خديجة يَرجُفُ فؤادُه، وأخبَرَها الخبر، فثبَته وأتَت به وَرَقة بنَ نَوفَل، وكانَ ابنَ عمّها، وكانَ قد تَنصَّرَ في الجاهليَّة، فأخبرَهُ بما رأى؛ فصدَّقَهُ وقالَ لهُ: هذا النّاموسُ الَّذي أُنزِلَ على موسى -أي: مَلَكُ الوحي - يا ليتني فيها جَذَعًا -أي: شابًا- يا ليتني أكونُ حيًّا إذ يُخرِجُكَ قومُك، فقالَ عَلَي فيها جَذَعًا -أي: شابًا- يا ليتني أكونُ حيًّا إذ يُخرِجُك قومُك، فقالَ عَلَي فيها جَذَعًا عالى: نعم؛ لم يَجئ أحدٌ بمِثلِ ما جِئتَ به إلّا عُودِي، وإن يُدرِكني يَومُكَ أَنصُركَ نَصرًا مُؤزَّرًا -أي: قويًّا- ثمَّ لم يَلبَث وَرَقةُ أن تُوفِّيًا.

وفَتَرَ الوحيُ (٢) نحوَ ثلاثِ سِنينَ أو أقلَّ -خلافٌ (٣)- لِيَحصُلَ لهُ

مع فرضية الصلاة في الإسراء والمعراج.

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري في «الصحيح» (٣) ومسلم في «الصحيح» (١٦٠) من حديث أم المؤمنين عائشة الطاقية المسلم المؤمنين عائشة الطاقية المسلم المسل

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري في «الصحيح» (٣) من حديث أم المؤمنين عائشة نظيناً.

<sup>(</sup>٣) جزم ابن إسحاق في «السيرة» (٢/ ١٢٦) بأنها ثلاث سنين، وذكر السهيلي في «الروض الأنف» (٢/ ٤٣٣) أنه جاء في بعض الأحاديث المسندة أنها كانت سنتين ونصف سنة.

وقيل: بل كانت أيَّامًا، واختلف في مقدارها:

فقال الثعلبي في «الكشف والبيان» (١٠/ ٢٢٢): «اختلفوا في مدة احتباس الوحي عنه؛ فقال ابن جريج: اثني عشر يومًا، وقال ابن عباس: خمسة عشر يومًا، وقال خمسة وعشرين يومًا، وقال مقاتل: أربعين يومًا».

وقال ابن الجوزي في «زاد المسير» (٥/ ٢٤٩- ٠٥٠): «في مقدار احتباسه عنه خمسة أقوال: أحدها: خمسة عشريومًا وقد ذكرناه في الكهف عن ابن عباس، ٩

إسعاف الرَّاغبين

الشَّوقُ إلى العَودِ (۱)، ومِن ثَمَّ حَزِنَ لذلك حُزنًا شديدًا؛ حتَّى غدا مِرارًا كي يَتردَّى مِن رُءوسِ الجبالِ، فكانَ إذا وَافى ذروةَ جبل كي يُلقِيَ نفسَه منها تَبدَّى لهُ جبريلُ، فقالَ: يا محمَّدُ! إنَّك رسولُ اللَّهِ حقًّا؛ فيسكُنُ قلبُه، وتَقَرُّ نفسُه، ويَرجِعُ، فإذا طالت عليه المدَّةُ غَدَا لمِثلِ ذلك، فإذا وافى ذروةَ جبلٍ تبدَّى لهُ جبريلُ كذلك (۲).

ثمَّ نزَلَ عليه جبريلُ كذلكَ بسورةِ: ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلْمُدَّثِرُ ﴾ [المدثر: ١]، وتتابع الوحيُ (٣).

ونزولُها ابتداءُ رسالتِه ﷺ؛ فهي متأخرةٌ عن نُبوَّتِه بثلاثِ سِنينَ، وقيلَ: مُقارِنةٌ لنُبُوَّتِه.

وعنِ الشَّعبيِّ أنَّ اللَّهَ وكَّلَ به في مُدَّةِ [٧/ أ] فترةِ الوحيِ إسرافيلَ، فكانَ يَتراءى لهُ ويُعلِّمُه (٤٠).

والثاني: أربعون يومًا قاله عكرمة ومقاتل، والثالث: اثنتا عشرة ليلة قاله مجاهد، والرابع: ثلاثة أيام، حكاه مقاتل، والخامس: خمسة وعشرون يومًا حكاه الثعلبي». والأشبه أن فترة الوحى إنما كانت أيَّامًا وإن لم نجزم بتعيينها.

<sup>(</sup>١) انظر: «إنسان العيون في سيرة الأمين المأمون» للحلبي (١/ ٢٠).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري في «الصحيح» (٦٩٨٢) من بلاغات الزهري.

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري في «الصحيح» (٤) ومسلم في «الصحيح» (١٦١) من حديث حاد رَوْطَيَّةً.

<sup>(</sup>٤) أخرجه ابن سعد في «الطبقات الكبير» (١/ ١٦١) من طرق عن الشعبي، وقال عقبه: «ذكرت هذا الحديث لمحمد بن عمر -يعني: الواقدي-، فقال: ليس يَعرِف ﴿

ورُوِيَ أَنَّه عَلَيْهِ ٱلصَّلَاةُ وَٱلسَّلَامُ قبل مجيءِ جبريلَ إليه بـ: ﴿ أَفَرا أَ ﴾ [العلق: ١] رأى جبريلَ في أُفُقِ السَّماءِ على صورةِ رَجُل، وسَمِعَه يقولُ: يا محمَّدُ! أنت رسولُ اللَّهِ، وأنا جبريلُ، فأخبرَ بذلك خديجة ؛ فثبَّتَهُ وأخبرت وَرَقة ، فبشَّرَ بنبُوَّتِه (١).

واختُلِفَ في شهرِ ابتداءِ الوحيِ؛ والَّذي عليه الأكثرُ أنَّه رمضانُ، لِسَبعِ ليالٍ مَضَت منه (٢).

وقِيلَ: لِسَبعَ عَشْرةً (٣).

أهل العلم ببلدنا أن إسرافيل قرن بالنبي على وإن علماءهم وأهل السيرة منهم يقولون: لم يقرن به غير جبريل من حين أنزل عليه الوحي إلى أن قبض على وأخرجه الطبري في «تاريخ الرسل والملوك» (٢/ ٣٨٦) وفيه: «قرن إسرافيل بنبوة رسول الله على ثلاث سنين...»، وجاء بعده: «قال الواقدي: فذكرت ذلك لمحمد بن صالح بن دينار، فقال: والله يا بن أخي لقد سمعت عبد الله بن أبي بكر ابن حزم، وعاصم بن عمر بن قتادة يحدِّثان في المسجد ورجل عراقي يقول لهما هذا، فأنكراه جميعًا وقالا: ما سمعنا ولا علمنا إلا أن جبريل هو الذي قرن به، وكان يأتيه بالوحي من يوم نبئ إلى أن توفى».

- وصحح ابن كثير في «البداية والنهاية» (٤/ ١٠) إسناده إلى الشعبي.
- (١) أخرجه الطبري في «جامع البيان عن تأويل آي القرآن» (٢٤/ ٥٢٨) من حديث عائشة، والآجري في «الشريعة» (٩٧١) من حديث عبد الله بن الزبير.
- (٢) انظر: «جامع الآثار في السِّير ومولد المختار» لابن ناصر الدين الدمشقى (٤/ ٦٢).
- (٣) هو قول أبي جعفر الباقر، وابن البراء العبدي. انظر: «الطبقات الكبير» لابن سعد
   (١/ ١٦٤) و «جامع الآثار في السِّير ومولد المختار» لابن ناصر الدين (٤/ ٦٣).

إسعاف الرَّاغبين الساف الرَّاغبين

وقيل: ربيعٌ الأوَّلُ(١).

وقيل: رجبٌ (٢).

وأمَّا اليومُ؛ فالَّذي عليه جمعٌ أنَّه في يوم الإثنينِ ولادتُه وبِعثتُه وخروجُه مِن مكَّةَ ووصولُه المدينةَ ووفاتُه (٣).

والمرادُ بالمدينةِ ما يَشمَلُ قُباءَ؛ لِما سَيَأتي (٤).

وهناك قول ثالث لم يذكره الصبان، وهو أنه نزل لأربعة وعشرين ليلة خلت من شهر رمضان، ذكره ابن كثير في «البداية والنهاية» (٤/ ١٦) وابن ناصر الدين الدمشقى في «جامع الآثار في السِّير ومولد المختار» (٤/ ٦٢).

ويؤيده ما أخرجه أحمد في «المسند» (١٦٩٨٤) من حديث واثلة بن الأسقع أن رسول الله عليه قال: «أنزلت صحف إبراهيم المسلام في أول ليلة من رمضان، وأنزلت التوراة لست مضين من رمضان، والإنجيل لثلاث عشرة خلت من رمضان، وأنزل الفرقان لأربع وعشرين خلت من رمضان».

- (۱) انظر: «جامع الآثار في السِّير ومولد المختار» لابن ناصر الدين الدمشقي (٤/ ٢٦) ونسبه لابن عباس والجمهور، واختاره، وأجاب عن قول من قال: في رمضان، واستدلالهم بقوله تعالى ﴿ شَهْرُ رَمَضَانَ ٱلَّذِى آُنُولَ فِيهِ ٱلْقُرْءَانُ ﴾ [البقرة: ١٨٥] بأن إنزال القرآن في شهر رمضان إنما كان جملة واحدة في ليلة القدر إلى بيت العزة في سماء الدنيا.
- (٢) انظر: «جامع الآثار في السِّير ومولد المختار» لابن ناصر الدين الدمشقي (٤/ ٦٣) ونسبه لأبي هريرة، والحسين بن على، والليث بن سعد.
- (٣) أخرجه الطبري في «تاريخ الرسل والملوك» (٢/ ٣٩٣) عن ابن عباس، وانظر: «جوامع السيرة» لابن حزم (صV) و «إنسان العيون في سيرة الأمين المأمون» للحلبي (٢/ ٧١).

ولمَّا نَزَلَ عليه: ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلْمُدَّثِرُ ﴾ [المدثر: ١] صارَ يدعو النَّاسَ إلى اللَّهِ تعالى خُفيةً؛ لعدم الأمرِ بالإظهارِ (١).

وكانَ مَن أَسلَمَ إذا أرادَ الصَّلاةَ ذَهَبَ إلى بعضِ الشِّعابِ لِيَستخفِي بصلاتِه من المشركين، حتَّى اطَّلَعَ نَفَرٌ من المشركين على سعدِ بنِ أبي وقَّاصٍ في نفرٍ من المسلمين وهم يُصلُّون في بعضِ الشِّعابِ، فنَاكَرُوهم وعابوا عليهم ما يَصنَعُونَ، وقاتلوهم؛ فضَرَبَ سعدُّ رَجُلًا منهم، فشجَّهُ وعابوا عليهم ما يَصنَعُونَ، وقاتلوهم؛ فضَرَبَ سعدُّ رَجُلًا منهم، فشجَّهُ وهو أوَّلُ دم أُهرِقَ في الإسلامِ(١)، فعندَ ذلك دَخَلَ عَيْنَ هو وأصحابُه في دارِ الأرقم مُستخفِينَ بصلاتِهم وعبادتِهم (١)؛ إلى أن أَمرَ اللَّهُ تعالى بإظهارِ الدِّينِ، وهَدَى عُمرَ بنَ الخطَّابِ إلى الإسلامِ بعدَ إسلامِ حمزةَ بنِ عبدِ المُطَّلِبِ بثلاثةِ أيَّامٍ (١)، سنةَ ستً على الرَّاجحِ (٥).

<sup>(</sup>١) انظر: «إنسان العيون في سيرة الأمين المأمون» للحلبي (١/ ٤٥٦).

<sup>(</sup>٢) انظر: «السيرة» لابن إسحاق (٢/ ١٢٨ - ١٢٩).

<sup>(</sup>٣) انظر: «إنسان العيون في سيرة الأمين المأمون» للحلبي (١/ ٥٦).

<sup>(</sup>٤) أخرجه أبو نعيم في «دلائل النبوة» (١٩٢ - المنتخب) و «حلية الأولياء» (١/ ٤٠) ومن طريقه ابن الجوزي في «مناقب أمير المؤمنين عمر بن الخطاب» (ص١٧١) من طريق ابن عباس، قال: سألت عمر بن الخطاب رضي الله شيء سميت الفاروق؟ قال: أسلم حمزة قبلي بثلاثة...

<sup>(</sup>٥) أي من البعثة؛ أخرجه ابن سعد في «الطبقات الكبير» (٣/ ٢٥٠) ومن طريقه ابن الجوزي في «مناقب أمير المؤمنين عمر بن الخطاب» (ص١٧٩) عن أسلم، قال: أسلم في ذي الحجة، السَّنة السادسة من النبوة، وهو ابن ستٍّ وعشرين سنة.

وكانَت مدَّةُ إخفائِه ثلاثَ سِنينَ (١).

وفي هذه المدَّةِ كانَت قُريشٌ تُؤذيه ﷺ وتُؤذيه عَلِي المَّن به؛ حتَّى عذَّبُوا جماعةً من المُستَضعَفِينَ عذابًا شديدًا؛ كبلالٍ، وخبَّابِ بنِ الأَرتِّ، وعمَّارِ بنِ ياسرٍ، وأبيه ياسرٍ، وأمِّه سُميَّة، وأخيه عبدِ اللَّهِ، ثمَّ مات ياسرٌ في العذابِ (٢)، وطَعَنَ أبو جهل سُميَّة سنة خمسٍ بحَربةٍ في فَرجِها؛ فمات، فهي أوَّلُ شهيدةٍ في الإسلام (١٠).

- (١) انظر: «السيرة» لابن إسحاق (٢/ ١٢٦).
- (٢) أخرج البزار في «المسند» (٧٦١) خبرًا طويلًا عن عليًّ، وفيه: «ولقد رأيت رسول الله ﷺ، وأخذته قريش فهذا يَجَوُّهُ وهذا يُتَلْتِلُهُ وهم يقولون: أنت الذي جعلت الآلهة إلها واحدا؟! قال: فوالله ما دنا منه أحد إلا أبو بكر...». وقال الهيثمي في «مجمع الزوائد» (٩/ ٤٤): «فيه من لم أعرفه».
- (٣) أخرجه البلاذري في «أنساب الاشراف» (١/ ١٦٠) من حديث أم هاني: أن عمار بن ياسر، وأباه ياسر، وأخاه عبد الله بن ياسر، وسمية أم عمار كانوا يعذبون في الله، فمرَّ بهم النبي عَلَيْهُ فقال: «صبرًا آل ياسر؛ فإن موعدكم الجنة»، فمات ياسر في العذاب، وأغلظت سمية لأبي جهل، فطعنها في قبلها، فماتت، ورمى عبد الله فسقط.
- (٤) أخرج ابن سعد في «الطبقات الكبير» (٣/ ٢١٤) وابن أبي شيبة في «المصنف» (٢٠٥٧) عن مجاهد قال: أول من أظهر الإسلام سبعة: رسول الله ﷺ، وأبو بكر، وبلال، وخبَّاب، وصهيب، وعمار، وسمية أم عمار، فأمَّا رسول الله ﷺ وفي فمنعه عمُّه، وأما أبو بكر فمنعه قومه، وأخذ الآخرون فأُبسوا أَدْرَاع الحديد، وصهروهم في الشمس حتى بلغ الجهد منهم كل مبلغ، فأعطوهم ما سألوا، فجاء إلى كل رجل منهم قومه بأنطاع الأدم فيها الماء، فألقوهم فيها، ثم حملوه بجوانبه، إلا بلالًا، فلما كان العشى جاء أبو جهل فجعل يشتم سمية ويرفث، ثم طعنها في ح

ولكثرة إيذائهم المسلمين هاجَرَ جَمعٌ [٧/ب] منهم إلى الحبشة بإشارتِه عَلَيْهُ؛ فأكرَمَهم النَّجاشيُّ؛ منهم عُثمانُ بنُ عفَّانَ وزوجتُه رُقيَّةُ بنتُ رسولِ اللَّهِ عَلَيْهُ (١)، وعندَ بلوغ خُروجِهم قُريشًا خَرَجُوا في أَثَرِهم؛ فلم يَجِدُوا أحدًا منهم، وهذه هي الأولى من هِجرَتَي الحبشة، وكانت في رجبٍ سنة خَمسٍ مِنَ النُّبوَّةِ (٢).

قُبُلِها، فهي أول شهيد استشهد في الإسلام، إلا بلالًا؛ فإنه هانت عليه نفسه في الله حتى ملُّوا فجعلوا في عنقه حبلًا، ثم أمروا صبيانهم، فاشتدوا به بين أخشبي مكة، وجعل يقول: أحد أحد.

(۱) أخرجه عبد الرزاق في «المصنف» (٩٧٤٣) من حديث الزهري، عروة قال: فلما كثر المسلمون، وظهر الإيمان فتحدّث به المشركون من كفار قريش بمن آمن من قبائلهم يعذبونهم ويسجنونهم، وأرادوا فتنتهم عن دينهم قال: فبلغنا أن رسول الله علي قال للذين آمنوا به: «تفرقوا في الأرض» قالوا: فأين نذهب يا رسول الله قال: «هاهنا» وأشار بيده إلى أرض الحبشة وكانت أحب الأرض إلى رسول الله علي يهاجر قِبَلها، فهاجر ناس ذو عدد، منهم من هاجر بأهله، ومنهم من هاجر بنفسه، حتى قدموا أرض الحبشة، قال الزهري: فخرج في الهجرة جعفر بن أبي طالب بامرأته أسماء بنت عميس الخثعمية، وعثمان بن عفان عَنْ الله عليه المنة رسول الله النه وذكر جماعة.

(٢) أخرجه ابن سعد في «الطبقات الكبير» (١/ ١٧٣) من طريق الحارث بن فضيل، وغيره قال: فخرجوا متسلِّلين سرَّا، وكانوا أحد عشر رجلًا وأربع نسوة، حتى انتهوا إلى الشُّعَيْبة، منهم الراكب والماشي، ووفق الله تعالى للمسلمين ساعة جاءوا سفينتين للتُّجَّار، حملوهم فيهما إلى أرض الحبشة بنصف دينار، وكان مخرجهم في رجب من السنة الخامسة من حين نبئ رسول الله عليه، وخرجت قريش في آثارهم حتى جاءوا البحر حيث ركبوا، فلم يدركوا منهم أحدًا، قالوا: وقَدِمنا أرض

ثمَّ بعدَ مُكثِهم هناك دونَ ثلاثةِ أشهرِ (١) رَجَعَ كثيرٌ منهم عندما بَلَغَهم عن المشركين بسجودِهم مع رسولِ اللَّهِ عَيَالِيَّ عندَ قراءتِه سورةَ «والنَّجم»، وظنُّوا إسلامَهم (٢).

ولمَّا جَهَرَ بِالدُّعاءِ إلى اللَّهِ تعالى وتَضليلِ ما عليه المشركون وفَشَا الإسلامُ وكَثُرَ القرآنُ -مَشَى كفارُ قُريشٍ إلى عمِّه أبي طالبٍ يَشكُون ما يسمَعُون منهُ مِن سبِّ آلهتِهم وذمِّ دِينِهم، وتكرَّرَ ذلك وهو يَذُبُّ عنهُ، وفي

الحبشة، فجاورنا بها خير جار، أُمِنَّا على ديننا، وعبدنا الله، لا نُؤْذَى، ولا نسمع شيئًا نكرهه.

- (۱) قال محمد بن عمر الواقدي: «كانوا خرجوا في رجب سنة خمس، فأقاموا شعبان وشهر رمضان، وكانت السجدة في شهر رمضان، وقَدِمُوا في شوال سنة خمس». «الطبقات الكبير» لابن سعد (۱/ ۱۷۵).
- (٢) أخرجه ابن سعد في «الطبقات الكبير» (١/ ١٧٥) من طريق أبي بكر بن عبد الرحمن ابن الحارث بن هشام.

وأمّا ما أخرجه ابن سعد في «الطبقات الكبير» (١/١٧٤) من حديث محمد بن فضالة الظفري، والمطلب بن عبد الله بن حنطب - من أن سبب سجودهم ما ألقاه الشيطان على لسانه: (تلك الغرانيق العلى، وإن شفاعتهن لترتجى) وأخرجه أيضًا البزّار في «المسند» (٢١٦ - ٥٠) والطبراني في «المعجم الكبير» (٢١٦ - ١٢٥) من حديث ابن عباس في الموقية عن الحُقّاظِ ببُطلانِ هذه القصّة عقلًا، وعدم ثُبُوتِها نقلًا، منهم: القاضي عياض في «الشفا بتعريف حقوق المصطفى» عقلًا، وعدم ثُبُوتِها نقلًا، منهم: الكاشف عن حقائق السُّنن» (٤/ ١١١١) والزَّيلعي في «الكاشف عن حقائق السُّنن» (٤/ ١١١١) والزَّيلعي في «الإسعاف بأحاديثِ الكشّاف» (٢/ ٣٩٢) والكرماني في «الكواكب الدَّراري في شرح صحيح البخاري» (٦/ ١٥٣) وغيرهم.

آخِرِ المرَّاتِ قالوا: أَعطِنا محمَّدًا نَقتُلهُ، وخُذ بَدَلَهُ عمارةَ بنَ الوليدِ؛ فقالَ: أَكفُلُ ابنكم وأُعطيكُمُ ابني لِيُقتَلَ؟! هذا لا يكونُ (١٠).

ولمَّا رأى أبو طالبٍ من قُريشٍ ما رأى دعا بني هاشمٍ وبني المُطَّلِبِ المُطَّلِبِ المُطَّلِبِ المُطَّلِبِ من أَوَى ما هو عليه من الذَّبِّ عنهُ عَيِّفٍ وأجابوه إلى ذلك غيرَ أبي لهبٍ ، فكانَ من المُجاهرين (٢) بالظُّلمِ لهُ عَيِّفٍ ، ولكلِّ مَن آمَنَ به (٣).

فلمَّا عَلِمَت قُريشُ أنَّ أبا طالبٍ لا يُسلِمُه لهم زادوا في إيذائه وإيذاءِ مَن أَسلَمَ معَه، وأَجمَع رأيهم أن يقولوا: هو ساحرٌ، وجلسوا في الطُّرُقِ يُحذِّرُون النَّاسَ منهُ، وكلَّما شاعَ أمرُه وسارَ ذِكرُه زادوا في الإيذاءِ والبغي (٤).

ثمَّ اجتمعوا وقالوا لقومه: خُذوا منَّا دِيَةً مُضاعَفةً، ويَقتُلُه رَجُلُ مِن غيرِ قُريشٍ، وتُريحونا وتُريحون أَنفُسَكم؛ فأبى بنو هاشمٍ وبنو المُطَّلِبِ، فاجتمعت قُريشٌ على مُنابذتِهم وإخراجِهم مِن مكَّةَ إلى شِعبِ أبي طالبِ(٥).

<sup>(</sup>١) انظر: «السيرة» لابن إسحاق (٢/ ١٣٣) و «الطبقات الكبير» لابن سعد (١/ ١٧١).

<sup>(</sup>٢) في (أ): «المُهاجرين» والمثبت من (ب).

<sup>(</sup>٣) انظر: «السيرة» لابن إسحاق (٢/ ١٢٩).

<sup>(</sup>٤) انظر: «السيرة» لابن إسحاق (٢/ ١٣١ - ١٣٢).

<sup>(</sup>٥) أخرجه ابن عبد البر في «الدرر في اختصار المغازي والسير» (ص٥٣) من حديث محمد بن عبد الرحمن أبي الأسود، ويعقوب بن حميد بن كاسب، وابن شهاب الزهرى.

فلمَّا دخلوا الشِّعبَ - مؤمنُهم وكافرُهم - غيرَ أبي لهبٍ وذلك سنةَ سبعٍ مِنَ النُّبوَّةِ (١) - أَمَرَ عَيَالِيًّ مَن كانَ بمكَّة من المسلمين أن يَخرُ جوا إلى أرضِ الحبشةِ، فانطلق إليها [٨/أ] غالبُ المؤمنين (٢)، فكانوا اثنينِ وثمانينَ رَجُلًا، وثمانيَ عَشْرةَ امرأةً، وهذه هي الثَّانيةُ مِن هِجرَتَي الحبشةِ (٣).

فلمَّا بَلَغَ ذلك قُريشًا بعثوا عمارة بنَ الوليدِ وعَمرَو بنَ العاصِ -وكانَ إذ ذاك لم يُسلِم- بهدايا إلى النَّجاشيِّ؛ لِيَرُدَّ مَن هاجرَ إليه فَلَم يَرضَ، ورَدَّهُما بالهدايا(٤).

(١) انظر: "إنسان العيون في سيرة الأمين المأمون" للحلبي (٢/ ٢٦).

(٢) انظر: «الدرر في اختصار المغازي والسير» لابن عبد البر (ص٥٣-٥٥).

(٣) انظر: «السيرة النبوية» لابن هشام (١/ ٣٣٠) و «الطبقات الكبير» لابن سعد (١/ ١٧٦) وغيرهما، ووقع عندهم أن عدد من خرج في هذه الهجرة من الرجال ثلاثة وثمانين رجلًا.

لكان قال ابن هشام: «جميع من لحق بأرض الحبشة وهاجر إليها من المسلمين، سوى أبنائهم الذين خرجوا بهم معهم صغارًا وولدوا بها، ثلاثة وثمانين رجلًا، إن كان عمار بن ياسر فيهم، وهو يُشكُّ فيه».

وقال السهيلي في «الروض الأنف» (٣/ ٢٢٨): «الأصح عند أهل السير كالواقدي وابن عقبة وغيرهما أنه لم يكن فيهم».

وأخرج ابن سعد في «الطبقات الكبير» (٣/ ٢٣١) من طريق سفيان، عن أبيه، قالوا: هاجر عمار بن ياسر إلى أرض الحبشة الهجرة الثانية.

وممن جزم بهجرته البلاذري في «أنساب الأشراف» (١/ ٢١١) والمزي في «تهذيب الكمال» (٢١/ ٢١٦).

<sup>(</sup>٤) أخرجه سعيد بن منصور في «السنن» (٢٤٨١) وأحمد في «المسند» (٤٤٠٠) من 🍲

واجتمعت قُريشُ على ألَّا يُبايعوا بني هاشم وبني المُطَّلِب، ولا يُناكحوهم، ولا يُدخِلوا إليهم شيئًا من الرِّزقِ، ويقطعوا عنهمُ الأسواق، ولا يَقبلوا منهم صُلحًا، ولا تَأخُذَهُم بهم رأفةُ؛ حتَّى يُسلِمُوا رسولَ اللَّهِ ولا يَقبلوا منهم صُلحًا، ولا تَأخُذَهُم بهم رأفةُ؛ حتَّى يُسلِمُوا رسولَ اللَّهِ على للقتل، وكتبوا بذلك صحيفة، وعلَّقوها في جوفِ الكعبة، وتمادَوا على العملِ بما فيها ثلاثَ سِنينَ؛ فاشتَدَّ البلاءُ على مَن في الشِّعب، فلمَّا كانَ رأسُ ثلاثِ سنينَ بَعَثَ اللَّهُ على صحيفتِهمُ الأَرضة، فأكلت ما في الصَّحيفةِ مِن ميثاقِ وعهدٍ، وتركَتِ اسمَ اللَّهِ تعالى (۱).

وقيلَ بالعكسِ(٢).

وجُمِعَ بجوازِ تعدُّدِ الصَّحيفةِ(٣).

حديث ابن مسعود الطَّالِيُّكُ.

وأخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» (٣٧٧٩٥) والحاكم في «المستدرك» (٢/ ٣٠٩) من حديث أبي موسى الأشعري رَفِقَكُ، وقال: «حديث صحيح على شرط الشيخين».

<sup>(</sup>١) أخرجه ابن سعد في «الطبقات الكبير» (١/ ١٧٧) من حديث ابن عباس وغيره، بطوله.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البيهقي في «دلائل النبوة» (٢/ ٣١١) وما بعدها.

وقال ابن إسحاق في «السيرة» (٢/ ١٤٢): «ثم إن الله على برحمته أرسل على صحيفة قريش التي كتبوا فيها تظاهرهم على بني هاشم الأرضة؛ فلم تدع فيها اسمًا هو لله على إلا أكلته، وبقى فيها الظلم والقطيعة والبهتان».

<sup>(</sup>٣) قال الحلبي في "إنسان العيون في سيرة الأمين المأمون» (٢/ ٣٤-٣٥): "جُمع بين الروايتين: بأنهم كتبوا نُسَخًا فأكلت الارضة من بعض النسخ اسم الله تعالى، وأكلت من بعض النسخ ما عدا اسم الله تعالى؛ لئلا يجتمع اسم الله تعالى مع ظلمهم».

فأَطلَعَ اللَّهُ تعالى على ذلك رسولَ اللَّهِ عَلَيْهُ؛ فأخبرَ بذلك عمَّه أبا طالب؛ فانطلَقَ أبو طالبٍ في عصابةٍ حتَّى أتوا المسجد، فلمَّا رأتهُم قُريشٌ ظنُّوا أنَّهم خرجوا مِن شدَّة البلاء ليُسلِمُوا رسولَ اللَّه عَلَيْهُ؛ فقالَ أبو طالبٍ: إنَّما أتيتُ في أمرٍ هو نَصَفُّ (۱) بيننا وبينكم: إنَّ ابنَ أخي أخبرَني بأمرٍ؛ فإن كانَ الحديثُ كما يقولُ، فلا واللَّهِ لا نُسلِمُه حتَّى نموتَ مِن عندِ آخِرِنا، وإن كانَ الَّذي يقولُ باطلًا دفعنا لكم صاحبنا؛ فقتلتُم أو استحييتُم، وأخبرَهمُ الخبرَ، فقالوا: قد رَضينا الَّذي تقولُ؛ ففتَحُوا الصَّحيفةَ فوجدُوها كما قالَ، فقالوا: هذا سحرُ ابنِ أخيكَ، وزادَهم ذلك بغيًا، ثمَّ مَشَى في نقضِ الصَّحيفةِ قومٌ، وأخرجوا بني هاشمٍ وبني المُطَّلِبِ من الشِّعبِ (۱).

ورُوِيَ أَنَّ يَدَ كاتبِها شَلَّت (٣).

ثمَّ مات أبو طالبٍ فخديجةً في عامٍ واحدٍ، فتتابعت على رسولِ اللَّهِ مُصيبتانِ (١٠). [٨/ب]

وكانَ موتُهما قبلَ الهجرةِ بثلاثِ سِنينَ، وكانَ عَلَيْلًا يُسمِّي ذلك العامَ

<sup>(</sup>١) في حاشية (أ): «أي من الإنصاف».

<sup>(</sup>٢) انظر: «الطبقات الكبير» لابن سعد (١/ ١٧٨) و «الدرر في اختصار المغازي والسير» لابن عبد البر (ص٤٥-٥٥) و «المستخرج من كُتب النَّاس للتَّذكرة» لابن منده (١/ ٦٨-٧١).

<sup>(</sup>٣) انظر: «السيرة النبوية» لابن هشام (١/ ٣٧٧) و «نسب قريش» لمصعب الزبيري (ص ٢٥٤). (ص ٢٥٤).

<sup>(</sup>٤) انظر: «السيرة» لابن إسحاق (٥/ ٢٢٧).

عامَ الحُزنِ(١).

وكانَ موتُ خديجةَ في رمضانَ، ودُفِنَت بالحَجُونِ (٢).

ولمَّا مات أبو طالبٍ نالت قُريشُ من النَّبيِّ عَيْكِ مِن الأذى ما لم تكُن تَطمَعُ فيه في حياةِ أبي طالبٍ، فخرج وَحدَهُ - وقيلَ: معَه مولاهُ زيدُ بنُ حارثة - إلى الطَّائفِ يَلتمِسُ النُّصرة مِن ثقيف، فلم يجد منهم ذلك، وأغرَوا به عبيدَهم وسفهاءَهم؛ يَسُبُّونه ويَصيحون به ويضربونه بالحجارة؛ حتَّى أَدمَوا رِجليه (۳).

فلمَّا انصرفَ عنهم أَرسَلَ اللَّهُ إليه جبريلَ ومعَه مَلَكُ الجبالِ، فقالَ لهُ: إن شئتَ أَطبقتُ عليهمُ الأخشبينِ -وهما جَبَلا مكَّةَ؛ أي: بعدَ نقلِهما إلى الطَّائفِ('')، وقيلَ: الضَّميرُ إلى أهلِ مكَّةَ؛ لأنَّهم سببُ ذَهابِه إلى ثَقيف ('') فقالَ عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلامُ: «بل أَرجُو أَن يُخرِجَ اللَّهُ تعالى من أصلابِهم مَن

<sup>(</sup>١) حكاه ابن سيده في «المحكم والمحيط الأعظم» (٣/ ٢٢٥) عن ثعلب، عن ابن الأعرابي، ولم أقف على هذه التسمية مسندة إلى النبي علي الله الله على هذه التسمية مسندة إلى النبي عليه الله الله على الله ع

<sup>(</sup>٢) في حاشية (أ): «حاء مقدم على الجيم»، وأخرجه ابن سعد في «الطبقات الكبير» (١٩/١٠).

<sup>(</sup>٣) أخرجه ابن سعد في «الطبقات الكبير» (١/ ١٨٠) من حديث محمد بن جُبير بن مُطْعِم.

<sup>(</sup>٤) انظر: «إنسان العيون في سيرة الأمين المأمون» للحلبي (٢/ ٥٨).

<sup>(</sup>٥) انظر: «زاد المعاد في هدي خير العباد» لابن قيِّم الجوزية (٣/ ٢٩) و «إنسان العيون في سيرة الأمين المأمون» للحلبي (٢/ ٥٧).

يَعبُدُ اللَّهِ تعالى لا يُشرِكُ به شيئًا»(١)؛ فقالَ لهُ مَلَكُ الجبالِ: أنت كَما سمَّاكَ ربُّكَ رءوفٌ رحيمٌ(٢).

ثمَّ سار إلى حِراءٍ، وبَعَثَ إلى المُطعِمِ بنِ عَدِيٍّ ليُجِيرَهُ، فأجابه لذلك، وتَسلَّحَ هو وأهلُ بيتِه، وخرجوا حتَّى أَتُوا المسجد، فبعَثَ إليه عَلَيْهِ: أنِ ادخُل؛ فدَخَل عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ، فطاف بالبيتِ، وصلَّى عنده، ثمَّ انصرَفَ إلى مَنزِلِه (٣).

وفي رجوعِه عَلَيْ من الطَّائف مرَّ به نفرٌ مِن جنِّ نَصِيبينَ وهو يَقرَأُ سورةَ الجنِّ، فاستمعوا لهُ، وآمنوا به، ولم يَشعُر بهم عَلَيْ حتَّى نزلَ عليه: ﴿ وَإِذْ صَرَفْنَا ٓ إِلَيْكَ نَفَرًا مِنَ ٱلْجِنِّ ﴾ الآية [الأحقاف: ٢٩]، وكانوا سبعةً (٤)، وقيلَ: أكثرَ (٥).

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري في «الصحيح» (٣٢٣١) ومسلم في «الصحيح» (١٧٩٥) من حديث أم المؤمنين عائشة نَطْقَها.

<sup>(</sup>٢) أخرج هذه الزيادة ابن أبي حاتم في «التفسير» (٦/ ١٩١٨) من طريق عكرمة، مُرسَلًا.

<sup>(</sup>٣) أخرجه ابن سعد في «الطبقات الكبير» (١/ ١٨٠) من حديث محمد بن جُبير بن مطعم، وانظر: «السيرة النبوية» لابن هشام (١/ ٣٨١).

<sup>(</sup>٤) أخرجه ابن سعد في «الطبقات الكبير» (١/ ١٨٠) من حديث محمد بن جُبير بن مطعم، وانظر: «السيرة النبوية» لابن هشام (١/ ٤٢١-٤٢٢).

<sup>(</sup>٥) أخرج الطبري في «جامع البيان عن تأويل آي القرآن» (٢١/ ١٦٥) عن زرِّ قال: كانوا تسعة نَفَرٍ فيهم «زَوْبَعَةُ»، وأخرجه الحاكم في «المستدرك» (٢/ ٤٥٦) فجعله عن زرِّ، عن ابن مسعود، وصححه.

ونسبه الواحدي في «الوسيط» (٤/ ١١٥) إلى الكلبي ومقاتل.

وتحديدهم بسبعة مروي عن ابن عباس الطينيكا؛ أخرجه الطبري في "جامع البيان عن 🕤

ووقعَ لهُ عَلَيْهِ في مكَّة بعدَ هذه المرَّةَ -مرَّ تَينِ أو ثلاثًا- اجتماعُه بالجنِّ، وقراءتُه القرآنَ عليهم، وإيمانُهم به(١).

ومرَّ به في ابتداءِ البَعثِ أيضًا جماعةٌ من الجنِّ وهو يقرأُ، فاستَمَعوا لهُ، وآمَنوا به، ولم يَشعُر بهم حتَّى نَزَلَت عليه سُورةُ الجنِّ (٢)، وقيلَ: شَعَرَ بهم في هذه المرَّةِ، واجتمعَ بهم (٣).

ثمَّ صارَ ﷺ يَعرِضُ نفسَه في كلِّ مَوسِم على قبائلِ العربِ، ويَدعُوهم إلى اللَّهِ تعالى [٩/أ] ويَطلُبُ منهم أن يُئوُوهُ ويَنصُروهُ ويَمنَعُوا قُرَيشًا مِن تَظاهُرِهم عليه؛ فيُعرِضون عنه (٤).

تأويل آي القرآن» (٢١/ ١٦٥) والطبراني في «المعجم الكبير» (١١٦٠) وتصحَّف في مطبوعته إلى «تسعة».

قال البيهقي في «دلائل النبوة» (٢/ ٢٢٥): «هذا الذي حكاه عبد الله بن عباس، إنما هو في أول ما سمعت الجن قراءة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وعلمت بحاله، وفي ذلك الوقت لم يقرأ عليهم ولم يرهم، كما حكاه، ثم أتاه داعي الجن مرة أخرى فذهب معه وقرأ عليهم القرآن».

<sup>(</sup>١) انظر: "إنسان العيون في سيرة الأمين المأمون" للحلبي (٢/ ٦٨).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري في «الصحيح» (٧٧٣) ومسلم في «الصحيح» (٤٤٩) من حديث ابن عباس والتنافي ، بمعناه.

<sup>(</sup>٣) يدل عليه ما أخرجه مسلم في «الصحيح» (٥٠) من حديث ابن مسعود رضي الله المرات عليهم القرآن».

<sup>(</sup>٤) انظر: «السيرة» لابن إسحاق (٤/ ٢١٥) و «السيرة النبوية» لابن هشام (١/ ٢٢٢) و «الطبقات الكبير» لابن سعد (١/ ١٨٤).

فبينَما هو كذلكَ في بعضِ المواسمِ عندَ عَقَبةِ الجمرةِ سنةَ إحدى عَشْرةَ مِن النُّبوَّةِ إِذ لَقِيَ رَهطًا من الخزرجِ أرادَ اللَّهُ تعالى بهم خيرًا، فكلَّمَهم ودعاهم إلى اللَّهِ تعالى، فأجابوه، وانصرفوا راجعينَ إلى بَلَدِهم مِن غيرِ مُبايعةٍ، وهؤلاءِ هُم أهلُ العَقَبةِ الأُولى(۱)، وكانوا ستَّةً(۱)، وقيلَ: ثمانيةً(۳).

فلمَّا كانَ العامُ المُقبِلُ قَدِمَ مكَّةَ مِنَ الأنصارِ اثنا عَشَرَ رَجُلًا؛ اثنانِ مِنَ الأوسِ، وعَشَرةٌ مِنَ الخَزرَجِ، منهم خمسةٌ مِن أهلِ العَقَبةِ الأُولى، فبايَعَهُم الأوسِ، وعَشَرةٌ مِنَ الخَزرَجِ، منهم خمسةٌ مِن أهلِ العَقَبةِ الأُولى، فبايَعَهُم اليَّوُوهُ أي: عاهدَهم و رسولُ اللَّه عَيْقِ عندَ العَقَبةِ على الإسلام، وعلى أن يُتُووهُ ويَنصُروه ويَمنَعُوه ممَّا يَمنَعُون منهُ نساءَهم وأبناءَهم، ثمَّ انصرفوا راجعينَ إلى بَلَدِهم، وهؤلاءِ هم أهلُ العَقَبةِ الثَّانيةِ(٤).

وبَعَثَ عَلَيْ إلى المدينةِ عبدَ اللَّهِ بنَ أَمِّ مكتومٍ، ومُصعَبَ بنَ عُمَيرٍ؛ يُعلِّمانِ مَن أَسلَمَ القرآنَ، ويَدعُوانِ مَن لم يُسلِم إلى الإسلامِ (٥)، وفي بعضِ الرِّواياتِ: الاقتصارُ على ذِكرِ مُصعَبِ (٦).

<sup>(</sup>١) انظر: «السيرة النبوية» لابن هشام (١/ ٤٢٨) و «الطبقات الكبير» لابن سعد (١/ ١٨٥).

<sup>(</sup>٢) أخرجه ابن سعد في «الطبقات الكبير» (١/ ١٨٧) من طريق زكرياء بن زيد، عن أبيه.

<sup>(</sup>٣) حكاه ابن سعد في «الطبقات الكبير» (١/ ١٨٦) وانظر «إنسان العيون في سيرة الأمين المأمون» للحلبي (٢/ ١٦١).

<sup>(</sup>٤) انظر: «الطبقات الكبير» لابن سعد (١/ ١٨٧).

<sup>(</sup>٥) أخرجه البخاري في «الصحيح» (٣٩٢٥) والطيالسي في «المسند» (٧٣٩) وابن سعد في «الطبقات الكبير» (٣/ ١٠٩) وغيرهم، من حديث البراء رَاكُونَكُ.

<sup>(</sup>٦) أخرجه عبد الرزاق في «المصنف» (٥١٤٦) من حديث الزهري.

وكانَ مُصعَبُّ يَوُّمُّ بهم، وجمَّعَ بهم أُوَّلَ جُمُعةٍ في الإسلامِ (١) حينَ بَلَغَ المسلمون منهم أربعينَ رَجُلًا (٢) بإرسالِه عَيْكَةً إليه بالتَّجميع.

قال أبو حامدٍ (٣): «ولم يَفعَلها عَلَيْهِ بمكَّة -معَ فرضِها وهو بمكَّة - لعدم

(۱) قال الزهري كما في «المنتخب من مغازي موسى بن عقبة» (ص ٦١): كان أول من جمع الجمع بالمدينة للمسلمين قبل رسول الله على -يعني: مصعب بن عمير -. وانظر «فتح الباري في شرح صحيح البخاري» لابن رجب (٨/ ٢٤-٦٦).

(۲) أخرج أبو داود في «السنن» (۱۰۲۹) وابن ماجه في «السنن» (۱۰۸۲) من حديث كعب بن مالك أنه كان إذا سمع النداء يوم الجمعة ترحّم لأسعد بن زرارة، فقيل له: إذا سمعت النداء ترحمت لأسعد بن زرارة، قال: لأنه أول من جمع بنا في هَزْم النّبيتِ من حَرَّة بني بَيَاضَة في نقيع يقال له: نقيع الخضِماتِ، قلت: كم أنتم يومئذ؟ قال: أربعون. ففي هذه الرواية أن أول من جمع هو أسعد بن زرارة، وأما الرواية بأن أول من جمع مصعب بن عمير، فجاء فيها أن عددهم كان اثنى عشر رجلًا. أخرجه أبو داود في «المراسيل» (۵۳) من قول الزهري.

ويمكن الجمع بين الروايتين بأن مصعب بن عمير كان أول من جمع بهم في دار أسعد بن زرارة؛ قال ابن ناصر الدين الدمشقي في «جامع الآثار في السِّير ومولد المختار» (٤/ ٢٠٦): «فالزهري أضاف التجمع إلى مصعب؛ لكونه إمامًا في الجمعة، وكعب بن مالك أضافه إلى أسعد لنزول مصعب بالمدينة أولًا في داره، وخروجه به إلى دور الأنصار يدعوهم إلى الإسلام».

(٣) كما في «فتح الباري في شرح صحيح البخاري» لابن رجب (٨/ ٦٦).

وهو: أبو حامد أحمد بن محمد الإسفراييني (ت. ٢٠٤هـ) أخذ عن أبي الحسن ابن المرزبان، وأبي القاسم الداركي، وغيرهما، وأخذ عنه أبو الحسن الماوردي، وسليم الرازي، وآخرون.

من كبار أئمة الشافعية، وكان الناس يقولون: لو رآه الشافعي لفرح به. انظر: «تاريخ بغداد» للخطيب (٦/ ٢٢٠) و «سير أعلام النبلاء» للذهبي (١٩٣/١٧) و «الأعلام» للزركلي (١/ ٢١١). إسعاف الرَّاغبين إسعاف الرَّاغبين

التَّمكُّنِ مِن فِعلِها بمكَّةَ (١١).

قال الحَلَبِيُّ (٢): «ولم يأمُر بها مُصعَبًا عندَ إرسالِه إلى المدينةِ؛ لعدمِ وُجودِ شَرطها مِن العددِ المذكورِ حينئذٍ».

وفشا الإسلامُ في الأنصارِ، وأسلمَ سعدُ بنُ معاذٍ سيِّدُ الأوسِ، وسعدُ ابنُ عُبادةَ سيِّدُ الخزرج<sup>(٣)</sup>.

وفي هذا العام - وهو سنةُ اثنتَي عَشْرةَ (٤) مِنَ النَّبوَّةِ - أُسرِيَ بالنَّبيِّ عَلَيْهُ اللَّهِ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ وَعُرِجَ بِهِ إِلَى السَّمواتِ فما فوقُ يَقَظَةً (٢)، ليلةَ السَّبتِ لِسَبعٍ وعشرين خَلَت مِن ربيعٍ الأوَّلِ (٧).

(١) انظر: "إنسان العيون في سيرة الأمين المأمون" للحلبي (٢/ ١٦٤) وحكاه أيضًا ابن حجر في "فتح الباري بشرح البخاري" (٢/ ٣٥٤) واستغربه.

(٢) في «إنسان العيون في سيرة الأمين المأمون» (٢/ ١٦٩) بمعناه.

(٣) انظر: «التاريخ الأوسط» للبخاري (١/ ٣٢٥).

(٤) في حاشية (أ): «نسخة: إحدى عشرة» والمثبت هو الموافق لـ «الوفا بتعريف فضائل المصطفى» لابن الجوزي (ص١٦١).

(٥) خبر صلاته بالأنبياء أخرجه مسلم في «الصحيح» (١٧٢) من حديث أبي هريرة ولطالحة.

(٦) وكونها يقظة هو الذي عليه جمهور أهل العلم من الصحابة والتابعين، والفقهاء والمحدثين، وغيرهم. انظر: «جامع البيان عن تأويل آي القرآن» للطبري (١٤/ ٤٤٦) و «زاد المعاد في هدي خير العباد» لابن قيِّم الجوزية (١/ ٩٧) و «شرح عقيدة الطحاوي» (ص٢٢٣) و «فتح الباري بشرح البخاري» لابن حجر (١/ ٤٦٠) واستدلوا على ذلك بظاهر الآيات والأخبار، وبأنه لو كان منامًا لما أنكرته قريش.

(٧) أخرجه ابن سعد في «الطبقات الكبير» (١/ ١٨٢) من قول عبد الله بن عمرو، 🖜

وقيلَ: مِن رجبِ(١)، وعليه العملُ الآنَ(٢).

وقيلَ غيرُ ذلك (٣).

وأمَّا منامًا فوقعَ لهُ ذلك ثلاثًا وثلاثين مرَّةً، على ما ذكرَه سيِّدي عبدُ الوهَّابِ الشَّعرانيُّ(٤).

وفُرِضَت عليه في تلك [٩/ب] اللَّيلةِ الصَّلواتُ الخَمسُ، قيلَ: كَما هي الآنَ في عددِ الرَّكَعاتِ وهو الأصحُّ(٥).

وقيلَ: ركعتين، ثمَّ فُرِضَ (١) عامَ الهجرةِ بعدُ بها إتمامُ الرُّباعيَّةِ أربعًا، والثَّلاثيَّةِ ثلاثًا في الحضرِ (٧).

وأمِّ سلمة، وعائشة، وأمِّ هانئ، وعبد الله بن عباس الطَّقَيُّ، ووقع عنده: «ليلة سبع عشرة من شهر ربيع الأول قبل الهجرة بسنة».

- (١) روي عن القاسم بن محمد كما في «لطائف المعارف فيما لمواسم العام من الوظائف» لابن رجب (ص١٢١) وقال: «إسناده لا يصح».
  - (٢) في «إنسان العيون في سيرة الأمين المأمون» (٢/ ٧١).
- (٣) فقيل: في شوال، وقيل: في ذي الحجة، كما في "إنسان العيون في سيرة الأمين المأمون» (٢/ ٧١).
  - (٤) نقله عنه الحلبي في «إنسان العيون في سيرة الأمين المأمون» (٢/ ٧١).
- (٥) انظر: «عيون الأثر في فنون المغازي والشمائل والسِّير» لابن سيد الناس (١/ ٢٤٥) و «إنسان العيون في سيرة الأمين المأمون» للحلبي (٢/ ١٥١).
  - (٦) في حاشية (أ): «نسخة: فرضت».
- (٧) في حاشية (أ): «قوله: «في الحضر» الأظهر ذكره عقب قوله: «أربعًا» فإن الثلاثية على حالها حضرًا وسفرًا لا تتغير وكانت الصلاة أول الإسلام ركعتين بالغداة. اه». -

وكانَتِ الصَّلاةُ أُوَّلَ الإسلامِ رَكعتَينِ بالغَداةِ، قالَ الحَلَبيُّ (١): «أي: قبلَ طُلوعِ الشَّمسِ»، وركعتين بالعَشِيِّ، قالَ الحَلَبيُّ: «أي: قبلَ غُروبِ الشَّمسِ».

والأكثرُ على أنَّ البَداءة بصلاةِ ظُهرِ اليومِ الثَّاني لتلك اللَّيلةِ، ولم يَبدَأُ بصلاةِ صُبحِه؛ لعدمِ عِلمِ كيفيَّتِها المُعلَّقِ عليه الوجوبُ(٢).

وقيل: بصلاة صبحه (٣).

قال الحَلَبِيُّ (٤): كانَت صلاتُه قبلَ فَرضِ الصَّلُواتِ الخَمسِ إلى الكعبة، وبعدَه إلى بيتِ المَقدِسِ، جاعلًا الكعبة بينَه وبينَ بيتِ المَقدِسِ؛ ليكونَ مُستقبلًا لها أيضًا.

لكن لمَّا قَدِمَ المدينةَ لم يُمكِنهُ هذا الجعلُ؛ فشَقَّ عليه استدبارُ الكعبةِ،

والمثبت في الأصل هو الموافق لما في «إنسان العيون في سيرة الأمين المأمون» (٢/ ١٥٠).

- (١) في «إنسان العيون في سيرة الأمين المأمون» (١/ ٤٣٠).
- (٢) انظر: «إنسان العيون في سيرة الأمين المأمون» (٢/ ١٤٥).

وأخرج الطبراني في «المعجم الأوسط» (٩٣٢٤) من حديث أبي هريرة، وأبي سعيد، قالا: أول صلاة فرضت على رسول الله علي الظهر.

وأخرج عبد الرزاق في «المصنف» (١٧٧١) من طريق الحسن قال: كانت أول صلاة صلاها رسول الله عليه الظهر...

- (٣) انظر: «إنسان العيون في سيرة الأمين المأمون» للحلبي (٢/ ١٤٨).
  - (٤) في «إنسان العيون في سيرة الأمين المأمون» (٢/ ٣٥٧).

فهذا سببُ تحويل القِبلةِ، وسنتكلُّمُ عليه (١).

وشُقَّ في تلك اللَّيلةِ صدرُه الشَّريفُ (٢).

وقد وَقَعَ شقُّه خمسَ مرَّاتٍ؛ مرَّةً في طفوليَّتِه عندَ حَليمةَ، وهي مُتَّفَقُ عليها، ومرَّةً وهو ابنُ عَشرِ سنينَ وأَشهْرٍ، رواها مسلمٌ، ومرَّةً ليلةَ الإسراءِ، ومرَّةً حينَ جاءَهُ المَلكُ بالوحي، ذكرَها بعضُهم، ومرَّةً في النَّومِ، كذا في «نورِ النِّبراس»(۲).

ورأى في تلك اللَّيلةِ ربَّه بِعَينَي رأسِه -على الصَّحيحِ- وكلَّمَهُ، ورؤيةُ اللَّهِ تعالى في الدُّنيا مِن خُصوصيَّاتِه ﷺ، مُستحيلةٌ شرعًا على غيرِه (٤).

ولمَّا أصبحَ أخبرَ النَّاسَ، فكذَّبَهُ الكفَّارِ، وسألوهُ عن صفةِ بيتِ المَقدِسِ، ولمَّا أصبحَ أخبرَ النَّاسَ، فكذَّبَهُ الكفَّارِ، وسألوهُ عن صفةِ بيتِ المَقدِسِ، ولم يكُن رآهُ قبلُ، فرَفَعَهُ لهُ جبريلُ حتَّى وَصَفَه لهم (٥٠).

ثمَّ في سنةِ ثلاثَ عَشْرةَ مِن النُّبوَّةِ رَجَعَ مُصعَبُ بنُ عُمَيرٍ إلى مكَّةَ،

<sup>(</sup>۱) انظر (ص۲۱۹).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري في «الصحيح» (٣٨٨٧) ومسلم في «الصحيح» (١٦٤) من حديث مالك بن صعصعة.

<sup>(</sup>٣) «نور النبراس في شرح سيرة ابن سيد الناس» لسبط بن العجمي (٥/ ٢٣٨-٢٣٩).

<sup>(</sup>٤) انظر: «إنسان العيون في سيرة الأمين المأمون» للحلبي (٢/ ١٣٨-١٣٩).

وخرَجَ من خَرَجَ من مُسلِمي الأنصارِ إلى المَوسِمِ معَ حُجَّاجِ قَومِهم مِن أهلِ الشَّركِ، فلمَّا قَدِمُوا مكَّةَ واعدُوا رسولَ اللَّهِ عَلَيْلٍ العَقبةَ وَسَطَ أَيَّامِ التَّشريقِ.

فلمَّا كانَت ليلةُ الميعادِ ذهبوا ينتظرونه، فجاءهم وبايَعَهم على الإسلام، وعلى أن يُئوُوهُ وينصروه ويمنعوه ممَّا يَمنعون منهُ نساءَهم وأبناءَهم (١)، وجعل منهمُ اثني عَشَرَ نقيبًا؛ ثلاثةً [١٠/أ]مِنَ الأَوسِ، وتسعةً من الخزرج (٢)، وهؤ لاءِ هم أهلُ العقبةِ الثَّالثةِ، وكانوا ثلاثةً وسَبْعِينَ رَجُلًا وامرأتينِ؛ منهم أَحدَ عَشَرَ رَجُلًا مِنَ الأَوسِ، والباقي مِنَ الخزرج (٣).

فلمَّا تمَّت بَيعةُ هؤ لاءِ لرسولِ اللَّهِ عَلَيْهُ وكانَت سرَّا عن كفَّارِ قومِهم وكفَّارِ قُرَيشٍ! هذه بنو الأَوسِ والخزرجِ، تحالفوا معَ محمَّدٍ على قتالِكم، فأسرَعَ الأَنصارُ إلى رِحالِهم(٤).

وجاءت أشرافٌ قُريشٍ إلى شِعبِ الأنصارِ يَلُومُونَهم على ذلك، فصارَ مُشركو الأوسِ والخزرجِ يَحلِفُون لهم ما كانَ مِن هذا شيءٌ (٥).

<sup>(</sup>١) انظر: «السيرة النبوية» لابن هشام (١/ ٤٣٨).

<sup>(</sup>٢) انظر: «السيرة النبوية» لابن هشام (١/ ٤٤٣).

<sup>(</sup>٣) انظر: «السيرة النبوية» لابن هشام (١/ ٤٥٤) و «جوامع السيرة» لابن حزم (ص٧٨).

<sup>(</sup>٤) أخرجه الطبراني في «المعجم الكبير» (١٩/ ٢٥٠ح٥٦) وأبو نعيم في «دلائل النبوة» (٢٢٧-المنتخب) من حديث عروة بن الزبير مطولًا.

وأخرجه ابن سعد في «الطبقات الكبير» (١/ ١٨٨ - ١٩٠) من حديث جماعة من الصحابة والتابعين.

<sup>(</sup>٥) جاء في الخبر المتقدم تخريجه: قال رسول الله ﷺ: «لا يرعكم هذا الصوت، 🖘

ثمَّ نَفَرَ النَّاسُ مِن مِنَى، وبحثَت قُريشٌ عنِ الخبرِ، فلمَّا تحقَّقُوه اقتَفُوا آثارَهم، فلم يُدرِكوا إلَّا سعدَ بنَ عُبادةَ، والمُنذرَ بنَ عَمرٍو؛ فأمَّا سعدٌ فأُمسِكَ وعُذِّبَ(۱)، ثمَّ أَنقَذَهُ اللَّهُ تعالى، وأمَّا المُنذرُ فأُفْلِتَ(۱).

ولمَّا قَدِمَ الأنصارُ المدينةَ أَظهَرُوا الإسلامَ إظهارًا كلِّيًا(")، وأَمَرَ عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ مَن كانَ معَه بالهجرةِ إلى المدينةِ، فخرجوا أرسالًا -أي: قطائعَ - سِرًّا(٤٠)، إلَّا عُمَرَ بنَ الخطَّابِ، فإنَّه أَعلَنَ بالهجرةِ، ولم يَمنَعهُ أحدُّ

فإنما هو عدو الله إبليس، ليس يسمعه أحد ممن تخافون». وقام رسول الله على فانما هو عدو الله إبليس، ليس يسمعه أحد ممن تخافون». وقام رسول الله قريشًا الحديث، فأقبلوا حتى إنهم ليتوطئون على رحل أصحاب رسول الله على وما يبصرونهم، فرجعت قريش، وقال العباس بن عبادة بن نضلة أخو بني سالم: يا رسول الله إن شئت والذي أكرمك مِلْنا على أهل منى بأسيافنا، فقال رسول الله على أومر بذلك...

وفي رواية ابن سعد في «الطبقات الكبير»: فلما أصبح القوم غدت عليهم جلة قريش وأشرافهم حتى دخلوا شعب الأنصار، فقالوا: يا معشر الخزرج إنه بلغنا أنكم لقيتم صاحبنا البارحة وواعدتموه أن تبايعوه على حربنا، وايم الله ما حي من العرب أبغض إلينا أن تنشب بيننا وبينه الحرب منكم، قال: فانبعث من كان هناك من الخزرج من المشركين يحلفون لهم بالله ما كان هذا، وما علمنا.

- (١) في «الطبقات الكبير»: أدركوا سعد بن عبادة، فجعلوا يده إلى عنقه بنسعة، وجعلوا يضربونه ويجرُّون شعره، وكان ذا جمَّة، حتى أدخلوه مكة.
  - (٢) انظر: «السيرة النبوية» لابن هشام (١/ ٤٤٩).
  - (٣) انظر: «إنسان العيون في سيرة الأمين المأمون» للحلبي (٢/ ١٨٠).
    - (٤) انظر: السابق.

من الكفَّارِ، ولا قَصَدَهُ بسوءٍ (١)، فلمَّا قَدِمُوا المدينةَ أَنزَلهمُ الأنصارُ في دُورِهم وواسَوهُم (٢).

وأقامَ ﷺ يَنتظِرُ أَن يُؤذَنَ لَهُ في الهجرةِ، ولم يَتخلَّف معَه -بعدَ مَن حُبِسَ ومَن عَجَزَ- إلَّا أبو بكرٍ وعليُّ (٣).

فلمَّا رأت قُريشُ أنَّ رسولَ اللَّهِ عَلَيْهِ قد صارت لهُ شِيعةٌ وأصحابٌ مِن غيرِ مَلَدِهم، ورَأُوا خُروجَ أصحابِه مِن المُهاجِرينَ إليهم؛ تحذَّرُوا خُروجَهُ عَلِيهِ إليهم، فاجتمعوا في دارِ النَّدوة؛ لِيَرَوا فيه رأيًا، ودخَلَ معَهم إبليسُ في صُورةِ شيخِ جليلِ مُتطَيلِسًا زاعمًا أنَّه مِن أهلِ نجدٍ.

فقالَ بعضُهم لبعض: إنَّ هذا الرَّجُلَ قد كانَ مِن أَمرِه ما رأيتُم، وإنا واللَّهِ ما نَأْمَنُه مِنَ الوُثوبِ علينا بمَنِ اتَّبَعَهُ مِن غيرِنا، فأَجمِعُوا فيه رأيًا؛ فأشار بعضُهم [١٠/ب] بحَبسِه في الحديدِ، وبعضُهم بإخراجِه من بلادِهم؛ فلم يَرضَ بهما إبليسُ.

فقالَ أبو جهل: واللَّهِ إِنَّ لي فيه رأيًا ما أُراكم وَقعتُم عليه، قالوا: وما هو يا أبا الحَكَمِ؟ قالَ: أرى أن نَأخُذَ مِن كلِّ قبيلةٍ فتَّى شابًّا جَلْدًا نَسيبًا وَسيطًا،

<sup>(</sup>۱) انظر: «إنسان العيون في سيرة الأمين المأمون» (٢/ ١٨٣ - ١٨٨) وأخرجه ابن عساكر في «تاريخ دمشق» (٤٤/ ٥١ - ٥١) من طريق علي بن أبي طالب ريحات الله المعالمة ا

<sup>(</sup>٢) انظر: "إنسان العيون في سيرة الأمين المأمون" (٢/ ١٨٣) وأخرجه ابن سعد في «الطبقات الكبير" (١/ ١٩٢) من حديث أم المؤمنين عائشة فطي المناس

<sup>(</sup>٣) أخرجه ابن سعد في «الطبقات الكبير» (١/ ١٩٢) من حديث عائشة نَطْطُعًا.

ثمَّ نُعطيَ كلَّ فتَّى منهم سيفًا صارمًا، ثمَّ يَعمِدُوا إليه فيضربوه ضربةَ رَجُلٍ واحدٍ؛ فيقتلوه، فنستريحَ منهُ، فإنَّهم إذا فعلوا ذلك تَفرَّقَ دمُه في القبائلِ جميعًا، فلم تَقدِر بنو عبدِ مَنافٍ على حربِ قومِهم جميعًا، فيرضُوا مناً بالفعل الَّذي فَعَلنا، فقالَ إبليسُ: هذا هو الرَّأيُ، ولا أَرى غَيرَه.

فَتَفَرَّقَ القومُ على ذلك، فأتى جبريلُ عَلَيْكُ النَّبِيَ عَلَيْهُ، فقالَ لهُ: لا تَبِتْ هذه اللَّيلةَ على فِراشِكَ الَّذي كنتَ تبيتُ عليه، وأخبرَهُ بمَكرِهم، وأنزَلَ اللَّهُ عليه: ﴿ وَإِذْ يَمُكُرُ بِكَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ ﴾ [الأنفال: ٣٠] الآية (١).

فلمَّا جنَّ اللَّيلُ اجتمعوا على بابِه يَرصُدونه حتَّى ينامَ؛ فَيَثِبُوا عليه، فلمَّا رأى عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ مَكانَهم قالَ لعليِّ: «نَم على فِراشِي، وتَسَجَّ فِلمَّا رأى عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ مَكانَهم قالَ لعليٍّ: «نَم على فِراشِي، وتَسَجَّ بِرِدائي، فإنَّه لن يَخلُصَ إليك شيءٌ تَكرَهُهُ منهم»(٢).

وخرَجَ عليهمُ النَّبِيُّ عَلِيهِ، وأَخَذَ حفنةً من تُرابٍ، فجعَلَ يَشُرُه على رُءوسِهم وهو يتلو هذه الآياتِ: ﴿ يَسَ اللَّ وَٱلْقُرْءَانِ ٱلْحَكِيمِ اللَّهُ إلى قوله: ﴿ وَاللَّهُ مَا لَكُ اللَّهُ تَعَالَى أَبِصَارَهم عنهُ فَلَم يَرَوهُ.

ثمَّ انصرَفَ إلى بيتِ أبي بكرٍ فأتاهم آتٍ، فقالَ: ما تنتظرون هاهنا؟

<sup>(</sup>١) أخرجه عبد الرزاق في «المصنف» (٩٧٤٣) من حديث عروة وغيره مطولًا. وأخرجه ابن سعد في «الطبقات الكبير» (١/ ١٩٣-١٩٥) من حديث جماعة من الصحابة مطولًا، دون ذكر الآية.

<sup>(</sup>٢) أخرجه أبو نعيم في «دلائل النبوة» (٤٥١ - المنتخب) من طرقٍ عن ابن عبَّاس في الله النبوة المنتخب)

قالوا: محمَّدًا، فقالَ: قد خيَّبَكمُ اللَّهُ، قد -واللَّهِ - خَرَجَ عليكم محمَّدٌ، ثمَّ ما ترَكَ منكم رَجُلًا إلَّا وضَعَ على رأسِه تُرابًا، فوضَعَ كلُّ منهم يَدَهُ على رأسِه، فإذا عليه تُرابُ، ثمَّ جعلوا يَنظُرون إلى الفِراشِ فيَظُنُّونَ النَّائمَ على رأسِه، فإذا عليه تُرابُ، ثمَّ جعلوا يَنظُرون إلى الفِراشِ فيَظُنُّونَ النَّائمَ على محمَّدًا عَلَيْ من الفِراشِ؛ فتَي أصبَحُوا، وقام عليٌّ من الفِراشِ؛ فتيَقَنُوا الخبرَ(۱).

ثمَّ أُذِنَ لرسولِ اللَّهِ عَلَيْهُ في الهجرةِ، فخَلَفَ عليًا ليُؤدِّي عنهُ الودائع (٢)، وأصحَبَ معَه أبا بكرٍ، وأعدَّ أبا بكرٍ [١١/أ] ناقتَينِ لهجرتِهما، لكن أبي عَلَيْهُ أن يأخُذَ إحداهما إلَّا بثَمَنِها (٣)؛ لتكونَ هجرتُه إلى اللَّه تعالى بنفسِه ومالِه، وإلَّا فقد أَنفَقَ أبو بكرِ أكثرَ مالِه عليه عَلَيْهُ.

وانطَلَقا ليلًا ماشيينِ، حتَّى أتيا غارًا بثَورٍ (١٤)، فتوارَيا فيه ثلاثَ ليالٍ (٥٠).

قيلَ: لمَّا دخَلَ أبو بكرٍ الغارَ صارَ يَلتمِسُ بيدِه، فكلَّما رأى جُحرًا شقَّ قِطعةً مِن ثوبِه فبَقِيَ جُحرٌ كانَ فيه

<sup>(</sup>١) أخرجه ابن سعد في «الطبقات الكبير» (١/ ١٩٣) وأبو نعيم في «دلائل النبوة» (١) أخرجه ابن سعد في «دلائل النبوة»

<sup>(</sup>٢) أخرجه البيهقي في «السنن الكبير» (١٢٨٢٢) من حديث أم المؤمنين عائشة فطي المراه المراع المراه المراع المراه المر

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري في «الصحيح» (٢١٣٨) من حديث أم المؤمنين عائشة فظيناً.

<sup>(</sup>٤) في حاشية (أ): «قوله: «بثور» هو جبل بالقرب من مكة. اه».

<sup>(</sup>٥) أخرجه البخاري في «الصحيح» (٢١٣٨) من حديث أم المؤمنين عائشة فطي الم

حيَّةٌ، فوضَعَ عَقِبَهُ عليه، فلمَّا أحسَّت بِعَقِبِه عليه لَدَغَتهُ، فتَحدَّرَت دُموعُه على رسولِ اللَّهِ عَلِيهٍ؛ لأنَّ رأسَهُ كانَ في حِجرِ أبي بكرٍ، فاستيقظ فقالَ: «ما لَكَ يا أَبا بَكرٍ؟» فأخبرَهُ، فتَفَلَ على مَحَلِّ اللَّدغةِ؛ فذهَبَ ما يَجِدُه (۱).

وفي هذه اللِّيالي كانَ عبدُ اللَّهِ بنُ أبي بكرٍ يَمكُثُ نهارَه معَ قُرَيشٍ، ويأتيهما ليلًا ويأتيهما ليلًا بخبرِ ذلك اليوم، وكانت أسماءُ بنتُ أبي بكرٍ تأتيهما ليلًا بما يحتاجانِه مِنَ الطَّعامِ والشَّرابِ، وكانَ عامرُ بنُ فُهيرةَ -غلامُ أبي بكرٍ - يغذُو ويَرُوحُ عليهما بغَنَمٍ لأبي بكرٍ؛ لِيَشرَبا مِن لَبَنِها(٢)، ويَختَفِيَ بمَشيها يَغذُو ويَرُوحُ عليهما بغَنَمٍ لأبي بكرٍ؛ لِيَشرَبا مِن لَبَنِها(٢)، ويَختَفِيَ بمَشيها

(١) أورده بنحوه المحب الطبري في «الرياض النضرة في مناقب العشرة» (١/٤٠١) والحلبي في «إنسان العيون في سيرة الأمين المأمون» (٢/٥٠٢).

وقال ابن كثير في «البداية والنهاية» (٤/ ٠٥٠): «في هذا السياق غرابة ونكارة». (٢) أخرجه البخاري في «الصحيح» (٣٩٠٥) من حديث أم المؤمنين عائشة فرات المورد ون ذكر القدر المتعلق بأسماء، وإنما أخرجه الطبري في «تاريخ الرسل والملوك» ح

في مَحَلِّ مَشيِ عبدِ اللَّهِ وأسماءَ أَثُرُ أَقدامِهما، وكلَّ ذلك بإشارةِ أبي بكرٍ (١). وتطلَّبَتهما قُريشٌ حينَ فَقَدَتهما مِن مكَّةَ، فأعماهمُ اللَّهُ تعالى عنهما،

مع كونِهمُ انتَهوا بالقائفِ<sup>(٢)</sup> إلى الغارِ، وحَزِنَ عندَ ذلك أبو بكرٍ ؛ خوفًا على رسولِ عَلَيْهِ، فقالَ لهُ عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَٱلسَّلامُ: «لا تحزن إنَّ اللّهَ معنا» (٣).

وسببُ عَماهم أنَّ اللَّهَ تعالى أمَرَ العنكبوتَ فنَسَجَت على فَمِ الغارِ نَسجًا مُتراكِمًا، وأمَرَ حمامتينِ وحشيَّتينِ، فوَقَفتا ببابِه (٤).

(٢/ ٣٧٩-٣٧٧) من حديث أم المؤمنين عائشة نَطْقَهَا أيضًا.

(١) أخرجه الطبري في «تاريخ الرسل والملوك» (٢/ ٣٧٧-٣٧٩) من حديث أم المؤمنين عائشة نَعْظَيْكًا مطوَّ لا بمعناه.

(٢) القائف: هو الذي يعرف الآثار ويَتْبَعُها، ويعرف شبه الرجل في ولده وأخيه كما في «غريب الحديث» لابن قتيبة (٢/ ٥١٩).

وهذا القائف هو كُرْز بن علقمة بن هلال الخزاعي، وكان قائفًا بالمعنيين المتقدِّمين؛ فقد ذكر ابن سعد في «الطبقات الكبير» (٦/ ٢٨٢) أن كرزًا لمَّا انتهى إلى باب الغار، قال: هاهنا انقطع الأثر، فرأوا على باب الغار نسج العنكبوت، فانصر فوا، ونظر كرز إلى قدم النبي عَلَيْهُ فقال: هذه القدم من تلك القدم التي في المقام - يعني: قدم إبراهيم عَلَيْهُ -، وأسلم كرز يوم فتح مكة».

- (٣) أخرجه الفاكهي في «أخبار مكة» (١/٤) من حديث ابن عباس الطالحة . وفي «صحيح البخاري» (٣٦١٥) و «صحيح مسلم» (٢٠٠٩) من حديث البراء بن عازب الطالحة النبي عليه تلا هذه الآية لما أدركهما سراقة.
- (٤) أخرجه ابن سعد في «الطبقات الكبير» (١/ ١٩٥) والفاكهي في «أخبار مكة» (٤/ ٥٧) والبزار في «المسند» (٤/ ٤٣٤) والعقيلي في «الضعفاء» (٥/ ٥٥) وغيرهم، من حديث زيد بن أرقم، وأنس بن مالك، والمغيرة بن شعبة عليه المعلقة ال

ورُوِيَ أَنَّهما باضتا، وفرَّخَ بعضُ البَيضِ، فلمَّا رَأُوا ذلك جَزَمُوا بأن لا أحدَ فيه (١).

قيل: وجميعُ حمامِ الحرَمِ من هاتينِ الحمامتينِ (٢).

ورُوِيَ أَنَّ اللَّهَ تعالى أَمَرَ شجرةً أيضًا فنبَتَت في وَجهِ الغارِ، وسدَّتهُ بفُروعِها (٣).

وأخرج أحمد في «المسند» (٣٢٥١) من حديث ابن عبَّاس وَ إَنْ العنكبوت فقط، وقال ابن كثير في «البداية والنهاية» (٤/ ٢٥١): «هذا إسناد حسن، وهو من أجود ما روي في قصة نسج العنكبوت على فم الغار»، وحسنه ابن حجر أيضًا في «فتح الباري بشرح البخاري» (٧/ ٢٣٦).

(۱) قال ابن عبد البر في «الدرر في اختصار المغازي والسير» (ص۸۱): «روي من حديث أبي الدراء و ثوبان: أن الله رحمامة فباضت على نسج العنكبوت، وجعلت ترقد على بيضها، فلما نظر الكفار إليها على فم الغار ردَّهم ذلك عن الغار». وانظر: «إنسان العيون في سيرة الأمين المأمون» للحلبي (۲/۸۰۲-۲۰۹).

(٢) روي ذلك من حديث زيد بن أرقم، وأنس بن مالك، والمغيرة بن شعبة كالتها أخرجه ابن سعد في «الطبقات الكبير» (١/ ١٩٥) والفاكهي في «أخبار مكة» (٤/ ٥٥) والبزار في «المسند» (٤٣٤٤) والعقيلي في «الضعفاء» (٥/ ٥٥) ولفظ الفاكهي: «عَرَفَ النبي كالتها أن الله تعالى درأ بهما عنه، فسَمَّت عليهما، وفرض جزاءهن، وانحدرن في حرم الله تعالى، وفرخن كل شيء في الحرم».

(٣) أخرجه ابن سعد في «الطبقات الكبير» (١/ ١٩٥) والفاكهي في «أخبار مكة» (٤/ ٥٥) والبزار في «المسند» (٤/ ٤٣٤) والعقيلي في «الضعفاء» (٥/ ٥٥) وغيرهم، من حديث زيد بن أرقم، وأنس بن مالك، والمغيرة بن شعبة ﴿ اللَّهُ عَلَيْكُ .

وأخرج أحمد في «المسند» (٣٢٥١) من حديث ابن عبَّاس رَاكُ العنكبوت ٣

وكانا قدِ استأجرا رَجُلًا يَدُلُّهما على الطَّريقِ، وواعداهُ أن يأتي براحلتَيهما [١١/ب] إلى الغارِ بعدَ ثلاثٍ، فأتاهُما، فَرَكِبا، وانطلقَ معَهما عامرُ بنُ فُهَيرةَ يَعقُبانِه (١)، حتَّى مرُّ وابخيمةِ أمِّ مَعبَدٍ عاتكة وهي لا تَعرِ فُهم، فاستَسقوها لبنًا، فقالت: ما عندي، فنظرَ المصطفى عَلَيْهُ إلى شاةٍ قد أَضَرَّ بها الجَهدُ وما بها لبنُّ، فمَسَحَ ضَرعَها فحَلَبَت وشَرِبوا(٢).

وصارت هذه الشَّاةُ مِن حينئذٍ كثيرةَ اللَّبنِ، وبَقِيَت إلى سنةِ ثمانيَ عَشْرةَ "، وقيلَ: سَبِعَ عَشْرةَ من الهجرة (٤٠٠).

فقط، وقال ابن كثير في «البداية والنهاية» (٤/ ١٥٤): «هذا إسناد حسن، وهو من أجود ما روي في قصة نسج العنكبوت على فم الغار»، وحسنه ابن حجر أيضًا في «فتح الباري بشرح البخاري» (٧/ ٢٣٦).

(٢) أخرجه ابن سعد في «الطبقات الكبير» (١/ ١٩٦ - ١٩٩) من حديث أبي معبد الخزاعي زوج أم معبد.

وأخرجه ابن أبي عاصم في «الآحاد والمثاني» (٣٤٨٥) وابن هارون في «صفة النبي وأخرجه ابن أبي عاصم في «الآحاد والمثاني» (١١٤٠) وابر ما بعدها، وأبو بكر الشافعي في «الغيلانيات» (١١٤٠) والآجري في «الشريعة» (١٠٢٠) والطبراني في «المعجم الكبير» (١٤٨٤ ح ٣٦٠٥) والحاكم في «المستدرك» (٣/ ٩-١٠) من حديث حبيش بن خالد أخو أم معبد.

وقال الحاكم: «حديث صحيح الإسناد».

(٣) أخرجه ابن سعد في «الطبقات الكبير» (١٠ / ٢٧٣) عن أم معبد قالت: بقيت الشاة التي لمس رسول الله ضرعها عندنا حتى كان زمان الرمادة زمان عمر بن الخطاب، وهي سنة ثماني عشرة من الهجرة.

(٤) وذلك أن عام الرمادة كان في آخر سنة سبع عشرة وأول سنة ثمان عشرة، وكانت 🤝

ثمَّ ساروا وقد كانت قريشٌ جَعَلَت لكلِّ مَن قتَلَ واحدًا منهما أو أَسَرَه دِيةً، فبينَما هم في الطَّريقِ إذ عَرَضَ لهم سُراقةُ بنُ مالكٍ، فساخَت (١) قَدَما فَرَسِه إلى رُكبتَيها، والأرضُ صُلبةٌ، فناداهم بالأمانِ فَخَلُصَت، فأتاهم وعَرَضَ عليهمُ الزَّادَ والمَتاعَ فَأَبُوا، وقالوا: اخفِ عنَّا، فرجَعَ وصارَ لا يلقى أحدًا إلَّا ردَّهُ يقولُ: سَبَرتُ الطَّريقَ فلم أَجِد أحدًا (٢).

وما مَشَينا عليه مِن تَقدُّمِ المرورِ بخَيمةِ أمِّ مَعبَدٍ على مُلاقاةِ سُراقةَ هو الصَّحيحُ، كَما في «السِّيرةِ الحلبيَّةِ»(٣).

ولَقِيَهُ أيضًا في طريقِه بُرَيدة بنُ الحُصَيبِ الأسلميُّ في نحوِ سبعينَ مِن قومِه، فدعاهم إلى الإسلامِ فأسلَمُوا، وقد كانوا خَرَجُوا طَمَعًا في ما جَعَلتهُ قُريشُ (٤).

الرمادة جوعًا أصاب الناس بالمدينة وما حولها فأهلكهم. انظر «تاريخ الرسل والملوك» للطبري (٩٨/٤).

<sup>(</sup>١) في (أ): «فساقَت».

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري في «الصحيح» (٣٩٠٦) من حديث سراقة، مطولاً.

<sup>(</sup>٣) «إنسان العيون في سيرة الأمين المأمون» (٢/ ٢٣٠).

<sup>(</sup>٤) أخرجه ابن أبي خيثمة في «التاريخ الكبير» (١/٣٠١) والبغوي في «معجم الصحابة» (١/ ٣٦٠) والبخوي في «التاريخ الكبير» (١/ ٣٦٠) وابن الصحابة» (١/ ٣٦٠) والحكيم الترمذي في «نوادر الأصول» (٣٦٥) وابن عبد البر في «الاستيعاب في معرفة الأصحاب» (١/ ١٨٥) والبغوي في «الأنوار في شمائل النبي المختار» (١١٣٢) من حديث بريدة وسلامية المختار» (١١٣٢) من حديث بريدة والمحديث؛ انظر: «ميزان الاعتدال» للذهبي (١/ ٢٧٨).

ثمَّ سارُوا حتَّى قَدِمُوا قُباءَ يومَ الإثنينِ لاثنتَي عَشْرةَ ليلةً خَلَت مِن ربيعٍ الأُوَّلِ(١).

ومَن قالَ: دخَلُوا المدينةَ في اليومِ المذكورِ أرادَ بها ما يَشمَلُ قُباءَ، كَما قالهُ الحلبيُّ (٢).

وكانوا قد تلقّاهمُ المسلمون بظهرِ الحَرَّةِ، فَعَدَلَ بهم عَلَيْ ذاتَ اليمينِ، حتَّى نزَلَ بهم في بني عَمرِو بنِ عَوفٍ بقُباءَ، وهم بطنٌ مِن الأوسِ، فقام أبو بكرٍ للنَّاسِ، وجلَسَ عَلَيْهِ صامتًا، فطَفِقَ مَن جاءَ مِن الأنصارِ ممَّن لم يَرَهُ عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ يُحيِّي أبا بكرٍ، حتَّى أصابتِ الشَّمسُ رسولَ اللَّهِ عَلَيْهٍ، فظلَّلَ عليه أبو بكرٍ بردائه؛ فعَرَفَ النَّاسُ رسولَ اللَّهِ عَلَيْهِ عندَ ذلك، فلَبِثَ فظلَّلَ عليه أبو بكرٍ بردائه؛ فعرَفَ النَّاسُ رسولَ اللَّهِ عَلَيْهِ عندَ ذلك، فلَبِثَ عَمْرِو بنِ عوفٍ بضع عَشْرةَ ليلةً -على قولٍ- وأسَّسَ المسجدَ الَّذي أُسِّسَ على التَّقوى، وصلَّى فيه (٣).

ثمَّ رَكِبَ مِن قُباءَ يومَ الجُمُعةِ راحلتَه، وهي الجدعاءُ، وقيلَ: العضباءُ، وقيلَ: العضباءُ، وقيلَ: القصواء (٤) مُرخِيًا زِمامَها، وصارَ يَمشي معَه النَّاسُ حتَّى دخَلَ المدينةَ.

<sup>(</sup>١) انظر: «السيرة النبوية» لابن هشام (١/ ٤٩٢) وأخرجه البخاري في «الصحيح» (٢) انظر: «السيرة النبوية».

<sup>(</sup>٢) في «إنسان العيون في سيرة الأمين المأمون» (٢/ ٢٣٥).

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري في «الصحيح» (٣٩٠٦) من حديث عروة بن الزبير.

<sup>(</sup>٤) تعيين القصواء أخرجه ابن سعد في «الطبقات الكبير» (١/ ٢٠٣) من حديث أنس بن مالك، ويعقوب بن سفيان الفسوي في «المعرفة والتاريخ» كما في «جامع ﴿

قال جماعةٌ: أَدرَكَتهُ عَلَيْهُ صلاةُ الجُمُعةِ في مَسيرِه مِن قُباءَ إلى المدينةِ فصلاً ها، وهي أوَّلُ جُمُعةٍ صلاها، وأوَّلُ خُطبةٍ خَطَبَها في الإسلام (١٠).

قال الحلبيُّ (٢): «كونُها أوَّلَ جُمْعةٍ صلَّاها وأوَّلَ خُطبةٍ خَطَبَها واضحٌ إِن كَانَ أَقامَ في قُباءَ الإثنينِ والثُّلاثاءِ والأربعاءِ والخميسِ كَما هو قولٌ.

وأمَّا على أنَّه أقامَ بِضعَ عَشْرةَ ليلةً كَما تقدَّمَ -أو أكثرَ كَما قيلَ- فبعيدٌ أَنَّه لم يُصَلِّ الجُمُعةَ في قُباءَ في تلك المدَّةِ.

والمناسبُ لهذا ما ذَكَرَهُ بعضُهم أنَّه كانَ يُصلِّي الجُمُعةَ في مسجدِ قُباءَ مُدَّةَ إقامتِه هناك».

ثمَّ بَرَكَت ناقتُه بمَحَلِّ مسجدِ الرَّسولِ عَلَيْهُ، وكانَ مِربَدًا للتَّمرِ -بكسرِ المريمِ وفتحِ الموَحَدةِ - أي: مَحَلَّا لجَمعِه وتجفيفِه، ليتيمينِ في حِجر أسعَدَ بنِ زُرارة، فقالَ عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ حين بَرَكَت ناقتُه: «هذا إن شاءَ اللَّهُ تعالى المَنزِلُ» (٣).

الآثار في السِّير ومولد المختار» لابن ناصر الدين الدمشقي (٥/ ٢٧٤) من حديث عبد الرحمن بن عويم، قال: أخبرني بعض قومي، فذكره.

وحكى الأقوال الثلاثة الحلبي في «إنسان العيون في سيرة الأمين المأمون» (٢/ ٢٤٠).

<sup>(</sup>۱) أخرجه ابن أبي خيثمة في «التاريخ الكبير» (١/ ٣٦٦، ٣٦٧) من طريق هند بن سعد بن سهل بن حنيف، ومن طريق ابن شهاب الزهري، وأخرجه الطبراني في «المعجم الكبير» (٦/ ٣٠٠ ع ٥٤١٤) من طريق محمد بن إسحاق.

<sup>(</sup>٢) في «إنسان العيون في سيرة الأمين المأمون» (٢/ ٢٤٢-٢٤٣).

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري في «الصحيح» (٣٩٠٦) من حديث عروة بن الزبير.

وقد كانَ ﷺ بعدَما سارَ عن بني عمرو، وكلَّما مرَّ بدارِ قومٍ عَرَضُوا لهُ، وقالوا لهُ: يا رسولَ اللَّهِ! أَقِم عندنا في العَدَدِ والعُدَّةِ (١) والمَنَعةِ، فيقولُ لهم: «خَلُّوا سَبيلَها؛ فإنَّها مأمورةُ» يَعنِي ناقتَه (٢).

ثمَّ نزَلَ عَلَيْهُ بدارِ أبي أيوبٍ، ودعا بالغُلامَينِ فساوَمَهما بالمِربَدِ، فقالا: بل نَهَبُهُ لك يا رسولَ اللَّهِ، فأبى أن يَقبَلَهُ هبةً (٣)، وابتاعَه منهما بعشْرةِ دنانيرَ، أدَّاها مِن مالِ أبي بكرٍ (٤).

ثمَّ بنى فيه مَسجِدَهُ، وسَقَفَهُ بالجريدِ، وجعَلَ عُمُدَه جُذوعًا، وجعَلَ اللهُ ال

ثمَّ زاد فيه النَّبيُّ عَلَيْلًا بعدَ فتح خَيبرَ لكثرةِ النَّاسِ.

فلمَّا استُخلِفَ أبو بكرِ لم يُحدِث [١٢/ب] فيه شيئًا.

واستُخلِفَ عُمَرُ فوَسَّعَهُ ؟ كَلَّم العبَّاسَ بنَ عبدِ المُطَّلِبِ في بيعِ دارِه

<sup>(</sup>١) في حاشية (أ): «بمعنى السلاح».

<sup>(</sup>٢) أخرجه سعيد بن منصور في «السنن» (٢٩٧٨) والطبراني في «المعجم الأوسط» (٢) أخرجه سعيد بن منصور في «السنن» (٢/ ٩٠٥) من حديث عبد الله بن الزبير. وأخرجه ابن سعد في «الطبقات الكبير» (١/ ٢٠٣) من حديث أنس بن مالك، ومن حديث شرحبيل بن سعد.

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري في «الصحيح» (٣٩٠٦) من حديث عروة بن الزبير.

<sup>(</sup>٤) أخرجه ابن سعد في «الطبقات الكبير» (١/ ٢٠٥) من حديث الزهري مرسلًا.

لِيَزِيدها فيه، فَوَهَبَها العبَّاسُ للَّهِ وللمسلمين، فزادَها عُمَرُ في المسجدِ.

ثمَّ بَناهُ عُثمانُ في خلافتِه بالحجارةِ والقَصَّةِ، وجعَلَ عُمُدَه حجارةً، وسَقَفَهُ بالسَّاجِ، وزادَ فيه، ونَقَلَ إليه الحَصباءَ مِنَ العقيقِ(١).

وبَنى عَلَيْ في ذلك المِربَدِ حُجرَتَي زوجتَيهِ حينئذٍ؛ سَودةَ وعائشةَ أيضًا (٢)، وأمَّا بقيَّة حُجَرِ زوجاتِه فَبَناها بعدُ عندَ الحاجةِ إليها(٣).

ومَكَثَ عَلَيْهُ في بيتِ أبي أيوبٍ إلى أن تم بناءُ المسجدِ والحُجرتَينِ (٤). وكانَ بِناءُ ذلك مِن آخِرِ ربيعٍ الأوَّلِ إلى صَفَرٍ من السَّنةِ القابلةِ (٥). وقيلَ غيرُ ذلك (٢).

وكانَ في مُدَّةِ مُكثِه في بيتِ أبي أيُّوبٍ يأتي إليه كلَّ ليلةٍ الطَّعامُ مِن

<sup>(</sup>١) أورد هذا السياق بطوله البلاذري في «فتوح البلدان» (ص١٦-١٧) وأخرجه البخاري في «الصحيح» (٤٤٦) من حديث عبد الله بن عمر فرات المحاري في الصحيح» (٤٤٦) من حديث عبد الله بن عمر المرات المحاري في الصحيح» (٤٤٦) من حديث عبد الله بن عمر المرات المحارث ا

<sup>(</sup>٢) انظر: «إنسان العيون في سيرة الأمين المأمون» للحلبي (٢/ ٢٧٣).

<sup>(</sup>٣) انظر: «إنسان العيون في سيرة الأمين المأمون» للحلبي (٢/ ٢٨٧).

<sup>(</sup>٤) أخرجه ابن أبي خيثمة في «التاريخ الكبير» (١/ ٣٦٧) من قول محمد بن إسحاق. وأخرجه أبو نعيم الأصبهاني في «معرفة الصحابة» (٣/ ١٣١٤) من قول الزهري. ونزوله في دار أبي أيوب الأنصاري في الخرجه البخاري في «الصحيح» (٣٩١١) من حديث أنس في الصحيح» (٢٤١٥) من حديث أنس في المستحيد» (٢٤٥)

<sup>(</sup>٥) انظر: «الروض الأنف» للسهيلي (٤/ ٢٣٨) من قول ابن إسحاق.

<sup>(</sup>٦) فقيل: مكث في بيته سبعة أشهر؛ أخرجه ابن سعد في «الطبقات الكبير» (١/ ٢٠٣) من قول شرحبيل بن سعد.

سعدِ بنِ عُبادةَ وأسعدَ بنِ زُرارةَ وغيرِهما (١)، واستمَرَّ طعامُ سعدِ بنِ عُبادةَ بعدَ دُلك يأتي كلَّ ليلةٍ إليه عَيَالِةً وهو في بُيوتِ زوجاتِه (٢).

وأرسَلَ عَلَيْهُ وهو في بيتِ أبي أيوبِ زيدَ بنَ حارثةَ وأبا رافع، فأتَيا بفاطمةَ وأمِّ كُلثومٍ بنتَيهِ، وسَودةَ زوجتِه، وأمِّ أيمنَ حاضنتِه زوجةِ زيدِ بنِ حارثةَ، وابنِها أسامةَ بنِ زيدٍ (٣).

وأمَّا بنتُه زينبُ فمَنعَها من الهجرةِ زوجُها ابنُ خالتِها أبو العاصِ بنِ الرَّبِيع (٤)، قال الحلبيُّ (٥): «بكسرِ المُوَحَّدةِ وتشديدِ الياءِ المفتوحةِ» انتهى. والَّذي عليه غيرُه أنَّه كـ: أمير.

ثمَّ هاجرَت وتركَتهُ على شركٍ، ثمَّ لمَّا أَسلَمَ جمَعَ عَلَيْكَ بينَهما(١).

<sup>(</sup>١) أخرجه ابن سعد في «الطبقات الكبير» (١/ ٢٠٣) من حديث شرحبيل بن سعد.

<sup>(</sup>٢) أخرجه ابن سعد في «الطبقات الكبير» (١٠/ ١٥٦) من حديث أم سلمة، بمعناه.

<sup>(</sup>٣) أخرجه ابن سعد في «الطبقات الكبير» (١٠/ ٦٢- ٦٣) والطبراني في «المعجم الكبير» (٢/ ٢٣) من طرق عن أم الكبير» (٢/ ٢٣) من طرق عن أم المؤمنين عائشة سَخْطَهَا.

<sup>(</sup>٤) أخرجه ابن سعد في «الطبقات الكبير» (١٠/ ٣١) وأبو داود في «السنن» (٢٦٩٢) من حديث أم المؤمنين عائشة نظائهاً، بمعناه.

وأخرجه ابن سعد أيضًا (١/ ٢٠٣) من حديث شرحبيل بن سعد.

<sup>(</sup>٥) في «إنسان العيون في سيرة الأمين المأمون» (٢/ ٢٥٤).

<sup>(</sup>٦) أخرجه أبو احمد الحاكم في «الأسامي والكنى» (٥/ ٣٨٥) من قول الشعبي، وفيه: «فدفع إليه ابنته بالنكاح الأول»، وصححه ابن حجر في «الإصابة في تمييز ،

ولم يُفرِّق بينَهما مِن أوَّلِ البِعثةِ؛ لأنَّ تحريمَ إنكاحِ المشركِ للمسلمةِ إنَّما كانَ بعدَ الهجرةِ.

وأمَّا بنتُه رُقيَّةُ فهاجرت معَ زوجِها عُثمانَ بنِ عفَّانَ (١).

وجاء معَ فاطمةَ ومَن ذُكِرَ معَها عِيالُ أبي بكرٍ؛ فهُم: زوجتُه أمُّ رُومانَ، وأو لادُه عبدُ اللَّهِ وعائشةُ وأسماءُ زوجةُ الزُّبيرِ بنِ العوَّامِ (٢)، وهي حاملةٌ بابنِها عبدِ اللَّهِ بن الزُّبيرِ، وولدَتهُ بقُباءَ على ما في البُخاريِّ (٣)، فكانَ أوَّلَ مولودٍ وُلِدَ للمهاجرين بالمدينةِ.

و خَطَّ عَلَيْهِ للمُهاجرين في أرضٍ ليسَت لأحدٍ، وفيما وَهَبتهُ لهُ الأنصارُ [١٨/١] مِن خِطَطِها، وأقام قومٌ منهم ممَّن لم يُمكِنهُ البناءُ بقُباءَ عندَ مَن نزلوا عليه بها(٤).

الصحابة» (٤٠٨/١٢) عن الشعبي، وأعلُّه بالإرسال والشذوذ.

و يعارضه ما أخرجه الدولابي «الذرية الطاهرة» (٥٨) من حديث أم المؤمنين عائشة الطاهرة المؤمنين

<sup>(</sup>١) أخرجه ابن سعد أيضًا (١/ ٢٠٣) من حديث شرحبيل بن سعد.

<sup>(</sup>٢) أخرجه ابن سعد في «الطبقات الكبير» (١٠/ ٦٢- ٦٣) والطبراني في «المعجم الكبير» (١٠/ ٢٣) والحاكم في «المستدرك» (٤/ ٤-٥) من طرق عن أم المؤمنين عائشة فطفياً.

<sup>(</sup>٣) في «الصحيح» (٣٩٠٩) ومسلم في «الصحيح» (٢١٤٦) من حديث أسماء نَظْيَّكًا.

<sup>(</sup>٤) أورده البلاذري في «أنساب الأشراف» (١/ ٢٧٠) والمقريزي في «إمتاع الأسماع» (١/ ٧٠).

و آخَى عَيْكِيَّ بِينَ المهاجرين والأنصارِ على المواساةِ والحقِّ والتَّوارُثِ بعدَ الموتِ دونَ الأقاربِ في دارِ أنسِ بنِ مالكِ(١)، وكانوا يَتوارَثُون به دونَ القَرابةِ ثمَّ نُسِخَ(٢).

وقيلَ: لم يَقَع تَوارُثُ به بالفعلِ، بلِ الحُكمُ نُسِخَ قبل العملِ به (٣).
وقبلَ الهجرةِ آخي ﷺ بينَ المهاجرين بلا تَوارُثٍ (٤)؛ فالإخاءُ وقع مرَّ تَينِ.
وكانَتِ المدينةُ كثيرةَ (٥) الوباءِ فزالَ، ونقلَ اللَّهُ منها الحمَّى إلى الجُحفةِ ببَركةِ دُعائِه ﷺ حينَ أصابَت كثيرًا مِنَ المهاجرين؛ كأبي بكرٍ وعائشة وبلالٍ وعامرِ بنِ فُهَيرةَ (١).

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري في «الصحيح» (٢٢٩٤) ومسلم في «الصحيح» (٢٥٢٩) من حديث أنس في المحاديث أنس المالية المحاديث أنس المالية المالي

<sup>(</sup>٢) أخرجه الدارقطني في «السنن» (١٥٨) والحاكم في «المستدرك» (٤/ ٣٤٤) من حديث الزبير بن العوام والمحاكم: «هذا حديث صحيح الإسناد». وأخرجه ابن سعد في «الطبقات الكبير» (١/ ٤٠٤) من حديث الزهري وغيره.

<sup>(</sup>٣) ذكره الحلبي في "إنسان العيون في سيرة الأمين المأمون" (٢/ ٢٩٥) ونسبه لكتاب "ينبوع الحياة"، وهو كتاب في تفسير القرآن لابن ظفر، كما في "كشف الظنون" لحاجى خليفة (١/ ٤٣٨).

<sup>(</sup>٤) أخرجه الواقدي في «المغازي» (٢/ ٧٣٨-٧٣٩) وابن سعد في «الطبقات الكبير» (٤) أخرجه الواقدي في «المغازي» (١/ ١٥٣) من حديث ابن عباس رَفِي المُنْكُ وجزم شيخ الإسلام ابن تيمية في «منهاج السنة النبوية» (٧/ ٣٦٣) ببطلانه.

<sup>(</sup>٥) في (أ): «كثير» وفي حاشيتها «كثيرة» وأشار إلى أنها نسخة المؤلف.

<sup>(</sup>٦) أخرج البخاري في «الصحيح» (١٨٨٩) ومسلم في «الصحيح» (١٣٧٦) من حديث 🞓

وقد نافقَ جماعةٌ مِن أهلِ المدينةِ، وكانَ رأسَهم عبدُ اللَّهِ بنُ أبيِّ بنُ سَلُولَ، وهو الَّذي قالَ: ﴿لَإِن رَّجَعُنَ اَإِلَى ٱلْمَدِينَةِ لِيُخْرِجَ الْأَعَرُ مُنَهَا ٱلْأَذَلُ ﴾ الله المنافقون: ٨]، وفيه نزلت سورةُ المنافقين (١).

واشتَدَّ حسدُ اليهودِ -أي: يهودِ المدينةِ - وَكَثُرَ لَغَطُهم في النَّبِيِّ عَلَيْهُ، واستَحَنُوه بأشياءَ كثيرةٍ، فأتى بجوابِها على ما يَعرِ فُون مِن الصَّوابِ(٢)، فما يَزيدُهم ذلك إلَّا حَسَدًا.

وسَحَرَهُ منهم لَبيدُ بنُ الأَعصَمِ سنةَ سبعٍ مِنَ الهجرةِ في مُشطٍ لهُ عَلَيْهُ، ومُشَطٍّ لهُ عَلَيْهُ، ومُشَاطةٍ من شعرِ رأسِه، أعطاهما لهُ غلامٌ يهوديُّ كانَ يَخدُمُه عَلَيْهُ أحيانًا، وعَقَدَ في وَتَرِ إحدى عَشْرةَ عُقدةً فيها إِبَرٌ مغروزةٌ، ودَفَنَ ذلك تحت

أم المؤمنين عائشة نواتها، خبر إصابة أبى بكر وبلال بالحمى.

وأخرجه الحميدي في «المسند» (٢٢٥) والنسائي في «السنن الكبرى» (٧٤٧٧) بزيادة عامر بن فهيرة.

وأخرج البخاري في «الصحيح» (٣٩١٨) من حديث البراء تَطَاقَهُ، خبر إصابة أم المؤمنين عائشة نَطَاقَهُا.

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري في «الصحيح» (٤٩٠٣) ومسلم في «الصحيح» (٢٧٧٢) من حديث زيد بن أرقم فَعُالِثَهُ.

<sup>(</sup>٢) من ذلك ما أخرجه أحمد في «المسند» (٢٤٨٣) والضياء المقدسي في «الاحاديث المختارة» (١٠/ ٦٩ ح ٢١) من حديث عبد الله بن عباس والمسلك قال: أقبلت يهود إلى رسول الله والمسلك عن خمسة أشياء، فإن أنبأتنا بهن، عرفنا أنك نبى... الحديث.

صَخرةٍ في بئرِ ذي ذروان (١).

ومكَثَ عَلَيْ مُتغيِّر المِزاجِ مِن ذلك سنة (۱)، وقيل: ستَّة أشهُر (۱)، وقيل: أربعين يومًا (۱)، وعند اشتِدادِ الحالِ نَزَلَ جبريلُ وأخبرَهُ الخبرَ، فبعَثَ عليًا فاستخرجَ ذلك، وصارَ كلَّما حُلَّت عُقدةٌ وجَدَ خِفَّة، حتَّى قامَ عندَ انحلالِ العقدةِ الأخيرةِ كأنَّما نَشِطَ مِن عِقالٍ (۱)، وقد مَسَخَ اللَّهُ ماءَ تلك البئرِ حتَّى صارَت كنُقاعةِ الحنَّاءِ (۱).

ثم أَحضَرَ عَيْكِيَّةٍ لَبيدًا فاعترفَ، واعتذرَ بأنَّ الحاملَ لهُ على ذلك دنانيرُ

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري في «الصحيح» (٥٧٦٣) ومسلم في «الصحيح» (٢١٨٩) من حديث أم المؤمنين عائشة نَطْقَها.

<sup>(</sup>٣) أخرجه أحمد في «المسند» (٢٤٣٤٧) من حديث أم المؤمنين عائشة نَطْطَعًا.

<sup>(</sup>٤) جاء ذلك في رواية الإسماعيلي كما في «فتح الباري بشرح البخاري» لابن حجر (٢٢٦/١٠).

وقال ابن حجر: «يمكن الجمع بأن تكون الستة أشهر من ابتداء تغير مزاجه، والأربعين يومًا من استحكامه».

<sup>(</sup>٥) أخرجه ابن سعد في «الطبقات الكبير» (٢/ ١٧٧) من حديث ابن عباس كالحكاء وفيه أنه بعث إلى عليِّ وعمَّار، وعند البخاري في «الصحيح» (٥٧٦٣) ومسلم في «الصحيح» (٢١٨٩) من حديث أم المؤمنين عائشة فلا أن النبي كالله ذهب إلى البئر في أناس من أصحابه.

<sup>(</sup>٦) أخرجه البخاري في «الصحيح» (٥٧٦٣) ومسلم في «الصحيح» (٢١٨٩) من حديث أم المؤمنين عائشة نظيناً.

جَعَلتها لهُ اليهودُ في مُقابلةِ سِحرِه، فعفا عنه(١).

ولم يُؤثِّرِ السِّحرُ في عَقلِه ﷺ، [١٣/ب] بل في بعضِ جَوارِحِه؛ ولهذا لم يكُن قادحًا في مَنصِبِه، وأمَّا ما في بعضِ الرِّواياتِ مِن أنَّه ﷺ صارَ يُخيَّلُ لم يكُن قادحًا في مَنصِبِه، وأمَّا ما في بعضِ الرِّواياتِ مِن أنَّه ﷺ صارَ يُخيَّلُ إلىه أنَّه يفعلُ الشَّيءَ ولا يَفعَلُه فقالَ أبو بكرِ بنُ العربيِّ (١): «لا أصلَ له» (٣).

(۱) أخرجه ابن سعد في «الطبقات الكبير» (٢/ ١٧٦) من حديث عمر بن الحكم، مرسلًا، وأما عفو النبي عنه؛ فأخرجه البيهقي في «دلائل النبوة» (٧/ ٩٢) من حديث أم المؤمنين عائشة في في ، وفيه: فقيل: يا رسول الله، لو قتلت اليهودي. فقال: «قد عافاني الله عنه وما وراءه من عذاب الله أشد».

(٢) هو: محمد بن عبد الله بن محمد المعافري الإشبيلي المالكي (ت. ٤٥٣ه) أخذ العلم عن أبيه، وهبة الله بن أحمد الأكفاني، ومحمد بن موسى بن عمَّار الكلاعي، وغيرهم، وأخذ عنه ابنه، والقاضي عياض بن موسى اليحصبي، وأبو القاسم خلف ابن عبد الملك بن بَشكُوال، وآخرون.

وكان إمامًا مقدَّمًا في العلوم والمعارف، له رحلة واسعة، ومؤلفات نفيسة. انظر: «الغنية» للقاضى عياض (ص٦٦) و «تاريخ دمشق» لابن عساكر (٥٤/ ٢٤)

و «تاريخ الإسلام» للذهبي (١١/ ٨٣٤) و «الأعلام» للزركلي (٦/ ٢٣٠).

ولم أقف على هذا الكلام في المطبوع من كتب ابن العربي، بل وقفت له على مواضع ذكر فيهما الحديث بلفظ: «يخيَّل إليه أنه كان يفعل الشيء ولا يفعله» ولم يتعقبه بتضعيف. انظر: «أحكام القرآن» (٤/ ٣٣٤) و«عارضة الأحوذي» (٦/ ٤٤٧) وجزم في هذا الموضع بصحَّته، و«المسالك في شرح موطأ مالك» (٧/ ٨١) وقال: «هذا طريق مرضى صحيح».

إسعاف الرّاغبين

وأَسلَمَ مِن يهودِ المدينةِ عبدُ اللَّهِ بنُ سَلَامٍ، وكانَ سيِّدَهم وحَبرَهم، وكانَ سيِّدَهم وحَبرَهم، وكانَ إسلامُه في السَّنةِ الأُولى من الهجرةِ (١٠).

وفيها شُرِعَ الأذانُ والإقامةُ (٢).

ثمَّ بعدَ مُكثِه عَيُّا يُضِعَ عَشْرةَ سنةً يَدعُو النَّاسَ إلى اللَّهِ بغيرِ قتالٍ، صابرًا على إيذاءِ العربِ بمكَّة، واليهودِ بالمدينةِ، لهُ ولأصحابِه؛ لأمرِ اللَّهِ

وقد ذكر المازري في «المُعلِم» (٣/ ١٥٩) أن إنكار هذا الحديث صنيع المبتدعة، وذكر عياض في «الشفا بتعريف حقوق المصطفى» (٢/ ٢١٤) أنه إنما يطعن فيه الملحدة، وأجابا على من أنكره.

(١) انظر: «التاريخ» لخليفة بن خيَّاط (ص٢٩) و «تاريخ مولد العلماء ووفياتهم» لابن زَيْر (١/ ٦٤).

وأخرج البخاري في «الصحيح» (٣٩٣٨) من حديث أنس تَطُقَّهُ ما يدل على إسلامه فور قدوم النبي عَلَيْهُ إلى المدينة.

(٢) انظر: «التاريخ» لخليفة بن خيَّاط (ص٢٩).

ويدل على ذلك: ما أخرجه البخاري في «الصحيح» (٢٠٤) ومسلم في «الصحيح» (٣٧٧) من حديث عبدالله بن عمر أنه قال: كان المسلمون حين قَدِمواالمدينة يجتمعون فيتحيَّنون الصلوات، وليس ينادي بها أحد، فتكلَّموا يومًا في ذلك فقال بعضهم: اتخذوا ناقوسًا مثل ناقوس النصارى، وقال بعضهم: قرنًا مثل قرن اليهود، فقال عمر: أوَلا تبعثون رجلًا ينادى بالصلاة؟ قال رسول الله عَلَيْهَ: «يا بلال قم فناد بالصلاة».

لهُ بالصَّبرِ، ووَعدِه لهُ بالفتحِ -أُذِنَ بالقتالِ، لكن لمَن قاتلَهُ؛ بقوله تعالى: ﴿ أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَالَكُ اللَّهِ وَهِي أُوَّلُ آيةٍ نَزَلَت ﴿ أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَالَكُ وَهِي أُوَّلُ آيةٍ نَزَلَت فِي القتالِ، وذلك في صَفَرٍ مِن السَّنةِ الثَّانيةِ مِن الهجرةِ (١٠).

ثمَّ أُذِنَ لهُ في القتالِ لمَن لم يُقاتِلهُ -لكنْ في غيرِ الأشهُرِ الحُرُمِ- بقولِه تعالى: ﴿ فَإِذَا ٱنسَلَخَ ٱلْأَشَّهُرُ ٱلْحُرُمُ ﴾ [التوبة: ٥] الآيةَ.

ثمَّ أُذِنَ لهُ في القتالِ مُطلَقًا بقوله تعالى: ﴿ وَقَائِلُوا ٱلْمُشْرِكِينَ كَافَّةً ﴾ [التوبة: ٣٦] الآية (١).

وعددُ مَغازيهِ ﷺ -وهي الَّتي غزا فيها بنفسِه- تسعٌ وعشرون، على قولِ<sup>(۲)</sup>.

وعددُ سَراياهُ -وهي الَّتي بَعَثَها ولم يكُن فيها - خمسون، على قول (٣). أَعظَمُها سَريَّةُ مُؤتةَ، وتسميةُ بعضِهم لها غزوةً مُساهَلةٌ (٤).

(١) انظر: «إنسان العيون في سيرة الأمين المأمون» للحلبي (٢/ ٣٤٣).

(٢) أخرج ابن سعد في «الطبقات الكبير» (٤/ ٣٨٢) من حديث جابر سَخُلَّكُ أنها سبع وعشرون غزوة.

وهو أعلى ما وقفت عليه في عددها، وقد صرَّح بذلك العامري في «بهجة المحافل» (٢/ ١٧٣) وسيسر د المؤلِّف قريبًا أسماء ثلاثين غزوة.

(٣) انظر: «بهجة المحافل وبغية الأماثل في تلخيص المعجزات والسير والشمائل» للعامري (٢/ ١٧٣).

<sup>(</sup>٤) انظر: «إنسان العيون في سيرة الأمين المأمون» للحلبي (٣/ ١٣٤).

إسعاف الرَّاغبين ٢١٦ ]

وسَرِيَّةُ أُبْنَى، ماتَ عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ بعدَ تَهيئتِها وقبلَ سَفَرِها، فأمضاها الصِّدِيَّةُ مُؤتة كلاهما لقتالِ الرُّوم (٢).

فَأُوَّلُ مَعَازِيهِ<sup>(۱۳)</sup>: غزوةُ وَدَّانَ، وهي غزوةُ الأبواءِ<sup>(١)</sup>، وكانَت على رأسِ اثنَي عَشَرَ شهرًا مِن مَقدَمِه المدينةَ، وهو بمعنى قولِ بعضِهم: خَرَجَ لها لاثنتَي عَشْرةَ ليلةً مَضَت مِن صَفَرِ<sup>(۵)</sup>.

ثمَّ غزوةُ بُواطً.

ثم غزوة العَشِيرةِ.

ثمَّ غزوةُ بدرٍ الأُولى، وهي غزوةُ سَفوانَ.

ثمَّ غزوةُ بدرٍ الوُسطى، وهي الكبرى.

<sup>(</sup>١) أخرج أحمد في «المسند» (٢١٨٢٤) من حديث أسامة بن زيد أن النبي عَلَيْ كان وجهه وجهة، فقبض النبي عَلَيْ فسأله أبو بكر تَظَلَّكَ: ما الذي عَهِدَ إليك؟ قال: عَهِدَ إليك؟ قال: عَهِدَ إليك؟ قال عَهِدَ إليك؟ قال: عَهِدَ إليَّ أَنْ عَلَى أُبْنَى صباحًا ثم أُحَرِّق.

<sup>(</sup>٢) انظر: «المغازي» للواقدي (٣/ ١١١٧).

<sup>(</sup>٣) انظر سرد الغزوات في: «الطبقات الكبير» لابن سعد (٢/٥) و «تاريخ الرسل والملوك» للطبري (٣/ ١٥٢) و «جوامع السيرة» لابن حزم (ص١٦) و «إنسان العيون في سيرة الأمين المأمون» للحلبي (٢/ ٣٤٢).

<sup>(</sup>٤) لم يذكرها الحلبي في «إنسان العيون في سيرة الأمين المأمون» في سرد المغازي (٢/ ٢٥٠).

<sup>(</sup>٥) انظر: «الاكتفاء بما تضمنه من مغازي رسول الله والثلاثة الخلفاء» للكلاعي (١/ ٣١٧).

ثم عزوة بني سُليم.

ثمَّ غزوةُ بني قَينُقاعَ.

ثمَّ غزوةُ السَّوِيقِ.

ثمَّ غزوةُ قرقرةِ الكُدرِ.

ثمَّ غزوةُ غَطفانَ، وهي غزوةُ ذي أَمَرَّ.

ثمَّ غزوةُ نَجرانَ.

ثمَّ غزوةُ أُحُدٍ.

ثمَّ غزوةُ حمراءَ الأسدِ.

ثمَّ غزوةُ بني النَّضيرِ.

ثمَّ غزوةُ ذاتِ الرِّقاع [11/أ] وهي غزوةُ مُحارِبِ وبني تَعلبةً.

ثمَّ غزوةُ بدرٍ الآخِرةِ، وهي (١) غزوةُ بدرٍ الموعدِ.

ثمَّ غزوةٌ دُومةَ الجَندَلِ.

ثمَّ غزوةُ بني المُصطَلِقِ، وهي غزوةُ المُرَيسيع.

ثمَّ غزوةُ الخندقِ، وهي غزوةُ الأحزابِ.

ثم عزوة بني قُريظة.

<sup>(</sup>١) في (أ): «ثم».

إسعاف الرَّاغبين ٢١٨

ثمَّ غزوةُ بني لِحيانَ.

ثمَّ غزوةُ ذي قَرَدٍ(١)، وهي غزوةُ الغابةِ.

ثمَّ غزوةُ الحُدَيبيةِ، وفيها كانَت بَيعةُ الرِّضوانِ (٢).

ثمَّ غزوةُ خَيبرَ.

ثمَّ غزوةُ وادي القُركي(٣).

ثمَّ غزوةُ فتح مكَّةَ شرَّفها اللَّهُ تعالى.

ثمَّ غزوةٌ حُنين، وهي غزوةٌ هوازنَ.

وغزوةُ أُوطاسِ(١).

ثمَّ غزوةُ الطَّائفِ.

ثمَّ غزوةُ تبوك.

(۱) ماء على ليلتين من المدينة بينها وبين خيبر، قاله ابن الأثير في «النهاية» (٤/ ٣٧) والضبط منه، وقال الحلبي في «إنسان العيون في سيرة الأمين المأمون» (٢/ ٣٤٢): «ويقال لها: قُرُد بضمتين، وهو في اللغة الصوف الرديء».

- (٢) في «إنسان العيون في سيرة الأمين المأمون» للحلبي (٢/ ٣٤٢) تقديم غزوة الحديبية على غزوة ذي قرد.
- (٣) زاد الحلبي في «إنسان العيون في سيرة الأمين المأمون» (٢/ ٣٤٢) بعدها: غزوة عمرة القضاء.
- (٤) لم يذكرها الحلبي في «إنسان العيون في سيرة الأمين المأمون» (٢/ ٣٤٢) وإنما ذكرها في السرايا (٣/ ٢١٤).

ولم يَقَعِ القتالُ إلَّا في تسعٍ منها بناءً على القولِ بعدمِ وقوعِ القتالِ في غزوةِ وادي القُرَى؛ وهي (١):

غزوةُ بدرٍ الكبرى، وكانَت في السَّنةِ الثَّانيةِ من الهجرةِ (٢).

وفي هذه السَّنةِ حُوِّلَتِ القِبلةُ مِن بيتِ المقدسِ إلى الكعبةِ والنَّبيُّ عَيْكِيًّ مِن يُصِلِّ المقدسِ يُصلِّي بأصحابِه صلاةَ الظُّهرِ، عندَ الأكثرِ، فوقَعَ نصفُها إلى بيتِ المقدسِ ونصفُها إلى الكعبة (٣).

وفيها فُرِضَ رمضانُ (٤)، والرَّاجحُ أنَّه لم يجب صومٌ قَبلَهُ، وأنَّ صومَهم ثلاثَة (٥) أيَّامٍ مِن كلِّ شهرٍ: الثَّالثَ عشَرَ والرَّابعَ عشَرَ والخامسَ عشَرَ، وهي الأَيَّامُ البِيضُ، وعاشوراءُ - كانَ على الاستحباب (١).

<sup>(</sup>١) ذكرها محمد بن إسحاق، وأبو مَعْشَر، وموسى بن عقبة فيما أخرجه ابن سعد في «الطبقات الكبير» (٢/٥).

<sup>(</sup>٢) انظر: «تاريخ الرسل والملوك» للطبري (٢/ ٤١٨) و «جوامع السيرة» لابن حزم (ص١٠٧).

<sup>(</sup>٣) انظر: «تاريخ الرسل والملوك» للطبري (٢/ ٤١٥-٤١٧) و «تلقيح فهوم أهل الأثر في عيون التاريخ والسِّير» لابن الجوزي (ص٣٩).

<sup>(</sup>٤) انظر: «تاريخ الرسل والملوك» للطبري (٢/ ٤١٧) و «تلقيح فهوم أهل الأثر في عيون التاريخ والسِّير» لابن الجوزي (ص٣٩).

<sup>(</sup>٥) في (أ): «ثلاث».

<sup>(</sup>٦) وهو قول جمهور أهل العلم؛ قال ابن حجر في «فتح الباري بشرح البخاري» (٤/ ١٠٣): «اختلف السلف هل فرض على الناس صيام قبل رمضان أو لا؟ فالجمهور، ٩

إسعاف الرَّاغبين ٢٢٠ الله الرَّاغبين

وفيها فُرِضَت زكاةُ الفِطرِ، وشُرِعَت صلاةُ عِيدِه (١).

وفُرِضَت زكاةُ الأموالِ(٢).

وشُرِعَتِ التَّضحيةُ، وصلاةُ عِيدِها(٣).

وغزوةُ أُحُدٍ، وكانَت في السَّنةِ الثَّالثةِ من الهجرةِ(١).

وفي هذه السَّنةِ حُرِّمَتِ الخمرُ(٥).

وغزوة بني المُصطَلِقِ، وغزوة الخندقِ(٢)، وغزوة بني قُريظة، وكانَتِ الثَّلاثة في السَّنةِ الخامسةِ من الهجرةِ(٧).

وهو المشهور عند الشافعية: أنه لم يجب قط صوم قبل صوم رمضان، وفي وجهٍ، وهو قول الحنفية: أول ما فرض صيام عاشوراء فلمَّا نزل رمضان نُسِخ».

وينظر أيضًا: «إنسان العيون في سيرة الأمين المأمون» للحلبي (٢/ ٣٥٨-٣٥٩).

- (۱) انظر: «تاريخ الرسل والملوك» للطبري (۲/ ۲۸) و «تاريخ الخميس في أحوال أنفس نفيس» للديار بكرى (۱/ ٣٦٠).
  - (٢) انظر: «تاريخ الخميس في أحوال أنفس نفيس» للديار بكري (١/ ٣٦٠).
- (٣) انظر: «عيون الأثر في فنون المغازي والشمائل والسِّير» لابن سيد الناس (٢/ ٣٧٢) و «تاريخ الخميس في أحوال أنفس نفيس» للديار بكرى (١/ ٣٦٠).
- (٤) انظر: «تاريخ الرسل والملوك» للطبري (٢/ ٤٩٩) و «جوامع السيرة» لابن حزم (ص ٢٥٦).
- (٥) قال شيخ الإسلام ابن تيمية كما في «مجموع الفتاوى» (١١٧/١٤): «إنَّ الخمر حُرِّمت سنة ثلاث بعد أُحُدِ باتِّفاق النَّاس».
- (٦) صوَّب ابن حزم في «جوامع السيرة» (ص١٨٥) أن غزوة الخندق كانت في السنة الرابعة.
- (٧) انظر: «تلقيح فهوم أهل الأثر في عيون التاريخ والسِّير» لابن الجوزي (ص٠٤).

وفي هذه السَّنةِ شُرِعَ التَّيمُّمُ، وكانَت قصةُ الإفكِ<sup>(۱)</sup>، وفُرِضَ الحجُّ<sup>(۲)</sup>. وغ**زوةُ خيبرَ**، وكانَت في السَّنةِ السَّابعةِ مِنَ الهجرةِ<sup>(۳)</sup>.

وفي هذه السَّنةِ كانَ اتخاذُ الخاتمِ، وإرسالُ الرُّسُلِ إلى الملوكِ(٤)، وعمرةُ القضاءِ(٥).

وغزوةُ فتحِ مكَّةَ، وغزوةُ حُنينٍ، وغزوةُ الطَّائفِ، وكانَتِ الثَّلاثُ في السَّنةِ الثَّامنةِ من الهجرةِ (١٠).

وفي هذه السَّنةِ اتُّخِذَ لهُ [١٤/ب] ﷺ مِنبرًا مِن خَشَبٍ (٧)، ثلاثَ دَرَجاتٍ، بِمَحَلِّ الجلوسِ (٨)......

(١) انظر: «الطبقات الكبير» لابن سعد (٢/ ٦١).

(٢) انظر: «إمتاع الأسماع» للمقريزي (١/ ٢٥٥) وزاد أقوالاً أخرى فقال: «قيل: سنة ست، وقيل: سنة سبع، وقيل: سنة ثمان، وقيل غير ذلك».

(٣) انظر: «تلقيح فهوم أهل الأثر في عيون التاريخ والسِّير» لابن الجوزي (ص٤٠).

(٤) انظر: «عيون الأثر في فنون المغازي والشمائل والسِّير» لابن سيد الناس (٢/ ٣٧٢) و أخرج ابن سعد في «الطبقات الكبير» (١/ ٢٢٢) من حديث ابن عباس وغيره، أن إرسال الرسل واتخاذ الخاتم كان في ذي الحجة من السنة السادسة.

(٥) انظر: «الطبقات الكبير» لابن سعد (٢/ ١١٣) و «تهذيب الأسماء واللغات» للنووي (١/ ٢١).

- (٦) انظر: «تلقيح فهوم أهل الأثر في عيون التاريخ والسِّير» لابن الجوزي (ص٠٤-٤١) و «عيون الأثر في فنون المغازي والشمائل والسِّير» لابن سيد الناس (٢/ ٣٧٢).
- (٧) انظر: «عيون الأثر في فنون المغازي والشمائل والسِّير» لابن سيدالناس (٢/ ٣٧٢).
- (A) أخرج أبو نعيم في «معرفة الصحابة» (١/ ٤٤٧) من حديث بَاقُومُ مولى سعيد ٣

وقيلَ بغيرِه (١)، وكانَ يَخطُبُ قَبلَه على مِنبَرٍ مِن طينٍ ثلاثِ دَرَجاتٍ أيضًا، بُنِيَ لهُ لمَّا كَثُرَ النَّاسُ(١)، وكانَ يَخطُبُ قبلَ هذا مُسنِدًا ظهرهُ إلى جذعِ نخلٍ من سواريِّ المسجدِ، ولمَّا تَرَكَهُ عَلَيْهٍ حنَّ حنينَ الوالدِ بصوتٍ سَمِعَه مَن في المسجدِ، حتَّى ارتجَّ المسجدُ، وبكى النَّاسُ، فنزَلَ عَلَيْهٍ فحَضَنهُ، فجعَلَ يَئِنُّ أُنينَ الصَّبِيِّ الَّذي يُسكَّتُ، فسَكَتَ (٣).

ابن العاص قال: صنعت لرسول الله ﷺ منبرًا من طرفاء الغابة؛ ثلاث درجات: المقعد، ودرجتين.

وضعَّفه ابن حجر في «الإصابة في تمييز الصحابة» (١/ ٤٩٦).

ويؤيده ما أخرجه أبو داود في «السنن» (١٠٨١) بسند صحيح، من حديث ابن عمر، أن النبي على لله يَجْمَعُ أن النبي على لله بدر الله يَجْمَعُ أن النبي على الله يَبْمَعُ أن النبي على الله يَبْمَعُ أن النبي على الله يَبْمَعُ أَلْ الله يَبْمَعُ أَلْ الله يَبْمَعُ أَوْ قَالَ: «بلي» فأتخذ له منبرًا مرقاتين.

(١) انظر: «إنسان العيون في سيرة الأمين المأمون» للحلبي (٢/ ٣٧٣).

(٢) قال ابن حجر في "فتح الباري بشرح البخاري» (٢/ ٣٩٩): "حكى بعض أهل السير أنه على كان يخطب على منبر من طين قبل أن يتخذ المنبر الذي من خشب، ويعكِّر عليه أن في الأحاديث الصحيحة أنه كان يستند إلى الجذع إذا خطب». وأجاب السمهودي على هذا الاعتراض في "وفاء الوفا" (٢/ ٩) فقال: "يحتمل أن ذلك المنبر المتخذ من الطين كان إلى جانب الجذع، وكأنه كان بناءً مرتفعًا فقط، وليس له درج ومقعدة بحيث يكمل الارتفاق به، فلا ينافي ما تقدَّم في سبب اتخاذ المنبر من خشب، ويؤيد ذلك ما ورد في حديث الإفك في الصحيحين عن عائشة قالت: فثار الحيان الأوس والخزرج حتى كادوا أن يقتتلوا، ورسول الله على المنبر، الحديث. وهذه القصة مُتقدِّمة على اتخاذ المنبر من الخشب».

(٣) أخرجه البخاري في «الصحيح» (٢٠٩٥) من حديث جابر تَطْقَفُهُ بنحوه.

ولم يَقتُل عَيْكِيْ بيده إلَّا أُبيَّ بنَ خَلَفٍ في أُحُدٍ (١).

وقَدِمَ غالبُ وُفودِ العربِ عليه عَلَيْهِ في السَّنةِ التَّاسعةِ مِنَ الهجرةِ، وكانَت تُسمَّى سنةَ الوفودِ، وفيها تُوفِّي النَّجاشي، وهَجَرَ عَلَيْهُ نساءَه شهرًا، وأمر أبا بكرٍ أن يَحُجَّ بالنَّاسِ(٢).

وفي العاشرة حجَّ عَلَيْهُ حجَّة الوداع، ونزَلَ قولُه تعالى: ﴿ ٱلْيَوْمَ أَكُمَلْتُ لَكُمُ وَفِي العاشرة حجَّ عَلَيْكُمُ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ ٱلْإِسْلَامَ دِينَا ﴾ [المائدة: ٣] (٣).

ولم يَحُجَّ بعدَ الهجرةِ غيرَها.

وأمَّا بعدَ النُّبوَّةِ وقبلَ الهجرةِ فحجَّ ثلاثَ حجَّاتٍ (١)، وقيلَ: حجَّتينِ (٥)،

(١) أخرج الحاكم في «المستدرك» (٢/ ٣٢٧) من حديث المسيب بن حزن في المستدرك» فذكر قصة قتله، وقال الحاكم: «حديث صحيح على شرط الشيخين».

وأورد ابن كثير في «البداية والنهاية» (٥/ ٢٠٤ - ٤٠٤) عدة مرويات في ذلك.

(٢) انظر: «تلقيح فهوم أهل الأثر في عيون التاريخ والسِّير» لابن الجوزي (ص١٤).

(٣) انظر: «عيون الأثر في فنون المغازي والشمائل والسِّير» لابن سيدالناس (٢/ ٣٧٢).

(٤) انظر: «إنسان العيون في سيرة الأمين المأمون» للحلبي (٣/ ٣٠٨).

(٥) أخرجه الترمذي في «الجامع» (٨١٥) وابن ماجه في «السنن» (٣٠٧٦) والحاكم في «المستدرك» (٣) من حديث جابر الطلاقة ، واستغربه، ونقل عن البخاري إعلاله بالإرسال.

وأخرجه ابن ماجه في «السنن» (٣٠٧٦) والحاكم في «المستدرك» (٣/ ٥٥) من حديث ابن عباس والمستدرك» (٣/ ٥٥) من يقيد بعدد.

إسعاف الرّاغبين

وقيلَ: كانَ يحُجُّ كلَّ سنةٍ قبل أن يُهاجِرَ (١).

وفي كلام (١) ابنِ الجوزيِّ (١) أنَّه عَلَيْ حجَّ قبلَ النُّبوَّةِ، ووَقَفَ بعرَفاتٍ، وأفاضَ منها إلى المُزدلِفةِ؛ مُخالفًا لقُريشٍ، توفيقًا مِن اللَّهِ تعالى؛ فإنَّهم كانوا لا يَخرجُونَ مِن الحرَمِ، ولا يُعظِّمُون شيئًا من الحِلِّ دُونَ بقيةِ العربِ،

(۱) قال الزرقاني في «شرح المواهب اللدنية»: ٤/ ١٤٣: «الذي لا ارتياب فيه أنه لم يترك الحج وهو بمكة قط؛ لأن قريشًا في الجاهلية لم يكونوا يتركون الحج، وإنما يتأخر منهم من لم يكن بمكة، أو عاقه ضعف، وإذا كانوا وهم على غير دين يحرصون على إقامة الحج، ويرونه من مفاخرهم التي امتازوا بها على غيرهم من العرب، فكيف يظن به على أنه يتركه، وقد ثبت حديث جبير بن مطعم أنه رآه عيك في الجاهلية واقفًا بعرفة، وأنه من توفيق الله له، وثبت دعاؤه قبائل العرب إلى الإسلام بمنى ثلاث سنين متوالية، كما بينته في الهجرة».

ويشهد لذلك ما أخرجه أحمد في «المسند» (١٤٦٥٣) من حديث جابر فطي أن رسول الله والله وا

(٣) هو: جمال الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد بن الجوزي (ت. ٥٩٧ه) أخذ عن أبي القاسم بن الحصين، وعلي بن عبد الواحد الدينوري، وأبي عبد الله الحسين بن محمد البارع، وغيرهم، وأخذ عنه عبد الغني المقدسي، وابن الديثي، وابن النجار، وآخرون.

وكان إمامًا بارعًا في التاريخ والتفسير والوعظ وغيرها من العلوم.

انظر: «التقييد لمعرفة رواة السنن والمسانيد» لابن نقطة (٤٢٢) و «طبقات علماء الحديث» لابن عبد الهادي (٤/ ١١٠٠) و «تاريخ الإسلام» للذهبي (١١٠ / ١١٠) و «الأعلام» للزركلي (٣/ ٣١٦).

ويقولون: نحنُ أهلُ الحَرَمِ ووُلاةُ البيتِ؛ فليسَ لأحدٍ مَنزِ لتُّنا(١).

وأمَّا عُمَرُهُ عَلَيْ فأربعُ، كلُّها في ذي القَعدَة؛ عُمرَةُ الحُدَيبيةِ، وعُمرَةُ العُمرَةُ العُلمِ، القضاءِ، ويُقالُ لها: عُمرَةُ القضيةِ؛ لأنَّه قاضى قريشًا عليها؛ أي: صالَحهم، ومِن ثَمَّ يُقالُ لها: عُمرَةُ الصُّلحِ أيضًا، وعُمرَتُه حينَ قَسَمَ غنائمَ حُنينٍ، وعُمرَتُه معَ حجَّةِ الوداع(٢).

وأمَّا ما في «الصَّحيحين»("): اعتمر عَيْكِ أَربَعَ عُمَرٍ كلُّها في ذي القَعدَةِ اللَّا الَّتي في حَجَّتِه في ذي القَعدةِ بل إلَّا الَّتي في حَجَّتِه في ذي القَعدةِ بل أوقع الَّتي في حَجَّتِه في ذي العَجَّةِ [١٠/١] تَبَعًا للحجِّ، وأمَّا إحرامُه بها فكانَ في ذي القَعدةِ، لخمسِ بَقِينَ منه (٤).

<sup>(</sup>١) هذا الكلام قاله الحلبي في "إنسان العيون في سيرة الأمين المأمون" (٣٦٠/٣) عقب نقل كلام لابن الجوزي عبارته: "حج سي قبل النبوة وبعدها حججًا لا يُعلم عددها".

وانظر: «مثير الغرام الساكن إلى أشرف الأماكن» (٢/ ١٣١) و «تلقيح فهوم أهل الأثر في عيون التاريخ والسِّير» (ص٤١) و «كشف المشكل من حديث الصحيحين» (٦/ ٨٦) كلها لابن الجوزي.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري في «الصحيح» (١٧٧٨) و مسلم في «الصحيح» (١٢٥٣) من حديث أنس والمالية.

<sup>(</sup>٣) «صحيح البخاري» (١٤٨٤) و «صحيح مسلم» (١٢٥٣) من حديث أنسِ رَبِيُّكُ.

<sup>(</sup>٤) أخرج البخاري في «الصحيح» (٢٩٥٢) ومالك في «الموطأ» (١٦٦٧) وابن إسحاق كما في «السيرة النبوية» لابن هشام (٢/ ٢٠١) من حديث أم المؤمنين عائشة المعلق قالت: خرج رسول الله عليه إلى الحج لخمس ليال بقين من ذي القعدة.

وتُوُفِّي عَلَيْ في بيتِ عائشة يومَ الإثنينِ قُبيلَ الزَّوالِ لِلَيلتَينِ مَضَتا مِن ربيعِ الأوَّلِ (١)، وقيلَ: لليلةٍ مَضَت منهُ (٢)، وقيلَ: لاثنتَي عَشْرة ليلةً مَضَت منهُ -وعليه الجمهورُ (٣) - سنة إحدى عَشْرة من الهجرة (١)، وعُمُرُهُ ثلاثٌ وستُّون سنةً (٥)؛ أربعون قبلَ النَّبوَّة، وثلاثٌ وعشرون بعدَها؛ ثلاثَ عشْرة بمكَّة، وعشرٌ بالمدينة (١)، وليسَ في وجهِه ورأسِه عشرون شعرة بيضاء (٧)، بل أقلُ، وأكثرُه في عَنفَقتِه، وباقيه في صُدغيهِ ورأسِه ورأسِه (٨).

(١) هو قول الليث بن سعد. «البداية والنهاية» لابن كثير (٨/ ١٠٧).

وأخرجه الطبري في «تاريخ الرسل والملوك» (٣/ ٢٠٠) عن فقهاء أهل الحجاز.

<sup>(</sup>۲) هو قول عروة بن الزبير، وابن شهاب الزهري، وسعد بن إبراهيم الزهري، ومحمد بن قيس، وخليفة بن خياط، والفضل بن دكين. «البداية والنهاية» لابن كثير (۸/ ۱۰۸، ۱۰۷، ۱۰۸).

<sup>(</sup>٣) هو قول عليِّ وعائشة وابن عباس فَقَقَ، أخرجه عنهم ابن سعد في «الطبقات الكبير» (٢/ ٢٣٧، ٢٣٨) ونسبه السهيلي في «الروض الأنف» (٧/ ٥٧٩) لأكثر العلماء، وتعقَّبه بأن يوم الثاني عشر من شهر ربيع الأول لا يكون يوم الإثنين بوجهٍ.

<sup>(</sup>٤) انظر: «تاريخ مولد العلماء ووفياتهم» لابن زَبْر (١/ ٨٥) و «التاريخ» لخليفة بن خياط (ص٩٤).

<sup>(</sup>٥) أخرجه البخاري في «الصحيح» (٣٥٣٦) ومسلم في «الصحيح» (٢٣٤٩) من حديث أم المؤمنين عائشة نظيناً.

<sup>(</sup>٦) أخرجه البخاري في «الصحيح» (٣٩٠٢) ومسلم في «الصحيح» (٢٣٥١) من حديث ابن عباس والمنطقة المادية الماديث ابن عباس المنطقة المادية الما

<sup>(</sup>٧) أخرجه البخاري في «الصحيح» (٣٥٤٧) ومسلم في «الصحيح» (٢٣٤٧) من حديث أنس فَطْعَتُهُ.

<sup>(</sup>A) أخرجه مسلم في «الصحيح» (٢٣٤١) من حديث أنسِ فَعَاقَكَ.

وجُمع بينَ نفي خَضبِه في رواياتٍ، وإثباتِ خَضبِه بالصُّفرةِ في بعضِ الرِّواياتِ، وبالحنَّاءِ وبالكَتَمِ الصَّابِغِ؛ أَوَّلُهما حُمرَةً، وثانيهما سوادًا مائلًا إلى الحمرةِ، ومجموعُهما لونًا بينَ الحمرةِ والسَّوادِ.

وبعضٌ آخَرُ يَحمِلُ النَّفي على غالبِ الأوقاتِ؛ لعدمِ احتياجِ شَيبِه إلى الخَضبِ لقلَّتِه، وحُمِلَ الإثباتُ على بعضِ الأوقاتِ(١).

وكانَت مدَّةُ شكواهُ ثلاثةَ عشرَ يومًا على أحدِ الأقوالِ(٢).

وقبلَ موتِه بأربعِ ليالٍ أَمَرَ أبا بكرٍ أن يُصلِّي بالنَّاسِ<sup>(٣)</sup>، فصلَّى بهم سبعَ عَشرَةَ صلاةً (٤)، أُولاها عشاءُ ليلةِ الجُمُعةِ، وأُخراها صبحُ يومِ الإثنين (٥).

وكانَ مرضُه هذا صُداعًا شديدًا(٢).

<sup>(</sup>١) انظر: «مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح» لعلي القاري (٧/ ٢٨٢٩).

<sup>(</sup>٢) أخرجه ابن سعد في «الطبقات الكبير» (٣/ ١٦٥) والفسوي في «المعرفة والتاريخ» (١٦٥ / ٤٥٠) والبيهقي في «السنن الكبير» (١٦٦٦٣) من قول محمد بن قيس، وهو المشهور كما في «جامع الآثار في السِّير ومولد المختار» لابن ناصر الدين (٧/ ٥١) وذَكَرَ الأقوال الأخرى؛ اثنا عشر يومًا وأربعة عشر يومًا.

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري في «الصحيح» (٦٦٤) ومسلم في «الصحيح» (٤١٨) من حديث أم المؤمنين عائشة نَطْقَها.

<sup>(</sup>٤) أخرجه ابن سعد في «الطبقات الكبير» (٢/ ١٩٨) من حديث رجل من أصحاب النبي عليه .

<sup>(</sup>٥) في (أ): «اثنين»، وانظر: «دلائل النبوة» للبيهقي (٧/ ١٩٧).

<sup>(</sup>٦) يدل عليه ما أخرجه أحمد في «المسند» (٢٥٩٠٨) وابن حبان في «الصحيح» ٧

ولمَّا اشتَدَّ عليه الأمرُ صارَ يُدخِلُ يدُه في قَدَحِ ماءٍ، ويَمسَحُ وجهَهُ بالماءِ، ويقولُ: «اللَّهمَّ أُعِنِّي على سَكَراتِ الموتِ»(١).

وإنَّما اشتَدَّ كَرِبُه عندَ الموتِ؛ لِتَسليةِ أُمَّتِه إذا وقَعَ لهم شيءٌ من ذلك عندَ الموتِ ومِن ثَمَّ قالت عائشةُ: لا أزالُ أُغبِطُ المؤمنَ بشدَّةِ الموتِ عليه بعدَ شدَّتِه على رسولِ اللَّهِ عَلَيْهِ (٢).

ولِيَحصُلَ لَمَن شاهدَهُ مِن أهلِه وغيرِهم مِنَ المسلمين مزيدُ الثَّوابِ، لِما يَلحَقُه من المشقَّةِ عليه، كَما قيلَ بمِثلِ ذلك في حكمةِ اشتِدَادِ كَربِ الموتِ على الأطفالِ؛ ولأنَّ تَشبُّثَ الحياةِ الإنسانيَّةِ ببَدَنِه الشَّريفِ أقوى من

(۲۰۸۲-الإحسان) من حديث أم المؤمنين عائشة والت رجع إلى رسول الله وارأساه. قال وارأساه. قال «نا أنا وارأساه». قال «ما ضرك لو مت قبلى، فغسلتك، وكفنتك، ثم صليت عليك، ودفنتك». قلت: لكأنى بك والله لو فعلت ذلك لقد رجعت إلى بيتى فأعرست فيه ببعض نسائك. قالت: فتبسم رسول الله واصله في البخاري في «الصحيح» (۷۲۱۷).

<sup>(</sup>۱) أخرجه الترمذي في «الجامع» (۹۷۸) وابن ماجه في «السنن» (۱٦٢٣) والحاكم في «المستدرك» (۳/ ۵٦) من حديث أم المؤمنين عائشة سَخْتُ ، وفي إسناده موسى ابن سرجس شيخ مدني مقل، لم يذكروا فيه جرحًا ولا تعديلًا، وقال الترمذي: «هذا حديث صحيح الإسناد».

<sup>(</sup>٢) أخرجه البلاذري في «أنساب الأشراف» (١/ ٥٥٢) والترمذي في «الجامع» (٩٧٩) بنحوه.

تَشَبُّثِها ببدنِ غيرِه؛ لأنَّه أصلُ الموجوداتِ، فيكونُ انتزاعُها منهُ أَصعَبَ (١).

رُوِيَ أَنَّه عَلِيْ لَم يَشتَكِ شَكوَى إِلَّا سألَ اللَّهَ العافيةَ حتَّى كانَ مرضُه الَّذي مات فيه، فإنَّه لم يكُن يَدعُو بالشِّفاءِ(١).

وكانَ عندهُ سبعةُ دنانيرَ -أو ستَّةُ- فأمَرَ بالتَّصدُّق بها(٣).

ورُوِيَ أَنَّه أَعتَقَ في مرضِه هذا أربعين نَفسًا(٤).

ورُوِيَ أَنَّ آخِرَ ما تكلَّمَ به: «جلالُ ربِّي الرِّفيع، قد بلَّغتُ»(٥).

(١) انظر: "إنسان العيون في سيرة الأمين المأمون" للحلبي (٣/ ٢٩). وكونه "أصل الموجودات" لم أقف على ما يدل عليه.

- (٢) أخرجه ابن سعد في «الطبقات الكبير» (٢/ ٢٢٥) والبيهقي في «دلائل النبوة» (٢/ ٢١٥) من طريق أبي الحويرث، وزاد: وطفق يقول: «يا نفس ما لك تلوذين كل ملاذ؟».
- (٣) انظر: "إنسان العيون في سيرة الأمين المأمون" للحلبي (٣/ ٤٧١) والذي في رواية أبي حازم، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، عن عائشة أنها سبعة دنانير أو تسعة، والشك من أبي حازم؛ أخرجه أحمد في "المسند" (٢٤٥٦٠) وابن حبان في "الصحيح" (٢١٥-الإحسان) وغيرهما.
- (٤) أخرجه سيف بن عمر في كتاب «الفتوح» كما في «جامع الآثار في السِّير ومولد المختار» لابن ناصر الدين الدمشقي (٧/ ٢٧٦) ومن طريقه ابن الجوزي في «المنتظم» (٤/ ٣٣) من حديث سهل بن مالك الأنصاري السُّنَّة.
- (٥) أخرجه الحاكم في «المستدرك» (٣/ ٥٧) من طريق الحسين بن علي بن عبد الصمد البزاز الفارسي، حدثنا محمد بن عبد الأعلى، حدثنا المعتمر بن سليمان، عن أبيه، عن أنس رفي المعتمر وقال الحاكم: «هذا حديث صحيح الإسناد، إلا أن هذا الفارسي واهمٌ فيه على محمد بن عبد الأعلى».

وعندَ موتِه طاشَت عقولُ الصَّحابةِ فخَبَلَ (١) عُمَرُ، وأُخرِسَ عُثمانُ، وأُقعِدَ عليُّ، وأُمَّا أبو بكرٍ فجاءَ وَعيناهُ تَهمُ لانِ، فقبَّلهُ عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ، وقَالَ: بأبي أنت وأمِّي طِبتَ حيًّا وميِّتًا، ثمَّ قام فَصَعِدَ المنبرَ، وقالَ كلامًا بليغًا سكَّنَ به نفوسَ المسلمين، وثبَّتَ قلوبَهم (٢).

ثمَّ غُسِّلَ عَلَيْهِ [٥١/ب] وعليه ثوبُه الَّذي ماتَ فيه (٣)، ثلاثَ غَسَلاتٍ؛ أُولاها بالماءِ القَراحِ، وثانيتُها بالماءِ والسِّدرِ، وثالثتُها بالماءِ والكافورِ (٤)، وكانَ المُغسِّلُ لهُ عليًّا (٥)، والماءُ من بئرِ غَرسِ الَّتي بقُباءَ (٢).

<sup>(</sup>١) يقال: خَبلَهُ الحُزنُ ونحوُه؛ أي: أَفسَدَ عَقلَهُ وأَذهَبَ فُؤادَهُ، «تاج العروس»: (١) يقال: خَبلَهُ الحُزنُ ونحوُه؛ أي: أَفسَدَ عَقلَهُ وأَذهَبَ فُؤادَهُ، «تاج العروس»: (٣٨٩ / ٢٨٨) ولو استعمل المؤلف غير هذا اللفظ في حق الصحابة لكان أولى، والمؤلف في هذا الموضع متابع للحلبي في «إنسان العيون في سيرة الأمين المأمون» (٣/ ٤٧٤) ومستعمل لعباراته.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري في «الصحيح» (٣٦٦٨، ٣٦٦٧) من حديث عائشة نظيقًا.

<sup>(</sup>٣) أخرج إسحاق بن راهويه في «المسند» (٩١٤) وأحمد في «المسند» (٢٦٣٠٦) وأبو داود في «السنن» (٣١٤ - الإحسان) وأبو داود في «السنن» (٣١٤ - الإحسان) والحاكم في «المستدرك» (٣/ ٥٩) من حديث أم المؤمنين عائشة ﴿ الله عَلَيْهُ الله وَ قَالَ الحاكم: «هذا حديث صحيح على شرط مسلم».

<sup>(</sup>٤) انظر: «مرآة الزمان في تواريخ الأعيان» لسبط بن الجوزي (٤/ ٢٥٠) و «إنسان العيون في سيرة الأمين المأمون» للحلبي (٣/ ٤٧٦)

<sup>(</sup>٥) وعاونه على ذلك غيره؛ فقد أخرج أحمد في «المسند» (٢٣٥٧) من حديث ابن عباس والمنه عباس والمنه عباس والمنه عباس والمنه عباس والمنه والم

<sup>(</sup>٦) أخرجه ابن ماجه في «السنن» (١٤٦٨) ومن طريقه الضياء المقدسي في «المختارة» 🕤

ثمَّ كُفِّنَ في ثلاثةِ أثوابِ بِيضٍ مِن القُطنِ، سُحُوليَّةٍ؛ أي: من عَمَلِ سُحُولةَ، قريةٌ باليمنِ، ليسَ فيها قميصٌ ولا عِمامةٌ (١١)؛ أي: لم يكُن في كَفَنِه ذلك كَما قالهُ إمامُنا الشَّافعيُّ (٢)، وجمهورُ العلماءِ (٣).

ثمَّ بُخِّرَ بِالعُودِ وِالنِّلِّ، ثمَّ وُضِعَ على سريرٍ وسُجِّي (٤)، ثمَّ صارَ النَّاسُ يدخلون للصَّلاةِ عليه طائفةً بعدَ طائفةٍ أفذاذًا لا يَؤُمُّهم أحدُّ(٥).

وقيلَ: لم يُصَلِّ عليه أحدُّ، وإنَّما كانَ النَّاسُ يَدخُلون لِيَدعُوا ويَتضرَّعُوا (٢٠). وفي «المواهب» (٧٠) أنَّ الغُسلَ والتَّكفينَ والصَّلاةَ كانَت يومَ الثُّلاثاءِ.

ثمَّ اختلفتِ الصَّحابةُ في الموضعِ الَّذي يُدفَنُ فيه؛ فقالَ بعضُهم: يُدفَنُ فيه؛ فقالَ بعضُهم: يُدفَنُ في المسجدِ، وبعضُهم: يُنقَلُ ويُدفَنُ عندَ إبراهيمَ

<sup>(</sup>٢/ ١٨٢ - ١٨٣ ح ٥٦٢) من حديث عليِّ فَطَالِكُهُ.

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري في «الصحيح» (١٢٧٣) ومسلم في «الصحيح» (٩٤١) من حديث أم المؤمنين عائشة نَطْقَتُناً.

<sup>(</sup>٢) انظر: «الأم» (٢/ ٩٣٥).

<sup>(</sup>٣) انظر: «الأوسط» لابن المنذر (٥/ ٣٧٧-٣٨٢).

<sup>(</sup>٤) أخرجه سيف بن عمر في كتاب «الفتوح» كما في «جامع الآثار في السِّير ومولد المختار» لابن ناصر الدين الدمشقي (٦/ ٥٠٩ - ٥١٥) من حديث ابن عباس وقال ابن كثير في «البداية والنهاية» (٨/ ١٢٤): «هذا السياق فيه غرابة جدًّا».

<sup>(</sup>٥) أخرجه ابن ماجه في «السنن» (١٦٢٨) وأبو يعلى في «المسند» (٢٢) من حديث ابن عباس والخرجه أحمد في «المسند» (٢٠٧٦) من حديث أبي عسيب.

<sup>(</sup>٦) قاله ابن دحية في «مرج البحرين» كما في «البدر المنير» لابن الملقن (٥/ ٢٧٧).

<sup>(</sup>٧) «المواهب اللدنية بالمنح المحمدية» للقسطلاني (٣/ ٥٨١).

الخليل، فقالَ أبو بكر: ادفِنُوه في الموضع الَّذي قُبِضَ فيه؛ فإنِّي سمعتُ رسولَ اللَّهِ عَلَيْهُ يقولُ: «لا يُدفَنُ نبيٌّ إلَّا حيثُ قُبِضَ»، فاتَّفقوا على ذلك(١).

فحُفِرَ قَبْرُه، وصُنِعَ لهُ لحدُ ووُضِعَ فيه، وأُطبِقَ عليه بتِسعِ لَبِناتٍ، ثمَّ أُهيلَ التُّرابُ(٢)، وكانَ دفنُه على قولِ الأكثرِ ليلةَ الأربعاءِ(٣)، فيكونُ مَكَثَ بعدَ موتِه بقيَّة يومِ الإثنينِ وليلةَ الثُّلاثاءِ ويومَ الثُّلاثاءِ وبعضَ ليلةِ الأربعاءِ.

والسَّبِ في تأخُّرِ دَفنِه اشتغالُهم ببَيعةِ أبي بكرٍ حتَّى تمَّت.

وقيل: عدمُ اتِّفاقِهم على موتِه عَلَيْهِ (٤).

وكانَ آخِرَ مَن طَلَعَ مِن قَبرِه الشَّريفِ على الأصحِّ قُثَمُ بنُ العبَّاسِ -رَضِيَ اللَّهُ تعالى عنهما-، وكانَ آخِرَ الصَّحابةِ عهدًا به ﷺ (٥).

<sup>(</sup>۱) أخرجه ابن ماجه في «السنن» (۱٦٢٨) وأبو يعلى في «المسند» (۲۲) من حديث ابن عباس و المحليل، وذكره الحلبي في «إنسان العيون في سيرة الأمين المأمون» (٣/ ٤٩٢).

<sup>(</sup>٢) انظر: «دلائل النبوة» للبيهقي (٧/ ٢٥٢).

<sup>(</sup>٣) أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» (١١٩٦١) وابن راهويه في «المسند» (٩٩٣) من حديث من حديث أم المؤمنين عائشة في السنن» (١٦٢٨) من حديث ابن عباس في السنن» (١٦٢٨)

وانظر: «السيرة النبوية» لابن هشام (٢/ ٦٦٤) و «الطبقات الكبير» لابن سعد (٢/ ٢٥٢) و «التاريخ» لخليفة بن خياط (ص٩٤) و «المعارف» لابن قتيبة (ص١٦٦) و «المعرفة والتاريخ» للفسوى (٣/ ٢٦٤).

<sup>(</sup>٤) انظر: «أشرف الوسائل إلى فهم الشمائل» للهيتمي (ص٥٧٤).

<sup>(</sup>٥) أخرجه أحمد في «المسند» (٧٨٧) من حديث عليِّ فَأَقْفَهُ.

## ذِكرُ نُبذةٍ مِن حِليَتِه طَيْلِهُ وأخلاقِه(١)

- وَرَدَ أَنَّه عَلَيْكُ رَبِعةٌ، لكنَّه إلى الطُّولِ أَقرَبُ، بَعيدُ ما بينَ المَنكبَينِ (٢).

- عظيمُ الهامَةِ، رَجِلُ الشَّعرِ، لم يُجاوز شعرُه شَحمةَ أُذُنِه، فهو وَفرةٌ (٣).

وفي روايةٍ: أنَّه يُجاوِزُها، فيكونُ لِمَّةً (٤)، -بكسرِ اللَّام-.

وفي روايةٍ: أنَّه يَصِلُ إلى مَنكِبِه فيكونُ جُمَّةً (٥)، -بضمِّ الجيم.

وجُمِعَ بأنَّ شعرَ رأسِه عَلَيْ كانَ يَقصُرُ ويطُولُ [١٦/١] بحسَبِ الأوقاتِ، فإذا بَعُدَ جدًّا عن تقصيرِه أو حَلقِه وصَلَ إلى مَنكِبِه، وإلَّا فتارَةً يَنزِلُ عن شَحمةِ أُذُنِه، وتارَةً لا يَنزِلُ عنها(٢).

قال ابنُ القيِّمِ(٧): «ولم يَحلِق عَلَيْ رأسَهُ إلَّا أربعَ مرَّاتٍ». انتهى.

<sup>(</sup>١) أفرد المصنف يَحْلَلْهُ مبحثًا مستقلًا لتفسير غريب هذه النبذة، وسيأتي (ص٢٧٧).

<sup>(</sup>٢) أخرجه عبد الرزاق في «الجامع» (٢٠٤٩٠) والبخاري في «الأدب» (١١٥٥) من حديث أبي هريرة رَوِّقَيُّ.

<sup>(</sup>٣) أخرجه الزبير بن بكَّار في «الأخبار الموفقيات» (ص١٣٤) والترمذي في «الشمائل» (٨) ومحمد بن هارون في «صفة النبي» (ص٩-١٠) من حديث هند ابن أبي هالة رَفِيَّكَ.

<sup>(</sup>٤) أخرجه مسلم في «الصحيح» (٢٣٣٧) من حديث البراء وَاللَّهُ .

<sup>(</sup>٥) أخرجه البخاري في «الصحيح» (٥٩٠١) من حديث البراء تَطْعَكُ.

<sup>(</sup>٦) انظر: «إنسان العيون في سيرة الأمين المأمون» للحلبي (٣/ ٤٣٥).

<sup>(</sup>٧) في «أحكام أهل الذمة» (٣/ ١٢٩١) وعبارته: «لم يكن هديه حلق رأسه في غير 🖘

إسعاف الرَّاغبين ٢٣٤

أي: في نُسُكِه؛ إذ لم يَثبُت حَلقُ رأسِه في غيرِه كَما في «المواهبِ»(١). وكانَ أوَّ لا يَسدُلُ شَعرَهُ(١) موافقةً لأهلِ الكتابِ(٣)، ومخالفةً للمشركينَ الَّذين يَفرُقونه، ثمَّ فَرَقَهُ(١).

- مُستنير (٥) الوجه (٦)، مع بعض تدوير فيه (٧).

نسك، بل لم يحفظ عنه أنه حلق رأسه إلا في حج أو عمرة».

وهو: شمس الدين أبو عبد الله محمد بن أبي بكر بن أيوب الزرعي الدمشقي الحنبلي، المشهور بابن قيِّم الجوزية (ت. ٥١ه) أخذ عن شيخ الإسلام تقي الدين ابن تيمية، وبدر الدين بن جماعة، وعيسى بن عبد الرحمن المطعم، وغيرهم، وأخذ عنه ابن رجب الحنبلي، وغيره.

أحد أعلام الإسلام، وصاحب مصنفات جليلة في الفقه والحديث والاعتقاد والسلوك. انظر: «الوافي بالوفيات» للصفدي (٢/ ١٩٥) و «توضيح المشتبه» لابن ناصر الدين الدمشقي (٤/ ٢٨٩) و «الأعلام» للزركلي (٦/ ٥٦).

- (١) «المواهب اللدنية بالمنح المحمدية» للقسطلَّاني (٢/ ٨٠).
- (٢) في حاشية (أ): «قوله: «يسدل شعره» المراد بسدله هنا إرساله على الجبين، واتخاذه كالقصة، وأما الفرق فهو فرق الشعر بعضه من بعض» اه.
- (٣) في حاشية (أ): «قوله: «موافقة لأهل الكتاب» أي لأنه كان يحب موافقتهم فيما لم يؤمر فيه بشيء».
- (٤) أخرجه البخاري في «الصحيح» (٣٥٥٨) ومسلم في «الصحيح» (٢٣٣٦) من حديث ابن عباس والمنطقة المادية الماديث ابن عباس المنطقة المادية الما
  - (٥) في (أ): «مستمير».
- (٦) أخرجه ابن أبي عاصم في «الآحاد والمثاني» (٣٤٨٥) من حديث أم معبد في وصف النبي عليه وفيه: «رجل ظاهر الوضاءة أبلج الوجه».
- (٧) أخرجه الترمذي في «الجامع» (٣٦٣٨) من حديث علي بن أبي طالب رَفِيْكَ، ٧

- أزهرَ اللَّونِ(١).

وأمَّا روايةُ: كانَ أَسمَرَ (٢)؛ فالمرادُ بالسُّمرَةِ فيها الحُمرَةُ الَّتي شُرِّبَ بها بياضُه (٣).

وأمَّا روايةُ: ليسَ بالأبيضِ (٤)؛ فالمرادُ بالبياضِ المُنتفي (٥) فيها البياضُ الشَّديدُ الخالصُ عنِ الحُمرَةِ، فلا تَنافِيَ (٦).

- واسعَ الجَبينَ، أزجَّ (V) الحواجبِ مِن غيرِ قَرَنٍ (A).

وقال عقبه: «هذا حديث ليس إسناده بمتصل».

(١) في حاشية (أ): «قوله: «أزهر اللون» أي أبيض مشربًا بحمرة» اه.

وقد أخرج هذا الوصف البخاري في «الصحيح» (٣٥٤٧) ومسلم في «الصحيح» (٢٣٣٠) من حديث أنس رَفِي اللهِ المُقَالِقَةُ.

(٢) أخرجه الترمذي في «الجامع» (١٧٥٤) من حديث أنسٍ رَفَاقَكَهُ، وقال عقبه: «حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه».

(٣) انظر: «إنسان العيون في سيرة الأمين المأمون» للحلبي (٣/ ٤٣٥).

(٤) أخرجه البخاري في «الصحيح» (٥٩٠٠) ومسلم في «الصحيح» (٢٣٤٧) من حديث أنس رَفِي الصحيح» (٢٣٤٧) من

(٥) في حاشية (أ): «المنفي».

(٦) انظر: «إنسان العيون في سيرة الأمين المأمون» للحلبي (٣/ ٤٣٥).

(٧) في حاشية (أ): «قوله: «أزج الحواجب» تزججها طولها مع دقة وتقوُّس، وقوله: «من غير قرن» بالتحريك أي اتصال بهما، وعدمه يسمى بالبلج» اه.

(٨) أخرجه الزبير بن بكَّار في «الأخبار الموفقيات» (ص١٣٤) والترمذي في «الشمائل» (٨) ومحمد بن هارون في «صفة النبي» (ص٩-١٠) من حديث هند ابن أبي هالة رَفِي اللهِ عَلَيْكُ.

وفي روايةٍ: بقَرَنٍ<sup>(١)</sup>.

وجُمِعَ بأنَّ الاختلافَ بحسَبِ نظرِ الرَّائي؛ لأنَّ الفُرجةَ الَّتي كانَت بينَ حاجبَيهِ يسيرةٌ لا تَبِينَ إلَّا لمَن دقَّقَ النَّظرَ بينَهما (٢).

- أَقنى (٣) العِرنَين، لهُ نورٌ يَعلُوهُ، سَهلَ الخدَّينِ، ضليعَ الفَمِ، أَشنَبَ، مُفلَّجَ الأسنانِ، يَفتَرُّ عن مِثل حبِّ الغَمام (٤).

- أَدعَجَ العَينَينِ (٥)، معَ بعضِ حُمرَةٍ في بياضِهما، وكونُ بياضِهما فيه بياضِهما في بياضِهما فيه بعضُ حُمرَةٍ هو المرادُ مِن روايةِ: أشكلَ العينَينِ (٢)، وروايةِ: أشكلَ العينَينِ (٧)؛ فلا تَنافِيَ.

- دَقيقَ المَسرُبةِ، كَأَنَّ عُنُقَهُ جِيدُ دُميةٍ، في صفاءِ الفِضَّةِ، كَثَّ اللِّحيةِ، مُعتدِلَ الخَلقِ في السِّمَنِ والنِّحافةِ، لكنَّه لمَّا أَسَنَّ صارَ أَكثرَ لحمًا منهُ قبلَ

<sup>(</sup>١) أخرجه ابن أبي عاصم في «الآحاد والمثاني» (٣٤٨٥) من حديث أم معبد الطُّطُّهَا.

<sup>(</sup>٢) انظر: «إنسان العيون في سيرة الأمين المأمون» للحلبي (٣/ ٤٣٦).

<sup>(</sup>٣) في حاشية (أ): «قوله: «أقنى» هو بالقاف» اه.

<sup>(</sup>٤) أخرجه الزبير بن بكَّار في «الأخبار الموفقيات» (ص١٣٤) والترمذي في «الشمائل» (٢٢٦) ومحمد بن هارون في «صفة النبي» (ص٩-١٢) من حديث هند بن أبي هالة وَاللَّهُ اللَّهُ .

<sup>(</sup>٥) أخرجه الترمذي في «الجامع» (٣٦٣٨) من حديث علي بن أبي طالب رضي الله المعالمية على بن أبي طالب المعالمية وقال: «هذا حديث ليس إسناده بمتصل».

<sup>(</sup>٦) أخرجه ابن حبان في «الصحيح» (٦٢٨٩-الإحسان) من حديث جابر بن سمرة الطُّلِيَّةُ.

<sup>(</sup>٧) أخرجه مسلم في «الصحيح» (٢٣٣٩) من حديث جابر بن سمرة فَعَاللهُ.

البَائِبُ الْأَوَّانِ

ذلك، مُتماسِكَ اللَّحمِ، عَريضَ الصَّدرِ، مُستوِيَ البطنِ والصَّدرِ، ضخمَ الكَرادِيس<sup>(۱)</sup>.

- عَبِلَ العَضُدَينِ والذِّراعَينِ والفَخِذَينِ والسَّاقَينِ<sup>(٢)</sup>.
  - طويلَ الزَّندَينِ، رَحبَ الرَّاحةِ، سائلَ الأصابع (٣).
    - كفُّه ألينَ مِنَ الخزِّ (٤).
- أَشعَرَ الذِّراعَينِ والمَنكِبينِ وأعالي الصَّدرِ، شَثْنَ الكفَّينِ والقَدَمَينِ، خُمصانَ الأَخمَصَينِ، مَسِيحَ القَدَمَينِ(٥).

(۱) وردت هذه الصفات في حديث هند بن أبي هالة رَافِي الخرجه الزبير بن بكَّار في «الأخبار الموفقيات» (ص١٣٤) والترمذي في «الشمائل» (٨) ومحمد بن هارون في «صفة النبي» (ص٩-١٠).

- (٢) أخرجه البيهقي في «دلائل النبوة» (١/ ٢٩٨-٣٠٥) من حديث أم المؤمنين عائشة الطائلة ال
- (٤) أخرج البخاري في «الصحيح» (١٩٧٣) من حديث أنس الله الله على الل
- (٥) أخرجه الزبير بن بكَّار في «الأخبار الموفقيات» (ص١٣٤) والترمذي في «الشمائل» (٨) ومحمد بن هارون في «صفة النبي» (ص٩-١٠) من حديث هند ابن أبي هالة رَفَاتُكُ.

إسعاف الرَّاغبين ٢٣٨

- سبَّابتاهُما أطولَ أصابعِهما(١).
- يَمشي هونًا، ويَخطُو تكفُّؤًا، كأنَّما يَنحَطُّ مِن صَبَبٍ، ذَرِيعَ المِشيةِ، إذا التفَتَ التفَتَ جميعًا، ولا يَلوي عُنْقَهُ (٢).
  - جَهِيرَ الصَّوتِ (٣).
    - حَسَنَ النَّغَمةِ (٤).
- (۱) أخرج الحكيم الترمذي في «نوادر الاصول» (١٦٥) من حديث ميمونة بنت كردم، وقالت: خرجت في حجة حجَّها رسول الله ﷺ فرأيت رسول الله ﷺ من طول أصبعه على راحلته، وسأله أبي عن أشياء، فلقد رأيتني أتعجب وأنا جاريةٌ من طول أصبعه التي تلى الإبهام على سائر أصابعه.
- (٢) أخرجه الزبير بن بكَّار في «الأخبار الموفقيات» (ص١٣٤) والترمذي في «الشمائل» (٨) ومحمد بن هارون في «صفة النبي» (ص٩-١٠) من حديث هند ابن أبي هالة رَافِيَّة.
- (٣) انظر: «جامع الآثار في السِّير ومولد المختار» لابن ناصر الدين الدمشقي (٥/ ١٠).
- (٤) أخرج الترمذي في «الشمائل» (٣٢) من حديث قتادة، قال: ما بعث الله نبيًّا إلاً حسن الوجه، حسن الصوت، وكان لبيكم عَيَّا اللهُ عَلَيْ حسن الوجه، حسن الصوت، وكان لا يُرَجِّعُ.
- وأخرجه أبو نعيم في «أخبار أصبهان» (١/١٥٦-١٥٧) عن قتادة، عن أنس، مرفوعًا، ورجَّح الدارقطني في «العلل» (١٢/ ١٣٥) الوجه الأول.
- وله شاهد من حديث علي في الخرائطي في «اعتلال القلوب» (٣٤١) وابن الأعرابي في «المعجم» (٢٤٧) وفي إسناده انقطاع؛ عبد الله بن نُجَي لم يسمع من علي، كما في «المراسيل» لابن أبي حاتم (٣٩٩).

البَائِبُ الْأَوَّانِ

- طيِّبَ الرِّيحِ (دائمًا، وإن لم يَمَسَّ طِيبًا)(١).
  - عرقُهُ أَطيَبَ مِنَ المِسكِ(٢).
- خافضَ الطَّرفِ، نَظرُهُ إلى الأرضِ [١٦/ب] أطولَ مِن نظرِه إلى السَّماءِ، جلُّ نَظرِه الملاحظة (٣).
- بينَ كتفيهِ خاتمُ النَّبُوَّةِ مائلًا إلى جهةِ اليَسارِ الَّتي هي جهةُ القلبِ (٤)؛ وهي لحمٌ ناتئ (٥).

(١) زيادة من (ب).

ويشهد لذلك ما أخرجه مسلم في «الصحيح» (٢٣٢٩) من حديث جابر بن سمرة قال: صليت مع رسول الله على صلاة الأولى، ثم خرج إلى أهله وخرجت معه، فاستقبله ولدان، فجعل يمسح خَدَّيْ أحدهم واحدًا واحدًا، قال: وأما أنا فمسح خَدِّي، قال: فوجدت ليده بردًا أو ريحًا كأنما أخرجها من جؤنة عطار.

- (۲) يشهد لذلك ما أخرجه مسلم في «الصحيح» (۲۳۳۱) من حديث أنس وطي قال: دخل علينا النبي علي فقال عندنا، فعرق، وجاءت أمي بقارورة، فجعلت تسلت العرق فيها، فاستيقظ النبي علي فقال: «يا أم سليم ما هذا الذي تصنعين؟» قالت: هذا عرقك نجعله في طيبنا، وهو من أطيب الطيب.
- (٣) أخرجه الزبير بن بكَّار في «الأخبار الموفقيات» (ص١٣٤) والترمذي في «الشمائل» (٨) ومحمد بن هارون في «صفة النبي» (ص٩-١١) من حديث هند ابن أبي هالة رَوِّيُكُ.
- (٤) أخرجه مسلم في «الصحيح» (٢٣٤٦) من حديث عبد الله بن سرجس فَطَّقَهُ، بلفظ: نظرت إلى خاتم النبوة بين كتفيه، عند ناغض كتفه اليسرى.
- (٥) أخرجه أحمد في «المسند» (١١٦٥٦) وحنبل بن إسحاق في «جزئه» (٣٢) والترمذي في «جزئه» واللفظ والترمذي في الشمائل» (٢٢) من طرق عن أبي سعيد الخدري في الشمائل»

إسعاف الرَّاغبين ٢٤٠

أحمرُ إلى سوادٍ('')، نحوُ بَيضةِ الحَمامةِ('')، عليه شَعَراتٌ(''')، جُعِلَ في الكُتُب القديمةِ آيةً على نُبوَّ تِه(٤٠).

- يَسُوقُ أصحابَه أَمامَهُ، ويقولُ: «خَلُّوا ظَهرِي للملائكةِ»(٥).

لحنبل، وعندهما بنحوه.

- (١) أخرجه الترمذي في «الجامع» (٣٦٤٤) من حديث جابر بن سمرة وَاللَّهُ ، بلفظ: غُدَّةً حَمْراء، وقال: «هذا حديث حسن صحيح».
  - (٢) أخرجه مسلم في «الصحيح» (٢٣٤٤) من حديث جابر بن سمرة تَطْقَعَهُ.
- (٣) أخرجه الترمذي في «الجامع» (٢٠) وابن حبان في «الصحيح» (٢٠٠-الإحسان) والحاكم في «المستدرك» (٢٠٦/٢) من حديث أبي زيد عمرو بن أخطب الأنصاري الم
  - وقال الحاكم: «هذا حديث صحيح الإسناد» ووافقه الذهبي.
- (٤) يدل على ذلك قصة إسلام سلمان الفارسي وَ الطويلة؛ أخرجها أحمد في «المسند» (٢٥٠٠) من حديثه، وفيه: جئت رسول الله وهو ببقيع الغرقد، وقد تبع جنازة من أصحابه، عليه شملتان له، وهو جالس في أصحابه، فسلمت عليه، ثم استدرت أنظر إلى ظهره، هل أرى الخاتم الذي وصف لي صاحبي؟ فلما رآني رسول الله والله والمنازة عن ظهره، فنظرت إلى الخاتم فعرفته، في شيء وُصِف لي، قال: فألقى رداءه عن ظهره، فنظرت إلى الخاتم فعرفته، فانكببت عليه أقبله وأبكى... الحديث.
- (٥) أخرجه أحمد في «المسند» (١٥٢٨١) وابن ماجه في «السنن» (٢٤٦) والحارث ابن أبي أسامة في «المسند» (٩٤٦ بغية الباحث) والطحاوي في «بيان مُشكِل حديث النبي» (٢٠٧٤) وابن حبان في «الصحيح» (٢٣١٢ الإحسان) والحاكم في «المستدرك» (٢/ ٢١١) من حديث جابر ﴿ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ

وقال الحاكم: «هذا حديث صحيح الإسناد».

البَائِبُ الْأَوَّانِ

- يَبِدَأُ مَن لَقِيَهُ بِالسَّلامِ (١)، حتَّى الصِّبيانَ (٢).
  - ألينَ النَّاسِ عَرِيكةً<sup>(٣)</sup>.
    - $e^{\frac{1}{2}}$   $e^{\frac{1}{2}}$
  - وأُعظَمَهم حِلمًا<sup>(٥)</sup>، وعَفوًا<sup>(١)</sup>.
    - وأَرجَحَهم عقلًا<sup>(٧)</sup>.

(١) أخرجه الزبير بن بكَّار في «الأخبار الموفقيات» (ص١٣٤) والترمذي في «الشمائل» (٨) ومحمد بن هارون في «صفة النبي» (ص٩-١١) من حديث هند ابن أبي هالة رَاكُنَّكُ.

- (٢) أخرجه البخاري في «الصحيح» (٦٢٤٧) ومسلم في «الصحيح» (٢١٦٨) من حديث أنس في الم
- (٣) أخرجه الترمذي في «الجامع» (٣٦٣٨) من حديث علي بن أبي طالب رضي الله المعلقية، وقال عقبه: «هذا حديث ليس إسناده بمتصل».
- (٤) أخرجه البخاري في «الصحيح» (٦٢٠٣) ومسلم في «الصحيح» (٢١٥٠) من حديث أنس فطي .
- (٥) أخرجه ابن سعد في «الطبقات الكبير» (١/ ٩٩) من حديث داود بن الحصين، مُرسَلًا، ويشهد له ما أخرجه الطبراني في «المعجم الكبير» (٥/ ٢٧٠ح ٥٣٠٤) من حديث زُهير أبي صُرَد أنه أنشد أبياتًا بين يدي النبي عَيَّكِ ، قال فيها: «يا أعظَمَ النَّاسِ حِلمًا حين يُختَبرُ»، والأحاديث في صفة حلمه عَيْكِ كثيرة.
- (٦) أخرج البخاري في «الصحيح» (٢١٢٥) من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص وَ الْخَرِج البخاري في التوراة، وفيه: لا يدفع بالسيئة السيئة، ولكن يعفو ويغفر. والأحاديث في صفة عفوه كثيرة مشهورة.
- (٧) أخرجه الدينوري في «المجالسة وجواهر العلم» (١٦٢٤) والآجري في «الشريعة» 🥌

إسعاف الرَّاغبين

- وأُسخاهم كفًّا<sup>(۱)</sup>.
- وأصدَقَهم حديثًا $^{(7)}$ .
  - وأُوفَرَهم حياءً<sup>(٣)</sup>.
- وأُكثرَهم إغضاءً واحتمالًا(٤)، وتواضعًا(٥).
  - وأرعاهُم لحقِّ الصُّحبةِ<sup>(٢)</sup>.

(١٠٢٥) من حديث وهب بن مُنبِّه قال: قرأت في واحد وسبعين كتابًا فوجدت في جميعها: أن محمدًا ﷺ أرجح الناس عقلًا، وأفضلهم رأيًا.

- (١) أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» (٣٢٤٦٥) وابن هارون في «صفة النبي» (ص١٥-١٦) وأبو الشيخ في «أخلاق النبي وآدابه» (٨٥) من حديث عليٍّ الطُّلُّكُ، بلفظ: «أَجوَد النَّاسِ كَفَّا».
- (٢) أخرجه إسحاق بن راهويه في «المسند» (١٢٠٠) وأحمد في «المسند» (٢٥١٤١) من حديث أم المؤمنين عائشة في المسلم المؤمنين عائشة المسلم المسلم
- (٣) أخرجه البخاري في «الصحيح» (٣٥٦٢) ومسلم في «الصحيح» (٢٣٢٠) من حديث أبي سعيد الخدري رَفِكُ ، بلفظ: «أشد حياءً من العذراء في خِدرها».
- (٤) يشهد لذلك ما أخرجه البخاري في «الصحيح» (٣٥٦٠) ومسلم في «الصحيح» (٢٣٢٧) من حديث أم المؤمنين عائشة والمعلقية المؤمنين عائشة المؤمنين المؤمنين المؤمنين عائشة المؤمنين المؤم
- (٥) الأدلة على تواضعه على كثيرة شهيرة؛ منها ما أخرجه النسائي في «السنن الكبرى» (٥) الأدلة على تواضعه على كثيرة شهيرة؛ منها ما أخرجه النسائي في «السنن الكبرى» (١٠٠٠٦) أنس أن رجلًا قال: يا محمد يا سيدنا وابن سيدنا، وخيرنا وابن خيرنا فقال رسول الله على أن الناس قولوا بقولكم، ولا تستجرينكم الشياطين، أنا محمد بن عبد الله، أنا عبد الله ورسوله، وما أحب أن ترفعوني فوق منزلتي التي أنزلنيها الله».
- (٦) يشهد لذلك ما أخرجه ابن الأعرابي في «المعجم» (٧٧٤) والحاكم في «المستدرك» 🕤

- وأُرقَّهم قلبًا(١).
- وأَشدَّهم خوفًا من اللَّهِ تعالى (٢).
  - وأَشجَعَهم عندَ المخاوفِ<sup>(٣)</sup>.
    - دائمَ البِشرِ(١).

وقال الحاكم: «هذا حديث صحيح على شرط الشيخين»، ووافقه الذهبي.

(۱) شواهد ذلك كثيرة؛ منها ما أخرجه البخاري في «الصحيح» (٦٣١) ومسلم في «الصحيح» (٦٣١) واللفظ له، من حديث مالك بن الحويرث، قال: أتينا رسول الله عليه ونحن شَبَبَة متقاربون، فأقمنا عنده عشرين ليلة، وكان رسول الله عليه رحيمًا رقيقًا... وذكر الحديث.

وجملة «كان رسول الله عليه رحيمًا رقيقًا» لها شاهد من حديث عمران بن الحصين والمنطقة عمران بن الحصين والمنطقة ؛ أخرجه مسلم في «الصحيح» (١٦٤١) في حديث طويل.

- (٢) أخرج البخاري في «الصحيح» (٦١٠١) ومسلم في «الصحيح» (٢٣٥٦) من حديث أم المؤمنين عائشة المصلى و فيه: «فو الله إني لأعلمُهم بالله، وأشدُّهم له خشيةً».
- (٣) أخرج البخاري في «الصحيح» (٢٨٢٠) ومسلم في «الصحيح» (٢٣٠٧) من حديث أنس رَفِي الله عَلَيْ أحسن الناس، وأشجع الناس، وأجود الناس، ولقد فزع أهل المدينة فكان النبي رَبِي سبقهم على فرس، وقال: «وجدناه بحرًا».
- (٤) أخرجه الترمذي في «الشمائل» (٣٥٢) ومحمد بن هارون في «صفة النبي» (ص٩ -٤) من حديث هند بن أبي هالة رَضَاتُكُ.

إسعاف الرَّاغبين ٢٤٤

- ضَحُوكَ السِّنِّ (١).

وفي روايةٍ: متواصلَ الأحزانِ، دائمَ الفِكرةِ (٢).

وجُمِعَ بأنَّ الاختلافَ بحسَبِ رُؤيةِ المُخبِرِ (٣)، وبأنَّ الأوَّلَ في وقتِ عِشرتِه معَ أهلِه، ومُلاقاةِ القادمِينَ عليه، وتكلُّمِه معَ أصحابِه، والثَّاني في وقتِ سُكوتِه وعبادتِه وخَلوتِه (٤).

- (طويلَ الشُّكوتِ لا يتكلَّمُ مِن غيرِ حاجةٍ)<sup>(٥)</sup>.
- يَتكلَّمُ بجوامعِ الكَلِمِ فصلًا لا فُضولَ<sup>(١)</sup> فيهِ ولا تقصيرَ<sup>(٧)</sup>.

(۱) أخرج الترمذي في «الشمائل» (۲۲٦) من حديث هند بن أبي هالة وَ وفيه: «جُلُّ ضَحِكِهِ التَّبَسُّمُ»، ومن حديثه أيضًا (٣٥٢) وفيه: «يَضْحَكُ مِمَّا يَضْحَكُونَ مِنْهُ»، ومن حديث ابن عباس وَ النَّبَالُ (٤١٢) وفيه: «حَسَنُ الضَّحِكِ».

(٢) أخرجه الزبير بن بكَّار في «الأخبار الموفقيات» (ص١٣٤) والترمذي في «الشمائل» (٢٢٦) ومحمد بن هارون في «صفة النبي» (ص٩-١١) من حديث هند بن أبي هالة رَوَاتِيَّةً.

- (٣) انظر: «إنسان العيون في سيرة الأمين المأمون» للحلبي (٣/ ٤٤٤).
  - (٤) انظر: «جمع الوسائل في شرح الشمائل» لعلى القاري (7/7).
- (٥) زيادة من (ب) وأخرجه محمد بن هارون في «صفة النبي» (ص٩-١١) من حديث هند بن أبي هالة فريسي المسلمة ال
  - (٦) في (أ): «فضولاً»، وهو خلاف الجادة، والمثبت من (ب).
- (٧) أخرجه الزبير بن بكّار في «الأخبار الموفقيات» (ص١٣٤) والترمذي في «الشمائل» (٢٢٦) ومحمد بن هارون في «صفة النبي» (ص٩-١٢) من حديث هند بن أبي هالة سَرِّكُ .

- وربَّما أعادَ الكلمةَ ثلاثًا لِتُفْهَمَ عنه (١).
- ليسَ بالجافي ولا بالمَهينِ، يُعظِّمُ النِّعمةَ وإن دقَّت، لم يكُن يَذُمُّ ذَوَاقًا ولا يَمدَحُه (٢).

بل إن أُعجَبَهُ الطَّعامُ أَكَلَ منهُ وإلَّا تَرَكَهُ (٣).

- يأكُل بأصابعِه الثَّلاثِ (٤)، وربَّما استَعانَ بالرَّابعِ (٥)، ويَلعَقُ -إذا فَرَغَ- الوُسطى، فالَّتي تَلِيها، فالإبهامَ (٦).

- ويَشرَبُ في ثلاثةِ أَنفاسٍ، وفي نَفَسينِ (V)، معَ التَّسميةِ أَوَّلَ كلِّ نَفَسٍ،

(١) أخرجه البخاري في «الصحيح» (٩٥) من حديث أنس رفطي .

- (٢) أخرجه الزبير بن بكَّار في «الأخبار الموفقيات» (ص١٣٤) والترمذي في «الشمائل» (٢٢٦) ومحمد بن هارون في «صفة النبي» (ص٩-١٢) من حديث هند ابن أبي هالة رَوَّاتُكُ.
- (٣) أخرجه البخاري في «الصحيح» (٣٥٦٣) ومسلم في «الصحيح» (٢٠٦٤) من حديث أبي هريرة رَفِّاكُ.
  - (٤) أخرجه مسلم في «الصحيح» (٢٠٣٢) من حديث كعب بن مالك ريطي الله الم
- (٥) أخرجه ابو بكر الشافعي في «الغيلانيات» (٩٦١) من حديث عامر بن ربيعة وَ الله على المناده واه؛ فيه القاسم بن عبد الله بن عمر، متروك الحديث، ورماه أحمد بالكذب؛ انظر: «تهذيب الكمال» (٣٢/ ٣٧٥).
- (٦) أخرجه الطبراني في «المعجم الأوسط» (١٦٤٩) وأبو الشيخ الأصبهاني في «أخلاق النبي وآدابه» (٢٠٤) من حديث كعب بن عجرة والشيخة، وأصله في «صحيح مسلم» (٢٠٣٢) من حديث كعب بن مالك الشائلية، دون تعيين الأصابع.
- (٧) أخرجه البخاري في «الصحيح» (٥٦٣١) ومسلم في «الصحيح» (٢٠٢٨) من حديث أنسِ فَعُالِثَهُ.

إسعاف الرَّاغبين ٢٤٦ ...

والحمدِ آخِرَهُ(١)، مصًّا لا عبًّا(٢)، قاعدًا(٣)، وشَرِبَ قائمًا(٤)؛ لعُذرٍ، أو لبيانِ الجوازِ(٥).

- وكانَ يأكُلُ ما يَجِدُ ولا يَتكلَّفُ ما فَقَدَ (٢)، وإذا لم يَجِد شيئًا صبرَ

(۱) أخرجه الخرائطي في «فضيلة الشكر لله» (۲۶) والطبراني في «المعجم الأوسط» (۱) أخرجه الخرائطي في «فضيلة الشكر لله» (۲۶) وحسنه الحافظ ابن حجر في «فتح الباري بشرح البخاري» (۱۰/ ۹۶).

وله شاهد من حديث ابن مسعود رَفِي الترجه ابن أبي خيثمة في «التاريخ» (١/ ١٢٥) والشاشي في «المسند» (٥٩٥، ٥٩٥).

- (٢) أخرجه البيهقي في «شعب الإيمان» (٥٦٠٨) من حديث أنسٍ فَطَقَّهُ، وأخرجه أبو نعيم في «الطب» (٣٧٣) من طريق ابن أبي حسين مُرسلًا، وفي أسانيده ضعف. والعبُّ: الشرب بلا تنفس، كما في «النهاية» لابن الأثير (٣/ ١٦٨).
- (٣) لنهيه ﷺ عن الشرب قائمًا، كما أخرجه مسلم في «الصحيح» (٢٠٢٥، ٢٠٢٥) من حديث أنس، وحديث أبي سعيد الخدري الطاقعة.
- (٤) كما أخرجه البخاري في «الصحيح» (١٦٣٧) ومسلم في «الصحيح» (٢٠٢٧) من حديث ابن عباس وهو قائم. من حديث ابن عباس وهو قائم. وأخرجه البخاري في «الصحيح» (٥٦١٥) من حديث علي وأشي أنه أتى على باب الرحبة فشرب قائمًا، فقال: إن ناسًا يكره أحدهم أن يشرب وهو قائم، وإني رأيت النبي على فعل كما رأيتموني فعلت.
  - (٥) انظر: «كشف المُشكِل من حديث الصحيحين» لابن الجوزي (١/ ٢٠٠).
- (٦) يشهدله ما أخرجه البخاري في «الصحيح» (٦٠٣٨) واللفظ له، ومسلم في «الصحيح» (٢٠٣٨) من حديث أنس فطي قال: خدمت النبي عشر سنين، فما قال لي: أف، ولا: لم صنعت؟ ولا: ألا صنعت.

حتَّى شدَّ الحَجَرَ على بَطنِه (۱)، وطَوَى اللَّياليَ المتتابعة وما شَبِعَ من خُبزٍ، ولا مِن لحمٍ مرَّ تَينِ في يومٍ (۱)، ولا مِن خُبزٍ ثلاثة أيَّامٍ متتابعة (۳)، وكانَ أكثرَ خُبزِ الشَّعيرُ (۱)، وكانَ أكثرَ طعامِه التَّمرُ والماءُ (۱).

- وما أكل خُبزًا منخو للا (٢)، و لا على خِوانٍ، بل كانَ يأكُلُ على السُّفرةِ (٧)، و ربَّما وضَعَ طعامَهُ على الأرض (٨).

(١) أخرجه البخاري في «الصحيح» (١٠١) من حديث جابر رَفِي هُمَّه، ومسلم في «الصحيح» (٢٠٤٠) من حديث أنس رَفِي هُمَّه.

(٢) أخرجه الترمذي في «الجامع» (٢٣٥٦) من حديث أم المؤمنين عائشة فطياً، وقال: «هذا حديث حسن».

(٣) أخرجه البخاري في «الصحيح» (٦٤٥٤) ومسلم في «الصحيح» (٢٩٧٠) من حديث أم المؤمنين عائشة نَطْقُها.

(٤) أخرجه الترمذي في «الجامع» (٢٣٦٠) من حديث ابن عباس ظلاماً، وقال: «هذا حديث حسن صحيح».

(٥) أخرجه البخاري في «الصحيح» (٢٥٦٧، ٥٣٨٣، ٥٤٨) ومسلم في «الصحيح» (٢٩٧٢، ٢٩٧٥) من طرق عن أم المؤمنين عائشة ﴿ الله عَلَمُ الله عَلَمُ الله عَلَمُ الله عَلَمُ الله الله عَلَمُ الله الله عَلَمُ الله الله عَلَمُ عَلَمُ الله عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ الله عَلَمُ الله عَلَمُ الله عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ الله عَلَمُ عَلِمُ عَلَمُ عَلِمُ عَلَمُ عَلِمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلِمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلِمُ عَلَمُ عَلِمُ عَلَمُ

(٦) أخرجه البخاري في «الصحيح» (١٣) ٥٤) من حديث سهل بن سعد رَفِظْكُ.

(٧) أخرجه البخاري في «الصحيح» (١٥) من حديث أنس بن مالك تَطَافِيُّكُ.

(٨) أخرج مسلم في «الصحيح» (٢٠٤٤) من حديث أنس بن مالك رَفَّكَ ، قال: رأيت النبي عَلَيْ مقعيًا يأكل تمرًا.

وأخرج أبو داود في «السنن» (٣٧٧٣) وابن ماجه في «السنن» (٣٢٦٣) من حديث عبد الله بن بسر رضي الله على من الله على من عبد الله بن بسر رضي الله جعلنى عبدًا كريمًا، ولم يجعلنى جبارًا عنيدًا».

- و لا يأكُلُ مُتَّكِئًا، ويقولُ: «آكُلُ كَما يأكُلُ العبدُ، وأَجلِسُ كَما يَجلِسُ العبدُ»(١).

- وما كانَ هذا الضِّيقُ إلَّا باختيارِه وإيثارِه التَّقلُّلَ على التَّبسُّطِ؛ فقد بَعَثَ اللَّهُ إليه إسرافيلَ بمفاتيحِ خزائنِ الأرضِ، وعرَضَ عليه أن يُسيِّرَ معَه جبالَ تِهامةَ زُمُرُّدًا وياقوتًا وذهبًا وفِضَّةً، فاختارَ -بإشارةِ جبريلَ-العبوديَّةَ(٢).

- وكانَ يُحِبُّ اللَّحَمَ<sup>(٣)</sup>،.....

(۱) أخرجه أبو يعلى في «المسند» (۲۹۲) وعنه أبو الشيخ في «أخلاق النبي وآدابه» (۲۱۷) ومن طريقه البغوي في «شرح السنة» (۳۲۸۳) من حديث أم المؤمنين عائشة فَوْفَيَّا، وفي إسناده أبو مَعْشَر نجيح بن عبد الرحمن السندي، وهو ضعيف الحديث، كما في «ميزان الاعتدال» للذهبي (۲٤٦/٤).

ولعدم اتكائه على الأكل شاهد من حديث أبي جحيفة الله الخرجه البخاري في «الصحيح» (٥٣٩٨) بصيغة القول لا الفعل.

ولجملة «آكل كما يأكل العبد...» إلخ طرق وشواهد يتقوى بها؛ انظر: «البدر المنير» لابن المُلقِّن (٧/ ٤٤٥).

(۲) في (أ): «العبدية».

والحديث أخرجه محمد بن عثمان بن أبي شيبة في «العرش» (٧٥) والطبراني في «المعجم الأوسط» (٦٩٣٧) من طريقين عن ابن عباس رَفِي الله الله المعجم الأوسط» (٦٩٣٧)

وأخرجه الطبراني في «المعجم الكبير» (٢١/ ٣٤٨ح ١٣٣٠٩) وأبو نعيم في «حلية الأولياء» (٣/ ٢٥٦) من حديث ابن عمر في الله الأولياء» (٣/ ٢٥٦)

(٣) أخرجه ابن المظفر البزاز في «حديث شعبة» (١٨٧) وابن بشكُوال في «الآثار المروية في الأطعمة السرية» (١٣) من حديث علي بن أبي طالب رَفِي إسناده أبو قتادة الحراني، وهو ضعيف، كما في «ميزان الاعتدال» للذهبي (٢/ ١٧).

البَا بنب الأَهَّالَ

## لاسيَّما الذِّراعُ(١).

- والدُّبَّاءَ (٢)، ويَتتبَّعُها مِن جوانبِ القَصعةِ (٣)؛ إذ لا تَعافُ النُّفوسُ شيئًا منهُ عَلَيْهِ ٱلصَّلاَةُ وَٱلسَّلاَمُ (٤)، فلا يَرِدُ: «كُل ممَّا يَلِيكَ» (٥).

- والبَقلةُ الحمقاءُ (٦).

وأخرج البخاري في «الصحيح» (٤٧١٢) ومسلم في «الصحيح» (١٩٤) من حديث أبي هريرة وَالْكُنَّةُ، وفيه: أُتي بلحم فَرُفِع إليه الذراع، وكانت تعجبه... الحديث.

- (٢) أخرجه أحمد في «المسند» (١٢٨١١) والنسائي في «السنن الكبرى» (٦٦٣٠) من حديث أنس بن مالك رَفِي اللهِ عَلَيْكَ.
- (٤) ولهذا بوَّب البخاري عليه في «صحيحه» (٧/ ٦٨) «باب من تتبَّع حَوَالَيْ القصعة مع صاحبه، إذا لم يَعرف منه كراهيةً».
- (٥) أخرجه البخاري في «الصحيح» (٥٣٧٦) ومسلم في «الصحيح» (٢٠٢٢) من حديث عمر بن أبي سلمة رَفِي الله الم
- (٦) أخرج السهمي في «تاريخ جرجان» (ص٢٤٢) من حديث رجل من أهل الشام من أصحاب النبي عليه أن النبي عليه أصابه وجع في رجله، فمرَّ ببقلة الحمقاء فوضع النبي عليه قدمَه عليها، فلم يرفع حتى عافاه الله من ذلك الوجع، فدعا النبي عليه لها بالبركة، وقال: «إن فيها لشفاء من سبعين داء أدناها الصداع».

وفي إسناده إسماعيل بن مسلم السكوني، وهو متروك يضع الحديث، كما في "ميزان 🖘

- والعَسَلَ والحَلوي(١).
- وفي «الشَّمائلِ»(١): أنَّه أَكَلَ مِن لحمِ الدَّجاجِ والحُبارى.
- ورَوَى الشَّيخانِ: أنَّه أكلَ مِن لحمِ حمارِ الوَحشِ<sup>(٣)</sup>، والجملِ<sup>(٤)</sup>، والأرنب<sup>(٥)</sup>.

الاعتدال» للذهبي (١/ ٢٥٠).

و أخرج الخطيب البغدادي في «الموضح لأوهام الجمع والتفريق» (٢/ ٥٥٥) من حديث أنس رَافِظَتُهُ، وفيه: «كلوا الرِّجْلَةَ -يعني البقلة الحمقاء- فإنها لينة».

وفي إسناده يَغْنَم بن سالم، يضع الحديث على أنسٍ، كما في «ميزان الاعتدال» (٤/ ٥٩).

- (٢) للترمذي (ح٥٥،١٥٥) حديث لحم الدجاج عن أبي موسى الأشعري، وحديث لحم الحماري عن سفينة.
- وحديث أكل لحم الدجاج أخرجه أيضًا: البخاري في «الصحيح» (٤٣٨٥) ومسلم في «الصحيح» (٤٣٨٥) ومسلم في «الصحيح» (١٦٤٩) ومسلم
- وحديث أكل لحم الحبارى أخرجه أيضًا: أبو داود في «السنن» (٣٧٩٧) والترمذي في «الجامع» (١٨٢٨) واستغربه.
- والحُبارى: طائر طويل العنق، رمادي اللون، في منقاره بعض طول. «حياة الحيوان» للدميري (١/ ٣٢١).
- (٣) أخرجه البخاري في «الصحيح» (٢٥٧٠) ومسلم في «الصحيح» (١١٩٦) من حديث أبي قتادة الأنصاري الطالحة.
  - (٤) أخرجه مسلم في «الصحيح» (١٢١٨) من حديث جابر نَطْقَكُ، مطوَّلًا.
- (٥) أخرجه البخاري في «الصحيح» (٢٥٧٢) ومسلم في «الصحيح» (١٩٥٣) من 🕤

البَائِبِ اللَّهِ آنِ

- ومُسلِمٌ (١): أنَّه أكلَ مِن دوابِّ البحرِ.
- وأحبُّ الفاكهةِ إليه العنبُ والبِطِّيخُ (٢).

قالَ الغزاليُّ (٣): «كانَ يأكُلُ البِطِّيخَ بخُبزٍ وبسكَّرٍ، ويَستعينُ بيدَيهِ [١٧/أ] جميعًا». انتهى.

701

وقالَ المُناويُّ (٤): «لم يَصِحَّ أنَّه رأى الشُّكَّر، وخبرُ: أنَّه حَضَرَ (٥) مِلَاكَ (٢)

حديث أنس بن مالك رَضُولَكُهُ.

(١) في «صحيحه» (١٩٣٥) من حديث جابر رَفِظَيَّهُ، والحديث أخرجه البخاري في «الصحيح» (٤٣٦٢) أيضًا.

(٢) أخرجه أبو نعيم في «الطب النبوي» (٨٠٨) من حديث أمية بن يزيد، وإسناده ضعيف، كما قال المناوى في «التيسير» (٢/ ٢٧٢).

(٣) في «إحياء علوم الدين» (٢/ ٣٧٠-٣٧١).

وهو: أبو حامد محمد بن محمد الغزالي (ت. ٥٠٥ه) أخذ عن إمام الحرمين أبي المعالي عبد الملك الجُوَيني، وأبي الفتح نصر بن إبراهيم المقدسي، والفضل بن محمد الفارَمَذِي، وغيرهم، وأخذ عنه أبو سعيد محمد بن يحيى النيسابوري، وأبو بكر محمد بن عبد الله بن العربي الإشبيلي، وعبد القادر الجيلاني، وغيرهم. وهو حجة الإسلام، ومن كبار أئمة الفقه والفلسفة والتصوف.

انظر: «وفيات الأعيان» لابن خلكان: ٤/ ٢١٦، و «طبقات الشافعية الكبرى» للسبكي: 7/ ١٩١، و «الأعلام» للزركلي: ٧/ ٢٢.

- (٤) في «فيض القدير بشرح الجامع الصغير» (٥/ ٢٠٨).
  - (٥) في (أ): «حضرته».
- (٦) قال ابن درستويه في «تصحيح الفصيح» (ص٥٠٥): «الملاك: عقد النكاح ﴿

أنصاريٍّ وفيه سكَّرْ؛ قالَ السّهيليُّ (١): غيرُ ثابتٍ  $(x^{(1)})$ . انتهى.

- يَدفَعُ ضررَ بعضِ الأطعمةِ ببعضٍ؛ كتمرٍ بزُبْدٍ ( $^{(n)}$ )، وبِطِّيخٍ أو قِثَّاءِ برُطَبٍ ( $^{(1)}$ ).

– ولا يأكُلُ وَحدَهُ<sup>(ه)</sup>،.....

والتزويج، على مثال إفعال...، والعامة تقول: شهدنا ملاك فلان، بحذف الهمزة، وهو خطأ».

- (١) لم أقف عليه في «الروض الأنف»، ولم أجده في غير نقل المُنَاوي.
- (٢) أخرجه الطحاوي في «شرح معاني الآثار» (٤٤٤٩) من حديث معاذبن جبل رَّطُكَّ، وضعَّفه البيهقي في «معرفة السنن والآثار» (١٠/ ٢٧٣).
- (٣) أخرجه أبو داود في «السنن» (٣٨٣٧) وابن ماجه في «السنن» (٣٣٣٤) من حديث ابني بُسْرِ السُّلميَّين، قالا: دَخَل علينا رسول الله ﷺ فقَدَّمْنا زُبْدًا وتمرًا، وكان يُحِبُّ الزُّبْدَ والتَّمَر.
- وقال ابن قيِّم الجوزية في «زاد المعاد في هدي خير العباد» (٢٩٢/٤): «في جمعه عِيَّا بين التمر وبينه -يعني: الزبد- من الحكمة إصلاح كل منهما بالآخر».
- (٤) حديث أكل البطيخ بالرطب؛ أخرجه أبو داود في «السنن» (٣٨٣٦) والترمذي في «الجامع» (١٨٤٣) من حديث أم المؤمنين عائشة ﴿ وَفِي لفظ أبي داود قال: «نكسِرُ حَرَّ هذا ببرد هذا، وبَرْدَ هذا بحَرِّ هذا».

وقال الترمذي: «هذا حديث حسن غريب».

- وحديث أكل القثاء بالرطب؛ أخرجه البخاري في «الصحيح» (٤٤٠) ومسلم في «الصحيح» (٢٠٤٣) ومسلم في «الصحيح» (٢٠٤٣) من حديث عبد الله بن جعفر الطالحة الله عنه الله بن جعفر الطالحة الله بن جعفر الله بن جعفر الطالحة الله بن عبد الله بن جعفر الطالحة الله بن جعفر الطالحة الله بن عبد الله
  - (٥) أخرجه الخرائطي في «مكارم الأخلاق» (٣٥٦) من حديث أنسٍ فَطَيَّكَ. وضعَّفه العراقي في «المغني عن حمل الأسفار» (١/ ٣٤٩).
- ويشهد له ويقويه ما أخرجه أحمد في «المسند» (١٣٨٥٩) والترمذي في «الشمائل» 🥌

البَائِبِ الأَهِ كَنْ

ونهى عن أكلِ الخُبزِ وَحدَهُ(١)، والنَّومِ عَقِبَ الأكلِ(٢).

- يَلبَسُ ما يَجِدُ (٣).

(٣٧٧) وابن حبان في «الصحيح» (٩٥٩-الإحسان) من حديث أنس أيضًا أن النبي على الله النبي عنده غداء ولا عشاء من خبز ولحم إلا على ضَفَف.

ونقل الترمذي تفسيره عن شيخه عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي: «قال بعضهم: هو كثرة الأيدي».

ونقل الجوهري في «الصحاح» (٤/ ١٣٩١) عن مالك بن دينار قال: «سألت بدويًّا عنها فقال: «الضفف: كثرةُ الأيدي على عنها فقال: «الضفف: كثرةُ الأيدي على الطعام».

(۱) لم أقف عليه بهذا اللفظ، ويشهد له ما أخرجه الترمذي في «الجامع» (۱۸٤۱) من حديث أم هانئ بنت أبي طالب الطالحة قال: دخل عليّ رسول الله عليه فقال: «هل عندكم شيء؟» فقلت: لا، إلا كسر يابسة وخل، فقال عليه «قرّبيه، فما أقفر بيت من أُدْم فيه خل».

وقال الترمذي: «هذا حديث حسن غريب».

وأقفر الرجل: إذا أكل الخبز وحده. «النهاية» لابن الأثير (٤/ ٨٩).

(٢) أخرجه الطبراني في «المعجم الاوسط» (٢٥٥) وابن السني في «عمل اليوم والليلة» (٢) أخرجه الطبراني في «الطب النبوي» (١٥٨) والبيهقي في «شعب الإيمان» (٤٦٤) وغيرهم، من حديث أم المؤمنين عائشة والمسلقة المنطقة المنطقة والصلاة، ولا تناموا عليه فتقسو له قلوبكم».

وقال البيهقي: «هذا منكر تفرد به بزيع، وكان ضعيفًا».

(٣) يدل على ذلك ما أخرجه أبو الشيخ في «أخلاق النبي» (٣٢٩) من حديث محمد ابن سيرين قال: حدثني من لا أتَّهم: أن رسول الله ﷺ قد لبس الكتان، والقطن، واليُمْنَة، وسنة نبينا أحق أن تتبع.

- وأكثرُ لُبسِهِ خَشِنَ ثيابِه (١)؛ إيثارًا للمسكنةِ.
  - وكثيرًا ما لَبِسَ ثوبًا واحدًا<sup>(٢)</sup>.
- لا يُسبِلُ القَميصَ والإزارَ؛ بل يَجعَلُهما فوقَ كَعبَيهِ، أو إلى نِصفِ ساقِه (٣).

واليمنة: ضرب من بُرُود اليَمَن. «الفائق في غريب الحديث» للزمخشري (1/1). وقال ابن قيِّم الجوزية في «زاد المعاد في هدي خير العباد» (1/1/1): «هديه في اللباس أن يلبس ما تيسَّر من اللباس من الصوف تارة، والقطن تارة، والكتان تارة».

والأنبجانية: كساء يُتَّخذ من الصوف، وله خمل، ولا علم له، وهي من أدون الثياب الغليظة. «النهاية في غريب الحديث والأثر» (١/ ٧٣).

- (٢) من ذلك ما أخرجه البخاري في «الصحيح» (٣٥٧) ومسلم في «الصحيح» (٣٣٦) من حديث أم هانئ الطاقي أو فيه: قام فصلًى ثماني ركعات مُلتحفًا في ثوبٍ واحدٍ... الحديث.
- (٣) أخرجه الترمذي في «الشمائل» (١٢١) من حديث رجل من الصحابة قال: بينا أنا أمشي بالمدينة إذا إنسان خلفي يقول: «ارفع إزارك؛ فإنه أتقى وأبقى» فإذا هو رسول الله على الله على إلى الله إنما هي بردة ملحاء قال: «أما لك في أسوة؟» فنظرت فإذا إزاره إلى نصف ساقيه.

وفي رواية عند أحمد في «المسند» (٢٣٠٨٧): فنظرت إلى إزاره فإذا فوق الكعبين، وتحت العضلة.

وعيَّن اسم الصحابي: «عَبيدة بن خلف»، وانظر الخلاف في اسمه وضبطه في «الإصابة 🕤

- ويَجعَلُ كُمَّ قميصِه إلى الرُّسغِ، أو الأصابعِ(١).

- وأحبُّ الثِّيابِ إليه القميص، كَما في «الشَّمائل»(٢) عن أمِّ سَلَمَةَ - وفيها(٣)، وفي «الصَّحيخينِ»(٤) عن أنسٍ - أنَّ أحبَّها إليه الحِبَرةُ.

وجُمِعَ بينَهما بأنَّه أحبُّ ما خِيطَ، وهي أحبُّ ما يَرتدي به(٥).

أو أحبِّيَّتُه حينَ يكونُ بينَ نسائِه، وأحبِّيَّتُها حينَ يكونُ بينَ صَحبِه (٦).

أو أحبِّيَّتُه من حيثُ كونُه أَستَرَ لإحاطتِه بالبَدَنِ بالخياطةِ مِن غيرِ تَكلُّفِ رَبطٍ أو لفِّ أو إمساكٍ، وأحبِّيَّتُها مِن حيثُ التَّجمُّلُ(٧).

في تمييز الصحابة» لابن حجر (٧/ ٣٢).

(١) أخرجه أبو داود في «السنن» (٢٧) والترمذي في «الجامع» (١٧٦٥) من حديث أسماء بنت يزيد نَطِيَّهُ الت: كان كُمُّ يد رسول الله ﷺ إلى الرسغ.

وقال الترمذي: «هذا حديث حسن غريب».

وأخرج ابن الأعرابي في «المعجم» (١٨٧) وأبو الشيخ في «أخلاق النبي» (٢٤٥) واخرج ابن الأعرابي في «المستدرك» (١٩٥) وصحَّحه وتعقَّبه الذهبي، من حديث ابن عباس قال: كان النبي عَلَيْهُ يلبس قميصًا فوق الكعبين، مستوي الكُمَّين بأطراف أصابعه.

- (٢) للترمذي (٥٥، ٥٦) وقال في «جامعه» (٣/ ٢٨٩): «هذا حديث حسن غريب».
  - (٣) يعنى الشمائل (٢٠٧٩).
  - (٤) «صحيح البخاري» (٥٨١٣) و «صحيح مسلم» (٢٠٧٩).
  - (٥) انظر: «جمع الوسائل في شرح الشمائل» لعلى القاري (١/ ١٣٢).
    - (٦) لم أقف على هذا الجمع إلا في كلام من تأخر عنه.
  - (٧) انظر: «دليل الفالحين لطرق رياض الصالحين» لابن علاَّن (٥/ ٢٦٦).

إسعاف الرّاغبين ٢٥٦ ]

- ولَبِسَ مِن الثِّيابِ: الأبيضَ (١)، والأسودَ (٢)، والأصفرَ (٣)، والأحمرَ (٤) - خالصًا، وذا خُطوطٍ مِن غيرِ الحُمرَةِ (٥) -، والأخضرَ (٢).

قيلَ: المرادُ منهُ الخالص، وقيلَ: ذو الخطوطِ الخُضرِ (٧).

ولُبسُهُ الأحمرَ (٨) الخالصَ والمُزعفَرَ معَ نهيِه عنهما؛ لبيانِ الجوازِ،

(١) أخرج البخاري في «الصحيح» (٥٨٢٧) ومسلم في «الصحيح» (٩٤) من حديث أبى ذرِّ رَافِظَتُ قال: أتيت النبي عَلَيْقً وعليه ثوب أبيض... وذكر حديثًا.

(٢) أخرج مسلم في «الصحيح» (٢٠٨١) من حديث أم المؤمنين عائشة الطلاقية المؤلفة ا

(٣) أخرج الترمذي في «الشمائل» (٦٧) من حديث قيلة بنت مخرمة قالت: رأيت النبي على وعليه أَسْمالُ مُلَيَّتَيْنِ كانتا بزعفرانٍ وقد نَفَضَتْهُ... وفي الحديث قصة. وأخرج أبو يعلى في «المسند» (٦٧٨) والطبراني في «المعجم الصغير» (٦٥٢) أبو الشيخ في «أخلاق النبي» (٢٨٤) والحاكم في «المستدرك» (٣/ ٥٦٧) وصحَّحه، من حديث عبد الله بن جعفر فَوْكَ قال: رأيت على النبي على النبي على أصفرين.

- (٤) أخرج البخاري في «الصحيح» (٥٩٠١) ومسلم في «الصحيح» (٢٣٣٧) من حديث البراء بن عازب والمسلم قال: ما رأيت أحدًا أحسن في حلة حمراء من النبي عَلَيْقً.
- (٥) انظر: «زاد المعاد في هدي خير العباد» لابن قيِّم الجوزية (١/ ١٣٢) و «فتح الباري بشرح البخاري» لابن حجر (١/ ٣٠٦).
- (٦) أخرج أبو داود في «السنن» (٢٠٦٦) والترمذي في «الجامع» (٢٨١٢) من حديث أبي رمثة والمحالية والمدال الله عليه وعليه بردان أخضران.
  - وقال الترمذي: «هذا حديث حسن غريب».
  - (٧) انظر: «زاد المعاد في هدي خير العباد» لابن قيِّم الجوزية (١/ ١٣٩ ١٤٠).
    - (٨) في (أ): «أحمر».

والإشارةِ إلى أنَّ النَّهيَ للتَّنزيهِ (١).

ومَن حرَّمَ المصبوغَ بكثيرِ الزَّعفرانِ حَمَلَ صَبغهُ عَلَيْهِ ٱلصَّلَاةُ وَٱلسَّلَامُ به على الصَّبغ بقليلِه (٢).

- ليست عمامتُه كبيرةً ولا صغيرةً (T).

قالَ المُناويُّ (٤): «لم يَتحرَّر في طُولِها وعَرضِها شيءٌ». انتهى.

ولَبِسَ العِمامةَ البيضاءَ (٥)، والسَّوداءَ (٢)، والصَّفراءَ (٧)، والأكثرُ البيضاءُ، وكانَ غالبًا يُرخي لعِمامتِه عَذَبةً بينَ كَتِفَيهِ (٨)، أقلُّ ما وَرَدَ في قَدرِها أربعةُ أصابعَ (٩)،

<sup>(</sup>١) انظر: «سبل الهدى والرشاد في سيرة خير العباد» للصالحي (٧/ ٣٠١).

<sup>(</sup>٢) انظر: «معالم السنن» للخطَّابي (٣/ ٢١٠).

<sup>(</sup>٣) انظر: «سبل الهدى والرشاد في سيرة خير العباد» للصالحي (٧/ ٢٧٦).

<sup>(</sup>٤) في «فيض القدير بشرح الجامع الصغير» (٥/ ٢١٣).

<sup>(</sup>٥) قال ابن رُشَيد في «ملء العَيْبَة» (١/ ٢٥٤): «لا نعلم في شيء من الحديث أنه على العتم بعمامة بيضاء مع حضّه على لباس البياض، ولم نر لأحد من أهل العلم تنبيها على هذا، وذلك فيما نرى والله أعلم أنه على كان يُكثِر دهن رأسه بالطيب، فلو اعتم بالبياض تغيّر بكثرة الطيب؛ فلذلك عدل عن البيضاء إلى السوداء والدهماء».

<sup>(</sup>٦) أخرجه مسلم في «الصحيح» (١٣٥٨) من حديث جابر الطُّلُّكُ.

<sup>(</sup>٧) أخرج أبو الشيخ في «أخلاق النبي» (٤٨٢) والحاكم في «المستدرك» (٤/ ١٨٩) وصحَّحه، من حديث عبد الله بن جعفر رَفِي قال: رأيت النبي رَفِي وعليه ثوبان مصبوغان بالزعفران؛ رداء وعمامة.

<sup>(</sup>A) أخرجه مسلم في «الصحيح» (١٣٥٩) من حديث عمرو بن حريث رضي المنظمة.

<sup>(</sup>٩) يدل عليه ما أخرجه البزار في «المسند» (٦١٧٥) والطبراني في «المعجم الأوسط» 🖘

إسعاف الرَّاغبين ٢٥٨ ]

وأكثرُه ذراعٌ (١)، ولَبِسَها بِقَلَنسُوةٍ وبدُونها، والقَلَنسُوةَ بدُونِ عِمامةٍ (٢).

- وكانَ يُكثِرُ التَّقنُّعَ<sup>(٣)</sup>.
- واشترى السَّراويلَ<sup>(٤)</sup>، واختُلِفَ في كونِه لَبِسَها<sup>(٥)</sup>.

(٤٦٧١) والحاكم في «المستدرك» (٤/ ٥٤٠) وصحَّحه، من حديث ابن عمر وطيعة، وفيه: قال: ثم أمر عبد الرحمن بن عوف أن يتجهز لسرية أمَّره عليها، فأصبح قد اعتمَّ بعمامة كرابيس سوداء، فدعاه النبي عَيْكَ فنقضها، فعممه، وأرسل من خلفه أربع أصابع، ثم قال: «هكذا يابن عوف فاعتم؛ فإنه أعرب وأحسن».

- (١) ورد هذا موقوفًا فيما أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» (٢٥٤٥٦) والبغوي في «حديث علي بن الجعد» (١٦٩٩) واللفظ له، من طريق محمد بن زيد قال: رأيت ابن الزبير يسدل عمامته بين كتفيه ذراعًا، أو عظم الذراع.
- (٢) أخرجه أبو بكر محمد بن هارون الروياني في كتابه «الغرر» كما في «جامع الآثار في السّير ومولد المختار» لابن ناصر الدين الدمشقي (٨/٨) من حديث ابن عباس في قال: كان رسول الله على يلبس القلانس تحت العمائم، وبغير العمائم، ويلبس العمائم بغير قلانس... الحديث. وفي إسناده راوِ مُبهَم.
- (٣) أخرجه ابن سعد في «الطبقات الكبير» (١/ ٣٩٦) والترمذي في «الشمائل» (١٢٧) من حديث أنس رَفِي .
- وأخرجه البيهقي في «شعب الإيمان» (٢٠٤٦) من حديث سهل بن سعد رَفِي الله وحسَّنه لغيره الشيخ محمد حجازي الواعظ، كما في «السراج المنير» للعزيزي (١١٠/٤).
- (٤) أخرجه أبو داود في «السنن» (٣٣٣٦) والترمذي في «الجامع» (١٣٠٥) النسائي في «السنن» (٢٢٢٠) من حديث سويد بن قيس رَفِّكُ. «السنن» (٢٢٢٠) من حديث سويد بن قيس رَفِّكُ. وقال الترمذي: «هذا حديث حسن صحيح».
  - (٥) انظر: «المواهب اللدنية بالمنح المحمدية» للقسطلَّاني (٢/ ٢١٢).

- وكانَ أحبَّ الصَّبغِ إليه الصُّفرةُ(١).
- لَبِسَ خاتمًا من فضَّةٍ فصُّه منهُ(٢)، وخاتمًا من فضَّةٍ فصُّهُ عقيقٌ (٣)، في اليمينِ تارَةً (٤)، وفي اليسارِ أُخرى (٥)، لكنَّهُ في اليمينِ أكثرُ (٢)، ويَجعَلُ الفصَّ جِهةَ بَطنِ كفِّه غالبًا (٧).

ويؤيد كونه لبسها ما أخرجه أبو يعلى في «المسند» (٢١٦٢) والطبراني في «المعجم الأوسط» (٢٠٩٤) والبيهقي في «الآداب» (٢٠٥) من حديث أبي هريرة وَ الله وفيه: قلت: يا رسول الله، وإنك لتلبس السراويل؟ قال: «نعم، وبالليل والنهار، وفي السفر والحضر؛ فإني أمرت بالتستر، فلم أجد شيئًا أستر منه». وفي إسناده يوسف بن زياد، وهو منكر الحديث؛ ينظر: «ميزان الاعتدال» للذهبي (٤/ ٢٥٥).

وقال ابن قيِّم الجوزية في «زاد المعاد في هدي خير العباد» (١/ ١٣٤): «الظاهر أنه إنما اشتراها ليلبسها، وقد روي في غير حديث أنه لبس السراويل، وكانوا يلبسون السراويلات بإذنه».

- (١) أخرجه أبو داود في «السنن» (٢٠٦٤) والنسائي في «السنن» (٥٠٨٥) من حديث ابن عمر الطبيقية.
  - (٢) أخرجه البخاري في «الصحيح» (٥٨٧٠) من حديث أنس نطاقة.
- (٣) أخرجه مسلم في «الصحيح» (٢٠٩٤) من حديث أنس رَضَا كان فصُّه بلفظ: كان فصُّه حبشيًّا. قال النووي في «شرح صحيح مسلم» (١٤/ ٧١): «أي فصًّا من جزع أو عقيق».
  - (٤) كما في «صحيح مسلم» (٢٠٩٤) من حديث أنس نَطْقَكُ.
  - (٥) كما في «صحيح مسلم» (٢٠٩٥) من حديث أنس تَطْقَفُهُ أيضًا.
    - (٦) لكونه كان يحب التيمن في شأنه كله.
  - (٧) أخرجه مسلم في «الصحيح» (٢٠٩٤) من حديث أنس رَفَطْكُ.

- وكانَ نقشُ خاتمِهِ: «محمَّدٌ رسولُ اللَّهِ»، ثلاثةَ أَسطُرٍ، قيلَ: تُقرَأُ مِن أَسفَلُ (١)، وقيلَ: من أعلى، كالعادةِ (٢).

(وفي «شرح الشَّمائلِ» للمُناوي (٣): عن أنسٍ: أنَّه عَلَيْهِ ٱلصَّلَاةُ وَٱلسَّلَامُ كَرِهَ لُبسَ الخاتم الَّذي فصُّه مِن غيرِه)(٤).

- فِراشُه مِن أَدَمٍ مَحشُوِّ ليفًا (٥)، أو ثوبٍ خَشِنٍ مِن صُوفٍ يُثنى طاقَينِ (٢).

(۱) قاله الإسنوي في «المهمات في شرح الروضة والرافعي» (۲/ ۱۹۰) وابن رجب الحنبلي في «أحكام الخواتيم» (ص ٦٥) وتعقّب ذلك ابن حجر في «فتح الباري بشرح البخاري» (۱۰/ ۳۲۹) فقال: «لم أر التصريح بذلك في شيء من الأحاديث، بل رواية الإسماعيلي يخالف ظاهرها ذلك؛ فإنه قال فيها: «محمد» سطر، والسطر الثاني «رسول»، والسطر الثالث «الله»».

(٢) انظر: «إرشاد الساري» للقسطلاني (٨/ ٤٥٧).

.(17/1)(7)

(٤) زيادة من (ب).

والحديث أخرجه الرامهر مزي في «المحدِّث الفاصل» (ص١٤٥) من حديث أنس والحديث أخرجه الرامهر مزي في «المحدِّث الفاصل» (ص١٤٥) من حديث أنس وقي إسناده علي بن زيد بن جدعان، وهو ضعيف؛ ينظر: «ميزان الاعتدال» للذهبي (٣/ ١٢٧).

- (٥) أخرجه البخاري في «الصحيح» (٦٤٥٦) ومسلم في «الصحيح» (٢٠٨٢) من حديث أم المؤمنين عائشة نَطْقَها.
- (٦) أخرجه الترمذي في «الشمائل» (٣٣٠) من حديث أم المؤمنين حفصة نَوْكُ ، أنها سُئِلَت: ما كان فراش رسول الله عَلَيْهِ في بيتك؟ قالت: مِسْحًا نَثْنِيهِ ثَنِيَّتَيْنِ فينام عليه.

- وربَّما نامَ على الحصيرِ<sup>(۱)</sup>، وعلى الأرضِ جرداء<sup>(۱)</sup>.
- وكانَ ينامُ على جَنبِه الأيمنِ<sup>(٣)</sup>، واضعًا كفَّهُ تحت خدِّه (٤)، وكانَ إذا نامَ نَفَخَ (٥).
  - وكانَ يَمشي مُتنعِّلًا وحافيًا (7)، والانتعالُ أكثرُ (9).
- وكانَت نَعلاهُ مِن جلدِ البقرِ لا شَعرَ عليهما(^)، ولهما قِبالانِ وشراكٌ
- (۱) أخرجه البخاري في «الصحيح» (٥٨٤٣) ومسلم في «الصحيح» (١٤٧٩) من قول عمر: دخلت على رسول الله عليه وهو مضطجع على حصير... الحديث.
- (٢) أخرجه البخاري في «الصحيح» (٤٧٥) ومسلم في «الصحيح» (٢١٠٠) من حديث عبد الله بن زيد المازني فَقَاقَهُ أنه رأى رسول الله على المسجد، واضعًا إحدى رجليه على الأخرى.
  - (٣) أخرجه البخاري في «الصحيح» (٦٣١٥) من حديث حذيفة رَفِيْكَ.
  - (٤) أخرجه البخاري في «الصحيح» (٦٣١٤) من حديث حذيفة نَطْقَتُهُ.
- (٥) أخرجه البخاري في «الصحيح» (٨٥٩) ومسلم في «الصحيح» (٧٦٣) من حديث ابن عباس في الصحيح» (٧٦٣)
- (٦) يدل عليه ما أخرجه مسلم في «الصحيح» (٩٢٥) من حديث ابن عمر فطي الصحيح» عيادته عليه لله وقمنا معه، ونحن بضعة عشر، ما عيادته علينا نعال، ولا خفاف، ولا قلانس، ولا قُمُص... فذكر حديثًا في عيادة المريض.
  - (٧) انظر: «سبل الهدى والرشاد في سيرة خير العباد» للصالحي (٧/ ١٦٢).
- والسِبْتُ، بالكسر: جلود البقر المدبوغة بالقَرَظِ. «الصحاح» للجوهري (١/ ٢٥١). 🕣

يَجِمَعُهما(١)؛ أحدُهما بينَ الإبهام والسَّبَّابةِ، والآخَرُ بينَ الوُّسطى والبِنصرِ، طُولُهما شِبرٌ وإصبِعانِ، وعَرضُهما ممَّا يَلي الكعبَ سبعُ أصابعَ، وممَّا يَلي الأصابعَ ستٌّ، ومِنَ الوَسَطِ خمسٌ، كذا قالَ الحافظُ العراقيُّ (٢).

وأخرِج أحمد في «المسند» (٢٠٠٥٧) وأبو الشيخ في «أخلاق النبي» (٣٨٣) من حديث أعرابي قال: رأيت رسول الله عَلَيْهُ وهو يصلى وعليه نعلان من بقر.

(١) أخرجه الترمذي في «الشمائل» (٧٧) من حديث ابن عباس وَالسُّهَا.

(٢) في «ألفية السيرة النبوية»: (ص٨٨) إذ يقول:

ونَعْلُهُ الكَرِيمَةُ المَصُونَهُ طُوبي لمَنْ مَسَّ بِها جَبِينَهُ لها قِبالانِ بسَيْر وهُمَا سِبْتِيَّتَانِ سَبَتوا شَعْرَهُمَا وطُولُها شِبْرٌ وإصْبَعانِ وعَرْضُها مِمَّا يَلَى الكَعبانِ سَبْعُ أصابِعَ، وبَطْنُ القَدَم خَمْسُ، وفَوقَ ذا فَسِتُّ فاعلَم وَرَأْسُها مُحَدَّدُ، وعَرْضُ مَا بَينَ القِبَالَينِ اصْبَعَانِ، اصْبِطْهُمَا وهَــذهِ تِمثَــالُ تِلـكَ النَّعْـل ودورهَـا، أَكْرِمْ بهـا مـن نعـلِ

وهو: زين الدين أبو الفضل عبد الرحيم بن الحسين العراقي (ت. ٨٠٦هـ) أخذ عن على بن عثمان المارديني، المعروف بابن التُّركُماني، ومحمد بن إسماعيل الأنصاري، المعروف بابن الخبَّاز، وأبو الفتح محمد بن محمد المَيْدُومي، وأخذ عنه ابنه ولى الدين العراقي، ونور الدين الهيثمي، وشهاب الدين بن حجر العسقلاني، وغيرهم.

وكان مُحدِّث الدِّيار المصرية، وانتهت إليه معرفة الحديث وعلومه، مع كثرة الفضائل والمحاسن والمؤلفات النافعة.

انظر: «المجمع المؤسس للمعجم المفهرس» (٢/ ١٧٦) و «ذيل الدُّرر الكامنة» لابن حجر (ص١٤٣) و «الأعلام» للزركلي (٤/ ١١٩).

وفي كلام المُناويِّ (١): أنَّه كانَ لهُ نَعلانِ، طاقٌ واحدٌ، ونعلانِ أكثرُ مِن طاقٍ.

- يركبُ الفَرَسَ<sup>(۲)</sup>، والبعيرَ<sup>(۳)</sup>، والحمارَ<sup>(٤)</sup>، بإكافٍ<sup>(٥)</sup>، وعَرِيًّا<sup>(٢)</sup>، لكن أكثرُ رُكوبِه للأوَّلَينِ<sup>(٧)</sup>.

وأمَّا البغلُ فكانَ قليلًا في أرضِ العربِ، لكن أُهدِيَ لهُ فَرَكِبَهُ (^).

(۱) في «شرح الشمائل» (۱/ ۱۳۲).

(٢) أخرجه البخاري في «الصحيح» (٢٨٦٦) ومسلم في «الصحيح» (٢٣٠٧) من حديث أنس رَفِي عنقه النبي على فرس عُرْي ما عليه سَرْجٌ في عنقه سيف.

(٣) أخرجه البخاري في «الصحيح» (١٦٣٢) ومسلم في «الصحيح» (١٢٧٢) من حديث ابن عباس في الصحيح» (١٢٧٢) من

- (٤) أخرجه البخاري في «الصحيح» (٢٨٥٦) ومسلم في «الصحيح» (٣٠) من حديث معاذ رَفِّكَ ، قال: كنت رِدْفَ النبي رَبِي على حمار يقال له عُفير... الحديث.
- (٦) أخرجه البخاري في «الصحيح» (٢٨٦٦) ومسلم في «الصحيح» (٢٣٠٧) من حديث أنس فَوْكَ، استقبلهم النبي عَلَيْهُ على فرس عُرْي... الحديث.
  - (٧) انظر: «زاد المعاد في هدي خير العباد» لابن قيِّم الجوزية (١/ ١٥٣).
- (٨) أخرجه مسلم في «الصحيح» (١٧٧٥) من حديث العباس فطف قال: شهدت مع رسول الله علي يوم حنين، فلزمت أنا وأبو سفيان بن الحارث بن عبد المطلب رسول الله على فلم نفارقه، ورسول الله على بغلة له بيضاء أهداها له فروة بن نُفَاثة الجذامي.

- ورَكِبَ مُنفرِدًا ومُردِفًا خَلفَهُ عَبدَهُ أو زوجتَه أو غيرَهما(١).
  - وكانَ أكثرُ جلوسِه مُحتبيًا بيدَيهِ (٢).
  - يُحِبُّ الطَّيِّب، ويَكرَهُ الرِّيحَ الكَريهَ (٣).
    - يَتطيَّبُ بِالمِسكِ (٤)، والغاليةِ (٥).

(١) تقدُّم تخريج هذا في النصوص السابقة.

(٢) أخرجه البخاري في «الصحيح» (٦٢٧٢) من حديث ابن عمر رضي الله على الله على

والاحتباء باليد: هو الجلوس على الألية ناصبًا رجليه، ويشدهما بيديه كالمستند على شيء. «النهاية في غريب الحديث والأثر» لابن الأثير (١/ ٣٣٥).

وجزم بكونه أكثر جلوس القاضي عياض في «إكمال المعلم» (٦/ ١٦٠) والنووي في «شرح صحيح مسلم» (١٤/ ٧٨).

- (٣) أخرج أحمد في «المسند» (١٢٢٩٣) والنسائي في «السنن» (٣٩٤٠) من حديث أنس رَحْقَتُ ، أن النبي عَلَيْهُ قال: «حُبِّب إليَّ النساء، والطيب، وجعل قُرَّة عيني في الصلاة». وقال الحافظ في «التلخيص الحبير» (٥/ ٥٥/٢): «إسناده حسن».
- (٤) أخرجه البخاري في «الصحيح» (٢٧١) ومسلم في «الصحيح» (١١٩٠) من حديث أم المؤمنين عائشة وَاللَّهُ الله عَلَيْةِ، وهو محرم». هذا لفظ مسلم، وللبخاري: «وبيص الطيب».
- (٥) أخرجه إسحاق بن راهويه في «المسند» (٩٨٢) من حديث أم المؤمنين عائشة 🍲

- ويَتبخَّرُ بِالعُودِ والعَنبِرِ والكافورِ(١)، ويكتحلُ بِالإِثمدِ عندَ النَّومِ ثَلاثًا في كلِّ عينٍ (١)، ويَدهُنُ رأسَه (٣)، ويَأْخُذُ بِالمِقَصِّ أطرافَ شاربِه (٤)،

قال القاسم: ولم يكن طيبهم كطيبكم هذا، إنما كان طيبهم الغالية.

وأخرج ابن عدي في «الكامل» (٩/ ٢٣) وابن بَشكُوال في «الآثار المروية في الأطعمة السرية» (١٢٤) من حديث جابر والله على النجاشي إلى رسول الله على السرية الدين النجاشي الله الله الله الله العرزمي، قال وهو متروك الحديث، كما في «الكامل» وغيره.

والغالية: نوع من الطيب مُركَّب من مسك وعنبر وعود ودهن. «المطلع على أبواب المُقنِع» للبعلى (ص ٢٤٥).

- (۱) أخرج مسلم في «الصحيح» (٢٥٤) من حديث ابن عمر فطي أنه كان إذا استجمر المستجمر بالألوّق، غير مُطرّاق، وبكافورٍ يطرحُه مع الألوّة» ثم قال: هكذا كان يستجمر رسول الله علي .
- والألوة: العود، كما في «النهاية في غريب الحديث والأثر» (١/ ٦٣) وتقدَّم أنه كان يتطيب بالغالية، وهي تفيد هذا المعني.
- (٢) أخرجه الترمذي في «الشمائل» (٥١) من حديث ابن عباس والتها، وصححه الطبري في «تهذيب الآثار» (١/ ٤٧٢).
- (٣) كما أخرج ذلك مسلم في «الصحيح» (٢٣٤٤) من حديث جابر بن سمرة وَاللَّهُ اللهُ عن شيب النبي عَلَيْهُ فقال: كان إذا دهن رأسه لم يُرَ منه شيء، وإذا لم يدهن رئي منه.
- (٤) أخرج الترمذي في «الجامع» (٢٧٦٠) من حديث ابن عباس الله الله عالى: كان النبي الله يقلق على الرحمن يفعله. وقال: «هذا حديث حسن غريب».

ومِن عَرضِ لحيتِه وطُولِها(١)، ويُسرِّحُها غِبًّا بالمُشطِ معَ الماءِ(١).

- ويُطلي عانتَه بالنَّوْرةِ (٣)، [١٧/ب] وفي روايةٍ: كانَ يَحلِقُها و لا يَتنوَّرُ (٤)، ويُمكِنُ الجمعُ بأنَّ هذا تارَةً وذاك تارَةً (٥).

- يُداوي ويتكاوى بالأدويةِ الطَّبيعيّةِ والإلهيّةِ (١).

- (۲) هذا المعنى مأخوذ من أحاديث؛ منها ما أخرجه الترمذي في «الشمائل» (٣٦) من حديث رجل من الصحابة أن النبي عَيْنَ كان يترجَّل غِبًّا. وما أخرجه الطبراني في «المعجم الأوسط» (٦٣٦٧) من حديث أم المؤمنين عائشة نَوْنَ ، قالت: كان لا يفارق مسجد رسول الله عَنْ سواكه ومشطه، وكان ينظر في المرآة إذا سرح لحيته. وما أخرجه البيهقي في «شعب الإيمان» (٢٠٤٤) من حديث أنس نَوْنَ ، وفيهما: ويسرح لحيته بالماء.
- (٣) أخرجه ابن ماجه في «السنن» (١ ٣٧٥) من حديث أم سلمة والسنن أن النبي الله النبي الله النبي الله النبي النب
- (٤) أخرجه أبو الشيخ في «أخلاق النبي» (٨١٣) والبيهقي في «السنن الكبير» (٢١٦) من حديث أنس رَفِي أن النبي رَفِي كان لا يتنوَّر، فإذا كثر شعرُه حلقَه. وفي إسناده مسلم المُلائي، قال عنه البيهقي: «ضعيف في الحديث».
  - (٥) انظر: «إنسان العيون في سيرة الأمين المأمون» (٢/ ٤٥٧).
    - (٦) ورد في ذلك أحاديث منها:
- حديث عثمان رضي عن رسول الله عليه في الرجل إذا اشتكى عينيه، وهو محرم ضمدهما بالصبر. أخرجه مسلم في «الصحيح» (١٢٠٤).

- يُعرَفُ في وجهِه غضبُه (١) ورضاهُ (٢)، لا يغضبُ لنفسِه، ولا يَنتصِرُ لها (٣)، وإنَّما يغضبُ للحقِّ حتَّى يَنصُرَهُ (٤).
- إذا أشارَ أشارَ بكفِّه كلِّها، وإذا تعجَّبَ قَلَبَها، وإذا تَحدَّثَ ضَرَبَ بكفِّه اليُمنى بَطنَ إبهامِ اليُسرى(٥)؛ دفعًا لِما قد يَعرِضُ للنَّفسِ من الفُتورِ
- وحديث أنس رَفِي يقول: كان النبي عَلَيْ يحتجم، ولم يكن يظلم أحدًا أجره. أخرجه البخاري في «الصحيح» (١٥٧٧).
- وحديث عائشة وَالله عَلَيْهُ الله عَلَيْهُ كان إذا اشتكى يقرأ على نفسه بالمعوِّذات وينفث، فلما اشتد وجعه كنت أقرأ عليه وأمسح بيده رجاء بركتها. أخرجه البخاري في «الصحيح» (٢١٩٢).
- وحديث ابن عباس و الله عبال الله على النبي على النبي على الله التامّة، ويقول: «إن أباكما كان يعوِّذ بها إسماعيل وإسحاق: أعوذ بكلمات الله التامّة، من كل شيطان وهامّة، ومن كل عين لامّة». أخرجه البخاري في «الصحيح» (٣٣٧١).
- (۱) أخرجه البخاري في «الصحيح» (۳۵٦۲) ومسلم في «الصحيح» (۲۳۲۰) من حديث أبي سعيد الخدري وَ الصحيح، يقول: كان رسول الله عَلَيْهُ أشد حياءً من العذراء في خِدْرها، وكان إذا كره شيئًا عرفناه في وجهه.
- (٢) أخرجه البخاري في «الصحيح» (٣٥٥٦) ومسلم في «الصحيح» (٢٧٦٩) من حديث كعب بن مالك رَفِّكُ ، قال: كان رسول الله عَلَيْهُ إذا سُرَّ استنار وجهه حتى كأنه قطعة قمر ، وكنا نعر ف ذلك منه.
  - (٣) أخرجه الترمذي في «الشمائل» (٢٢٦) من حديث هند بن أبي هالة نَطْقَتُهُ.
- - (٥) أخرجه الترمذي في «الشمائل» (٢٢٦) من حديث هند بن أبي هالة رَضَّكَ.

عنِ التَّحدُّثِ (١).

- لا يَستخِفُّهُ فَرَحٌ ولا غمُّ<sup>(٢)</sup>، وإذا أَهمَّهُ أمرٌ أكثر مِن مسِّ لحيتِه <sup>(٣)</sup>.
  - يَمزَحُ ولا يقولُ إلَّا حقًّا (٤)، ويُورِّي ولا يقولُ إلَّا صِدقًا (٥).
  - (١) انظر: «أشرف الوسائل إلى فهم الشمائل» لابن حجر الهيتمي (٣١٦).
- (٢) ذكره ابن حجر الهيتمي في «أشرف الوسائل إلى فهم الشمائل» (٣١٧) تعليقًا على حديث «إذا فرح غض طرفه» فقال: «لأن الفرح لا يستخفه، ولا يحركه، ولا يجعله متكلمًا، وإنما غاية تأثيره في ذلك الغض».
- (٣) أخرجه البزار في «المسند» (٧٩١٤) من حديث أبي هريرة رضي إسناده رشدين بن سعد، ضعيف، كما في «ميزان الاعتدال» للذهبي (٢/ ٤٩).
- وله شاهد يتقوَّى به من حديث أم المؤمنين عائشة فَوَ النبي أخرجه ابن حبان في «الصحيح» (٦٤٣٩-الإحسان) وأبو الشيخ في «أخلاق النبي» (١٥٥) والبغوي في «الأنوار في شمائل النبي المختار» (٢٧٧) وحسَّنه العراقي في «المغني عن حمل الأسفار» (١/٧٧).
- (٤) أخرجه الترمذي في «الجامع» (١٩٩٠) من حديث أبي هريرة رَا الله عنه عنه الله عنه عنه الله عن

البَا بنبُ الأَوْلَ

- جُلُّ ضَحِكِهِ التَّبَسُّمُ (١).
- يُكرِمُ كريمَ كلِّ قومٍ، ولا يَدَّخِرُ عنِ النَّاسِ، يَحذَرُ النَّاسَ، ويَحترِسُ منهم، مِن غيرِ أن يَطوِيَ عن أحدٍ منهم بِشرَهُ(٢).
- يَسمَعُ الشِّعرَ من الشُّعراءِ ويُعطيهم (٣)؛ لأنَّ كلَّ مَدحِهم فيه حقُّ، بخلافِ غيرِه فَكَذِبُ؛ فلهذا قالَ: «احثُوا في وُجوهِ المدَّاحِينَ التُّرابَ»(٤)؛ فلا تَنافِى.

ماء العراق؟ «السيرة النبوية» لابن هشام (١/٦١٦).

(١) أخرجه الترمذي في «الشمائل» (٢٢٦) من حديث هند بن أبي هالة نَطَاقَتُهُ.

(٢) أخرجه الترمذي في «الشمائل» (٣٣٧) من حديث على نَطْكُ.

(٣) كما سمع من كعب بن زهير قصيدته «بانت سعاد...» وهي قصيدة مشهورة أخرجها ابن ديزيل في «حديثه» (١٥) والحاكم في «المستدرك» (٣/ ٥٧٩-٥٨١) وصحَّحها.

وتناقل بعض العلماء أن النبي على أعطاه بردته، ونَسَبَ ابن كثير ذلك إلى بعض الروايات فقال في «البداية والنهاية» (٧/ ١٣٦-١٣٧): «ورد في بعض الروايات أن رسول الله على أعطاه بردته حين أنشده القصيدة...، وهذا من الأمور المشهورة جدًّا، ولكن لم أرّ ذلك في شيء من هذه الكتب المشهورة بإسناد أرتضيه».

ويشهد له إهداء النبي على سيرين أخت مارية القبطية لشاعره حسان بن ثابت؛ أخرجه ابن أبي عاصم في «الآحاد والمثاني» (٣١٢٣) والطحاوي في «بيان مُشكِل حديث النبي» (٢٥٦٩، ٢٥٥٩) والطبراني في «المعجم الأوسط» (٣٥٤٩) من حديث بُريدة في أريدة المعجم الأوسط» (٣٥٤٩)

(٤) أخرجه مسلم في «الصحيح» (٢٠٠٢) من حديث المقداد رَضَّ ، بنحوه.

إسعاف الرّاغبين ٢٧٠ \*

- يَتفَقَّدُ أَصِحابَه، ويَسأَلُ النَّاسَ عمَّا فيه النَّاسُ، ويأمرُ بإبلاغِه حاجةَ مَن لا يستطيعُ إبلاغَها (١).

- ويَنهى عن إبلاغِه عن أحدٍ من أصحابِه سوءًا ويقولُ: «إنَّي أُحِبُّ أن أَخرُجَ إليكم وأنا سليمُ الصَّدرِ»(٢).
  - يُحسِّنُ الحَسَنَ ويُصوِّبُه، ويُقبِّحُ القبيحَ ويُوهِّنُه".
    - لا يجلسُ ولا يقومُ إلَّا على ذِكرٍ (١).
    - ولا يُوطِّنُ الأماكنَ، ويَنهى عن إيطانِها<sup>(٥)</sup>.
- وإذا انتهى إلى قوم جلسَ حيثُ يَنتهي به المجلسُ، ويأمرُ بذلك، يُعطي كلَّ جليسٍ لهُ نصيبَه حتَّى لا يَحسِبَ جليسُه أنَّ أحدًا أكرمَ عليه منهُ (١).

(١) أخرجه الترمذي في «الشمائل» (٣٣٧) من حديث على الطُقَّة ، بتقديم وتأخير.

(٣) أخرجه الترمذي في «الشمائل» (٣٣٧) من حديث علي رَضَّكَ.

(٤) أخرجه الترمذي في «الشمائل» (٣٣٧) من حديث على نَطْقَفَهُ.

(٥) أخرجه الزبير بن بكار في «الأخبار الموفقيات» (ص١٣٤-١٣٥) وابن هارون في «صفة النبي» (ص٩-١٣) من حديث على رَفِظَكُ.

وقال الزبير بن بكار: «لا يوطن الأماكن: لا يجعل لنفسه موضعًا يعرف، إنما يجلس حيث يمكنه في الموضع الذي تكون فيه حاجته».

- يعودُ المرضى حتَّى بعضَ الكفارِ وأهل النِّفاقِ(١).
  - يَكرهُ القيامَ لهُ، ويُعلِمُ أصحابَه بذلك(٢).
- كانوا إذا رَأُوهُ لم يقوموا، كذا في «الشَّمائلِ» عن أنسٍ (٣).

وعُورِضَ بظاهرِ ما رواهُ البيهقيُّ (٤) عن أبي هُرَيرةَ: كانَ ﷺ إذا أرادَ النصرافَ عنَّا وقامَ لِيَدخُلَ بيتَه قُمنا له.

وجُمِعَ بأنَّهم إذا رأَوه من بُعْدِهم مارًا غيرَ قاصدٍ نحوَهم أو تكرَّرَ قيامُه وعودُه إلى المجلسِ -لم يقوموا، وإذا قَدِمَ عليهم أوَّلًا أو انصرَفَ عنهم قاموا.

- وما خُيِّرَ بينَ أمرَينِ إلَّا اختارَ أيسَرَهُما ما لم يكُن مأثمًا (°).

<sup>(</sup>١) كما أخرج البخاري في «الصحيح» (٥٦٥٧) من حديث أنس رضي الله علامًا ليهود، كان يخدم النبي عليه فمرض فأتاه النبي عليه يعوده، فقال: «أسلم» فأسلم.

<sup>(</sup>٢) أخرج أبو داود في «السنن» (٢٢٩) والترمذي في «الجامع» (٢٧٥) من حديث معاوية في أن يَمثُل له الرجال معاوية في أن يَمثُل له الرجال قيامًا فليتبوأ مقعده من النار». وقال الترمذي: «هذا حديث حسن».

وفي «سنن أبي داود» (٥٢٣٠) من حديث أبي أُمامة وَالله على على علينا رسول الله عَلَيْ متوكنًا على عصى، فقمنا إليه، فقال: «لا تقوموا كما تقوم الأعاجم، يعظم بعضها بعضًا».

<sup>(</sup>٣) برقم (٣٣٦).

<sup>(</sup>٤) في «شعب الإيمان» (٨٥٣٠) و«المدخل» (٢١٦).

<sup>(</sup>٥) أخرجه البخاري في «الصحيح» (٣٥٦٠) ومسلم في «الصحيح» (٢٣٢٧) من 🖘

إسعاف الرَّاغبين ٢٧٢ 📜

- وما أَخَذَ أحدٌ بيدِه فأرسَلَها حتَّى يُرسِلَها الآخَرُ(١).
  - ويَشْهَدُ الجنائزَ<sup>(۲)</sup>، ويُجيبُ دَعوةَ الدَّاعي<sup>(۳)</sup>.
- يَخصِفُ نَعلَهُ، ويُرقِّعُ ثوبَه (٤)، وينقي الهوامَّ عنه (٥)، وقيلَ: لم يكُن في ثوبِه قَملٌ (٢)، ويَحلُبُ شاتَه، ويَخدُمُ أَهلَهُ (٧).

حديث أم المؤمنين عائشة نطيناً، بنحوه.

(۱) أخرجه الترمذي في «الجامع» (۲٤٩٠) وابن ماجه في «السنن» (۳۷۱٦) من حديث أنس بن مالك رفط الله على الله على النبي على إذا استقبله الرجل فصافحه لا ينزع يده من يده حتى يكون الرجل الذي ينزع... الحديث.

وقال الترمذي: «هذا حديث غريب».

(٢) أخرجه الترمذي في «الشمائل» (٣٣٣) من حديث أنس رَفِي ، بلفظه.

وأخرج البخاري في «الصحيح» (٤٩٤٥) ومسلم في «الصحيح» (٢٦٤٧) من حديث على رضي النبي على في النبي على النبي على النبي المالية النبي على النبي المالية الما

- (٣) أخرجه الترمذي في «الشمائل» (٣٣٤) من حديث أنس رَفِي قَال: كان النبي عَلَيْهُ يدعى إلى خبز الشعير والإهالة السَّنِخَة فيجيب.
  - (٤) أخرجه أحمد في «المسند» (٢٤٧٤٩) من حديث أم المؤمنين عائشة نظيناً.
- (٥) أخرجه البخاري في «الأدب المفرد» (٥١) والترمذي في «الشمائل» (٣٤٣) من عَمْرَة، قالت: قيل لعائشة فَالَّهُ : ماذا كان رسول الله عَلَيْهُ يعمل في بيته؟ قالت: كان بشرًا من البشر، يَفْلِي ثوبه... الحديث.
- (٦) إذ لا يلزم من تفلية الثوب أن يكون من القمل، فلعله كان يفليه مما يعلق به من شَعر ونحو ذلك. انظر: «أشرف الوسائل إلى فهم الشمائل» لابن حجر الهيتمي (ص٤٩٤).
- (٧) أخرجه أحمد في «المسند» (٢٦١٩٤) والترمذي في «الشمائل» (٣٤٣) من حديث أم المؤمنين عائشة سَرِّعَيُّ ، بلفظ: يحلب شاته، ويخدم نفسه.

البَائِبُ اللَّهَ كَنْ

- وما انتَهَرَ خادمًا، ولا قالَ لهُ في شيءٍ صَنعَهُ: لِمَ صَنعتَهُ؟ ولا في شيءٍ تَركَهُ: لِمَ صَنعتَهُ؟ ولا في شيءٍ تَركَهُ: لِمَ تَركتَهُ؟(١).

- ولا اتَّخَذَ من نوعٍ اثنَينِ، لا<sup>(۲)</sup> قَميصَينِ ولا إزارَينِ، ولا رداءَينِ، وهكذا<sup>(۳)</sup>.

- يُجالِسُ الفقيرَ <sup>(٤)</sup>، ويُؤاكِلُ المسكينَ <sup>(٥)</sup>،.....

وأخرج البخاري في «الصحيح» (٦٧٦) من حديث الأسود قال: سألت عائشة: ما كان النبي عليه عني خدمة أهله -تعني خدمة أهله -تعني خدمة أهله عضرت الصلاة خرج إلى الصلاة.

- (١) أخرجه البخاري في «الصحيح» (٦٠٣٨) ومسلم في «الصحيح» (٢٣٠٩) من حديث أنس والم
  - (٢) في (أ): «و» والمثبت من (ب) ومصادر التخريج.
- (٣) أخرجه ابن السني في «القناعة» (٤٤) وابن سمعون في «الأمالي» (١٣٧) من حديث أم المؤمنين عائشة الطاقية المواقية المواقية
- (٤) كما أخرج أحمد في «المسند» (١١٦٠٤) واللفظ له، وأبو داود في «السنن» (٢٦٦٦) من حديث أبي سعيد الخدري والله الله عليه على الأنصار، الأنصار، إن بعضنا ليستتر ببعض من العُرْي، وقارئ لنا يقرأ علينا، فنحن نسمع إلى كتاب الله، إذ وقف علينا رسول الله وقعد فينا؛ ليعد نفسه معهم... وذكر حديثًا في فضل الفقراء.
  - وقال العراقي في «المغني عن حمل الأسفار» (١/ ٦١٩): «إسناده حسن».
- (٥) يدل عليه ما أخرجه البخاري في «الصحيح» (٦٤٥٢) من حديث أبي هريرة، وقال فيه: وأهل الصُّفَّة أضياف الإسلام، لا يأوون إلى أهل ولا مال ولا على أحد، إذا أتته صدقة بعث بها إليهم، ولم يتناول منها شيئًا، وإذا أتته هدية أرسل إليهم، ح

إسعاف الرَّاغبين ٢٧٤ -

ويُؤثِرُ الدَّاخلَ بوِسادتِه (١)، ويَبسُطُ لهُ ثَوبَهُ (٢).

- ولم يُرَ قطُّ مادًّا رِجلَيه بينَ أصحابِه (٣)، ولا مُقدِّمًا رُكبتَيهِ على رُكبتَي على رُكبتَي جَليسِ له (٤).

- مَن سألَهُ حاجةً لا يَرُدُّه إلَّا بها أو بما يَسُرُّ من القولِ (°).
  - ويسعى في حاجة ذي الحاجة (٢).

وأصاب منها وأشركهم فيها... الحديث.

(۱) أخرجه أحمد في «المسند» (٥٧١٠) من حديث عبد الله بن عمر رضي أنه دخل على رسول الله على أنه وسادة من أدم حشوها ليف.

وقال العراقي في «المغني عن حمل الأسفار» (١/ ٤٩٦): «إسناده صحيح».

- (٢) فَعَلَ ذلك مع جرير بن عبد الله، كما أخرجه الطبراني في «المعجم الأوسط» (٢) فَعَلَ ذلك مع جرير بن عبد الله، كما أخرجه الطبراني في «المستدرك» (٢٩١/٤) وصحَّحه، وفعله مع ابنة خالد بن سنان، كما أخرجه الطبراني في «المعجم الكبير» (١١٦-١٢٢٥).
- (٣) أخرجه أبو نعيم في «حلية الأولياء» (٩/ ٢٥٠) من حديث جابر رَفِي وقال: «غريب»، وفي إسناده عبد الحكم بن ميسرة، قال عنه أبو موسى المديني: «لا أعرفه بجرح ولا تعديل». «ميزان الاعتدال» للذهبي (٢/ ٥٣٧).
- وله شاهد من حديث أنس رَفِي الله الله الله الله عن عن عمل الأسفار» للعراقي (١/ ٦٣٠).
- (٤) أخرجه الترمذي في «الجامع» (٢٤٩٠) وابن ماجه في «السنن» (٣٧١٦) من حديث أنس رَفِي الله الترمذي: «هذا حديث غريب».
  - (٥) أخرجه الترمذي في «الشمائل» (٣٣٧) من حديث علي رَبِي السَّمائل،
- (٦) ليس أدل على هذا من قول أم المؤمنين خديجة تَطَاقِهَا له عَلَيْهُ: إنك لتصل الرحم، وتَعري الضيف، وتُعين على نوائب الحق. ٣

البَابِّبُ اللَّهِ ۚ لِي

- وَسِعَ النَّاسَ بَسطُهُ وخُلُقُهُ فصارَ لهم أبًا، وصاروا عنده في الحقِّ سواءً، مُتفاضلين بالتَّقوى (١).

- مَجلِسُه مَجلِسُ حِلمٍ وحياءٍ وأمانةٍ؛ لا تُرفَعُ فيه الأصواتُ، ولا تَحصُلُ فيه فَلَتاتٌ، يَتعاطفون فيه بالتَّقوى مُتواضعين (٢).
  - ليسَ بسخَّابٍ (٣)، ولا فحَّاشٍ (٤).
  - لا يَذُمُّ أحدًا ولا يُعيِّرُه، ولا يتكلَّمُ إلَّا فيما يَرجُو ثوابَه.
- إذا تَكلَّمَ أَطرَقَ جلساؤهُ كأنَّما على رُءوسِهمُ الطَّيرُ، وإذا سَكَتَ تكلَّموا، لا يتنازعون عندهُ الحديثَ، بل مَن تَكلَّمَ أنصتوا لهُ حتَّى يَفرُغُ (٥٠). [١٨/١]

أخرجه البخاري في «الصحيح» (٣) ومسلم في «الصحيح» (١٦٠) من حديث أم المؤمنين عائشة الطاقية المؤمنين عائشة الطاقية المؤمنين عائشة الطاقية المؤمنين عائشة الطاقية المؤمنين عائشة المؤمنين المؤ

(٤) أخرجه البخاري في «الصحيح» (٦٠٣١) من حديث أنس رَفُقَكَ. وأخرجه والذي قبله الترمذي في «الشمائل» (٣٥٢) من حديث علي رَفَقَكَ، بلفظ: لا صخَّاب ولا فحَّاش. والسخَّاب والصخَّاب بمعنى واحد؛ وهو الذي يكثر الصياح.

(٥) أخرج هذا السياق بطوله الترمذي في «الشمائل» (٣٥٢) من حديث علي رَطُقَتُهُ، بنحوه.

<sup>(</sup>١) أخرجه الترمذي في «الشمائل» (٣٣٧) من حديث على نَطْفَيُّهُ، بنحوه.

<sup>(</sup>٢) أخرجه الترمذي في «الشمائل» (٣٣٧) والبغوي في «الأنوار في شمائل النبي المختار» (٤٥٧) من حديث على نَطْقَتُكُ.

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري في «الصحيح» (٢١٢٥) من قول عبد الله بن عمرو حكاية عن صفة النبي عليه في التوراة.

- جمعَ اللَّهُ لهُ مكارمَ الأخلاقِ<sup>(١)</sup>.
  - وأدَّبَه فأحسنَ تأديبَه (<sup>۲)</sup>.
- وعَصَمَهُ في صِغَرِه وكِبَرِه مِن جميعِ القبائحِ، صلَّى اللَّه عليه وعلى آلِه وصَحِبه وسلَّمَ (٣).

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

(١) فقال تعالى ﴿ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ ﴾ [القلم: ٤].

<sup>(</sup>٢) أخرجه السمعاني في «أدب الإملاء والاستملاء» (ص١) من حديث عبد الله بن مسعود رَفِي الله مسعود الله عبد الله بن

وقال ابن تيمية في «أحاديث القصاص» (ص٩٤): «المعنى صحيح، لكن لا يعرف له إسناد ثابت». وينظر أيضًا: «الأجوبة المرضية» للسخاوي (١/ ٢٤٦).

<sup>(</sup>٣) انظر: «الشفا بتعريف حقوق المصطفى» للقاضي عياض (٢/ ٣١٥).

## تفسيرُ غريبِ هذه النُّبذةِ

قولُ الواصفِ: «رَبْعَة» بفتحِ الرَّاءِ وسكونِ الموَحَّدَةِ؛ أي: متوسطًا بينَ الطَّويل المُفرِطِ والقصيرِ(١).

قولُه: «بعيد ما بينَ المَنكِبينَ» كنايةٌ عن سَعَةِ صدرِه الدَّالةِ على النَّجابةِ (٢).

قولُه: «عظيم الهامةِ» أي: ضخمُ الرَّأسِ؛ لأنَّ ضخامتَه دليلُ كمالِ القُوى الدِّماغيَّةِ (٣).

قولُه: «رَجِل الشَّعرِ» بكسر الجيمِ؛ أي: شعرُه متوسطٌ بينَ شديدِ السُّبوطةِ -وهي امتدادُ الشَّعرِ وعدمُ تَكسُّرِه- وشديدِ الجعودةِ -وهي تكسُّرُه (٤).

قولُه: «يَسدُلُ شَعرَهُ» المرادُ بسدلِه هنا: إرسالُ مُقدَّمِه على الجبهةِ،

<sup>(</sup>١) انظر: «مطالع الأنوار» لابن قرقول (٣/ ١٠٩) وحكى فيها سكون «الباء» وفتحها.

<sup>(</sup>٢) انظر: «جمع الوسائل في شرح الشمائل» لعلي القاري (١/ ٢٠).

<sup>(</sup>٣) انظر: «جمع الوسائل في شرح الشمائل» لعلي القاري (١/ ٢٦).

<sup>(</sup>٤) انظر: «مشارق الانوار» للقاضي عياض (١/ ٢٨٢) وحكى في «الجيم» أنها مثلَّة، وحكى غيره فيها الكسر والفتح والسكون؛ انظر: «جامع الآثار في السِّير ومولد المختار» لابن ناصر الدين الدمشقى (٤/ ٣٨٥).

واتخاذُه كالقُصَّةِ، وأمَّا الفَرقُ فهو فرقُ الشَّعرِ بعضِه من بعضٍ نصفين يمينًا ويسارًا(١).

قولُه: «مُوافقةً لأهلِ الكتابِ» أي: لأنَّه حينَ قَدِمَ المدينةَ كانَ يُحِبُّ موافقتَهم فيما لم يُؤمَر فيه بشيءٍ؛ تألُّفًا لهم (٢).

قولُه: «ثمَّ فَرَقَهُ» أي: لأنَّه أَنظَفُ وأَبعَدُ عنِ الإسرافِ في غَسلِه (٣).

وفي «الشَّمائلِ»(٤) عن أمِّ هاني قالت: رأيتُ رسولَ اللَّهِ ﷺ ذا ضفائرَ بع.

قولُه: «أَزهَرَ اللَّونِ» أي: أبيضَ مُشربًا بحُمرةٍ (٥٠).

قولُه: «واسع الجبينِ» الجبينان ما اكتنفا الجبهة يمينًا ويسارًا فوق الصُّدغَينِ<sup>(١)</sup>.

<sup>(</sup>١) انظر: «شرح صحيح مسلم» للنووي (١٥/ ٩٠) و «جمع الوسائل في شرح الشمائل» لعلى القاري (١/ ٤٣).

<sup>(</sup>٢) تقدَّم تخريجه، وأما كون فعله هذا لغرض التأليف فهذا ما جزم به أبو العباس القرطبي في «المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم» (٨/ ٢٣١).

<sup>(</sup>٣) انظر: «فيض القدير بشرح الجامع الصغير» للمناوي (١/ ٢٠٩) و «شرح الموطأ» للزرقاني (٤/ ٥٣٢).

<sup>(</sup>٤) رقم (٣١).

<sup>(</sup>٥) انظر: «فتح الباري بشرح البخاري» لابن حجر (٦/ ٥٦٩).

<sup>(</sup>٦) انظر: «الصحاح» للجوهري (٥/ ٢٠٩١).

قولُه: «أزج الحواجبِ» زَجَجُها طُولُها معَ دقَّةٍ وتَقوُّسٍ (١).

قولُه: «مِن غير قَرَنٍ» -بالتَّحريكِ - أي: اتصالٍ بينَها، وعَدَمُه يُسمَّى البَلَجِ(٢).

قولُه: «أقنى العِرنَينِ» هو الأنفُ كلُّه، أو ما صَلُبَ من عَظمِه، وَقَناهُ طُولُه ودقَّةُ أرنبتِه وَاحْدِيدابُ وَسَطِه؛ أي: ارتفاعُه (٣).

ولا تَنافِيَ بينَ هذا وروايةِ: أنَّه كانَ أَشَمَّ الأنفِ مِن الشَّمَمِ، وهو استواءُ أعلى قَصَبةِ الأنفِ مع ارتفاعِ الأرنبةِ قليلًا (٤٠)؛ لأنَّ الاحديداب كانَ يسيرًا؛ لأنَّ زيادتَه غيرُ ممدوحةٍ، فيتَراءى قبلَ التَّأَمُّلِ أَنَّه أَشَمُّ (٥٠)، ويُصرِّحُ بذلك قولُ ابنُ أبي هالةَ في روايتِه: أقنى العِرنينِ، يَحسَبُه مَن لم يَتأمَّل أَشَمَّ (٢٠).

قولُه: «سهل الخدَّينِ» أي: ليسَ في خدَّيهِ نُتوءٌ وارتفاعٌ، وهذا معنى روايةِ: أُسيَل الخدَّين (٧٠).

<sup>(</sup>١) انظر: «تهذيب اللغة» (١٠/ ٢٤٤) و «غريب الحديث» لابن الجوزي (١/ ٤٣٢).

<sup>(</sup>٢) انظر: «فقه اللغة» للثعالبي (ص ٨٤) و «جامع الآثار في السِّير ومولد المختار» لابن ناصر الدين الدمشقي (٤/ ٣٤٠).

<sup>(</sup>٣) انظر: «غريب الحديث» لابن قتيبة (١/ ٤٩١).

<sup>(</sup>٤) انظر: «غريب الحديث» لابن قتيبة (١/ ٤٩١).

<sup>(</sup>٥) انظر: «شرح الشفا» لعلى القاري (١/ ١٦٠).

<sup>(</sup>٦) أخرجه الترمذي في «الشمائل» (٨).

<sup>(</sup>٧) انظر: «جامع الآثار في السِّير ومولد المختار» لابن ناصر الدين الدمشقي (٤/ ٤٦٧). 🤝

قولُه: «ضَليعَ الفَمِ» -بالضَّادِ المعجمةِ - أي: واسِعَهُ، وهذا هو المحمودُ في الرِّجالِ عندَ العربِ(١).

قولُه: «أَشنَب» قيلَ: الشَّنَبُ رَونَقُ الأسنانِ (٢)، وقيلَ: دقَّتُها و تحديدُها (٣)، وقيلَ: عُذوبةُ الرِّيقِ (٤).

قولُه: «مُفلَّجَ الأسنانِ» -بالفاءِ ثمَّ الجيمِ - أي: مُفرَّجَ الشَّايا والرَّباعِيَاتِ (٥).

قولُه: «يَفتَرُّ عن مِثلِ حبَّ الغَمامِ» أي: إذا ضَحِكَ بانَت أسنانُه كالبَرَدِ(٢٠).

قولُه: «أَدعَجَ العَينين» أي: شديدُ سوادِهما(٧).

(٢) انظر: «جامع الآثار في السِّير ومولد المختار» لابن ناصر الدين الدمشقى (٤/ ٢٦٩).

(٣) في (أ، ب): «تحريرها» والتصويب من كتب الغريب وغيرها؛ انظر: «النهاية في غريب الحديث والأثر» لابن الأثير (٢/ ٥٠٣) و «لسان العرب» لابن منظور (١/ ٥٠٣) و «جامع الآثار في السِّير ومولد المختار» لابن ناصر الدين الدمشقي (٤/ ٥٠٤).

- (٤) انظر: «غريب الحديث» لابن قتيبة (١/ ٤٩٧).
- (٥) انظر: «البارع في اللغة» لأبي على القالي (ص٢٤٢) نقلاً عن الخليل.
  - (٦) انظر: «غريب الحديث» لابن قتيبة (١/ ٤٠٥).
  - (٧) انظر: «الشمائل» للترمذي (ص٣٢) نقلاً عن الأصمعي.

قولُه: «دقيق<sup>(۱)</sup> المَسرُبةِ» -بفتحِ الميمِ وسكونِ السِّينِ المهملةِ وضمِّ الرَّاءِ- خيطُ الشَّعرِ الَّذي مِنَ الصَّدرِ إلى الشُّرَّةِ (۱).

قولُه: [١٨/ب] «جِيدُ دُميةٍ» هي بضمِّ الدَّالِ المهملةِ صورةٌ تُتَّخَذُ من نحوِ العاجِ، والمرادُ مِن تشبيهِ عُنُقِهِ بعُنُقِها المبالغةُ في حُسنِ عُنُقِه؛ لأنَّها يُبالَغُ في تحسينِها (٣).

قولُه: «كتَّ اللِّحيةِ» أي: كثيرَ شَعرها(٤).

قولُه: «مُتماسكَ اللَّحمِ» أي: لحمُه يُمسِكُ بعضُه بعضًا ليسَ مُسترخِيًا (٥٠).

قولُه: «مُستوي البطنِ والصَّدرِ» أي: بطنُه ضامرٌ بحيثُ يُساوي صدرَه (٢٠).

قولُه: «ضخمَ الكراديسِ»: جمعُ كُردوسٍ -كعُصفورٍ - وهو كلُّ مُلتقى

<sup>(</sup>١) في (أ): «رَقيق» والمثبت من (ب).

<sup>(</sup>٢) انظر: «الشمائل» للترمذي (ص٣٢) نقلًا عن الأصمعي، وانظر في ضبطها: «الصحاح» للجوهري (١/ ١٤٧).

<sup>(</sup>٣) انظر: «جمع الوسائل في شرح الشمائل» لعلي القاري (١/ ٤٦).

<sup>(</sup>٤) انظر: «مطالع الأنوار» لابن قرقول (٣/ ٣٣٩) و «لسان العرب» لابن منظور (٢/ ١٧٩).

<sup>(</sup>٥) انظر: «غريب الحديث» لابن قتيبة (١/ ٤٤٩).

<sup>(</sup>٦) انظر: «جمع الوسائل في شرح الشمائل» لعلي القاري (١/ ٤٨).

عَظمَينِ كالمَنكِبِ والمَرفِقِ والرُّكبةِ (١).

قولُه: «عَبِل» بكسرِ الموَحَّدَةِ؛ أي: ضَخم (٢).

قولُه: «رَحْبَ الرَّاحةِ» بسكونِ الحاءِ المهملةِ؛ أي: واسعَها، وَسَعَتُها علامةُ الجودِ(٣).

قولُه: «طويل الزَّندَينِ» -بفتحِ الزَّايِ- تثنيةُ زَندٍ، وهو طرفُ عَظمِ الذِّراع مِن جِهَةِ الكفِّ (٤)، والمرادُ: طويلُ الذِّراعَينِ بدُونِ إفراطٍ.

قولُه: «سائلَ الأصابعِ» بسِينٍ مهملةٍ وهمزةٍ قبلَ اللَّامِ؛ أي: طويلَها بدونِ إفراطٍ (٥٠).

قولُه: «شَثْن» بفتح الشِّينِ المعجمةِ وسكونِ المثلَّثةِ، وقد تُفتَحُ وقد تُكسَر؛ أي: ضَخم (٦).

<sup>(</sup>١) انظر: «النهاية في غريب الحديث والأثر» لابن الأثير (٤/ ١٦٢).

<sup>(</sup>٢) انظر: «الصحاح» للجوهري (٥/ ١٧٥٦) وضبطها الفيومي في «المصباح المنير» (ص٢٠٣) بسكون الموحدة، وقال: «عَبْل: مثل ضَخْم ضخامة، فهو ضخم وزنًا ومعنًى».

<sup>(</sup>٣) انظر: «غريب الحديث» لابن قتيبة (١/ ١ · ٥) و «الفائق» للزمخشري (٢/ ٢٣٠).

<sup>(</sup>٤) انظر: «الصحاح» للجوهري (٢/ ٤٨١) و «المطلع» للبعلي (ص٣٦٨).

<sup>(</sup>٥) انظر: «الشفا بتعريف حقوق المصطفى» للقاضي عياض (١/ ٣١٧) و «جمع الوسائل في شرح الشمائل» لعلى القاري (١/ ٤٩).

<sup>(</sup>٦) انظر: «أعلام الحديث» للخطابي (٣/ ٢٥٦) وانظر في ضبطها: «فتح الباري 🖘

قولُه: «نُحمصان<sup>(۱)</sup> الأَخمَصَينِ» تثنيةُ أَخمَصَ بفتحِ الميمِ؛ وهو وَسَطُ بَطنِ القَدَم، ونُحمصانُ<sup>(۱)</sup> بضمِّ الخاءِ المعجمةِ: تجافيهِ عنِ الأرضِ<sup>(۳)</sup>.

قولُه: «مَسِيحَ القَدَمَينِ» أي: أَملَسَهما، ليسَ فيهما تَكسُّرٌ ولا شقاقٌ (٤).

قولُه: «يَمشي هونًا» أي برفقٍ ووقارٍ (٥)، فلا يُنافي وصفَ أبي هُرَيرةَ: مِشيتُه بالسُّرعةِ كأنَّ الأرضَ تُطوَى له(٢).

قولُه: «تَكَفُّوًا» يُروَى بِفاءٍ مضمومةٍ بعدَها همزةٌ، وبِفاءٍ مكسورةٍ بعدها تحتيةٌ؛ أي: يَتمايَلُ إلى قُدَّام طبعًا لا تَكلُّفًا(٧).

قولُه: «كأنَّما يَنحَطُّ مِن صَبَبٍ» بفتحتينِ؛ أي: يَنزِلُ مِن موضعٍ مُنحدِرٍ، وذلك علامةُ قوَّةِ المشي (^).

بشرح البخاري الابن حجر (١٠/ ٢٥٩).

(١) في (أ): «خصمان» محرَّ فة، والتصويب من (ب) والسياق.

(٢) في (أ): «خصمانه» محرَّفة أيضًا.

(٣) انظر: «النهاية في غريب الحديث والأثر» لابن الأثير (٢/ ٨٠).

(٤) انظر: «الشفا بتعريف حقوق المصطفى» للقاضي عياض (١/ ٣١٨) و «جمع الوسائل في شرح الشمائل» لعلي القاري (١/ ٥١).

(٥) انظر: «الشفا بتعريف حقوق المصطفى» للقاضى عياض (١/ ٣١٨).

(٦) أخرجه الترمذي في «الشمائل» (١٢٤) بلفظ: ما رأيت أحدًا أسرع في مِشيته من رسول الله عليه الأرض تطوى له، إنا لنجهد أنفسنا، وإنه لغير مكترث.

(٧) انظر: «جامع الأثار في السِّير ومولد المختار» لابن ناصر الدين الدمشقى (٤/ ٥٠٦).

 $(\Lambda)$  انظر: «تهذیب اللغة» للأزهري (۱۲ $/\Lambda\Lambda$ ).

قولُه: «ذَرِيعَ المِشيةِ» بـ (فتح النَّالِ المعجمةِ، و)(١) كسرِ الميمِ؛ أي: واسعَها(٢).

قولُه: «إذا التَفَتَ التَفَتَ جميعًا» أي: بسائر جسدِه (٣).

قيلَ (٤): ينبغي أن يُخَصَّ (٥) هذا بالتِفاتِه وراءَه، أما التفاتُه يَمنةً ويَسرةً فالظَّاهرُ أنَّه بعُنُقِه.

وقيل: المرادُ أنَّه لا يُسارِقُ النَّظرِ(٦).

قولُه: «ولا يَلوي عُنْقَه» أي: كَما يَفعَلُه أهلُ الخفَّةِ والطَّيش (٧).

قولُه: «نظرُه» أي في حالِ سُكوتِه «إلى الأرضِ أطولُ من نظرِه إلى السَّماءِ»؛ لأنَّ النَّظرَ إلى الأرضِ أَجمَعُ للفكرةِ (^).

وأَطَوَليَّتُه حالَ السُّكوتِ لا تُنافي كثرةَ نَظَرِه إلى السَّماءِ حالَ الحديثِ، الواردةَ في خبرِ «أبي داودَ»: «كانَ إذا جَلَسَ يَتحدَّثُ يُكثِرُ أن يَرفَعَ طَرفَهُ

 <sup>(</sup>١) زيادة من (ب).

<sup>(</sup>٢) انظر: «غريب الحديث» لابن قتيبة (١/ ٥٠٣).

<sup>(</sup>٣) انظر: «تهذيب اللغة» للأزهري (١٤/ ٢٠٣).

<sup>(</sup>٤) قاله القرطبي كما في «فيض القدير بشرح الجامع الصغير» للمناوي (٥/ ٧٩).

<sup>(</sup>٥) في (أ): «يَحصُلُ» والمثبت من (ب).

<sup>(</sup>٦) انظر: «النهاية في غريب الحديث والأثر» لابن الأثير (٤/ ٢٥٨).

<sup>(</sup>٧) انظر: «تهذيب اللغة» للأزهري (١٤/ ٢٠٣).

<sup>(</sup>A) انظر: «فيض القدير بشرح الجامع الصغير» للمناوي (٥/ ٧٩).

إلى السَّماءِ»(١).

وهذه الجملةُ كالتَّفسير لقَولِه: «خافضَ الطَّرفِ»(٢).

وقيلَ: خفضُ الطَّرفِ كنايةٌ عن شدَّةِ الحياءِ (٣).

قولُه: «جُلُّ نَظَرِه الملاحظةُ» أي: أكثرُ نَظَرِه النَّظرُ باللَّحاظِ - بفتحِ اللَّامِ - وهو شقُّ العَينِ ممَّا يَلي الصُّدغَ، وأمَّا الَّذي يَلي الأنفَ فالمُوقُ والماقُ(٤).

قيل: هذا في حالةِ العبادةِ، وقيل: في غيرِ وقتِ الخطابِ(٥).

قولُه: «عريكةً» أي: طبعًا(١).

وقولُه: «وأشدُّهم خوفًا مِن اللَّهِ تعالى».

قال أبو الحَسَن الأشعريُّ في كتابِه «الإيجاز»(٧): «كانَ عَلَيْهِ ٱلصَّلَاةُ وَٱلسَّلَامُ

(۱) أخرجه أبو داود في «السنن» (٤٨٣٧) من حديث عبد الله بن سلام وَ الله عن و الله عن سلام وَ الله و الله عن الله عن الله و الله و

- (٢) انظر: «جامع الآثار في السِّير ومولد المختار» لابن ناصر الدين (٤/ ١٢٥).
  - (٣) انظر: «جمع الوسائل في شرح الشمائل» لعلى القاري (١/ ٥٣).
    - (٤) انظر: «الغريبين» لأبي عبيد الهروي (٥/ ١٦٧٨).
  - (٥) انظر: «جمع الوسائل في شرح الشمائل» لعلي القاري (١/ ٥٣).
  - (٦) انظر: «جمع الوسائل في شرح الشمائل» لعلى القاري (١/ ٥٣).
- (٧) لم أقف له على تصنيف بهذا الاسم، ولعل الصواب «الموجز»؛ ذكره النديم في «الفهرست» (ص٢٦١) وابن عساكر في «تبيين كذب المفتري» (ص٢٦١) ح

يخافُ اللَّهَ بلا خلافٍ، إلَّا أنَّ خَوفَهُ كانَ لماذا؟ فقالَ أهلُ الحقِّ: كانَ خوفُه مِن عقابِه في الدُّنيا بعدَ تأمينِه، كَما قيلَ لهُ لمَّا أَعرَضَ عنِ ابنِ أمِّ مكتومٍ: ﴿ عَبَسَ وَتَوَلَىٓ ﴾ الآية [عبس: ١]، فأمَّا بعدَ تأمينِه مِن عقابِه فلا يجوزُ أن يَخافَهُ؛ لأنَّ ذلك يؤدِّي إلى عدمِ الوُثوقِ بخبرِه تعالى». انتهى (١).

وقيل: بل كانَ خوفُه مِن العقابِ؛ لقولِه تعالى: ﴿ لَا يَأْمَنُ مَكُر ٱللّهِ اللّهَ وَقَوْلِه تعالى: ﴿ لَا يَأْمَنُ مَكُر ٱللّهِ اللّهَ وَقَوْلِه تعالى: ﴿ مَا أَذْرِى مَا يُفْعَلُ بِي اللّهَ مَّ اللّهَ مَّ اللّهَ مَّ اللّهَ مَّ اللّهَ مَا اللّهِ مَا اللّهُ مِن اللّهُ مَا اللّهُ مِن اللّهُ مِن اللّهُ مِن اللّهُ مِن اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مِن اللّهُ مِن اللّهُ مِن اللّهُ مَا اللّهُ مِن اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مِن اللّهُ مِن اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مِن اللّهُ مِن اللّهُ مِن اللّهُ مِن اللّهُ مِن اللّهُ مِن اللّهُ مَا اللّهُ مِن اللّهُ اللّهِ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مِن اللّهُ مِن اللّهُ اللّهُ اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ مِنْ الللّهُ مَا اللّهُ مِن الللّهُ مَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ مَا اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّ

ووصفه بأنه يشتمل على اثني عشر كتابًا على حسب تنوع مقالات المخالفين من الخارجين عن الملة والداخلين فيها.

وهو: أبو الحسن علي بن إسماعيل الأشعري (ت. ٣٢٤ه) أخذ عن عبد الرحمن ابن خلف الضبي، والفضل بن الحُباب الجمحي، وزكريا بن يحيى الساجي، وغيرهم، وأخذ عنه أبو عبد الله بن مجاهد البصري، وبندار بن الحسين الشيرازي، وزاهر بن أحمد السرخسي، وغيرهم.

وهو إمام المتكلمين الذي تنسب إليه إحدى أكبر طوائف أهل السنة والجماعة. انظر: «تاريخ بغداد» للخطيب (١٣/ ٢٦٠) و «طبقات الشافعية الكبرى» للسبكي (٣/ ٣٤٧) و «الأعلام» للزركلي (٤/ ٢٦٣).

<sup>(</sup>١) نقله المؤلِّف عن الشهاب الخفاجي في «نسيم الرياض في شرح شفا القاضي عياض» (٢٢٠/٤) بتصرُّف.

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم في «الصحيح» (٤٨٦) من حديث أم المؤمنين عائشة نَطْقَتًا.

فتنةِ المَحيا والمماتِ»(١)، والاحتمالِ أن يكونَ التَّأمينُ امتحانًا ومَكرًا أو مشروطًا بشيءٍ في عِلمِ اللَّهِ(٢).

وأُجِيبَ: بأنَّ الآية الأُولى مخصوصة بغيرِ الأنبياءِ والملائكةِ، وبأنَّ الثَّانية منسوخة أو معناها: ما أُدري ما يُفعَلُ بي في الدُّنيا، وبأنَّ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ لَسْدَّةِ خوفِه مِنَ اللَّهِ تعالى قد يَذهَلُ عن تأمينِ اللَّهِ لهُ فتَصدُرُ عنهُ أمثالُ هذه الاستعاذاتِ، وبأنَّ الاحتمالَ السَّابقَ طَرحُ للقويِّ جدًّا بالضَّعيفِ جدًّا، وهو لا يَليقُ، كذا في «الشِّهاب على الشِّفا» معَ تلخيصٍ وبعضِ زياداتٍ (٣).

(۱) أخرجه البخاري في «الصحيح» (۱۳۷۷) ومسلم في «الصحيح» (۵۸۸) من حديث أبي هريرة رَفِّقَ ، بزيادات.

والشهاب هو: شهاب الدين أحمد بن محمد بن عمر الخفاجي الحنفي (ت. ١٠٦٩) أخذ عن أبيه، وعلي بن غانم المقدسي الحنفي ومحمد الصالحي الشامي، وغيرهم، وأخذ عنه عيسى بن محمد الثعالبي، وحسن بن علي العجيمي، ومحمد بن سليمان الروداني، وغيرهم.

صاحب التصانيف السائرة، وأحد أفراد الدنيا المجتمع على تفوقه وبراعته.

انظر: «خلاصة الأثر» للمحبي (١/ ٣٣١) و «الأعلام» للزركلي (١/ ٢٣٨) و «فهرس الفهارس والأثبات ومعجم المعاجم والمشيخات والمسلسلات» لعبد الحي الكتاني (١/ ٣٧٧).

<sup>(</sup>٢) هذا الاعتراض لابن حجر الهيتمي في «الفتاوي الحديثية» (ص٢١-٥٢١).

<sup>(</sup>٣) «نسيم الرياض في شرح «شفا» القاضي عياض» (٤/ ٢٢٠).

قولُه: «فَصلًا» أي: مفصولًا ممتازًا بعضُه مِن بعضٍ (١١)؛ لِتَأنِّيه في كلامِه بحيثُ لا يَخفى منهُ حرفٌ على السَّامع) (٢).

قولُه: «ذَواقًا» بفتحِ الذَّال المعجمةِ؛ أي: شيئًا مِن طعامٍ أو شرابٍ (٣). قولُه: «ولا على خِوانٍ» [١٩/أ] هو (بكسرِ الخاءِ، وتُضَمُّ) (٤): شيءٌ مُرتفِعٌ يُهيَّأُ لأكل الطَّعام عليه (٥).

قولُه: «ولا يأكُلُ مُتَّكِئًا» أي: مُتمكِّنًا مُعتمِدًا على وِطاءٍ تحتهُ(١٠)، أو مائلًا إلى أحدِ شِقَيهِ(٧٠).

قالَ المُناويُّ (^): «ومن فَهِمَ أنَّ المتكئ ليسَ إلَّا المائلَ إلى أُحدِهما فَقَدْ وَهَمَ؛ إذ كلُّ مَن استوى قاعدًا على وِطاءٍ فهو مُتَّكِئٌ». انتهى.

وقالَ في مَحَلِّ آخَرَ (٩): «الاتِّكاءُ أربعةُ أنواع:

<sup>(</sup>١) انظر: «جمع الوسائل في شرح الشمائل» لعلي القاري (٢/ ١٤).

<sup>(</sup>٢) ما بين القوسين ساقط من (أ) وعليه علامة اللحق، وفاته أن يذكره في الحاشية، فاستدركته من (ب).

<sup>(</sup>٣) انظر: «النهاية في غريب الحديث والأثر» لابن الأثير (٢/ ١٧٢).

<sup>(</sup>٤) زيادة من (ب).

<sup>(</sup>٥) انظر: «جمع الوسائل في شرح الشمائل» لعلى القاري (١/ ٢٤١).

<sup>(</sup>٦) انظر: «معالم السنن» للخطابي (٤/ ٢٤٣).

<sup>(</sup>٧) انظر: «فتح الباري» لابن حجر (٩/ ٥٤١) وهذا المعنى تعقَّبه الخطابي.

<sup>(</sup>A) في «فيض القدير بشرح الجامع الصغير» (٢/ ١٦٩).

<sup>(</sup>٩) من «فيض القدير بشرح الجامع الصغير» أيضًا (٦/ ٣٧٩).

الأُوَّلُ: أَن يَضَعَ جَنبَهُ على الأرضِ مَثَلًا.

الثَّاني: أن يَتربَّعَ.

الثَّالث: أن يَضَعَ يَدَهُ على الأرضِ ويعتمدَ عليها.

الرَّابع: أن يُسنِدَ ظَهرَهُ.

وكلُّها مذمومةٌ حالةَ الأكلِ، لكنَّ الثَّانيَ لا يَنتهي إلى الكراهةِ، وكذا الرَّابعُ فيما يَظهَرُ، بل هما خِلافُ الأَولى».

والسُّنَّةُ -قالَ القَسطلَّانيُّ (۱) - أن يَقعُدَ مائلًا إلى الطَّعامِ مُنحنِيًا عليه (۱). وقالَ الحافظُ ابنُ حَجَرٍ (۱) أن يَقعُدَ جاثيًا على رُكبتَيهِ وظُهورِ قَدَمَيهِ أو

(۱) هو: شهاب الدين أبو العباس أحمد بن محمد القَسْطَلاَّني (ت. ٩٢٣هـ) أخذ عن نجم الدين عمر بن محمد بن فهد، وشمس الدين محمد بن عبد الرحمن السخاوي، وسراج الدين عمر بن حسين العبادي، وغيرهم، وأخذ عنه بدر الدين محمد بن محمد الغزي، وشمس الدين محمد بن عبد الرحمن العلقمي، وعبد الوهاب بن أحمد الشعراني، وغيرهم.

من أكابر علماء الحديث، وصاحب المصنفات التي سارت بها الركبان في حياته وبعد مماته.

انظر: «الضوء اللامع لأهل القرن التاسع» للسخاوي (٢/ ١٠٣) و «الكواكب السائرة بأعيان المئة العاشرة» للغزي (١/ ١٢٨) و «الأعلام» للزركلي (١/ ٢٣٢).

(٢) نقله عنه المُناوي في «فيض القدير بشرح الجامع الصغير» (٦/ ٣٧٩).

(٣) في «فتح الباري بشرح البخاري» (٩/ ٥٤٢).

وهو: شهاب الدين أبو الفضل أحمد بن على بن حجر العسقلاني (ت. ٨٥٢). 🝲

يَنصِبَ الرِّجلَ اليُمني ويَجلِسَ على اليُسرى».اه.

ولو قالَ: الثَّالثُ أن يَميلَ إلى أَحَدِ شِقَّيهِ مُعتمِدًا على نحو إحدى يَدَيهِ لَكانَ أَحسَنَ.

ويَنبغي حملُ قولِ القَسطلَّانيِّ: «أَن يَقعُدَ...» على قُعودٍ (لا اتِّكاءَ فيه لِيُلائِمَ ما قَبلَهُ)(١).

قولُه: «كَما يِأْكُلُ العبدُ» أي: كأكل العبدِ في هيئةِ التَّناوُلِ، ومُصاحَبةِ الرِّضا بِما حَضَرَ؛ تَواضُعًا للَّهِ، لا كَما يأكُلُ أهلُ الكِبرِ وأهلُ الشَّرَهِ؛ فالمرادُ بالعبدِ هنا الإنسانُ المُتذلِّلُ المتواضعُ لربِّه، كَما قالهُ المُناويُّ(٢).

قولُه: «وأَجلِسُ» أي: في حالةِ الأكلِ كَما يجلسُ العبدُ؛ لأنَّ التَّخلُّقَ

أخذ عن سراج الدين أبو حفص عمر بن رسلان البُلْقِيني، وسراج الدين أبو حفص عمر بن علي بن المُلَقِّن، زين الدين أبي الفضل عبد الرحيم بن الحسين العراقي، وغيرهم، وأخذ عنه برهان الدين إبراهيم بن عمر البِقاعي، وزين الدين زكريا بن محمد الأنصاري، وشمس الدين محمد بن عبد الرحمن السخاوي، وغيرهم. وهو حافظ عصره، وإمام مصره المشهود له بالتَّقدُّم والفضل.

ترجم لنفسه في «رفع الإصرعن قضاة مصر»: ٦٢، وأفردت كتب كثيرة في ترجمة فديمًا وحديثًا؛ منها: «الجواهر والدرر في ترجمة شيخ الإسلام ابن حجر» للسخاوي، و «الحافظ ابن حجر العسقلاني أمير المؤمنين في الحديث» لعبد الستار الشيخ.

 <sup>(</sup>۱) زیادة من (ب).

<sup>(</sup>٢) في «فيض القدير بشرح الجامع الصغير» (١/ ٥٥).

بالأخلاقِ العبديَّةِ أشرفُ الأوصافِ(١)، (لا)(٢) كَما يجلسُ أهلُ الكِبرِ وأهلُ الشَّرَهِ مِنَ الاتِّكاءِ، ولكونِ جُلوسِهم عندَ الأكل ذُمَّ عنده.

قولُه: (والدُّبَّاءَ) هي القَرعُ (٣).

قولُه: «والبَقلةَ الحمقاءَ» هي الرِّجْلةُ (٤)، وإنَّما قيلَ لها الحمقاءُ؛ لأنَّها تَنبُتُ في مَجاري السُّيولِ فتَقطَعُها فَتَطَأُها الأَرجُلُ (٥).

قولُه: «والبِطِّيخ» الأصحُّ أنَّ المرادَبه الأصفرُ (٦).

وقيل: الأخضرُ (٧).

قولُه: «وبِطِّيخٍ أو قِثَّاءٍ برُطَبٍ» بأن يأكُلَ مِن هذا لُقمةً، ومِن هذا لُقمةً، على ما في خَبرِ ضعيفٍ ذكرهُ المُناويُّ (^).

(١) انظر: «فيض القدير بشرح الجامع الصغير» للمناوي (١/ ٥٥).

(٢) زيادة من (ب).

(٣) انظر: «غريب الحديث» لابن قتيبة (١/ ١٩٩).

(٤) تقدُّم تفسيرها في الحديث.

(٥) انظر: «المحكم» لابن سِيدَه (٣/ ٢٥).

(٦) انظر: «فتح الباري بشرح البخاري» لابن حجر (٩/ ٥٧٣-٥٥٤).

(٧) انظر: «زاد المعاد في هدي خير العباد» لابن قيِّم الجوزية (٤/ ٢٦٣).

(A) في «فيض القدير بشرح الجامع الصغير» (٥/ ١٩٢).

والحديث أخرجه أحمد في «المسند» (١٧٤٩) من حديث عبد الله بن جعفر رفي الأخرى قثاء، قال: إن آخر ما رأيت رسول الله على في إحدى يديه رطبات، وفي الأخرى قثاء، وهو يأكل من هذه، ويعض من هذه... الحديث.

قولُه: «وأحبُّ الثِّيابِ إليه...» إلخ؛ الثَّوبُ ما يُلبَسُ مُطلقًا.

والقميصُ: ما خِيطَ مِن قُطنٍ أو كَتَّانٍ وأحاطَ بالبَدَنِ وكانَ ذا كُمَّينِ (١).

والحِبَرةُ -بكسرِ الحاءِ المهملةِ وفتحِ الموَحَّدَةِ - بُردٌ يمانيُّ (من)(١) طنِ(٣).

مُحبَّرُ أي: مُزيَّنٌ مُحسَّنٌ (٤).

قولُه: «بِقَلَنْسُوةٍ» هي بفتح القاف (واللَّام)(٥)، وسكونِ النُّونِ، وضمِّ السِّينِ المهملةِ: ما تُلبَسُ في الرَّأسِ كالعَرَقيَّةِ (٢).

قولُه: «ولهما قِبالانِ...» إلخ؛ القِبالُ -ككِتاب- الزِّمامُ (٧)، والشِّراكُ: السَّيرُ الَّذي على ظَهرِ القَدَم (٨).

قولُه: «التَّقنُّعُ» هو تغطيةُ الرَّأسِ بطَرَفِ العِمامةِ أو برِداءٍ ونحوِ ذلك،

<sup>(</sup>١) انظر: «شرح مصابيح السنة» لابن ملك (٥/ ١٧).

<sup>(</sup>٢) مكانها بياض في (أ) واستدركتها من (ب).

<sup>(</sup>٣) انظر: «المصباح المنير» للفيومي (ص١١٧).

<sup>(</sup>٤) انظر: «إكمال المعلم» للقاضي عياض (٦/ ٥٩٢).

<sup>(</sup>٥) زيادة من (*ب*).

<sup>(</sup>٦) انظر: «فتح الباري بشرح البخاري» لابن حجر (١/ ٤٩٣) و «جمع الوسائل في شرح الشمائل» لعلى القاري (١/ ٢٠٤).

<sup>(</sup>٧) انظر: «لسان العرب» لابن منظور (١١/ ٤٣٥).

<sup>(</sup>A) انظر: «المصباح المنير» للفيومي (ص٢١١).

ويُقالُ لهُ: التَّطَيلُسُ، والقِناعُ والطَّيلَسانُ -بفتح اللَّامِ- ما يُغطَّى به الرَّأسُ أو وأكثرُ الوجهِ(١).

قولُه: «غِبًا» بكسرِ الغينِ المعجمةِ، وبتشديدِ الموَحَدةِ؛ أي: يومًا دونَ يومًا دونَ يومًا دونَ يومًا دونَ يومًا دونَ يومٍ (٢)؛ لأنَّ المبالغةَ في التَّسريحِ شأنُ أهلِ التَّرفُّهِ.

قولُه: «يَخصِفُ نَعلَهُ» أي: يَخرُزُها(٣).

قولُه: «ليسَ بسخَّابٍ» بسينٍ مُهمَلةٍ مفتوحةٍ فخاءٍ معجمةٍ مشدَّدةٍ ثمَّ موَحَّدةٍ؛ أي: سبَّابِ(٤).

\*\*\*\*\*\*\*\*\*

(۱) انظر: «مشارق الأنوار» للقاضي عياض (۲/ ۱۸۷) و «مطالع الأنوار» لابن قرقول (۲) انظر: «مشارق الأنوار» لابن قرقول (۳/ ۲۹۱) و حَكَى في الطيلسان فتح اللام وكسرها، ونَقَل عن الأصمعي إنكار الكسر،

وفسَّره بأنه شبه الأردية توضع على الكتفين والظهر.

<sup>(</sup>٢) انظر: «جمع الوسائل في شرح الشمائل» لعلى القاري (١/ ٢٦٥).

<sup>(</sup>٣) انظر: «النهاية في غريب الحديث والأثر» لابن الأثير (٢/ ٣٨).

<sup>(</sup>٤) في «النهاية» (٢/ ٣٤٩) أنه بمعنى الصياح.

إسعاف الرَّاغبين

## ذِكرُ نُبذةٍ مِن مُعجزاتِه <u>ضَا</u>لِلهُ

- منها: القرآنُ الكريمُ، وهو أعظمُها.

- وانشقاقُ القمرِ [١٩/ب] طلبَ كفَّارُ قُرَيشٍ منهُ عَيَكِيُّ آيةً، فسَأَلَ اللَّهَ تعالى؛ فانشَقَ القمرُ فِرقَتَينِ، فِرقَةً فوقَ أبي قُبَيسٍ، وفِرقَةً دُونَهُ (١٠)، شاهَدَ ذلك الدَّاني والقاصي، واستمرَّ كذلكَ حتَّى غَرُبَ، وكانَ ليلةَ أَربعَةَ عَشرَ، فزادَ الَّذين آمنوا إيمانًا، وقالَ الكفَّارُ: هذا سِحرٌ مُستَمِرُّ (٢٠).

وفي روايةٍ: فِرقةٌ بالمشرقِ، وفِرقةٍ بالمغربِ (٣).

قالَ الحلبيُّ (٤): «ولعلَّ الفِرقةَ الَّتي كانَت فوق أبي قُبيسٍ كانَت جِهةَ المشرِقِ، والَّتي دُونَهُ جهةَ المغربِ؛ فلا تَنافِي».

وكانَ انشقاقُه في السَّنِة التَّاسعةِ مِنَ النُّبوَّةِ (٥).

<sup>(</sup>١) أخرجه الحاكم في «المستدرك» (٢/ ٤٧١) من حديث عبد الله بن مسعود رَفِيكَ، بنحوه، وصححه على شرط الشيخين، ووافقه الذهبي.

وأصله عند البخاري في «الصحيح» (٤٨٦٤) ومسلم في «الصحيح» (٢٨٠٠).

<sup>(</sup>٢) انظر: «إنسان العيون في سيرة الأمين المأمون» (١/ ٤٩١).

<sup>(</sup>٣) لم أقف على هذا اللفظ إلا في حديث رتن الهندي الكذاب المدَّعي للصحبة والتعمير في «الإصابة في تمييز الصحابة» لابن حجر (٣/ ٥٩٨-٥٩٨).

<sup>(</sup>٤) في «إنسان العيون في سيرة الأمين المأمون» (١/ ٤٩١).

<sup>(</sup>٥) انظر: «إنسان العيون في سيرة الأمين المأمون» (٣/ ٢١٥).

- قيلَ: وهو الَّذي يَلي من المعجزاتِ القرآنَ في الرُّ تبةِ (١).
  - وشقُّ الصَّدر<sup>(۲)</sup>.
- وإخبارُه عن بيتِ المقدسِ صُبحَ ليلةِ الإسراءِ حينَ سَأَلَهُ المشركون عن صِفَتِه ولم يكُن رآهُ قبل، فرَفَعَهُ (٢) لهُ جبريلُ حتَّى وَصَفَهُ لهم (٤).
- وحَبِسُ الشَّمسِ لهُ عنِ الغروبِ حتَّى قَدِمَتِ العِيرُ الَّتي لَقِيَتهُ في مُنصَرَفِه مِن المعراجِ، وأُخبَرَهم بأنَّها تَقدَمُ في يومِ كذا، فلمَّا كانَ ذلك اليومُ دَنَتِ الشَّمسُ للغروبِ ولم تَجِئِ العِيرُ (٥).
- وردُّها بعدَ غروبِها على عليِّ بنِ أبي طالبٍ بدعوتِه عَلَيْهِ ؟ لِيُدرِكَ عليُّ صلاةً العصر أداءً كَما سيأتي بَسطُه (٢).
- وخروجُه على المجتمعينَ على بابِه لقتلِه، ووضعُه التُّرابَ على رُءوسِهم مِن غيرِ أن يَرَوهُ(٧).

(١) انظر: «إنسان العيون في سيرة الأمين المأمون» (١/ ٤٩٣).

- (٤) أخرجه مسلم في «الصحيح» (١٧٢) من حديث أبي هريرة رضي الفظ: فرفعه الله لي أنظر إليه، ما يسألوني عن شيء إلا أنبأتهم به.
- (٥) أخرجه البيهقي في «دلائل النبوة» (٢/ ٤٠٤) من مرسل إسماعيل بن عبد الرحمن القرشي.
  - (٦) انظر تخریجه (ص٥٠٨). (۷) تقدم تخریجه (ص١٩٧ ١٩٨).

إسعاف الرّاغبين

- ورميُه يومَ حُنَينٍ بقَبضةٍ مِن تُرابٍ في وجوهِ القومِ، فهزمَهَمُ اللَّهُ تعالى (١).

- ونسجُ العنكبوتِ بفَمِ الغارِ، ووقوفُ الحمامتَينِ الوحشيَّتَينِ على بابِه، ونباتُ الشَّجرةِ في وجهِه (٢).
  - وما جَرَى لسُراقة بنِ مالكٍ وشاةِ أمِّ مَعبَدٍ في قصَّةِ الهجرةِ (٣).
    - ودعوتُه لعُمَرَ أن يُعِزَّ اللَّهُ به الإسلامَ؛ فكانَ ذلك(٤).
- ولعليِّ أَن يُذهِبَ اللَّهُ عنهُ الحرَّ والبَردَ فلم يَشتَكِ واحدًا منهما بعد، وكانَ يَلبَسُ ثيابَ الشِّتاءِ في الصَّيفِ وثيابَ الصَّيفِ في الشَّتاءِ ولا يَتأثَّرُ (٥٠).
- ولعبدِ اللَّهِ بنِ عبَّاسٍ بأنَّ يُعلِّمَهُ اللَّهُ التَّأُويلَ ويُفقِّهَهُ في الدِّينِ (٦)؛

(١) أخرجه مسلم في «الصحيح» (١٧٧٧) من حديث سلمة بن الأكوع فطاع الم

(۲) تقدم تخریجها (ص۲۰۰–۲۰۱). (۳) تقدم تخریجه (ص۲۰۲–۲۰۳).

(٤) أخرجه ابن ماجه في «السنن» (١٠٥) من حديث أم المؤمنين عائشة سَالَكُ ، بلفظ: «اللهم أعز الإسلام بعمر بن الخطاب خاصة».

وأخرجه الترمذي في «الجامع» (٣٦٨١) من حديث ابن عمر والته الله على الخطاب، قال: وكان أحبهما إليه عمر.

وقال الترمذي: «هذا حديث حسن صحيح غريب».

- (٥) أخرجه ابن ماجه في «السنن» (١١٧) والنسائي في «السنن الكبرى» (٨٤٨٣) من حديث علي رضيعً فه البوصيري في «مصباح الزجاجة» (١/ ٢٠).
  - (٦) أخرجه أحمد في «المسند» (٢٣٩٧) من حديث ابن عباس تَطْقَعًا.

#### فكانَ ذلك.

- ولِجَمَل جابرٍ فصارَ سابقًا بعدَ أن كانَ مَسبوقًا(١).
- ولأنسِ بنِ مالكٍ [٢٠/١] بطُولِ العُمُرِ وكثرةِ المالِ والولدِ؛ فعاشَ فوقَ المِنَةِ، وكانَ مِن أكثرِ الأنصارِ مالاً ولم يَمُت حتَّى رأى مِئَةَ ذَكرٍ مِن صُلبِه (٢٠)، كَما في «نُورِ النِّراسِ» (٣٠).
- ولجابرٍ بالبركةِ في تمرِ حائطِه؛ فأُوفَى غُرماءَهُ، وفَضَلَ ثلاثةَ عَشَرَ وَسُقًا(٤).
- وعلى عُتَيبةَ بنِ أبي لهبٍ أن يُسلِّطَ اللَّهُ عليه كَلبًا؛ فافترَسَهُ الأسدُ مِن بينِ القومِ (٥).

وأخرجه البخاري في «الصحيح» (١٤٣) ومسلم في «الصحيح» (٢٤٧٧) من حديثه أيضًا، دون قوله: «وعلمه التأويل».

- (١) أخرجه البخاري في «الصحيح» (٢٧١٨) مسلم في «الصحيح» (٧١٥) من حديث جابر الطلطة .
- (٢) أخرجه البخاري في «الصحيح» (١٩٨٢) ومسلم في «الصحيح» (٢٤٨١) من حديث أنس والم
  - (٣) «نور النبراس في شرح سيرة ابن سيد الناس» لسبط بن العجمي (٨/ ٢٠٤).
    - (٤) أخرجه البخاري في «الصحيح» (٢٧٠٩) من حديث جابر رضي المنظامية.
- (٥) أخرجه أبو نعيم في «دلائل النبوة» (٣٨٠- المنتخب منه) من حديث هبَّار بن الأسود رَفِي .

وأخرجه الحاكم في «المستدرك» وصحَّحه (٢/ ٥٣٩) من حديث أبي عقرب رَفِي الله ووقع عنده «لهب بن أبي لهب» وحسَّنه ابن حجر في «الفتح» (٤/ ٣٩).

إسعاف الرَّاغبين ٢٩٨

- وعلى عامرِ بنِ الطُّفَيلِ (١) بأن يَشغَلَهُ اللَّهُ عنهُ بداءٍ يَقتُلُه؛ فأصابهُ طاعونٌ في عُنُقِهِ وماتَ (٢).

- وقولُه لرَجُل يأكلُ بشمالِه: «كُل بيمينِك» فقالَ: لا أستطيعُ، فقالَ لهُ: «لا استَطَعتَ»؛ فلم يُطِق أن يَرفَعَها إلى فِيهِ بعدُ (٣).

- وقولُه في امرأةٍ خَطَبَها فقالَ أبوها: إنَّ بها بَرَصًا؛ امتناعًا من الإجابةِ، ولم يكُن بها برصٌ: «فَلتَكُن كذلك»؛ فبَرِصَت حالًا(٤).

- وقولُه للحَكَمِ بنِ أبي العاصِ حينَ جاءَهُ يرتعشُ مستهزئًا: «كذلكَ فكُن»؛ فلم يَزَل يرتعشُ حتَّى ماتَ (٥٠).

(١) في (أ): «عامر بن أبي الطفيل» والتصويب من (ب).

(٢) أخرجه الطبراني في «المعجم الكبير» (٦ ح ٢ ٥٧٢) من حديث سهل بن سعد وفي إسناده عبد المهيمن بن عباس، وهو ضعيف، ينظر: «ميزان الاعتدال» للذهبي (٢/ ٢٧١).

وأصل الحديث ثابت في «صحيح البخاري» (٤٠٩١) دون ذكر دعاء النبي ﷺ.

(٣) أخرجه مسلم في «الصحيح» (٢٠٢١) من حديث سلمة بن الأكوع تَطُقُّكَ.

(٤) أورده ابن حزم في «جوامع السيرة» (ص١٤) وابن الجوزي في «تلقيح فهوم أهل الأثر في عيون التاريخ والسِّير» (ص٢٧) وعدَّه السبكي في «طبقات الشافعية الكبرى» (٦/ ٣٣٠) في جملة أحاديث «إحياء علوم الدين» التي لا أصل لها.

(٥) أورده ابن حزم في «جوامع السيرة» (ص١٤) بنحوه.

وأخرجه أبو نعيم الأصبهاني في «معرفة الصحابة» (٥/ ٥٥٥) من مُرسَل هند بن هند قال: مرَّ النبي عَلَيْهُ بالحكم بن أبي العاص، فجعل يغمز في قفاه ويشير بأصبعه، فالتفت النبي عَلَيْهُ فقال: «لا أماتك الله -أو: لا مت- إلا بالوزغ» قال: فما قام حتى ح

البَا بنب الأَهَّ لَيْ

### - وشهادةُ الضَّبِّ(١) والذِّئبِ(٢) لهُ بالرِّسالةِ.

ارتعش. قال: «والوزغ: الارتعاش».

(۱) أخرجه الطبراني في «المعجم الأوسط» (۹۹٦) و «المعجم الصغير» (۹٤۸) و أبو نعيم في «دلائل النبوة» وأبو نعيم في «دلائل النبوة» (۲۷٥ – المنتخب منه) والبيهقي في «دلائل النبوة» (۲۲٪) من حديث عمر بن الخطاب و الخطاب و الأخلى مطوّلًا، وفيه قول الأعرابي: واللات والعزى لا آمنت بك أو يؤمن بك هذا الضب؟ فأخرج ضبًّا من كُمِّه، وطرحه بين يدي رسول الله و الل

قال الهيثمي في «مجمع الزوائد» (٨/ ٢٩٤): «رواه الطبراني في «الصغير» و «الأوسط» عن شيخه محمد بن علي بن الوليد البصري. قال البيهقي: والحمل في هذا الحديث عليه. قلت: وبقية رجاله رجال الصحيح».

وانظر: «ميزان الاعتدال» للذهبي (٣/ ٢٥١).

(۲) أخرج الدارمي في «السنن» (۱٦) وابن حبان في «الصحيح» (٥٠٥٠ - الإحسان) من حديث ابن عمر، والسنن على قال: كنا مع رسول الله والله وال

إسعاف الرّاغبين

- وشهادةُ الشَّجَرِ لهُ بالرِّسالةِ (١)، وإتيانُه إليه فسَتَرهُ حتَّى قَضى حاجتَهُ (٢).

### - وإتيانُه إليه فأَظلَّهُ من الحرِّ<sup>(٣)</sup>.

وأخرج الترمذي في «الجامع» (٣٦٢٨) من حديث ابن عباس على قال: جاء أعرابي إلى رسول الله على فقال بم أعرف أنك نبي؟ قال: «إن دعوت هذا العذق من هذه النخلة تشهد أني رسول الله؟» فدعاه رسول الله على فجعل ينزل من النخلة حتى سقط إلى النبي على أم قال: «ارجع» فعاد، فأسلم الأعرابي. وقال الترمذي: «هذا حديث حسن غريب صحيح».

(۱) أخرج الدارمي في «السنن» (۱٦) وابن حبان في «الصحيح» (١٥٠٥-الإحسان) من حديث ابن عمر، والسنن عنه على الله والله والله

وقال الترمذي: «هذا حديث حسن غريب صحيح».

- (٢) أخرجه مسلم في «الصحيح» (٣٠١٢) من حديث جابر الطُّطُّكُّ.
- (٣) أخرجه الترمذي في «الجامع» (٣٦٢٠) من حديث أبي موسى الأشعري تَوَاقَّتُهُ ٢

- وتسليمُ الشَّجرِ والحَجَرِ عليه (١).

- وسكونُ جَبَل أُحُدٍ لمَّا ضَرَبَهُ عَلَيْهِ ٱلصَّلَاةُ وَٱلسَّلَامُ برِجلِه، وقالَ لهُ حينَ

قال: خرج أبو طالب إلى الشام وخرج معه النبي على أشياخ من قريش، فلما أشر فوا على الراهب هبطوا فحلُوا رحالهم، فخرج إليهم الراهب، وكانوا قبل ذلك يمرون به فلا يخرج إليهم ولا يلتفت. قال: فهم يحلون رحالهم، فجعل يتخللهم الراهب حتى جاء فأخذ بيد رسول الله على فقال: هذا سيد العالمين، هذا رسول رب العالمين، يبعثه الله رحمة للعالمين، فقال له أشياخ من قريش: ما عِلمُك، فقال: إنكم حين أشرفتم من العقبة لم يبق شجر ولا حجر إلا خرَّ ساجدًا ولا يسجدان إلا لنبي، وإني أعرفه بخاتم النبوة أسفل من غضروف كتفه مثل التفاحة، ثم رجع فصنع لهم طعامًا، فلما أتاهم به وكان هو في رعية الإبل، قال: أرسلوا إليه، فأقبل وعليه غمامة تظله، فلما دنا من القوم وجدهم قد سبقوه إلى فيء الشجرة، فلما جلس مال فيء الشجرة عليه، فقال: انظروا إلى فيء الشجرة مال عليه... فلما جلس مال فيء الشجرة عليه، فقال: انظروا إلى فيء الشجرة مال عليه...

(۱) أخرجه الطيالسي في «المسند» (١٦٤٣) وابن راهويه في «المسند» (١٦٨٩) من حديث أم المؤمنين عائشة الطالقية وفيه: «ثم جئت إلى منزلي فما يلقاني حجر ولا شجر إلا قال: السلام عليك يا رسول الله حتى دخلت على خديجة، فقالت: السلام عليك يا رسول الله».

وله شاهد من حديث علي في المحقى المحتود الدارمي في «السنن» (٢١) قال: كنا مع النبي علي المحتود النبي علي المحتود النبي علي المحتود المح

ويشهد لبعضه ما أخرجه مسلم في «الصحيح» في «الصحيح» (٢٢٧٧) من حديث جابر بن سمرة وَ الله عَلَيْ قال: قال رسول الله عَلَيْهِ: «إني لأعرف حجرًا بمكة كان يسلّم علي قبل أن أبعث إني لأعرفه الآن».

إسعاف الرّاغبين

صَعِدَ عليه هو وأبو بكرٍ وعُمَرُ وعُثمانُ فاضطرَبَ بهم: «اثبُت أُحُدُ؛ فإنَّما عليكَ نبيٌّ وصِدِّيقٌ وشهيدان»(١).

- وحنينُ الجِذعِ الَّذي كانَ يَخطُبُ إليه لمَّا فارقهُ للمنبرِ (٢).
- وتأمينُ أُسكُفَّةِ البابِ وحوائطِ البيتِ على دُعائه كَما سَيأتي (٣).
  - وشكوى بعيرِ أعرابيِّ لهُ قلَّةَ العَلَفِ وكثرةَ العمل(٤).
  - وشكوى بعضِ الطُّيورِ لهُ أخذَ بَيضِه، فأمَرَ مَن أَخَذَهُ بردِّه (°).

- (٤) أخرجه أبو داود في «السنن» (٢٥٤٩) من حديث عبد الله بن جعفر والسنة المن الدفني رسول الله على خلفه ذات يوم، فأسر الي حديثًا لا أُحدِّث به أحدًا من الناس، وكان أحب ما استتر به رسول الله على لحاجته هدفًا، أو حائشَ نخل، قال: فدخل حائطًا لرَجُل من الأنصار فإذا جَمَلٌ، فلما رأى النبي على حَنَّ وذَرَفَتْ عيناه، فأتاه النبي على فمسح ذِفراه فسكت، فقال: «من ربُّ هذا الجمل، لمن هذا الجمل؟»، فجاء فتًى من الأنصار فقال: لي يا رسول الله. فقال: «أفلا تتقي الله في هذه البهيمة التي مَلَّكَكَ اللهُ إياها؟ فإنه شكا إليَّ أنك تُجيعُه وتُدئِبُه». وأصله في «صحيح مسلم» (٣٤٧) دون قصة الجَمَل.
- (٥) أخرجه أبو داود في «السنن» (٢٦٧٥) من حديث ابن مسعود الطُحَقَّ قال: كنا مع رسول الله عَلَيْهُ في سفر، فانطلق لحاجته فرأينا حُمْرَة معها فَرْخَان، فأخذنا فرخيها، فجاءت الحمرة فجعلت تَفْرِش، فجاء النبي عَلَيْهُ فقال: «من فَجَعَ هذه بولدها؟ ردُّوا ولدَها إليها». وصححه النووي في «رياض الصالحين» (١٦١٠).

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري في «الصحيح» (٣٦٨٦) من حديث أنس نَظْكُ.

<sup>(</sup>٢) تقدَّم تخريجه (ص٢٢٢).

<sup>(</sup>٣) انظر تخريجه (ص٤١٤).

البَا بُنِكِ الأَهِّلَ

- وتسبيحُ الحصى في كفِّه (١).
- وتسبيحُ الطَّعامِ بينَ أصابعِه (٢).
- ونبعُ الماءِ من بَينِها حتَّى رَوِيَ الجيشُ العظيمُ، وسَقُوا إِبِلَهُم وخَيلَهُم، و مَلَتُوا أَسقِيَتَهُم (")، وقد وَقَعَ منهُ ذلك مرارًا (١٠).
  - وإطعامُ ألفٍ مِن صاع شعيرٍ بالخَندَقِ<sup>(٥)</sup>.

(١) أخرجه ابن أبي عاصم في «السنة» (١١٨٠) والبزار في «المسند» (٤٠٤) والطبراني في «المعجم الأوسط» (١٢٤٤) من حديث أبي ذر نَطَقَتُهُ.

وأخرجه خيثمة بن سليمان في «حديثه» (ص١٠٦) من حديث أنس الطُّلُّكُّة.

وأخرجه الحكيم الترمذي في «نوادر الأصول» (٨٨١) من حديث ابن عباس في المنهول المرادي بشرح البخاري» (٦/ ٩٢).

- (٢) أخرجه البخاري في «الصحيح» (٣٥٧٩) من حديث ابن مسعود فرفي .
- (٣) أخرجه ابن أبي عاصم في «الآحاد والمثاني» (٥٠٠٥) والدولابي في «الكنى والأسماء» (٢٠٥) والطبراني في «المعجم الكبير» (١-٥٧٥) من حديث أبي عمرة الانصاري في الله عليه عليه الله عليه الله عليه عن الماء، ثم أمر الناس فشربوا، وسقوا، وملأوا قربهم، وأداويهم... الحديث.
  - وقال الهيثمي في «مجمع الزوائد» (١/ ٢٠): «رجاله ثقات».
- (٤) من ذلك ما أخرجه البخاري في «الصحيح» (١٦٩) ومسلم في «الصحيح» (٢٢٧٩) من حديث أنس في الله المسلطة المسلطة الله المسلطة الله المسلطة الله المسلطة الله المسلطة الم
  - والبخاري في «الصحيح» (٣٥٧٩) من حديث عبد الله بن مسعود تَطُقُّهُ.
- (٥) أخرجه البخاري في «الصحيح» (٤١٠٢) ومسلم في «الصحيح» (٢٠٣٩) من حديث جابر الطُّلِيَّة.

- وإطعامُ الجيشِ العظيمِ مِن فضلِ أزوادٍ يسيرٍ حتَّى شَبِعُوا ومَلَئُوا أُوعِيَتَهُم (١)، وقد وقَعَ منهُ تكثيرُ [٢٠/ب] الطَّعام القليل مِرارًا(٢).

- وَرَدُّ عَينِ قتادةَ بنِ النُّعمانِ بعدَ أن سالت على خَدِّه؛ فكانَت أَحسَنَ عَينِيهِ (٣).

- و تَفلُه في عَينِ عليِّ وهو أَر مَدُ يومَ خَيبرَ؛ فعُوفِيَ مِن ساعتِه (٤)، ولم تَر مَد بعدَ ذلك (٥)، وعلى أَثرِ سهمٍ أصابَ وَجهَ أبي قتادة، فما ضرَبَ عليه ولا قاح (٢).

(١) أخرجه مسلم في «الصحيح» (٢٧) من حديث أبي هريرة، أو أبي سعيد فطي الم

(٢) من ذلك ما أخرجه البخاري في «الصحيح» (٢٦١٨) ومسلم في «الصحيح» (٢٠٥٦) من حديث عبد الرحمن بن أبي بكر الطاقة الله المراكزة المرا

(٣) أخرجه الطبراني في «المعجم الكبير» (١٩ ح١٢) وأبو يعلى في «المسند» (١٥٤٩) من حديث قتادة بن النعمان را الله المراقطة الله المراقطة الله المراقطة الله المراقطة الله المراقطة الله المراقطة الم

(٥) أخرجه أحمد في «المسند» (٥٧٩) من حديث علي ﴿ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَيْهِ في عيني.

(٦) في (أ): «فاح» وفي (ب): «قام» والمثبت موافق لما في مصادر التخريج. أخرجه الواقدي في «المغازي» (٢/ ٥٤٥) وابن سعد في «الطبقات الكبير» (٤/ ٣٧٨) وابن سعد في «المستدرك» (٣/ ٤٨٠) من طريق عبد الله بن أبي قتادة، عن أبيه. وأخرجه ابن الأثير في «أسد الغابة في معرفة الصحابة» (٥/ ٢٥٠) من طريق عبد الله ابن رباح، عن أبي قتادة.

وضرب الجُرح: إذا اشتد وجعه. انظر: «أساس البلاغة» للزمخشري (١/ ٥٧٧). 🤝

- وعلى شجَّةِ عبدِ اللَّهِ بنِ أُنيسٍ فَلَم تُؤلِمهُ(١).
- وعلى ضربة بساق سَلَمة بن الأكوع فَبرِئت (٢).
- وعلى رِجْلِ ورأسِ زَيدِ بنِ مُعاذٍ حِينَ أُصيبا بسيفٍ فَبَرِئا<sup>(٣)</sup>.
  - وعلى يدِ مُعاذِ بنِ عَفراءَ وقد قُطِعَت، فالتصَقَت (٤).
- وعلى ضربةٍ بعاتقِ خُبَيبٍ أَمالَت شِقَّهُ فَبَرِئَت وارتدَّ شِقُّه مكانَه (°).
- وقاح الجُرح قَيْحًا: إذا صار فيه القيح، يعني: المِدَّة إذا لم يخالطها دمٌ. انظر: «الصحاح» للجوهري (١/ ٣٩٨).
- (۱) أخرجه الطبراني في «المعجم الكبير» (۱۳ ح ۱۲) من حديث عبد الله بن أنيس والمعجم الكبير» (۱۳ ح ۱۲) من حديث عبد الله بن أنيس وهو متروك الحديث، كما في «ميزان الاعتدال» للذهبي (۲/ ۲۳۲).
- (٢) أخرجه البخاري في «الصحيح» (٢٠٦) من حديث سلمة بن الأكوع رضي الشاهية وهو من عو الى البخاري الثلاثيات.
- (٣) أخرجه عبد بن حميد في «التفسير» كما في «الإصابة في تمييز الصحابة» لابن حجر (٢/٤) من (١١/٤) و «سبل الهدى والرشاد في سيرة خير العباد» للصالحي (١١/٤) من طريق عكرمة... فذكر القصة. وذكر ابن حجر أنه لم ير من اسمه زيد بن معاذ في الصحابة إلا في هذه الرواية.
- وأخرجه الواقدي في «المغازي» (١/ ١٩٠) والطبري في «تاريخ الرسل والملوك» (٢/ ٩٠٠) ووقع عندهما: الحارث بن أوس بن معاذ، بدل زيد بن معاذ.
- (٤) أخرجه ابن وهب كما في «الشفا بتعريف حقوق المصطفى» للقاضي عياض (١/ ٢٢٢) والخبر في «السيرة النبوية» لابن هشام (١/ ٦٣٤-٦٣٥) دون ذكر لَصْقِها.
- (٥) أخرجه البيهقي في «دلائل النبوة» (٣/ ٩٧ -٩٨) من حديث خبيب بن عبد الرحمن، فذكره.

إسعاف الرَّاغبين ٢٠٦ الله الرَّاغبين

- وعلى عَينَي رَجُلِ ابيضَّتَا حتَّى لم يُبصِر بهما شيئًا؛ فأَبصَرَ وكانَ وهو ابنُ ثمانينَ يُدخِلُ الخَيطَ في الإبرةِ(١).

- وتَفَجُّرُ ماءِ البئرِ وانقلابُه عَذبًا بتَفلِه فيها<sup>(٢)</sup>.
- ومسحه على رأسِ الأقرعِ فذهبَ داؤُه (٣).
- وعلى رِجل عبدِ اللَّهِ بن عَتيكٍ وقدِ انكسرَت؛ فكأنَّها لم تَنكسِر قطُّ (٤).
- وعلى جسدِ عُتبةَ بنِ فَرقَدِ السُّلَميِّ، فكانَ يُشَمُّ منهُ رائحةُ الطِّيبِ دائمًا ولا يَمَسُّ طِيبًا (٥٠).

(۱) أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» (۲٤٠۲۹) من حديث حَبِيب بن فُويْكِ. وقال البوصيري في «إتحاف الخيرة المهرة بزوائد المسانيد العشرة» (۷/ ۱۰۰): «هذا إسناد ضعيف؛ لجهالة بعض رواته».

(٢) أخرجه أبو نعيم في «دلائل النبوة» (٦٨ -المنتخب منه) من حديث راشد بن عبد ربه، بمعناه.

ومن طريف هذا الباب ما أخرجه ابن أبي الدنيا في «الإشراف في منازل الأشراف» (١٨٩) بسنده عن الشعبي قال: بلغ مسيلمة أن النبي عَلَيْ كان إذا تفل في بئر عَذُب، فتفل في بئر فصارت أجاجًا، وبلغه أن النبي عَلَيْ كان يحنّك الصبيان فحنّك صبيًا فخرس، وبلغه أن النبي عَلَيْ كان إذا أُتِيَ بصبي مسح رأسه قال: فمسح رأس صبي فقرَعَ.

- (٣) أورده ابن سعد في «الطبقات الكبير» (٦/ ٢٢٦) وسماه الهلب بن يزيد.
- (٤) أخرجه البخاري في «الصحيح» (٤٠٣٩) عن البراء بن عازب رَبِطُهُهَا، مطوَّلًا.
- (٥) أخرجه ابن أبي عاصم في «الآحاد والمثاني» (١٣٨٧) والطبراني في «المعجم الكبير» (١٧٥) من حديث أم عاصم ٥

- وتساقطُ الأصنامِ المُعلَّقةِ حولَ الكعبةِ يومَ فتحِ مكَّةَ حينَ أَشارَ عَلَيْهُ إليها، وقالَ: ﴿ جَآءَ ٱلۡحَقُّ وَزَهَقَ ٱلۡبَاطِلُ ﴾ [الإسراء: ٨١](١).

- وإعطاؤهُ عُكاشةَ بنِ مِحصَنٍ يومَ بدرٍ جِذلًا مِن حَطَبٍ فصارَ في يَدِهِ سيفًا، ولم يَزَل عنده (٢).

- وكذلكَ وَقَعَ لعبدِ اللَّهِ بنِ جَحشِ يومَ أُحُدٍ (٣).

- وإحياءُ بنتٍ دعا أباها إلى الإسلام، فقالَ: لا أُومِنُ بك حتَّى تُحيِيَ لي اللهُ عَنْ بن عَه إلى قبرِها، فناداها فقالت: لبَّيكَ وسَعدَيكَ، فقالَ: «أَتُحبِّينَ أَن تَرجِعي إلى الدُّنيا؟» فقالت: لا واللَّه؛ إنِّي وجدتُ اللَّهَ خيرًا

امرأة عتبة بن فرقد، عن زوجها.

وقال ابن حجر في «الأمالي المطلقة» (ص٦): «هذا حديث حسن رجاله مو تَّقُون».

(١) أخرجه البخاري في «الصحيح» (٤٧٢٠) ومسلم في «الصحيح» (١٧٨١) من حديث عبد الله بن مسعود الصحيح، وفيه: فجعل يطعنها بعود في يده...

وأما رواية الإشارة؛ فأخرجها ابن حبان في «صحيحه» كما في «موارد الظمآن» (١٧٠٢) والطبراني في «المعجم الأوسط» (٧٩٣٣) من حديث عبد الله بن عمر وَلَيْنَهُا، بلفظ: فيسقط الصنم ولا يمسه.

- (٢) أخرجه الواقدي في «المغازي» (١/ ١٩٣) وابن سعد في «الطبقات الكبير» (١/ ١٥٨) من طرق عن عكاشة.
  - (٣) أخرجه عبد الرزاق في «الجامع» (٢٠٥٣٩) من طريق جماعة من الأشياخ.

إسعاف الرَّاغبين ٢٠٨ \*

لي مِن أبويّ، ووجدتُ الآخِرةَ خيرًا مِنَ الدُّنيا(١).

- وإحياءُ أبوريهِ حتَّى آمنا به، كما قيل (٢).

(۱) أخرجه -بهذا اللفظ- البيهقي في «دلائل النبوة» كما في «المواهب اللدنية بالمنح المحمدية» للقسطلاني (٢/ ٢٩٦) و «شرح الشفا» لعلي القاري (١/ ٢٥١) ولم أقف عليه في المطبوع من «الدلائل».

وأورده القاضي عياض في «الشفا بتعريف حقوق المصطفى» (١/ ٢١٤) من مُرسَل الحسن البصري، بنحوه.

والله قادر على كل شيء، وليس تعجز رحمته وقدرته عن شيء، ونبيه على أهل أن يخصه بما شاء من فضله، وينعم عليه بما شاء من كرامته -صلوات الله عليه وآله وسلم-».

قلت: وهذا إسناده من كتاب «خلاصة سيرة سيد البشر» لمحب الدين الطبري (ص٢١) قال: «أخبرنا بذلك الشيخ الإمام الصالح أبو الحسن علي بن أبي عبد الله ابن أبي المقير قراءة عليه بالمسجد الحرام وأنا أسمع سنة ست وثلاثين وستمئة، قال: أخبرنا الشيخ الحافظ أبو الفضل محمد بن ناصر السلامي أجازة، قال: أخبرنا أبو منصور محمد بن أحمد بن علي بن عبد الرزاق الحافظ الزاهد، قال: أخبرنا القاضي أبو بكر محمد بن عمر و بن محمد بن الأخضر، حدثنا أبو غزية محمد بن يحي الزهري، قال: حدثنا عبد الرحمن ابن أبي الزناد، حدثنا عبد الرحمن ابن أبي الزناد،

البَا بنب الأَهِ كَنْ

- وإبراءُ الأمراضِ(١)، كَما بُيِّنَ في السِّيرِ.

- واستسقاؤهُ؛ فأمطَرَتِ السَّماءُ أُسبوعًا، فشَكَو الهُ من المطرِ، فاستصحى لهم فَانجَابَ السَّحابُ(٢).

عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة... » فذكر فيه إحياء أُمُّه فقط.

وكذلك أخرجه ابن شاهين في «الناسخ والمنسوخ» (٢٥٦) ومن طريقه الخطيب البغدادي في «السابق واللاحق» (ص٤٤٣-نصوص ملحقة) والجورقاني في «الأباطيل والمناكير والصحاح والمشاهير» (٢٠٧) من حديث أم المؤمنين عائشة وَ الأباطيل والمناكير والصحاح والمشاهير» (٢٠٧) من حديث أم المؤمنين عائشة وَ الأباطيل والله عَلَيْ نزل إلى الحَجُون كئيبًا حزينًا، فأقام به ما شاء ربه عَلَيْ أن رسول الله عَلَيْ نزل إلى الحَجُون كئيبًا حزينًا فأقمت به رجع مسرورًا، فقلت يا رسول الله عَلَيْ ، نزلت إلى الحَجُون كئيبًا حزينًا فأقمت به ما شاء الله، ثم رجعت مسرورًا؟ قال: «سألت ربي عَلَيْ فأحيا لي أُمِّي فآمنت بي، ثم ردَّها».

وقال الجورقاني: «هذا حديث باطل...» وتكلَّم على رواته وأبان عن ضعفهم. وقال البورقاني: «هذا حديث باطل...» وتكلَّم على رواته وأبان عن ضعفهم. وقال ابن كثير في «البداية والنهاية» عقب إيراده (٣/ ٢٦٩): «حديث منكر جدًّا، وإن كان ممكنًا بالنظر إلى قدرة الله تعالى، لكن الذي ثبت في الصحيح يعارضه».

وقال القرطبي في «التذكرة» (١/ ٢٦): «لا تعارض والحمد لله؛ لأن إحياءهما متأخر عن النهي بالاستغفار لهما، بدليل حديث عائشة الطاقي أن ذلك كان في حجة الوداع، وكذلك جعله ابن شاهين ناسخًا لما ذُكِر من الأخبار».

وفي الباب أحاديث أخرى أوردها ابن ناصر الدين الدمشقي في «جامع الآثار في السّير ومولد المختار» (٣/ ٣٧٤-٣٧٨) وللسيوطي تصانيف كثيرة في نصرة هذا القول.

(١) تقدُّم تخريج بعضها قريبًا؛ كإبراء عين عليِّ، وساق سلمةَ، وغير ذلك.

(٢) أخرجه البخاري في «الصحيح» (١٠١٩) ومسلم في «الصحيح» (٨٩٧) من حديث أنسِ رَفِي الله المسلم في أنسِ رَفِي الله المسلم في الصحيح» (٢٠١) من حديث

إسعاف الرَّاغبين ٢١٠ \*

- قيلَ: وتأثيرُ قدَمَيهِ في بعضِ الأحجارِ ('') [٢١/أ] وعدمُ تأثيرِ قَدَمِه في الرَّملِ ('')، قالَ بعضُهم ("'): لعلَّ ذلك كانَ ليلةَ الغارِ ؛ لإخفاءِ أَثَرِ سَيرِه عنِ المشركين.

#### - وإخبارُه عنِ المُغيّباتِ:

كإخبارِه عن مَصارِعِ المشركين يومَ بدرٍ ، فلم يَعدُ أحدُ منهم مَصرَعَهُ (٤). وبأنَّ طائفةً مِن أمَّتِه يَغزُونَ البحرَ ؛ منهم أمُّ حَرامٍ بنتُ مِلحانَ ؛ فكانَ لك (٥).

وبموتِ النَّجاشيِّ يومَ موتِه، وصلَّى عليه معَ أصحابِه (٦).

(١) أورده أبو نعيم الأصبهاني في «دلائل النبوة» (ص٩٤٥) ولم يذكر له سندًا مكتفيًا ببقاء أثره.

وقال السيوطي في «إتحاف الفرقة برفو الخرقة» ضمن «الحاوي للفتاوي» (٢/ ١٢٩): «لم أقف له على أصل و لا سند و لا رأيت من خرجه في شيء من كتب الحديث».

(٢) ذكر ذلك السبكي في «تائيته» كما في «إنسان العيون في سيرة الأمين المأمون» للحلبي (١/ ١٧٩).

- (٣) نسبه الحلبي في «إنسان العيون في سيرة الأمين المأمون» (١/ ١٧٩) إلى شارح التائية.
  - (٤) أخرجه مسلم في «الصحيح» (٢٨٧٣) من حديث عمر بن الخطاب فَطْكُهُ.
- (٥) أخرجه البخاري في «الصحيح» (٢٧٨٨) ومسلم في «الصحيح» (١٩١٢) من حديث أم حرام نظائلًا.
- (٦) أخرجه البخاري في «الصحيح» (٣٨٧٧) ومسلم في «الصحيح» (٩٥٢) من حديث جابر رَفِّا اللهُ ال

وبقتلِ الأسودِ العَنسيِّ الَّذي ادَّعي النَّبُوَّةَ وهو بصنعاءَ ليلةَ قَتلِه، وبمَن قَتَلَهُ(١).

وبقتل كِسرى وهو بفارسَ يومَ قَتلِه (٢).

وقولُه لثابتِ بنِ قَيسٍ: «تعيشُ حميدًا، وتُقتَلُ شهيدًا»؛ فقُتِلَ يومَ اليمامةِ، في قتالِ مُسيلِمةَ الكذَّابِ، في خلافةِ الصِّدِيقِ (٣).

وقولُه في الحَسَنِ بنِ عليِّ: «إنَّ ابنِي هذا سيِّدٌ، ولعلَّ اللَّه يُصلِحُ به بينَ فئتينِ عظيمتينِ من المسلمينَ »(٤)؛ فصالَحَ مُعاويةَ وحَقَنَ دماءَ الفئتينِ، كَما سيأتى بَسطُه (٥).

(١) أخرجه الطبري في «تاريخ الرسل والملوك» (٣/ ٢٣٦) من طريق سيف بن عمر التميمي بسنده.

<sup>(</sup>٢) أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» (٣٧٧٨١) من حديث عبد الله بن شداد، وأخرجه أحمد في «المسند» (٣٦٤٧) والبزار في «المسند» (٣٦٤٧) من حديث أبي بكرة، وأخرجه أبو نعيم في «دلائل النبوة» (٢٤٠ المنتخب منه) من حديث دحية الكلبي.

وأخرجه ابن هشام في «السيرة» (١/ ٦٩) عن الزهري بلاغًا.

<sup>(</sup>٣) أخرجه عبد الرزاق في «الجامع» (٢٠٤٢٥) وابن المبارك في «الجهاد» (١٢٣) وابن وي المسند» (١٦٧) وابن حبان في «الصحيح» (٧١٦٧) وابن حبان في «الصحيح» (٧١٦٧) الإحسان) من طرق عنه.

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري في «الصحيح» (٢٧٠٤) من حديث أبي بكرة نطاقة.

<sup>(</sup>٥) انظر (ص٥٣٣٥).

وإخبارُه بأنَّ عُثمانَ بنَ عفَّانَ تُصيبُه بَلوى شديدةٌ (١)، فأصابته بُوصِرَ في دارِه وقُتِلَ (٢).

وبأنَّ عُمَرَ يموتُ شهيدًا(٣)؛ فَطَعَنَهُ الشَّقيُّ أبو لؤلؤةَ عبدُ المغيرةِ، فماتَ(٤).

وقولُه للزُّبيرِ بنِ العوَّامِ في حقِّ عليٍّ: «تُقاتِلُه وأنت ظالمٌ لهُ»(٥)؛ فكانَ ذلك مِن وَقعةِ الجَمَلِ حينَ خَرَجَ هو وطلحةُ وعائشةُ وجيشُهم على عليٍّ مُطالِبِينَ بدم عُثمانَ بنِ عفَّانَ.

وقولُه لزوجاتِه: «أَيَّتُكُنَّ تَنبَحُها كلابُ الحَواَّبِ؟ أَيَّتُكُنَّ صاحبةُ الجملِ الأَدبَبِ؟ -بدالٍ مهملةٍ فموَحَّدَتينِ؛ أي: كثيرِ الشَّعرِ - يُقتَلُ حولَها كثيرٌ، وتَنجُو بعدَما كادت (٢)؛ فكانَت تلك عائشة، جرى لها ذلك في

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري في «الصحيح» (٣٦٧٤) ومسلم في «الصحيح» (٢٤٠٣) من حديث أبي موسى الأشعري الشيخانية.

<sup>(</sup>٢) خبر مقتله بطوله في «المصنف» لابن أبي شيبة (٣٧٦٩٠) و «فضائل الصحابة» لابن حنبل (٧٦٥) و «الصحيح» لابن حبان (٦٩١٩-الإحسان) وغيرهم، من رواية أبي سعيد مولى أبي أسيد الأنصاري.

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري في «الصحيح» (٣٦٧٥) من حديث أنس رَضُّكُ.

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري في «الصحيح» (٣٧٠٠) من رواية عمرو بن ميمون.

<sup>(</sup>٥) أخرجه الحاكم في «المستدرك» (٣/ ٣٦٦، ٣٦٧) من طرق صحَّح بعضها، ووافقه الذهبي.

<sup>(</sup>٦) أخرجه البزار في «المسند» (٤٧٧٧) والطحاوي في «بيان مُشكِل حديث النبي» 🖘

وَقعةِ الجمل.

وقولُه لعمَّارِ بنِ ياسرٍ: «تَقتُلُك الفِئةُ الباغيةُ»(١)؛ فقَتَلَهُ جيشُ مُعاويةَ بِصِفِّينَ، وكانَ عمَّارٌ معَ عليٍّ.

وقوله لعليِّ بنِ أبي طالبِ: «أَشقَى النَّاسِ رَجُلانِ: الَّذي عَقَرَ النَّاقة، والنَّاقة، والنَّذي سيَضرِ بُكَ على هذه -وأشار إلى يافو خِه - حتَّى تَبتَلَّ منهُ هذه -وأشار إلى يافو خِه - حتَّى تَبتَلَّ منهُ هذه -وأشار إلى لحيته»(٢)؛ فو قَعَ لهُ ذلك و قُتِلَ، كَما سيأتي بَسطُهُ (٣).

وقولُه لقَيسٍ [٢١/ب] القَيسيِّ وقد قالَ لهُ يا رسولَ اللَّهِ: أُبايِعُكَ على ما جاءَ مِنَ اللَّهِ وعلى أن أقولَ الحقَّ: «يا قيسُ، عسى إن مرَّ بكَ الدَّهرُ أن يَلِيَكَ وُلاةٌ لا تستطيعُ أن تقولَ معَهمُ الحقَّ»، فقالَ قيسُّ: لا واللَّهِ، لا أُبايِعُكَ على شيءٍ إلَّا وفَيتُ به، فقالَ لهُ عَيَا فَي (إذن لا يَضُرَّكَ بَشَرٌ»؛ فكانَ قيسٌ يعيبُ زيادًا وابنَه عبيدَ اللَّهِ (٤)، وأمثالَهما، فبَلغَ ذلك عبيدَ اللَّهِ (٤) بنَ زيادٍ، وأرسلَ زيادًا وابنَه عبيدَ اللَّهِ (٤)،

<sup>(</sup>٥٦١١) من حديث عبد الله بن عباس سَطِيَّهَا، بنحوه.

وأخرجه أحمد في «المسند» (٢٤٢٥٤) وابن حبان في «الصحيح» (٦٧٣٢ - الإحسان) من طريق قيس بن أبي حازم، عنها. دون لفظ الجمل الأدبب.

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم في «الصحيح» (٢٩١٦) من حديث أم سلمة تَعُطُّها.

<sup>(</sup>٢) أخرجه أحمد في «المسند» (١٨٣٢١) والنسائي في «السنن الكبرى» (٨٤٨٥) والحاكم في «المستدرك» (٣/ ١٤٠) والمغازلي في «مناقب علي» من حديث عمار ابن ياسر فَوْفَيْكًا.

وقال الحاكم: «هذا حديث صحيح على شرط مسلم» ووافقه الذهبي. (٣) انظر (ص٢٢٥). (٤) في (أ): «عبد الله».

إسعاف الرَّاغبين ٢١٤ -

إليه، فقالَ لهُ: أنت الَّذي تَفتري على اللَّهِ وعلى رسولِه؟ فقالَ: لا واللَّهِ، ولكن إن شئتَ أَخبرتُكَ بمَن يَفتري على اللَّهِ وعلى رسولِه، قالَ: ومَن هو؟ قالَ: مَن تَرَكَ العملَ بكتابِ اللَّهِ وسُنَّة رسولِه عَلَيهِ، قالَ: ومَن ذاك؟ هو؟ قالَ: مَن تَرَكَ العملَ بكتابِ اللَّهِ وسُنَّة رسولِه عَلَيهِ، قالَ: ومَن ذاك؟ قالَ: أنت وأبوك فمَن أمَّرَكُما، قالَ: وأنت الَّذي تَزعُمُ أنَّك لا يَضُرُّك بَشَرُّ؟ قالَ: نعم، قالَ: لِتَعلَمَنَ اليومَ أنَّك كاذبٌ، ائتوني بصاحبِ العذابِ، فمال قيسٌ عندَ ذلك فماتَ(١).

ومُعجزاتُه ﷺ أكثرُ مِن أن تُحصى.

DEPOSES C

<sup>(</sup>۱) أخرجه الحسن بن سفيان في «المسند» كما في «الإصابة في تمييز الصحابة» لابن حجر (۹/ ۹۷) والطبراني في «المعجم الكبير» (۱۸ ح ۸۷۸) وأبو نعيم في «معرفة الصحابة» (٤/ ٢٣٢٢) من حديث محمد بن يزيد بن أبي زياد الثقفي. وقال ابن حجر: «رجاله ثقات، لكن في السند انقطاع، ورجل لم يسم». وقال الهيثمي في «مجمع الزوائد» (۷/ ٢٦٥): «هو مرسل».

# ذِكْرُ نُبذةٍ مِن خُصائصِه صَلَالِهُ

### هي أربعةُ أنواعٍ:

ما اختَصَّ بوجوبِه عليه؛ لعِلمِ اللَّهِ أنَّه عَلَيْهِ ٱلصَّلاةُ وَٱلسَّلامُ أَقومُ به وأَصبَرُ عليه مِن غيرِه، ولزيادةِ ثوابِ الفرضِ على ثوابِ النَّفل غالبًا.

ومِن غيرِ الغالبِ: إبراءُ المُعسِرِ، فإنَّه سُنَّةٌ، وإنظارُه واجبٌ، والأوَّلُ أفضلُ.

والتَّطهيرُ قبلَ الوقتِ، فإنَّه سُنَّةٌ، وبعدَهُ واجبٌ، والأوَّلُ أفضلُ.

وابتداءُ السَّلام، فإنَّه سُنَّةُ، وردُّه واجبٌ، والأوَّلُ أفضلُ (١).

وما اختَصَّ بتحريمِه؛ لعِلمِ اللَّهِ أنَّه أَصبَرُ على تركِه، ولزيادةِ ثوابِ تركِ الحرامِ على تركِ المكروهِ والمباح.

وما اختَصَّ بإباحتِه تسهيلًا عليه.

وما اختَصَّ باتِّصافِه به لمزيدِ فضلِه وشرفِه.

(١) انظر: «مرقاة المفاتيح» لعلي القاري (٥/ ١٩٥٤).

وذكر العزيزي في «السراج المنير» (١/ ٣٧٤) منها: إبراء المعسر، وابتداء السلام، وتفضيل الأذان على الإمامة، مكان التطهير قبل الوقت.

إسعاف الرَّاغبين بين

## فِنَ النَّوعِ الأوَّلِ:

- ركعتا الضُّحى، وركعتا الفجرِ، وصلاةُ الوترِ، والتَّضحيةُ، ونُظِرَ في وجوبِ الأربعةِ عليه بما هو مُبيَّنُ في «السِّيرةِ الحَلَبيَّةِ»(١).
  - والتَّهِجُّدُ، وقيلَ<sup>(۲)</sup>: نُسِخَ وجوبُه [۲۲/أ] في حقِّه.
    - والعقيقةُ.
    - والسِّواكُ.
    - وغُسلُ الجُمُعةِ.
    - ومُشاورةُ العُقلاءِ في الأمورِ الاجتهاديَّةِ.
      - ومُصابرةُ العدُوِّ في الحرب، وإن كَثُرَ.
    - وقضاء كين من مات مُعسِرًا مِن المسلمين.
  - وأداءُ الجناياتِ والكفَّاراتِ عمَّن لَزمَتهُ مِن مُعسِري المسلمين.
- وتخييرُ نسائه بينَ الدُّنيا والآخِرةِ، وطلاقُ مَنِ اختارتِ الدُّنيا، وإمساكُ منِ اختارتِ الدُّنيا، وإمساكُ منِ اختارتِ الآخِرةَ (٣).

(١) انظر: «إنسان العيون في سيرة الأمين المأمون» للحلبي (٣/ ٣٧٢).

<sup>(</sup>٢) نصَّ عليه الشافعي كما في «غاية السول في خصائص الرسول» لابن المُلقِّن (٢) نصَّ عليه الشافعي (١/ ١٤٩ - ١٥٠).

<sup>(</sup>٣) انظر: «إنسان العيون في سيرة الأمين المأمون» للحلبي (٣/ ٣٧٢-٣٧٤).

وقيلَ: لا يجبُ عليه إمساكُها، قالَ شيخُ الإسلامِ(١) وغيرُه(٢): «وهو الأصحُّ».

张张张

(١) في «الغرر البهية في شرح البهجة الوردية» (٤/ ٨٤).

وهو: زين الدين أبو يحيى زكريا بن محمد الأنصاري (ت. ٩٢٦ه) أخذ عن أحمد ابن علي بن حجر العسقلاني، ورضوان بن محمد العُقْبي، ومحمد بن علي القاَيَاتي، وغيرهم، وأخذ عنه شهاب الدين أحمد الرَّمْلي، وشهاب الدين أحمد الهَيْتَمي، وعبد الوهاب الشَّعْراني، وغيرهم.

وعُدَّ المجدِّد على رأس المئة التاسعة.

انظر: «الضوء اللامع لأهل القرن التاسع» للسخاوي (٣/ ٤٥٧) و «النور السافر عن أخبار القرن العاشر» للعيدروس (ص١١١) و «الأعلام» للزركلي (٣/ ٤٦).

(۲) كالشمس الرملي في «نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج» (7/10).

إسعاف الرَّاغبين ٢١٨ ...

## ومِنَ النَّوعِ الثَّاني:

- أكلُ الصَّدقةِ - ولو مَنذورةً أو نفلًا - ، والكفَّارةِ ، والموقوفِ ، إلَّا على جهةٍ عامَّةٍ كالآبارِ الموقوفةِ على المسلمين ، ويُشارِكُه في الصَّدقةِ الواجبةِ فقط آلُه عَيَالِيَةٍ.

وهل بقيَّةُ الأنبياءِ يُشارَكون في ذلك بنبيِّنا عَيَالِيَّهُ أو لا؟

ذهبَ الحَسَنُ البصريُّ إلى الأوَّلِ، وسفيانُ بنُ عُيَينةَ إلى الثَّاني(١).

- وأن يُعطِيَ شيئًا لأجْل أن يأخُذَ أكثرَ منه.
  - وَتَعلُّمُ الكتابةِ.
  - وإنشاءُ الشِّعرِ، وروايتُه، لا التَّمثُّلُ به.

والفَرقُ بينَ روايتِه والتَّمثُّلِ به: اشتمالُ الرِّوايةِ على قولِه: قالَ فلانُ؛ ففيهِ رِفعةٌ للقائلِ بسببِ قولِه، وهذا يَتضمَّنُ رفعَ شأنِ الشِّعرِ المطلوبِ منهُ عَلَيْ تركُ رَفع شأنِه، بخلافِ التَّمثُّلِ(٢).

<sup>(</sup>١) انظر: «غاية السول في خصائص الرسول» لابن المُلقِّن (ص١٢٦) و «إنسان العيون في سيرة الأمين المأمون» للحلبي (٣/ ٣٧٦).

<sup>(</sup>٢) ويرد على هذا ما أخرجه البخاري في «الصحيح» (٦١٤٧) ومسلم في «الصحيح» (٢) ويرد على هذا ما أخرجه البخاري في «الصحيح» (٢٢٥٦) من حديث أبي هريرة وَ الله النبي عَلَيْهُ قال: «أصدق كلمة قالها الشاعر كلمة لَبيد: ألا كلُّ شيءٍ ما خلا الله باطلُ».

- ونزعُ لَأَمَتِه إذا لَبِسَها للقتالِ قبل أن يَحكُمَ اللَّهُ بينَه وبينَ عدُوِّه، ويُشارِكُه في هذا بقيَّةُ الأنبياءِ.

- وخائنةُ الأَعيُنِ؛ وهي الإيماءُ إلى مُباحٍ مِن قتلٍ أو ضربٍ، معَ إظهارِ خِلافِه.

- ونكاحُ الكتابيَّةِ، قيلَ: والتَّسرِّي بها، والمرجَّحُ خِلافُه.

- ونكاحُ الأَمَةِ المسلمةِ<sup>(۱)</sup>.

张张张

فالظاهر أنه لم يقله على سبيل التَّمثُّل، بل على سبيل الرواية.

وبهذا اعترض ابن دحية في «نهاية السول في خصائص الرسول» (ص٢٠١) على عدِّ هذا في خصائصه، وقال: «فالمنفى عنه صَنْعة الشِّعر».

<sup>(</sup>١) انظر: «إنسان العيون في سيرة الأمين المأمون» للحلبي (٣/ ٣٧٦-٣٧٧).

إسعاف الرَّاغبين ٣٢٠ إ

# ومِنَ النَّوعِ الثَّالثِ:

- القُبلةُ في الصَّوم معَ الشَّهوةِ.
  - والخَلوةُ بالأجنبيَّةِ.
- والدُّخولُ بامرأةٍ خَلِيَّةٍ رَغِبَ فيها، من غيرِ لفظِ نكاحٍ أو تَزَوُّحٍ منهُ، وهبةٍ منها وقيلَ: يُشترَطُ لفظُ نكاحٍ أو تَزَوُّحٍ منه في غيرِ الَّتي زوَّجَهُ اللهُ إيَّاها، واعتمدوهُ (۱) -، ومِن غيرِ وليِّ، وشهودٍ، ومِن غيرِ رِضاها، ورِضا وليِّ، وشهودٍ، ومِن غيرِ رِضاها، ورِضا وليِّها. [۲۲/ب]
- وطلبُ امرأةٍ متزوِّجةٍ رَغِبَ فيها، أو أَمَةٍ رَغِبَ فيها، معَ وجوبِ الطَّلاقِ على الزَّوج، والهبةِ على السَّيِّدِ.
- و تَزوُّ جُه حالَ إحرامِه وقيلَ: يَحرُمُ عليه كغيرِه، واعتمدوهُ (١) ، وبلا مَهر.

<sup>(</sup>۱) قال شيخ الإسلام زكريا الأنصاري في «الغرر البهية في شرح البهجة الوردية» (١/ ٨٩): «إباحة نكاحه بلفظ الهبة من جهة المرأة لقوله تعالى: ﴿وَاَمْرَأَةُ مُوْمِنَةً ﴾ [الأحزاب: ٥٠] الآية، أما من جهته على فلا بُدَّ من لفظ النكاح أو التزوج على الأصح في أصل «الروضة»، وحكاه الرافعي عن ترجيح الشيخ أبي حامد؛ لظاهر قوله تعالى: ﴿إِنْ أَرَادَ النِّي ُ أَن يَسْتَنَكِمُ الله الله تعالى من غير تلفَّظ بعقد، كما في قصة امرأة زيد: ﴿ فَلَمَّا قَضَىٰ زَيْدُ مِنْمَا وَطُرًا وَرَجُنكُهَا ﴾ [الأحزاب: ٥٠] وكانت المرأة تحل له بتزويج الله تعالى من غير تلفُّظ بعقد، كما في قصة امرأة زيد: ﴿ فَلَمَّا قَضَىٰ زَيْدُ مِنْهَا وَطُرًا وَرَبَّنكُما ﴾ [الأحزاب: ٣٧]».

<sup>(</sup>٢) انظر: «الغرر البهية في شرح البهجة الوردية» لزكريا الأنصاري (٤/ ٨٩).

قَالَ الحلبيُّ (۱): «قَالَ المحقِّقُون (۲): معنى ما في «**البُخاريُ** (۲)، وغيرِه (٤)، وغيرِه أنَّه وَعَيْلِهُ جعَلَ عِتقَ صفيَّةَ صَداقَها: أنَّه أَعتَقَها بلا عِوَضٍ، وتَزوَّ جَها بلا مَهرٍ.

وقولُ أَنسٍ: «أَمهَرَها نفسَها» معناهُ: أنَّه لم يُصدِقها شيئًا؛ فكانَ العِتقُ كأنَّه المهرُ، وإن لم يكُن في الحقيقةِ كذلك». انتهى.

- وتَزوُّجُه أكثرَ مِن أربع، ومِثلُه في هذا بقيَّةُ الأنبياءِ.
- وتزويجُه المرأة لمَن شاءَ بغيرِ رضاها ورضا وليِّها، وبغيرِ وليٍّ وليٍّ وشهودٍ، وبغيرِ مَهرٍ، وبغيرِ حضورِ الزَّوج؛ فيَتولَّى الطَّرَفَينِ.
  - واصطفاؤهُ مِنَ الغنيمةِ قبلَ القِسمةِ ما شاءَ.
    - ودخولُ مكَّةَ بلا إحرامٍ.
    - وقضاؤه بعِلمِه ولنَفسِه ولولدِه.
      - وشهادتُه لنفسِه ولولدِه.
  - والشَّهادةُ لهُ بما ادَّعاهُ معَ عدم عِلم الشَّاهدِ.
    - وقيامُه مَقامَ شاهدَينِ.

<sup>(</sup>١) في «إنسان العيون في سيرة الأمين المأمون» (٣/ ٣٧٧).

<sup>(</sup>٢) كالنووي في «روضة الطالبين» (٧/ ١١).

<sup>(</sup>٣) في «صحيحه» (٩٤٧) من حديث أنس رَفِيْكُ.

<sup>(</sup>٤) كمسلم في «صحيحه» (١٣٦٥) من حديث أنسِ فَعَاقَتُهُ أيضًا.

إسعاف الرَّاغبين

- وقضاؤهُ حالَ غَضَبِه.
- وإقطاعُه الأرضَ قبلَ أن يَفتَحَها.
- وأخذُ طعام أو شرابٍ احتاجَ إليه مِن مالكِه المحتاجِ إليه.
  - والصَّلاةُ بعدَ النَّومِ -قيلَ: واللَّمسِ(١)- بلا تجديدِ طُهرٍ.
- وعدمُ إخراج زكاةِ المالِ، وشاركهُ في هذَينِ بقيةُ الأنبياءِ<sup>(٢)</sup>.

张张张

<sup>(</sup>١) انظر: «غاية السول في خصائص الرسول» لابن المُلقِّن (ص١٧٨).

<sup>(</sup>٢) انظر: «إنسان العيون في سيرة الأمين المأمون» للحلبي (٣/ ٣٧٧-٣٧٩).

## ومِن النُّوعِ الرَّابِعِ؛ وهو أكثرُ الأنواعِ:

- أنَّه أوَّلُ الأنبياءِ خَلقًا، وآخِرُهم بَعثًا.

ومعنى كونِه أوَّلَهم خَلقًا: أنَّ اللَّهَ خَلَقَ رُوحَهُ قبلَ سائرِ الأرواحِ، وشرَّفَها بالنُّبوَّة وصفة رُوحِه، فهي باقية وشرَّفَها بالنُّبوَّة وصفة رُوحِه، فهي باقية بعدَ موتِه، ولا يَضُرُّ انقطاعُ الوحي بعدَ كمالِ دِينِه، وعلى ما ذُكِرَ حُمِلَ ما وَرَدَ: أنَّ اللَّهَ خَلَقَ نُورَهُ قبلَ أن يَخلُقَ آدمَ بأربعة عَشَرَ ألفِ عام (١١)، كذا في «شرح الشِّهاب على الشِّفا» (٢).

والأوفقُ بقولِه: «فهي باقيةٌ بعدَ موتِه» أنَّ مُرادَه (٣) بالنَّبُوَّةِ: قوَّةُ الاستعدادِ للإيحاءِ بشرع، لا نفسُ الإيحاءِ.

<sup>(</sup>۱) يشير إلى الحديث الذي أخرجه أحمد في "فضائل الصحابة" (۱۱۳۰) من حديث سلمان وَ الله على قال: سمعت حبيبي رسولَ الله وَ يَقِلُ يقول: "كنا أنا وعليٌّ نورًا بين يدي الله وَ الله وَ قَلْم ذلك النور الله وَ الله آدم قُسِّم ذلك النور جزءين، فجزء أنا، وجزء على عَلَيْكُا».

وفي إسناده الحسن بن علي البصري، يضع الحديث، كما في «ميزان الاعتدال» للذهبي (١/ ٢٠٥).

وله شاهد من حديث أبي ذرِّ رَضَّكَ ؟ أخرجه المغازلي في «مناقب عليِّ» (١٣١) سند و اه

<sup>(</sup>٢) «نسيم الرياض في شرح شفا القاضي عياض» للشهاب الخفاجي (١/ ٢٥١). (٣) في (أ): «مراد» والمثبت من (ب).

ولا يُنافي ما مرَّ حديثُ: «كنتُ نبيًّا وآدمُ بينَ الرُّوحِ والجَسَدِ»(١).

وفي رواية: «وإنَّ آدَمَ لمُنجَدِلٌ في طِينتِه»(٢)، أي مُلقًى على الجَدَالةِ -أيِ الأرضِ - لأنَّ الإخبارَ بحُصولِ النُّبوَّةِ في وقتٍ متأخِّرٍ لا يُنافي حصولَها في وقتٍ سابقِ عليه أيضًا.

- وأنَّه أوَّلُ مَن أُخِذَ عليه الميثاقُ يومَ: ﴿ أَلَسَتُ بِرَبِّكُمُ ﴾ [الأعراف: ١٧٢]، وأوَّلُ مَن قالَ: ﴿ بَلَيْ ﴾ (٣).

- وأوَّلُ مَن يَنشَقُّ عنهُ القبرُ، وأوَّلُ شافع، وأوَّلُ مُشفَّعِ (٤).

(١) أخرجه ابن معين في «جزء من حديثه» (٢٥) والطحاوي في «بيان مُشكِل حديث النبي» (٩٤٥) والآجري في «الشريعة» (٩٤٥) من حديث ميسرة الفَجر فَوْقَقَهُ، للفظه.

وبنحوه أخرجه الترمذي في «الجامع» (٣٦٠٩) من حديث أبي هريرة وَالَيُّهُ، وقال: «هذا حديث حسن غريب».

- (٢) أخرجه أحمد في «المسند» (١٧١٥) وابن حبان في «الصحيح» (٢٠٤- ١٧١٥) الإحسان) والحاكم في «المستدرك» (٢/ ٢٠٠) من حديث العرباض بن سارية وقال الحاكم: «هذا حديث صحيح الإسناد»، ووافقه الذهبي.
- (٣) أخرج أبو سهل القطان في «جزء من أماليه» كما في «الخصائص الكبرى» للسيوطي (١/ ٧) عن سهل بن صالح الهمداني، قال: سألت أبا جعفر محمد بن علي كيف صار محمد علي يتقدم الأنبياء وهو آخر من بعث؟ قال: إن الله تعالى لما أخذ من بني آدم من ظهورهم ذرياتهم وأشهدهم على أنفسهم: ألست بربكم؟ كان محمد على أول من قال: بلى. ولذلك صار يتقدم الأنبياء، وهو آخر من بعث.
  - (٤) أخرجه مسلم في «الصحيح» (٢٢٧٨) من حديث أبو هريرة في الماكة ال

البَائِبُ اللَّهَ لَنْ

- وأوَّلُ مَن يُكسى في الموقفِ مِن حُلَلِ الجنَّةِ -أي بعدَ كسوةِ إبراهيمَ الخليلِ - كَما في حديثٍ في «مُسنَدِ أحمدَ» (١)، وإنَّما قُدِّمَ جزاءً لِما فَعَلَهُ نُمْرُ وذُ (٢) حين عَرَّاهُ لِيُلقِيَهُ في النَّارِ، قالهُ الشِّهابُ (٣).

- وأوَّلُ مَن يُؤذَنُ لهُ في السُّجودِ<sup>(٤)</sup>.
  - وأوَّلُ مَن يَنظُّو إلى الرَّبِّ<sup>(ه)</sup>.
  - وأوَّلُ مَن يَمُرُّ على الصِّراطِ<sup>(٦)</sup>.
- وأوَّلُ مَن يدخُلُ الجنَّةَ (V)، ومعَهُ فقراءُ المسلمين (A).

(۱) حديث (٣٧٨٧) والدارمي في «السنن» (٢٨٤٢) والحاكم في «المستدرك» (٢/ ٣٦٤) وصحَّحه، من حديث عبد الله بن مسعو د الله على الله عبد الله بن مسعود الله بن مسعود

(٢) بالذال المعجمة، والدال المهملة أيضًا؛ لغتان صحيحتان. انظر: «الإبانة» للصحاري (٢) بالذال المعجمة، والدال المهملة أيضًا؛ لغتان صحيحتان. انظر: «الإبانة» للصحاري (١/ ٢٣٦).

(٣) الخفاجي في «نسيم الرياض في شرح شفا القاضي عياض» (٢/ ٣٤٥).

- (٤) أخرجه أحمد في «المسند» (٢١٧٣٧) من حديث أبي الدرداء وَأَنْكُ، والحاكم في «المستدرك» (٤٧٨) وقرن به أبا ذرِّ وَأَنْكُ. وقال: «هذا حديث صحيح الإسناد».
- (٥) هذا مأخوذ من حديث الشفاعة، وفيه: «فأنطلق حتى أستأذن على ربي، فيؤذن لي، فإذا رأيت ربي وقعت ساجدًا...» أخرجه البخاري في «الصحيح» (٤٤٧٦) ومسلم في «الصحيح» (١٩٣) من حديث أنس رَوَّاتُكَةً.
- (٦) أخرجه البخاري في «الصحيح» (٨٠٦) ومسلم في «الصحيح» (١٨٢) من حديث أبي هريرة رَوِّاتِكَ.
  - (٧) أخرجه مسلم في «الصحيح» (١٩٦) من حديث أنس نَظُالِكُ.
- (٨) أخرجه أحمد في «المسند» (٢٥٧٠) وابن حبان في «الصحيح» (٧٤٢١ الإحسان) ٧

إسعاف الرَّاغبين ٢٢٦ 📜

- وأنَّه أكرمُ الخَلقِ على اللَّهِ (1).
- وأنَّ دارَ هجرتِه الَّتي هي المدينةُ آخِرُ الدُّنيا خرابًا(٢).
  - وأنَّ جميعَ ما في الكونِ خُلِقَ لأجلِه (٣).

(١) أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» (٣٢٣٤٣) من قول عبد الله بن مسعود وابن حبيب في «وصف الفردوس» (١١٢) من قول عبد الله بن سلام والسلام المسلام المسلام

(٢) أخرجه الترمذي في «الجامع» (٣٩١٩) وابن حبان في «الصحيح» (٦٧٧٦- الإحسان) من حديث أبي هريرة فطالحة.

وقال الترمذي: «هذا حديث حسن غريب».

(٣) أخرج الخلّال في «السُّنَّة» (٣١٦) وأبو الشيخ الأصبهاني في «طبقات المحدثين بأصبهان» (٣/ ٢٨٧) والحاكم في «المستدرك» (٢/ ٢١٤) من حديث عبد الله بن عباس وَ الله عليه فيما أوحى الله تَبَارَكَوَقَعَالَى إلى عيسى صلى الله عليه فيما أوحى: أنْ صَدِّقُ محمدًا، وأمر أُمَّتك من أدركه منهم أن يؤمنوا به، فلو لا محمد ما خلقت آدم، ولو لا محمد ما خلقت النار، ولقد خلقت العرش على الماء، فاضطرب، فكتبت لا إله إلا الله محمد رسول الله فسكن.

قال الحاكم: «هذا حديث صحيح الإسناد» وتعقّبه الذهبي بالظّنِّ فقال: «أظنه موضوعًا على سعيد»!

ولشيخ الإسلام ابن تيمية كلام نفيس في «مجموع الفتاوي» (١١/ ٩٦- ٩٧) في تصويب معنى هذا النقل بقطع النظر عن صحته، قال: «قد ظهر فضل نبينا على الملائكة ليلة المعراج لما صار بمستوى يَسمَع فيه صريف الأقلام، وعلا على مقامات الملائكة، والله تعالى أظهر من عظيم قدرته وعجيب حكمته من صالحي ح

### - وأنَّ اسمَهُ مكتوبٌ على العَرشِ (١)، وعلى كلِّ سماءٍ وما فيها، وعلى

الآدميين من الأنبياء والأولياء ما لم يظهر مثله من الملائكة، حيث جَمَعَ فيهم ما تفرَّق في المخلوقات؛ فخلق بدنه من الأرض، وروحه من الملأ الأعلى؛ ولهذا يقال: هو العالم الصغير، وهو نسخة العالم الكبير، ومحمد سيد ولد آدم، وأفضل الخلق، وأكرمهم عليه.

ومن هنا قال من قال: إن الله خلق من أجله العالَم، أو: إنه لو لا هو لما خلق عرشًا ولا كرسيًّا ولا سماء ولا أرضًا ولا شمسًا ولا قمرًا، لكن ليس هذا حديثًا عن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم، لا صحيحًا ولا ضعيفًا، ولم ينقله أحد من أهل العلم بالحديث عن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم، بل ولا يعرف عن الصحابة بل هو كلام لا يدرى قائله.

ويمكن أن يفسر بوجه صحيح كقوله. ﴿ سَخَرَ لَكُمُ مَّا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ ﴾ [لقمان: ٢٠]، وقوله: ﴿ وَسَخَرَ لَكُمُ ٱلْفُلُكَ لِتَجْرِى فِي ٱلْبَحْرِ بِأَمْرِهِ ۚ وَسَخَرَ لَكُمُ ٱلْفَالِدُ لِتَجْرِى فِي ٱلْبَحْرِ بِأَمْرِهِ ۚ وَسَخَرَ لَكُمُ ٱلْثَالُ وَالنَّهَارَ اللَّهَ اللَّهُ لَا يَحْشُوها ۚ ﴾ [ابراهيم: وَءَاتَكُمُ مِن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ وَإِن تَعَدُّوا نِعْمَتَ ٱللَّهِ لَا يَحْشُوها ۚ ﴾ [إبراهيم: وَءَاتَكُمُ مِن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ وَإِن تَعَدُّوا نِعْمَتَ ٱللَّهِ لَا يَحْشُوها ۚ ﴾ [إبراهيم: ٣٧- ٣٤]، وأمثال ذلك من الآيات التي يبين فيها أنه خلق المخلوقات لبني آدم، ومعلوم أن لله فيها حِكَمًا عظيمة غير ذلك، وأعظم من ذلك، ولكن يبين لبني آدم ما فيها من المنفعة، وما أسبغ عليهم من النعمة؛ فإذا قيل: فعل كذا لكذا. لم يقتضي أن لا يكون فيه حِكْمة أخرى. وكذلك قول القائل: لو لا كذا ما خُولِي كذا. لا يقتضي أن لا يكون فيه حِكْم أخرى عظيمة، بل يقتضي إذا كان أفضل صالحي بني آدم محمد، وكانت خلقته غاية مطلوبة، وحكمة بالغة مقصودة أعظم من غيره، صار تمام الخلق، ونهاية الكمال حصل بمحمد صلى الله تعالى عليه وسلم».

(۱) روي في هذا بعض الأخبار الواهية، منها ما أخرجه الختلي في «الديباج» (۱) وأبو بكر العشاري في «فضائل أبي بكر» (٥٥) والخطيب في «تاريخ بغداد» (١١/٧٤٥) بسند جزم الحافظ ابن حجر في «اللسان» (٥/ ١١٤) بوضعه.

إسعاف الرَّاغبين ٢٢٨ ...

الجِنانِ وما فيها، وعلى بعضِ الأحجارِ، وبعضِ أوراقِ [٢٣/أ] الشَّجَرِ، وبعضِ الحيواناتِ.

- وأنَّه أُعطِيَ مِن كَنزِ تحتَ العَرشِ: أُمَّ الكتابِ، وآيةَ الكُرسِيِّ، وخواتيمَ سورةِ البقرةِ، وسورةَ الكوثرِ، ولم يُعطَ منهُ غيرُه (١).

والأصحُّ أنَّ المرادَ بالكوثرِ في السُّورةِ: نهرٌ في الجنَّةِ أُعطِيَهُ عَلَيْهُ، وَالْمَصُّ أَنَّ المرادَ بالكوثرِ في السُّورةِ: نهرٌ في الجنَّةِ أُعطِيهُ عَلَيْهُ، وحَصاهُ دُرُّ وياقوتُ (٢)، المَّلجِ، طينُه مِسكُ، وحَصاهُ دُرُّ وياقوتُ (٢)، يَصُبُّ منهُ مِيزابانِ يسيحُ على وجهِ الأرضِ بلا أُخدودٍ كبقيَّةِ أنهارِ الجنَّةِ (٣)، يَصُبُّ منهُ مِيزابانِ في حَوضِه عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ الَّذي هو خارجَ الجنَّةِ (٤).

وأورد ابن ناصر الدين الدمشقي في «جامع الآثار في السِّير ومولد المختار» (١/ ٤٧٥) بعض الأخبار في هذا المعنى.

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية كما في «مجموع الفتاوى» (٢/ ١٥٠): «روي أن الله كتب اسمه على العرش، وعلى ما في الجنة من الأبواب والقباب والأوراق، وروي في ذلك عدة آثار توافق هذه الأحاديث الثابتة التي تبين التنويه باسمه وإعلاء ذِكره».

- (١) أخرجه ابن الضريس في «فضائل القرآن» (١٤٨) والطبراني في «المعجم الكبير» (١٤٨) من حديث أبي أُمامة رَفِي الله المعجم الكبير»
- (٢) أخرجه الترمذي في «الجامع» (٣٣٦١) من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عن وقال: «هذا حديث حسن صحيح».
- (٣) أخرجه أحمد في «المسند» (١٢٥٤٢) وابن حبان في «الصحيح» (١٤٧١ الإحسان) من حديث أنس رفي المسند» (١٤٧١ الإحسان) من حديث أنس رفي المسند (هو نهر يجري كذا على وجه الأرض، حافتاه قباب اللؤلؤ، ليس مشقوقًا».
- (٤) أخرجه مسلم في «الصحيح» (٢٣٠٠، ٢٣٠١) من حديث أبي ذر وثوبان فطيقاً.

- وأنَّه يَحرُمُ نكاحُ أزواجِه وإن لم يدخُل بهنَّ على المُعتمَدِ (۱) وأنَّه يَحرُمُ نكاحُ أزواجِه وإن لم يدخُل بهنَّ على المُعتمَدِ (۱) وسَرارِيِّهِ على غيرِه، ومِثلُه في ذلك بقيَّةُ الأنبياءِ، كَما قالهُ جماعةُ (۱).
  - ورؤيةُ أشخاصِهنَّ في الأُزْرِ، وسُؤالُهنَّ مِن غيرِ حجابٍ<sup>(٣)</sup>.
- وأنَّ اللَّه تعالى أخذ المِيثاقَ على سائرِ النَّبيِّنَ أن يُؤمنوا به ويَنصُروه إن أَدرَكُوه، وأن يأخُذوا العهدَ على أُمَمِهم بذلك(٤).
  - وأنَّه يُحشَرُ على البُراقِ، وأمَّا بقيَّةُ الأنبياءِ فعلى الدَّوابِّ(°).

(١) انظر: «الغرر البهية في شرح البهجة الوردية» لزكريا الأنصاري (٤/ ٨٧) وانظر ما يخالفه في: «غاية السول في خصائص الرسول» لابن المُلقِّن (ص٢٥) وما بعدها.

(٢) منهم: الزَّجَّاج كما في «معاني القرآن وإعرابه» (٣/ ١٨٣).

وخالف في ذلك الخصَّاف والقُضَاعي على ما هو مذكور في «غاية السول في خصائص الرسول» لابن المُلقِّن (ص٢٢٤) فالأمر في هذه الخصيصة دائر بين الإطلاق والتقييد؛ فهي إما من خصائصه دون سائر البشر، أو من خصائصه التي تفرَّد بها عن أُمَّته.

- (٣) لقوله تعالى: ﴿ وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَعًا فَسَّكُوهُنَّ مِن وَرَآءِ حِجَابٍ ﴾ [الأحزاب: ٥٣].
- (٤) لقوله تعالى: ﴿ وَإِذْ أَخَذَ ٱللَّهُ مِيثَنَقَ ٱلنَّبِيِّينَ لَمَا ٓ ءَاتَيْتُكُم مِّن كِتَبِ وَحِكْمَةِ ثُمَّ جَاءَكُمُ رَسُولُ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَكُمُ لَتُؤْمِنُنَ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُۥ قَالَ ءَأَقَرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَى خَاءَكُمُ رَسُولُ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَكُمُ لَتُؤْمِنُنَ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُۥ قَالَ ءَأَقَرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَى ذَلِكُمُ إِصْوِي قَالُوا أَقْرَرُنَا قَالَ فَأَشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُم مِّنَ ٱلشَّلِهِدِينَ ﴾ [آل عمران: ٨].
- (٥) أخرجه الطبراني في «المعجم الكبير» (٣ح٢٦٩) والحاكم في «المستدرك» (٣/ ١٥٢) من حديث أبي هريرة رضي المستدرك ال
- وقال الحاكم: «هذا حديث صحيح على شرط مسلم»، وتعقبه الذهبي فقال: «أبو مسلم لم يخرِّ جوا له».

إسعاف الرّاغبين

- وأنَّه شُقَّ صدرُه المرَّاتِ العديدةَ (١)، وأمَّا غيرُه مِنَ الأنبياءِ فلم يقع لهُ ذلك رأسًا على قولٍ، ووقَعَ بلا تكرارٍ على قولٍ آخَرَ (٢).

- وأنَّ خاتمَ النُّبوَّةِ بظهرِه بإزاءِ قلبِه حيثُ يدخُلُ الشَّيطانُ لغيرِه، وأمَّا بقيَّةُ الأنبياءِ فخواتمُهم في أيمانِهم، على نزاع في ذلك (٣).

- وأنَّه لا فيءَ له <sup>(٤)</sup>.

(١) تقدم بيان ذلك (ص١٩٣).

(۲) انظر «إنسان العيون في سيرة الأمين المأمون» للحلبي (۲/ ۷۰) ويدل على المشاركة ما أخرجه الطبري في «جامع البيان عن تأويل آي القرآن» (٤/ ٤٧٠) من طريق ابن عباس وَاللَّهُ ، في قوله تعالى: ﴿ فِيهِ سَكِينَةٌ مِّن رَّبِّكُمُ ﴾ [البقرة: ٢٤٨] قال: طست من ذهب من الجنة، كان يغسل فيه قلوب الأنبياء.

(٣) انظر «أنموذج اللبيب في خصائص الحبيب» للسيوطي (ص٢٧) و «إنسان العيون في سيرة الأمين المأمون» للحلبي (١/ ١٦٠- ١٦١) وأخرج الحاكم في «المستدرك» (١/ ٥٧٧) من طريق وهب بن منبه قال: لم يبعث الله نبيًّا إلَّا وقد كانت عليه شامة النبوة في يده اليمنى، إلا أن يكون نبينا محمد عليه فإن شامة النبوة كانت بين كتفيه.

(٤) أخرج أحمد بن عبد اللَّه الغدافي كما في "إمتاع الأسماع" (٢/ ١٧٠) قال: أخبرنا عمرو بن أبي عمرو، عن محمد بن السائب، عن أبي صالح، عن ابن عباس وَ السَّفَ لَكُ لَم يكن لرسول اللَّه ظل، ولم يقم مع شمس قط إلا غلب ضوء الشمس، ولم يقم مع سراج قط إلا غلب ضوءه على ضوء السراج.

ومحمد بن السائب هو الكلبي: متروك الحديث، كما في «ميزان الاعتدال» للذهبي (٣/ ٥٥٦).

وأخرج الحكيم الترمذي في «نوادر الأصول» من طريق عبد الرحمن بن قيس، وهو وضَّاع كذَّاب، عن عبد الملك بن عبد الله بن الرائد، وهو مجهول، عن ذكوان، أن ح

- وأنَّ الذُّبابَ لا يَقَعُ على ثيابِه فضلًا عن جسدِه(١).
- وأنَّ نحوَ البَعوضِ والقَملِ لا يَمتَصُّ دَمَهُ (٢)، وإن كانَ يوجدُ في ثيابِه، ومِن ثَمَّ كانَ عَلَيْهِ ٱلصَّلَاةُ وَٱلسَّلَامُ يَفلي ثَوبَهُ (٣).

وقال المرداوي في «الإنصاف» (٢٠/ ٩١): «ذكر ابن عقيل، أنه لم يكن له فيء في شمس و لا قمر؛ لأنه نوراني، والظل نوع ظلمة».

وأيَّده البُهُوتي في «كشَّاف القناع» (١١/ ٢١١) فقال: «يشهد له أنه سأل الله أن يجعل في جميع أعضائه وجهاته نورًا، وختم بقوله: «واجعلني نورا».

ويعارض هذا ما أخرجه ابن خزيمة في «الصحيح» (٨٩٢) من حديث أنس بن مالك والله على قال: صلينا مع رسول الله والله والصبح قال: فبينما هو في الصلاة مدّ يده، ثم أخّرها، فلما فرغ من الصلاة، قلنا: يا رسول الله، صنعت في صلاتك هذه ما لم تصنع في صلاة قبلها قال: «إني رأيت الجنة قد عرضت عليّ، ورأيت فيها دالية، قطو فها دانية، حبها كالدباء، فأردت أن أتناول منها، فأوحي إليها أن استأخري، فأستأخرت، ثم عرضت عليّ النار، بيني وبينكم حتى رأيت ظلي وظلكم، فأومأت إليكم أن استأخروا، فأوحي إلي أن أقرّ هُمْ، فإنك أسلمت وأسلموا، وهاجرت وهاجروا، وجاهدت وجاهدوا، فلم أرّ لي عليكم فضلا إلا بالنبوة».

- (١) أورده القاضي عياض في «الشفا بتعريف حقوق المصطفى» (١/ ٧٣٢). ولم أقف على ما يشهد لذلك.
- (٢) أورده الفخر الرازي كما في «المواهب اللدنية بالمنح المحمدية» للقسطلاني (٢/ ٣٤٣). ولم أقف على ما يشهد لذلك.
- (٣) تقدم أنه لا يلزم من تفلية الثوب أن يكون من القمل، فلعله كان يفليه مما يعلق به من شَعر ونحو ذلك.

- وأنَّه إذا رَكِبَ دابَّةً لا تبولُ ولا تَرُوثُ وهو راكبُها(١).
  - وأنَّه إذا ماشاهُ الطَّويلُ طالهُ، فإذا فارَقَهُ كانَ رَبعةً (٢).
- وأنَّه إذا جلسَ تكونُ كَتِفُهُ أعلى مِن أكتافِ الجالسِين (٣).
  - وأنَّ الشَّيطانَ لا يَتمثَّلُ به في المنامِ (٤).

لكنِ اختلفوا، فقيلَ: مَحَلُّهُ إذا رآهُ النَّائمُ بصورتِه المعروفةِ الَّتي كانَ عليها قبلَ موتِه، وقيلَ: لا يَتمثَّلُ به، سواءٌ رآهُ النَّائمُ بصُورتِه المعروفةِ أو بغيرِها(٥).

- وأنَّ مسجدَهُ لو وُسِّعَ جدًّا لم تَختلِف أحكامُه الثَّابِتةُ لهُ؛ كمضاعفةِ الأَجرِ على الأصحِّ، ومِثلُه مَسجِدُ مكَّةَ.

- وأنَّه أُرسِلَ للنَّاسِ كافَّةً؛ إنسِها وجِنِّها، إجماعًا، وكذا الملائكةُ على الأصحِّ عندَ جماعةٍ (٢).

<sup>(</sup>١) نُقِل ذلك عن ابن إسحاق، كما في «أنموذج اللبيب» للسيوطي (ص٢١٤).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البيهقي في «دلائل النبوة» (١/ ٢٩٨) وابن عساكر في «تاريخ دمشق» (٣/ ٣٥٦) من حديث أم المؤمنين عائشة ﷺ.

<sup>(</sup>٣) أورده ابن سبع في «الخصائص» كما في «الخصائص الكبرى» للسيوطي (١/١١٦).

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري في «الصحيح» (١١٠) ومسلم في «الصحيح» (٢٢٦٦) من حديث أبي هريرة رضي الصحيح» (٢٢٦٦) من

<sup>(</sup>٥) انظر الخلاف في ذلك في: «فتح الباري بشرح البخاري» لابن حجر (١٢/ ٣٨٤).

<sup>(</sup>٦) للحافظ جلال الدين السيوطي رسالة في ذلك بعنوان: «تزيين الأرائك في إرسال 🕤

البَائِبِ الأَوَّلِ

- وأنَّ اللَّه تعالى لم يُخاطِبهُ بِاسمِه كَما خاطبَ غيرَهُ مِنَ الأنبياءِ، حيثُ قالَ: ﴿ يَكَادَمُ ﴾ [البقرة: ٣٣]، ﴿ يَكَنُوحُ ﴾ [هود: ٤٦]، ﴿ يَكَارُهِيمُ ﴾ [هود: ٢٦]، ﴿ يَكَاوُوهُ ﴾ [ص. ٢٦]، ﴿ يَكَاوُوهُ ﴾ [ص. ٢٦]، ﴿ يَكَاوُوهُ ﴾ [ص. ٢٦]، ﴿ يَكَاوُوهُ ﴾ [صريم: ١٧]، ﴿ يَكِيسَىٰ ﴾ [آل عمران: ٥٥]، بل خاطبهُ عَلَيْ [٣٣/ب] بـ ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ ﴾ [المدثر: ١]، ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلْمُزَّمِّلُ ﴾ [المدثر: ١]، ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلْمُزَّمِّلُ ﴾ [المدثر: ١]، ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلْمُزَّمِّلُ ﴾ [المدثر: ١]،

- وأنَّه تعالى أَقسَمَ بحياتِه حيثُ قالَ: ﴿ لَعَمْرُكَ إِنَّهُمْ لَفِي سَكْرَلِهِمْ يَعْمَهُونَ ﴾ [الحجر: ٧٢].

- وأنّه رأى جبريل في صورتِه الّتي خَلَقَهُ اللّهُ تعالى عليها مرّ تَينِ (١)؛ مرّةً حينَ سألهُ أن يُرِيهُ نفسَه، وذلك في أوائل البِعثةِ، وهذه المرّةُ هي المَعنيّةُ بقولِه تعالى: ﴿ وَلَقَدُ رَءَاهُ بِأَلْأَفُقِ ٱلمّبِينِ ﴾ [التكوير: ٢٣]، وقولِه تعالى: ﴿ ذُومِرَةٍ بقولِه تعالى: ﴿ ذُومِرَةٍ السَّعَوَىٰ ﴿ ) وَهُو بِأَلْأُفُقِ ٱلْأَعْلَىٰ ﴿ ﴾ [النجم: ٢، ٧]، ومرّةً ليلةَ الإسراء، وهي المَعنيّةُ بقولِه تعالى: ﴿ وَلَقَدُ رَءَاهُ نَزْلَةً أُخْرَىٰ ﴿ ) عَندَ سِدْرَةِ ٱلمُنظَىٰ ﴿ ) [النجم: ١٤، ١٤]، ولم يرهُ نبيٌ غيرُه على صورتِه.

- وأنَّ إسرافيلَ هَبَطَ عليه، ولم يَهبِط على نبيِّ قَبلَهُ (١).

النبي ﷺ إلى الملائك» مطبوعة ضمن «الحاوي للفتاوي» (٢/ ١٦٨ - ١٧٧) ونسب القول به إلى التقى السبكي والبارزي.

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري في «الصحيح» (٤٨٥٥) من حديث أم المؤمنين عائشة نَطَّعْهاً.

<sup>(</sup>٢) أخرجه الطبراني في «المعجم الكبير» (١٢ح٩ ١٣٣٠) وأبو نعيم في «حلية الأولياء» 🖜

إسعاف الرَّاغبين ٢٣٤

- وأنَّه يَحرُمُ التَّزوُّجُ على بناتِه، وقيلَ: على فاطمةَ خاصَّةً (١).

قالَ الحلبيُّ (٢): «وأمَّا التَّسرِّي عليهنَّ فلم أَقِف على حُكمِه، وما عُلِّلَ به منعُ التَّزويجِ عليهنَّ حاصلُ في التَّسرِّي إِلَّا أَن يُفرَّقَ». انتهى.

- وأنَّ فَضَلاتِه طاهرةٌ، قالَ بعضُهم (٣): وكذا بقيَّةُ الأنبياءِ.

- وأنَّه يَختَصُّ مَن شاءَ بِما شاءَ مِنَ الأحكامِ؛ كجَعلِه شهادةَ خُزيمةَ بشهادةِ اثنينِ (١٠) .....

(٣/ ٢٥٦) من حديث عبد الله بن عمر الطالطة الله بن عمر الطالطة الله

وقال الهيثمي في «مجمع الزوائد» (٩/ ١٩): «فيه يحيى بن عبد الله البابلتي، وهو ضعيف».

- (١) قال الحافظ ابن حجر في «فتح الباري بشرح البخاري» (٩/ ٣٢٩): «الذي يظهر لي أنه لا يبعد أن يعد في خصائص النبي على أن لا يُتزوَّج على بناته، ويحتمل أن يكون ذلك خاصًّا بفاطمة عليها السلام».
  - (٢) في «إنسان العيون في سيرة الأمين المأمون» (٣/ ٣٨٣).
- (٣) كالزركشي كما في «فتاوى الرملي» (١/ ٦٧) والهيتمي في «تحفة المحتاج بشرح المنهاج» (١/ ١٧٣) والفتوحي في «منتهى الإرادات في جمع المقنع مع التنقيح وزيادات» (١/ ١٧٣) وغيرهم.
- (٤) أخرجه البخاري في «الصحيح» (٢٨٠٧) من حديث زيد بن ثابت رَفِي ... وأخرجه أبو داود في «السنن» (٣٦٠٧) والنسائي في «السنن» (٢٦٤٧) وغيرهما سبب ذلك، من حديث خزيمة بن ثابت رَفِي أَن النبي رَفِي ابتاع فرسًا من أعرابي، فاستبعه النبي رَفِي ليقضيه ثمن فرسه، فأسرع رسول الله رَفي المشي وأبطأ الأعرابي، فطفق رجالٌ يعترضون الأعرابي فيساومونه بالفرس ولا يشعرون أن ح

البَائِبُ الأَوَّلَ

وتر خيصِه الأمِّ عطيَّة في النِّياحةِ على جماعةٍ مخصوصةٍ (١).

- وأنَّه خاتمُ الأنبياءِ $^{(7)}$ .
- وأنَّه الشَّفيعُ في فصلِ القضاءِ<sup>(٣)</sup>.

النبي على ابتاعه، فنادى الأعرابيُّ رسولَ الله على الأعرابي، فقال: إن كنت مبتاعًا هذا الفرس وإلا بعته؟ فقام النبي على حين سمع نداء الأعرابي، فقال: «أو ليس قد ابتعته منك؟» فقال الأعرابي: لا والله ما بِعْتُكَهُ، فقال النبي على الأعرابي، قول هلمَّ شهيدًا، فقال خزيمة بن ثابت: أنا أشهد أنك قد بايعته، فأقبل النبي على خزيمة فقال: «بم تشهد؟»، فقال: بتصديقك يا رسول الله، فجعل رسول الله على شهادة خزيمة بشهادة رجلين.

وقولها: «أسعدوني» معناه أعانوني في النياحة. «مطالع الأنوار» (٥/٥٥).

قال النووي في «شرح صحيح مسلم» (٦/ ٢٣٨): «هذا محمول على الترخيص لأم عطية في آل فلان خاصة، كما هو ظاهر، ولا تحل النياحة لغيرها، ولا لها في غير آل فلان، كما هو صريح في الحديث، وللشارع أن يخص من العموم ما شاء، فهذا صواب الحكم في هذا الحديث».

- (٢) أخرجه البخاري في «الصحيح» (٣٥٣٥) ومسلم في «الصحيح» (٢٢٨٦) من حديث أبي هريرة رَفِّاتُكُ.
- (٣) أخرجه البخاري في «الصحيح» (٧٥١٠) ومسلم في «الصحيح» (١٩٣) من حديث أنس رَفِي .

إسعاف الرَّاغبين

- وأنَّه صاحبُ لواءِ الحمدِ يومَ القيامةِ(١).
- وأنَّه خطيب الأمم وإمامُهم في ذلك اليوم (٢).
- وأنَّ لهُ الوسيلةَ؛ وهي أعلى درجةٍ في الجنَّةِ<sup>(٣)</sup>.

والمَقامَ المحمودَ؛ وهو قيامُه على يَمينِ العرشِ على أحدِ الأقوالِ (٤)؛ أي: إقامتُه ومُكثُهُ على يَمينِ العرشِ؛ فلا يُنافي ما رُوِيَ أنَّه يَجلِسُ على

(۱) أخرجه الترمذي في «الجامع» (٣٦١٥) وابن ماجه في «السنن» (٤٣٠٨) من حديث أبي سعيد الخدري رَفِي الله الله المناه ا

قال الترمذي: «هذا حديث حسن».

وقال ابن قُرقُول في «مطالع الأنوار» (٢/ ٣٠٠- ٣٠): «يحتمل أن يكون بيده لواء حقيقة يسمى لواء الحمد، ويحتمل أن يريد به انفراده يوم القيامة بالحمد، وشهرته به على رءوس الخلق، والعرب تضع اللواء موضع الشهرة، وهو أصل ما وضع له، وهو عَيْنَا يبعثه الله المقام الذي يحمده فيه جميع الخلق».

- (٢) أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» (٣٢٢٩٧) وأحمد في «المسند» (٢١٢٤٩) وابن أبي والترمذي في «الجامع» (٣٦١٣) وابن ماجه في «السنن» (٤٣١٤) وابن أبي عاصم في «السنة» (٨٠٦) من حديث أُبَي بن كعب ﴿ السنةِ» (٨٠٦)
  - وقال الترمذي: «هذا حديث حسن صحيح غريب».
- (٣) أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» (٣٢٤٤٤) وأحمد في «المسند» (٧٥٩٨) والترمذي في «الجامع» (٣٦١٢) من حديث أبي هريرة رَفِّاتُكَ.

وقال الترمذي: «هذا حديث غريب وإسناده ليس بالقوي».

وله شاهد من حديث عبد الله بن عمر و الشيئة ؛ أخرجه مسلم في «الصحيح» (٣٨٤).

(٤) روي هذا المعنى من حديث أبي هريرة رَفِّكَ ؛ أخرجه الترمذي في «الجامع» (٤) روي هذا المعنى من حديث حسن غريب».

البَا بُبُ الأَهِ آنَ

منبرٍ على يمينِ العرشِ(1)، كَما في (m - 1) للشِّهابِ(1).

- وأنَّ أُمَّتَهُ خيرُ الأمم، وكتابَه خيرُ الكُتُبِ، ولسانَه خيرُ الألسَنةِ.
- وأنَّه لا يُقرَأُ في الجنَّةِ إلَّا كتابُه (٣)، ولا يُتكلَّمُ فيها إلَّا بلسانِه (٤).

(۱) أخرجه أسد بن موسى في «الزهد» (٤٤) والحاكم في «المستدرك» (٥٦٨/٥) من طريق عبد الله بن سلام رَفِّكُ ، وفيه: حتى ينتهي إلى ربه تَبَارَكَ وَتَعَالَى، فيلقى له كرسي عن يمين الله تَبَارَكَ وَتَعَالَى.

قال الحاكم: «هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه وليس بموقوف فإن عبد الله ابن سلام -على تقدمه في معرفة قديمة - من جملة الصحابة، وقد أسنده بذكر رسول الله على غير موضع».

وينظر في مرويات إقعاد النبي على العرش: «السنة» للخلَّال (١/ ٩٠١) وما بعدها، من باب ذِكر المقام المحمود.

(٢) «نسيم الرياض في شرح الشفا للقاضي عياض» (٢/ ٣٤٣).

(٣) الظاهر أن هذا مأخوذ من قوله ﷺ: «يقال لصاحب القرآن: اقرأ، وارتق، ورتل كما كنت تُرتِّل في الدنيا؛ فإن منزلك عند آخر آية تقرؤها»؛ أخرجه أبو داود في «السنن» (١٤٦٤) والترمذي في «الجامع» (٢٩١٤) وقال: «هذا حديث حسن صحيح» من حديث عبد الله بن عمرو ﷺ.

قال السيوطي في «أنموذج اللبيب في خصائص الحبيب» (ص١٣٢): «يخرج من ذلك خصيصةٌ أخرى: وهو أنه لا يقرأ في الجنة إلا كتابه، ولا يتكلم في الجنة إلا بلسانه».

وهذا الحصر غير لازم.

(٤) قال ابن تيمية كما في «مجموع الفتاوى» (٤/ ٣٠٠): «لا يُعلَم بأي لغة يتكلم الناس يومئذ، ولا بأي لغة يسمعون خطاب الرب جلَّ وعلا؛ لأن الله تعالى لم يخبرنا بشيء من ذلك، ولا رسوله عليه الصلاة والسلام، ولم يصح أن الفارسية لغة الجهنميين، ٣

إسعاف الرَّاغبين ٢٣٨ ...

- وأنَّه لم يُرَ أثرٌ لقضاءِ حاجتِه، بل كانَتِ الأرضُ تَبتَلِعُه، ويُشَمُّ مِن مكانِه رائحةُ المسكِ(١).

- وأنَّه كانَ ينظرُ مِن خِلفِه كَما ينظرُ مِن أمامِه (٢).
- قيل: وكانَ ينظرُ في الظُّلمةِ كَما ينظرُ في النُّورِ (٣).
  - وأنَّ تَنفُّلَهُ قاعدًا كتَنفُّله قائمًا<sup>(٤)</sup>.
- وأنَّه يَحرُمُ رفعُ الصَّوتِ عنده، ونداؤهُ بِاسمِه مِن وراءِ الحُجُراتِ(٥).

ولا أن العربية لغة أهل النعيم الأبدي، ولا نعلم نزاعًا في ذلك بين الصحابة والمسلم الله المسلم المسلم

- (١) أخرجه الحاكم في «المستدرك» (٤/ ٧٢) من حديث ليلي مو لاة أم المؤمنين عائشة.
- (٢) أخرجه البخاري في «الصحيح» (٤١٨) ومسلم في «الصحيح» (٤٢٤) من حديث أبي هريرة رَوِّا المُعَالَيْنَ.
- (٣) أخرجه البيهقي في «دلائل النبوة» (٦/ ٧٥) من حديث عبد الله بن عباس الماسكات.
- (٤) أخرج مسلم في «الصحيح» (٧٣٥) من حديث عبد الله بن عمر و وَالْتُهُا قال: حُدِّثت أن رسول الله عَلَيْهُ، قال: «صلاة الرجل قاعدًا نصفُ الصلاة»، قال: فأتيته، فوجدته يصلي جالسًا، فوضعت يدي على رأسه، فقال: «ما لك يا عبد الله بن عمرو؟» قلت: حُدِّثت يا رسول الله أنك قلت: «صلاة الرجل قاعدًا على نصفِ الصلاة»، وأنت تصلى قاعدًا، قال: «أجل، ولكني لست كأحد منكم».
- (٥) لقوله تعالى: ﴿ يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَرْفَعُواْ أَصُوتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّيِي وَلَا بَعَهَرُواْ لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِ اللَّهِ بِالْغَضِ أَن تَحْبَطَ أَعْمَلُكُمْ وَأَنتُمْ لَا تَشْعُرُونَ آَنَ إِنَّ الَّذِينَ لَهُ مَا لَكُمْ وَأَنتُمْ لَا تَشْعُرُونَ آَنَ اللَّهِ الْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِ اللَّهِ أَوْلَئِكَ اللَّهُ قُلُومُهُمْ لِللَّقُوكَ لَهُم مَعْفِرَةً وَأَمْتُونَ اللَّهُ قُلُومُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ اللَّهِ وَالْمَالِقُونَ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ اللَّ

- والتَّكنِّي بكُنيتِه المشهورةِ -أبي القاسمِ- مُطلقًا على الأصحِّ مِن مذهبِ الشَّافعيِّ (١).

وقيلَ: في حياتِه ﷺ؛ لأنَّ النَّهيَ عنهُ لئلَّا يَجِدَ المنافقون فرصةً لأذاهُ، بإجابتِه مَن دعا بها غيره، وهذا يزولُ بوفاتِه ﷺ، ورجَّحَهُ النَّوويُّ(٢).

وقيلَ: لمَنِ اسمُهُ محمَّدٌ فقط (٣)؛ لحديثِ: «مَن تَسمَّى باسِمي فلا

وقد جزم السادة الشافعية بتحريمه كما في «أسنى المطالب» لزكريا الأنصاري (٣/ ١٨٠). (١٨٠ /٦).

(۱) انظر: «السنن الكبير» للبيهقي (٤ ١٩٣٥) و «التهذيب» للبغوي (٥/ ٢٢٤) و «العزيز شرح الوجيز» للرافعي (٧/ ٤٦٢) و «المجموع» للنووي (٨/ ٤٣٩).

(٢) في «المجموع» (٨/ ٤٤٠) ونسبه لمذهب مالك، وينظر: «المنتقى في شرح الموطا» للباجي (٧/ ٢٩) و «إكمال المُعلِم» للقاضي عياض (٧/ ٧) و «المُفهِم» لأبي العباس القرطبي (٧/ ٩٣).

وهو: محيي الدين أبو زكريا يحيى بن شرف النووي (ت. ٢٧٦ه) أخذ عن أبي إبراهيم إسحاق إبراهيم بن عيسى إبراهيم إسحاق بن أحمد بن عثمان المغربي، وأبى إسحاق إبراهيم بن عيسى المُرادِي، وأبى البقاء خالد بن يوسف النابلسي، وغيرهم، وأخذ عنه علاء الدين علي بن إبراهيم بن العَطَّار، وأبو العباس أحمد بن فَرْحٍ الإشبيلي، وأبو الحجَّاج يوسف بن عبد الرحمن المزِّي، وغيرهم.

وهو إمام الأئمة الأعلام، وقطب الأولياء الكرام.

انظر: «تاريخ الإسلام» للذهبي (١٥/ ٣٢٤) و «طبقات الشافعية الكبرى» للسبكي (٨/ ٥٩٥) و «الأعلام» للزركلي (٨/ ١٤٩).

(٣) رواه محمد بن الحسن الشيباني في «الحجة على أهل المدينة» (٣/ ١-٢) عن إبراهيم النَّخَعي، واختاره الرافعي في «العزيز شرح الوجيز» (٧/ ٢٦٤).

إسعاف الرَّاغبين ٣٤٠

### يَتكنَّى بكُنيَتي<sup>»(۱)</sup>.

- وأنَّ مَن دعاهُ في الصَّلاةِ يجبُ عليه إجابتُه قولًا وفعلًا، وإن كَثُرَ<sup>(۱)</sup>، وكذا بقيَّةُ الأنبياءِ، ولا تَبطُلُ صلاتُه بالنِّسبةِ لنبيِّنا فقط<sup>(۳)</sup>.

- وأنَّه لا يقعُ منهُ ذنبٌ، كبيرًا أو [٢٤/أ] صغيرًا، عمدًا أو سهوًا، لا قبلَ النُّبُوَّةِ ولا بعدَها، على نزاعِ في بعضِ ذلك.

- ولا يُورَثُ.
- ولا يتثاءبُ.
- ولا يَحتلِمُ.
- وكذا بقيَّةُ الأنبياءِ في الأربعةِ (٤).

#### DEPP GUEC

(١) أخرجه أبو داود في «السنن» (٤٩٦٦) من حديث جابر نَطَالَتُكُهُ.

(٢) لحديث أبي سعيد بن المُعَلَّى وَ الله عَلَى قَالَ: كنت أصلي في المسجد، فدعاني رسول الله عَلَيْ فلم أجبه، فقلت: يا رسول الله، إني كنت أصلي، فقال: «ألم يقل الله: ﴿ الله عَلَيْ فَلَم أَجبه، فقلت: يا رسول الله، إني كنت أصلي، فقال: «ألم يقل الله: ﴿ الله عَلَيْ فَلَم الله عَلَيْ مَا يُعَيِيكُمُ لَمُ الله عَلَيْ مَا يُعَيِيكُمُ الله عَلَيْ وَلِلرّسُولِ إِذَا دَعَاكُم لَما يُعَيِيكُم الله في «الصحيح» (٤٤٧٤).

ووقع مثل هذا مع أبي بن كعب فيما أخرجه الترمذي في «الجامع» (٢٨٧٥) من حديث أبي هريرة رضي الله وقال: «هذا حديث حسن صحيح».

- (٣) انظر: «المجموع» للنووي (٤/ ٨١) و «الغرر البهية في شرح البهجة الوردية» لزكريا الأنصاري (١/ ٢٥١).
  - (٤) انظر: «إنسان العيون في سيرة الأمين المأمون» للحلبي (٣/ ٣٧٩-٣٩).

# ذِكْرُ نُبِذَةٍ مِن جَوامِعِ عباراتِه ورَقائقِ بَراعاتِه طَلِيلِهُ

اعلَم أَنَّ كلامَهُ عَلَيْهِ ٱلصَّلاةُ وَٱلسَّلامُ لا يُحصيهِ إلَّا اللَّهُ تعالى، وقدِ اشتَمَلَ هذا الكتابُ - فيما مرَّ وما سَيَأتي - على جُملةٍ منهُ، ونَذكُرُ هنا - زيادةً على ذلك - مِئَةَ حديثٍ مِن جوامعِ عباراتِه، ورقائقِ براعاتِه؛ لِيَنكشِفَ للنَّاظرِ وجهُ قولِه عَلَيْهُ: «أُوتِيتُ جَوامِعَ الكَلِمَ، واختُصِرَ ليَ الكلامُ اختصارًا»(١).

(١) أخرجه عبد الرزاق في «المصنف» (١٠١٦٣) وأبو داود في «المراسيل» (٥٥٥) من مُرسَل أبي قلابة، عن عمر بن الخطاب فَطَاعَتُهُ، بنحوه.

وأخرجه العقيلي في «الضعفاء» (٢/ ٢٤٤) والضياء المقدسي في «الأحاديث المختارة» (١ ح ١١٥) من طريق خالد بن عرفطة، عن عمر بن الخطاب أيضًا، بنحوه، وضعفه العقيلي.

والبيهقي في «شعب الإيمان» (١٣٦٧) من طريق الأحنف بن قيس، عن عمر بن الخطاب أيضًا، بنحوه.

وله شاهد من حديث عبد الله بن عباس والمالية أخرجه الدارقطني في «السنن» (٤٢٧٥).

وللبخاري في «الصحيح» (٢٩٧٧) ومسلم في «الصحيح» (٥٢٣) من حديث أبي هريرة رَوِّقُهُ ، بلفظ: «بعثت بجوامع الكلم» دون باقيه.

وجوامع الكَلِم فيما قال الخطابي في «أعلام الحديث» (٢/ ١٤٢٢): «إيجاز الكلام في إشباع للمعاني، يقول الكلمة القليلة الحروف، فتنتظم الكثير من المعنى، وتتضمن أنواعًا من الأحكام».

إسعاف الرَّاغبين ٢٤٢ الله الرَّاغبين

- فنقولُ: قال عَلَيْهِ ٱلصَّلَاةُ وَٱلسَّلَامُ:
- «إنَّما الأعمالُ بالنِّيَّاتِ، وإنَّما لكلِّ امرِيٍ ما نَوَى »(١).
- «اتَّقِ اللَّهَ حيثُما كنتَ، وأَتبعِ السَّيِّئةَ الحَسَنةَ تَمحُها، وخالقِ النَّاسَ بِخُلُّةٍ حَسَنٍ»(٢).
- «اتَّقُوا الدُّنيا، فوالَّذي نَفسي بيَدِه إنَّها لأَسحَرُ مِن هاروتَ وماروتَ» (٣).
  - «أَجِمِلُوا في طَلَبِ الدُّنيا؛ فإنَّ كلَّا مُيَسَّرٌ لِما كُتِبَ له»(٤).
    - ﴿ أَحَبُّ الأعمالِ إلى اللَّهِ تعالى أَدوَمُها وإن قلَّ  $\| (\circ) \|$ .
- «أُحبِب حَبيبَكَ هَونًا ما عسى أن يكونَ بَغيضَكَ يومًا ما، وأَبغِض
- (١) أخرجه البخاري في «الصحيح» (١) ومسلم في «الصحيح» (١٩٠٧) من حديث عمر بن الخطاب رَفِي .
- (٢) أخرجه الترمذي في «الجامع» (١٩٨٧) من حديث أبي ذر رَفِظَكَ. وقال: «هذا حديث حسن صحيح».
- (٣) أخرجه الحكيم الترمذي في «نوادر الأصول» (١٠٤) من طريق بقية بن الوليد، عن عتبة بن أبي حكيم، عن أبي الدرداء الرهاوي، عبد الله بن بسر المازني في الدرداء الرهاوي، عبد الله بن بسر المازني وقال: «يعتبر حديثه من وعتبة فيه مقال، وذكره ابن حبان في «الثقات» (٧/ ٢٧٢) وقال: «يعتبر حديثه من غير رواية بقية بن الوليد عنه». وأبو الدرداء الرهاوي لا يُعرَف، كما في «المغني» للذهبي (٥٠٥).
  - - (٥) أخرجه مسلم في «الصحيح» (٧٨٣) من حديث أم المؤمنين عائشة فطي الصحيح».

بَغيضَكَ هَونًا ما عَسى أن يكونَ حَبيبَكَ يومًا ما «(١).

- «احفَظِ اللَّهَ يَحفَظْكَ»<sup>(۲)</sup>.
- «أُخلِص دِينَك يَكفِيكَ القليلُ مِنَ العَمَلِ»(٣).
- «أدِّ الأمانةَ إلى مَنِ ائتَمَنَكَ، ولا تَخُن مَن خَانَكَ» (٤).
  - «إذا أحبُّ اللَّهُ قومًا ابتلاهم» (٥).

(١) أخرجه الترمذي في «الجامع» (١٩٩٧) من حديث أبي هريرة نَظَالْكُهُ.

وقال: «هذا حديث غريب لا نعرفه بهذا الإسناد إلا من هذا الوجه، وقد روي هذا الحديث عن أيوب، بإسناد غير هذا، رواه الحسن بن أبي جعفر وهو حديث ضعيف أيضًا، بإسناد له عن علي، عن النبي عليه والصحيح عن علي موقوفٌ قوله»، والموقوف أخرجه البخاري في «الأدب المفرد» (١٣٢١).

- (٢) أخرجه الترمذي في «الجامع» (٢٥١٦) من حديث ابن عباس كالتها. وقال: «هذا حديث حسن صحيح».
- (٣) أخرجه الحاكم في «المستدرك» (٤/ ٣٠٦) وصحَّحه، وأبو نعيم في «حلية الأولياء» (١/ ٤٤٤) والبيهقي في «شعب الإيمان» (٦٤٤٤، ٦٤٤٤) من حديث معاذ رَفَاقَتُهُ، وأعلَّه بالإرسال، كما تعقَّب الذهبي تصحيح الحاكم.
- (٤) أخرجه أبو داود في «السنن» (٣٥٣٥) والترمذي في «الجامع» (١٢٦٤) من حديث أبي هريرة رضي الترمذي: «هذا حديث حسن غريب».
- (٥) أخرجه أحمد في «المسند» (٢٣٦٣٣) من حديث محمود بن لبيد رَفِي الله المسند» (٢٣٩٦) وله شاهد من حديث أنس رَفِي السنق بنحوه؛ أخرجه الترمذي في «الجامع» (٢٣٩٦) وحسَّنه، وابن ماجه في «السنن» (٢٣١).

إسعاف الرَّاغبين ٢٤٤

- "إذا أرادَ اللَّهُ بعبدٍ خيرًا فقَّهَهُ في الدِّينِ وأَلهَمَهُ رُشدَهُ").

- «إذا رأيتَ أُمَّتي تَهابُ الظَّالِمَ أن تقولَ لهُ: إنَّك ظالمٌ؛ فقد تُودِّعَ منهم»(٢).

- «إذا سرَّتكَ حَسَنتُكَ وساءَتكَ سيِّتتُكَ فأنتَ مؤمنٌ »(٣).

(۱) أخرجه ابن أبي الدنيا في «الإشراف في منازل الأشراف» (٣١) وعبد الله بن أحمد في «زوائد الزهد» (٨٨٥) والبزار في «المسند» (١٧٠٠) والبيهقي في «القضاء والقدر» (١٦٤) من حديث عبد الله بن مسعود رَفِي الله الشيخ محمد عمر عبد اللطيف في «تبييض الصحيفة» (ص١٦٠) بما رواه ابن أبي شيبة في «مصنفه» (ص٢١٦) عن عبيد بن عمير موقوفًا.

(۲) أخرجه أحمد في «المسند» (۲۰۲۱) والترمذي في «العلل الكبير» (۲۱-ترتيبه) وابن أبي الدنيا في «الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» (۳) والحاكم في «المستدرك» (۹۲/۶) وصحَّحه، وغيرهم من طريق أبي الزبير، عن عبد الله بن عمر و سَالت محمدًا عن هذا الحديث قلت له: أبو الزبير سمع من عبد الله بن عمر و؟ قال: قد روى عنه، و لا أعرف له سماعًا منه».

ولم ينفرد به أبو الزبير؛ فقد أخرجه البزار في «المسند» (٢٣٧٤) والعقيلي في «الضعفاء» (٢/ ١٧٣) والطبراني في «المعجم الكبير» (١٣٠ ح ١٤٣١٤) من طريق مجاهد، عن عبد الله بن عمرو وسيسيسيس. لكن مدار الطريقين على الحسن بن عمرو الفقيمي، واختُلف عليه، والوجه الأول –على انقطاعه– هو الصحيح.

(٣) أخرجه أحمد في «المسند» (٢٢١٦٦) وابن حبان في «الصحيح» (١٧٦ - الإحسان) والحاكم في «المستدرك» (١/ ١٤) من حديث أبي أُمامة رَّفُكُ.

وقال الحاكم بعد تخريج طرقه: «هذه الأحاديث كلها صحيحة متصلة على شرط الشيخين».

البَائِبِ الأَوَّالِيْ

- «إذا غَضِبَ أَحَدُكُم فَلَيسكُت» (١).
- «إذا قُمتَ في صلاتِكَ فصَلِّ صلاةً مُودِّعٍ، ولا تَكلَّمْ بكلامٍ تَعتذِرُ منهُ، واجمَعِ الإياسَ ممَّا في أَيدي النَّاسِ»(٢).
  - "إذا لم تَستَح فاصنَع ما شِئتَ» -
- «ازهَد في الدُّنيا يُحِبِّك اللَّهُ، وازهَد فيما في أيدي النَّاس يُحِبِّك النَّاسُ»(١٠).
  - «استَعِدَّ للموتِ قبلَ نزولِ الموتِ»(°).

(۱) أخرجه أحمد في «المسند» (۲۱۳٦) والبخاري في «الأدب المفرد» (۲٤٥) من حديث ابن عباس رفي الله الهيثمي في «مجمع الزوائد» (۱/ ۱۳۱): «فيه ليث ابن أبي سليم، وهو ضعيف».

وله شاهد من حديث أبي هريرة رَحَاكُ أخرجه ابن شاهين في «الفوائد» (١) وآخر من حديث عمران بن حصين رَحَاكُ أخرجه أبو الشيخ الأصبهاني في «طبقات المحدثين بأصبهان» (٤/ ٢٥٠) فيتقوَّى بهما.

- (٢) أخرجه أحمد في «المسند» (٢٣٤٩٨) وابن ماجه في «السنن» (٢٧١٤) من حديث أبي أيوب الأنصاري في قال البوصيري في «مصباح الزجاجة» (٤/٢٢٧): «هذا إسناد ضعيف».
  - (٣) أخرجه البخاري في «الصحيح» (٣٤٨٤) من حديث أبي مسعود نَطْقَقَهُ.
- (٤) أخرجه ابن ماجه في «السنن» (٢٠١٤) من حديث سهل بن سعد الساعدي رَفِيْكَ. وقال البوصيري في «مصباح الزجاجة» (٤/ ٢١٠): «هذا إسناد ضعيف».
- (٥) أخرجه ابن أبي عاصم في «الآحاد والمثاني» (١٣٢٣) والحاكم في «المستدرك» つ

إسعاف الرّاغبين ٢٤٦

- «استعينوا على إنجاحِ الحوائجِ بالكتمانِ؛ فإنَّ كلَّ ذي نعمةٍ محسودٌ»(١).

- «استَنزِلُوا [٢٤/ب] الرِّزقَ بالصَّدقةِ»(٢).
- «أَشْكَرُ النَّاسِ للَّهِ أَشْكَرُهم للنَّاسِ» $^{(7)}$ .
- «أَفضَلُ الجهادِ كلمةُ حقِّ عندَ سُلطانٍ جائرٍ»(٤).

(٤/ ٣١٢) من حديث طارق بن عبد الله المحاربي رضي الله الحاكم: «صحيح» ووافقه الذهبي. لكن في إسناده إسحاق بن ناصح، نقل الذهبي في «ميزان الاعتدال» (١/ ٢٠٠) عن أحمد أنه قال: كان من أكذب الناس.

- (۱) أخرجه الروياني في «المسند» (١٤٤٩) والطبراني في «المعجم الكبير» (٢٠ ح ١٨٣) وغيرهم، من حديث معاذ بن جبل في المعلقية. وقال أحمد وابن معين: «هذا موضوع، وليس له أصل». «المنتخب من علل الخلال» لابن قدامة (ص٨٣).
- (٢) أخرجه ابن شاهين في «الفوائد» (٢٣) والبيهقي في «شعب الإيمان» (١١٥٢) من حديث على بن أبي طالب رَضَالًا . وقال البيهقي: «هذا حديث لا أحفظه على هذا الوجه إلا بهذا الإسناد، وهو ضعيف بمرَّة».
- (٣) أخرجه الطيالسي في «المسند» (١١٤٤) وأحمد في «المسند» (٢١٨٤٦) والخرائطي في «فضيلة الشكر» (٧٩) والبيهقي في «السنن الكبير» (١٢١٦) والضياء المقدسي في «الأحاديث المختارة» (٤٦ ١٤٩) من حديث الأشعث بن قيس في الأحاديث المختارة» (٤١ ١٤٩٠) من حديث الأشعث بن قيس في الأحاديث المختارة» (٤١ ١٤٩٠) من حديث الأشعث بن قيس في «الأحاديث المختارة» (٤١ ١٤٩٠) من حديث الأشعث بن قيس في المختارة» (٢١٨٤) من حديث الأشعث بن قيس في المختارة» (٢١٨٤) من حديث الأشعث بن قيس في المختارة» (٢١٨٤) من حديث المؤلّد ال
- (٤) أخرجه أحمد في «المسند» (١١١٤٣) وأبو داود في «السنن» (٤٣٤٤) والترمذي في «المستدرك» في «الجامع» (٢١٧٤) وابن ماجه في «السنن» (٢١١٤) والحاكم في «المستدرك» في «الجامع» (٥٠٥-٢٠٥) من حديث أبي سعيد الخدري وَ الله الترمذي: «هذا حديث حسن غريب».

- «أَكثِرُوا ذكرَ هادمِ اللَّذَّاتِ؛ الموتِ، فإنَّه لم يَذكُرهُ أحدُّ في ضيقٍ مِنَ العَيشِ اللَّهُ المَّهُ عليه اللَّهُ عليهُ عليه اللَّهُ عليهُ عليهُ
- «إِنَّ اللَّهَ تعالى كريمٌ يُحِبُّ الكريمَ، ويُحِبُّ معاليَ الأخلاقِ، ويَكرَهُ سَفسافَها»(٢).
- «إِنَّ اللَّهَ تعالى لا يَنظُرُ إلى صُورِكُم وأموالِكم، ولكن إنَّما يَنظُرُ إلى قُلوبكم وأعمالِكم»(٣).
  - "إِنَّ الصَّبرَ عندَ الصَّدمةِ الأُولى -

والحديث يروى بهذا اللفظ، وبلفظ: «هاذم اللذات»، قال الفيومي في «المصباح المنير» (ص٣٢٨): «هذمت الشيء هذمًا، من باب ضرب: قطعته بسرعة، وسكين هذوم: يهذم اللحم أي يقطعه بسرعة، ومنه: «أكثروا من ذكر هاذم اللذات».

- (٢) أخرجه الطبراني في «المعجم الكبير» (٦ ح ٥٩٢٨) والحاكم في «المستدرك» (٢) أخرجه الطبراني في «المعجم الكبير» بن سعد رَفِي الله العراقي في «المغنى عن حمل الأسفار» (٢/ ٩٠٣).
  - (٣) أخرجه مسلم في «الصحيح» (٢٥٦٤) من حديث أبي هريرة رضي .
- (٤) أخرجه البخاري في «الصحيح» (١٢٨٣) ومسلم في «الصحيح» (٩٢٦) من حديث أنس والمحمدة .

إسعاف الرَّاغبين ٢٤٨ ...

- «إِنَّ المؤمنَ لَيُدرِكُ بحُسنِ الخُلْقِ درجةَ الصَّائمِ القائمِ»(١).
- «إِنَّ أَشدَّ النَّاسِ ندامةً يومَ القيامةِ رَجُلٌ باعَ دِينَهُ بدُنيا غَيرِه» (٢).
- «إنَّ المعونةَ تأتي مِنَ اللَّهِ للعبدِ على قَدرِ المُؤنةِ، وإنَّ الصَّبرَ يأتي مِنَ اللَّهِ على قَدرِ المصيبةِ» (٣).
  - «أَنزِلُوا النَّاسَ مَنازِلَهُم» (٤).
  - "إِنَّ مِن كنوزِ البِرِّ كِتمانُ المصائبِ $^{(\circ)}$ .

(١) أخرجه أحمد في «المسند» (٢٥٠١٣) وأبو داود في «السنن» (٤٧٩٨) وابن حبان في «الصحيح» (٤٨٠-الإحسان) من حديث أم المؤمنين عائشة المُوافِيَّا.

- (٢) أخرجه البخاري في «التاريخ الكبير» (٦/ ١٢٨) من حديث أبي هريرة وأبي أُمامة
- (٣) أخرجه ابن البختري في «مجالس من أماليه» (٥٨) من حديث أنس رَضَّ ، وأخرجه الحكيم الترمذي في «نوادر الأصول» (٤٢٠) وابن عدي في «الكامل» (٢/ ٤٦٠) وابن شاهين في «فضائل الأعمال» (٢٧٣) والقُضاعي في «مسند الشهاب» (٩٩٢) والبيهقي في «شعب الإيمان» (٩٤٨) من حديث أبي هريرة رَضَّ . وحسَّنه المُناوي في «التيسير بشرح الجامع الصغير» (١/ ٢٠١).
- (٤) أخرجه أبو داود في «السنن» (٤٨٤٢) من حديث أم المؤمنين عائشة فطي . وحَكَمَ بانقطاعه فقال: «ميمون لم يدرك عائشة».
- (٥) أخرجه الروياني في «المسند» (١٤٤٧) والسلمي في «الأربعين في التصوف» (ص٨) وأبو نعيم في «حلية الأولياء» (٨/ ١٩٧) والبيهقي في «شعب الإيمان» (٩٥٧٤) من حديث ابن عمر رضي المناوي في «التيسير بشرح الجامع الصغير» (٢/ ٣٨٣).

البَا بُنِ اللَّهِ ٓ كَنْ

- «الاقتصادُ في النَّفقةِ نِصفُ المعيشةِ، والتَّودُّدُ إلى النَّاسِ نِصفُ العقلِ، وحُسنُ الشُّؤالِ نِصفُ العِلم»(١).
- «بِرُّوا آباءَكم تَبَرَّكُم أَبناؤُكُم، وعِفُّوا عنِ النِّساءِ تَعِفَّ نساؤُكم، ومَن تُنُصِّلَ إليه فلم يَقبَل فَلَن يَرِدَ عليَّ الحوضَ»(٢).
  - «تركُ الشَّرِّ صَدَقةٌ» (٣).
  - «تَعرَّف إلى اللَّهِ في الرَّخاءِ يَعرِفكَ في الشِّدَّةِ» $^{(1)}$ .
- (۱) أخرجه الطبراني في «المعجم الأوسط» (٢٧٤٤) والقُضاعي في «مسند الشهاب» (٣٣) والبيهقي في «شعب الإيمان» (٦١٤٨) من حديث ابن عمر رَفِي الله وقال أبو حاتم الرازي كما في «العلل» لابنه (٦/ ٩٩): «هذا حديث باطل».
- (٢) أخرجه ابن عمشليق في «جزئه» (٣٣) وابن عدي في «الكامل» (٨/ ١٣٨) وابن عدي في «الكامل» (٨/ ١٣٨) والحاكم في «المستدرك» (٤/ ١٥٤) من حديث جابر صلى وفي إسناده علي بن قتيبة الرفاعي، قال ابن عدي: «منكر الحديث». وله شاهد من حديث أبي هريرة وتنبة الرفاعي، قال ابن عدي: «المستدرك» (٤/ ١٥٤) وصحّحه، وتعقّبه الذهبي فقال: «بل سويد ضعيف».
- (٣) أخرجه ابن حبان في «المجروحين» (١/ ١٨٤) من حديث أنس تُطَقَّهُ. وفي إسناده أحمد بن محمد بن الفضل القيسي، قال ابن حبان: «كتبت عنه شبيهًا بخمسمئة حديث، كلها موضوعة».
- ويشهد لمعناه ما أخرجه البخاري في «الصحيح» (٢٥١٨) من حديث أبي ذر رَفِي الصحيح» وفيه: «تدع الناس من الشر، فإنها صدقة تصدق بها على نفسك».
- (٤) أخرجه أبو عبيد في «الخطب والمواعظ» (١٢٤) وعبد بن حميد في «المسند» (٤) أخرجه أبو عبيد في «المستدرك» (٣/ ١٤٥) من حديث ابن عباس المنتخب) والحاكم في «المستدرك» (٣/ ٥٤١) من حديث ابن عباس المنتخب

إسعاف الرَّاغبين ٢٥٠

- «تَعَلَّمُوا ما شئتُم أَن تَعلَّمُوا، فَلَن يَنفَعَكُمُ اللَّهُ حتَّى تَعمَلُوا(١) بما تَعلَمون »(٢).

- «التُّوَدةُ في كلِّ شيءٍ خيرٌ إلَّا في عَمَلِ الآخِرةِ» (٣).
  - «جَفَّ القَلَمُ بِما أَنتَ لاقٍ» (٤).

وقال الحاكم: «هذا حديث كبير عال».

(١) في (أ): «تعلموا».

(٢) أخرجه ابن عدي في «الكامل» (٢/ ٤٣٤) وأبو نعيم في «حلية الاولياء» (١/ ٢٣٦) وأبو نعيم في «حلية الاولياء» (١/ ٢٣٦) والخطيب في «تاريخ بغداد» (١١/ ٣٠٠) من حديث معاذ بن جبل في المغنى عن حمل الأسفار» (١/ ٤٠).

وله شاهد من حديث أبي الدرداء وَ الرَّهِ الدارقطني في «الأفراد» (٢٧١ - ٤٦٧) أطرافه) من طريقه ابن عساكر في «تاريخ دمشق» (٢٥٢ / ٣٤٢) وفي إسناده بكر ابن خنيس، تركه الدارقطني، وضعَّفه غيره كما في «ميزان الاعتدال» للذهبي (١/ ٣٤٤).

وشاهد آخر من حديث أنس رضي الخرجة أبو القاسم الحلبي في «حديثه» (ق ١١٨) أ-ب) وفي إسناده عباد بن عبد الصمد، بصري واه، حدَّث عن أنس بنسخة أكثرها موضوعة، كما في «ميزان الاعتدال» للذهبي (٢/ ٣٦٩) فلا يرتقي بهذه الطرق عن ضعفه.

- (٣) أخرجه الدورقي في «مسند سعد» (٦٩) وأبو داود في «السنن» (٤٨١) وأبو يعلى في «المسند» (٧٩٢) والبيهقي في «السنن الكبير» في «المسند (١/ ٦٣) والبيهقي في «السنن الكبير» (١/ ٢٣) من حديث سعد بن أبي وقاص رَفِي في أنها المحاكم: «هذا حديث صحيح على شرط الشيخين»، ووافقه الذهبي.
  - (٤) أخرجه البخاري في «الصحيح» (٥٠٧٦) من حديث أبي هريرة الطُّقَّةُ.

البَائِبُ الْأَوَّانِ

- ( حُبُّكَ الشَّيءَ يُعمي ويُصِمُّ السَّيءَ السُلْسَاءَ السَّيءَ السَاءِ السَّيءَ ا
- «حصِّنُوا أَموالَكُم بالزَّكاةِ، ودَاوُوا مَرضاكُم بالصَّدقةِ، وأَعِدُّوا للبلاءِ الدُّعاءَ»(٢).
  - «حُفَّتِ الجنَّةُ بالمَكارهِ، وحُفَّتِ النَّارُ بالشَّهَواتِ» (٣).
    - «الحرث خُدعةٌ» (٤).
    - «الحياءُ خيرٌ كلُّه»(٥).
- (۱) أخرجه أحمد في «المسند» (٢١٦٩٤) وأبو داود في «السنن» (١٣٠٥) من حديث أبي الدرداء رَفِي عَنْ حمل الأسفار» (٢/ ٧٢٠). وأخرجه أبو داود في «الزهد» (٢/ ٢٠) موقوفًا على أبي الدرداء رَفَعَ .
- (٢) أخرجه الطبراني في «المعجم الكبير» (١٠ ح ١٠١٦) وابن عدي في «الكامل» (٩/ ٥٣١) والبيهقي في «السنن الكبير» (٦٦٦٧) من حديث ابن مسعود وَ الله الله وقال البيهقي: «إنما يعرف هذا المتن عن الحسن البصرى عن النبي عَيَالَةً مُرسلًا»، والمرسل أخرجه أبو داود في «المراسيل» (١٠٥).
- وله شاهد من حديث أبي أمامة تَطَاقَكَ ؛ أخرجه البيهقي في «شعب الإيمان» (٣٢٧٩) من طريق فضال بن جبير، عنه. وقال: «فضال بن جبير صاحب مناكير».
- وشاهد آخر من حديث سمرة بن جندب الطلط المراه البيهقي في «شعب الأيمان» (شعب الأيمان» (شعب الأيمان» (مجهول».
  - (٣) أخرجه مسلم في «الصحيح» (٢٨٢٢) من حديث أنس فطالك.
- (٤) أخرجه البخاري في «الصحيح» (٣٠٣٠) ومسلم في «الصحيح» (١٧٣٩) من حديث جابر فطي .
- (٥) أخرجه البخاري في «الصحيح» (٦١١٧) ومسلم في «الصحيح» (٣٧) واللفظ 🖘

إسعاف الرَّاغبين ٢٥٢ إسعاف الرَّاغبين

- «خيرُ الأمورِ أُوسَطُها»(١).
- «خيرُ النَّاسِ مَن طالَ عُمُرُهُ وحَسُنَ عَمَلُهُ، وشرُّ النَّاسِ مَن طالَ عُمُرُهُ وساءَ عَمَلُهُ» (٢).
  - «الخُلُقُ السَّيِّئُ يُفسِدُ العمَلَ كَما يُفسِدُ الخلُّ العسلَ »(٣).
  - «الدَّالُّ على الخير كفاعلِه، واللَّهُ يُحِبُّ إغاثةَ اللَّهفانِ»(٤).
    - «الدُّنيا سِجنُ المؤمنِ وجنَّةُ الكافرِ »(°).

له، من حديث عمران نَظِيْكُ.

- (۱) أخرجه أبو نعيم في «معرفة الصحابة» (٦/ ٣١٧٠) من رواية معبد الجهني، عن بعض الصحابة، بنحوه. وفي إسناده الحكم الفزاري، متروك الحديث، كما في «ميزان الاعتدال» للذهبي (١/ ٥٧١) وانظر «المقاصد الحسنة» للسخاوي (ص ٣٣٢).
- (٢) أخرجه الترمذي في «الجامع» (٢٣٣٠) من حديث أبي بكرة رضي الجامع» (٢٣٣٠) من حديث حسن صحيح».
- (٣) أخرجه عبد بن حميد في «المسند» (٠٠٠) والقدوري في «جزء من حديثه» (١٣) من حديث ابن عمر الطبيقة ، وهو حديث محتمل التحسين كما بينت في تحقيقي لجزء القدوري.
- (٤) أخرجه ابن أبي الدنيا في «اصطناع المعروف» (٧٩) والبزار في «المسند» (٢٥) أخرجه ابن أبي الدنيا في «اصطناع المعروف» (٧٥) والبزار في «المسند» (٣/ ١٣٧): «فيه زياد النميري؛ وثقه ابن حبان، وقال: يخطئ، وابن عدي، وضعّفه جماعة، ويقية رجاله ثقات».
  - (٥) أخرجه مسلم في «الصحيح» (٢٩٥٦) من حديث أبي هريرة فطاعك.

البَا بُنِ الأَهِّ كَنْ

- «الدِّينُ يُسرُّ، ولن يُغالِبَ الدِّينَ أحدُ إلَّا غَلَبَهُ  $^{(1)}$ .
  - «الدِّينُ النَّصيحةُ» (٢).
- «رُبَّ قائمٍ حظُّهُ مِن قيامِه السَّهَرُ، ورُبَّ صائمٍ حظُّهُ مِن صِيامِهِ الجُوعُ والعَطَشُ »(٣). [٥٢/أ]
  - «رَحِمَ اللَّهُ عبدًا قالَ خيرًا فغَنِمَ، أو سَكَتَ فَسَلِمَ» (٤).
  - «الرَّجُلُ على دِينِ خليلِه؛ فَليَنظُر أَحدُكم مَن يُخالِل»(٥).
    - «زُر غِبًّا تَزدَد حُبًّا»(٢).

(١) أخرجه البخاري في «الصحيح» (٣٩) والبيهقي في «شعب الإيمان» (٣٥٩٨) واللفظ له، من حديث أبي هريرة الطلاقية.

(٢) أخرجه مسلم في «الصحيح» (٥٥) من حديث تميم الداري نَطْقَعَهُ.

- (٣) أخرجه أحمد في «المسند» (٦٥٦) وابن أبي الدنيا في «فضائل رمضان» (٣٨) وابن خزيمة في «الصحيح» (١٩٩٧) وابن حبان في «الصحيح» (١٨٤٦-الإحسان) وابن خزيمة في «المستدرك» (١/ ٤٣١) من حديث أبي هريرة ﴿ وَقَالَ الحاكم: «هذا حديث صحيح على شرط البخاري».
- (٤) أخرجه ابن المبارك في «الزهد» (٣٨٠) وابن أبي الدنيا في «الصمت» (٦٤) من مُرسَل خالد بن أبي عمران.
- (٥) أخرجه أبو داود في «السنن» (٤٨٣٣) والترمذي في «الجامع» (٢٣٧٨) من حديث أبي هريرة رَفِي الله الترمذي: «هذا حديث حسن غريب».
- (٦) أخرجه وكيع في «نسخته» (١) والطيالسي في «المسند» (٢٦٥٨) والبزار في «المسند» (٦٥٨) من حديث أبي هريرة رضي الله البزار: «ليس في: «زر غبًّا تزدد حبًّا» ح

إسعاف الرَّاغبين ٢٥٤

- «السَّعيدُ مَن وُعِظَ بغَيرِه»(١).
- «السَّكينةُ مَغنَمٌ، وتَركُها مَغرَمٌ» (٢).
- «الشِّتاءُ رَبِيعُ المؤمنِ؛ قَصُرَ نهارُهُ فَصامَهُ، وطالَ ليلُه فقامَهُ» $^{(7)}$ .
- «صنائعُ المعروفِ تَقي مَصارِعَ السُّوءِ، وصدقةُ السِّرِّ تُطفِئُ غَضَبَ

عن النبي عَيْلِيَّةً حديث صحيح».

(١) أخرجه مسلم في «الصحيح» (٢٦٤٥) من حديث عبد الله بن مسعود نَطْقَتُهُ.

(٢) أخرجه المطرز في «الفوائد» (٩٠) والإسماعيلي في «المعجم» (١/ ٤٣٣) من حديث أبي هريرة والمعجم وفي إسناده سفيان بن وكيع، قال عنه الذهبي في «الكاشف» (٥٠٠٥): «ضعيف».

وأخرجه الحسين المروزي في «البر والصلة» (٢٩٩) وأبو داود في «الزهد» (١٥٣) مو قو فًا على عبد الله بن مسعو د رابعة .

(٣) أخرجه أحمد في «المسند» (١١٧١٦) والآجري في «فضل قيام الليل» (١٣) والبيهقي في «شعب الإيمان» (٣٦٥) من رواية درَّاج، عن أبي الهيثم، عن أبي سعيد الخدري فَنْكُ. وهذه نسخة ضعيفة؛ انظر: «الكاشف» للذهبي (١٤٧٣) و «التقريب» لابن حجر (١٨٢٤).

وله شاهد من حديث عبد الله بن مسعود رَا قَالَ قال: كان رسول الله عَلَيْهُ إذا جاء الشتاء قال: مرحبا بالشتاء، فيه تنزل البركة، أما ليله فطويل للقائم، وأما نهاره فقصير للصائم. أخرجه ابن عدي في «الكامل» (٦/ ٢٩) (١٠/ ١٣٩) واستنكره السَّاجي. ويشهد لبعض معناه ما أخرجه أحمد في «المسند» (٩ ٥ ١٨٩) والترمذي في «الجامع» ويشهد لبعض معناه ما أخرجه أحمد في «المسند» (٩ ٥ ١٨٩) والترمذي في «الصوم في الشتاء الغنيمة الباردة». وقال الترمذي: «هذا حديث مُرسَل؛ عامر بن مسعود لم يدرك النبي عليه.

البَا بنب الأَوَّلَ

الرَّبِّ، وصلةُ الرَّحِم تَزيدُ في العُمُرِ»(١).

- «الطَّاعمُ الشَّاكرُ بمنزلةِ الصَّائمِ الصَّابرِ»(٢).
  - «الظُّلُمُ ظُلُّماتٌ يومَ القيامةِ»(٣).
- «عندَ اللَّهِ خزائنُ الخيرِ والشَّرِّ، مفاتيحُها الرِّجالُ؛ فطُوبى لمَن جَعَلَهُ اللَّهُ مِفتاحًا للشَّرِّ، ووَيلُ لمَن جَعَلَهُ اللَّهُ مِفتاحًا للشَّرِّ، ووَيلُ لمَن جَعَلَهُ اللَّهُ مِفتاحًا للشَّرِّ مِغلاقًا للخَيرِ »(٤).

- (٢) أخرجه الترمذي في «الجامع» (٢٤٨٦) وابن ماجه في «السنن» (١٧٦٤) وابن حبان في «الصحيح» (٣١٥-الإحسان) من حديث أبي هريرة والسندي: «هذا حديث حسن غريب».
- (٣) أخرجه البخاري في «الصحيح» (٢٤٤٧) ومسلم في «الصحيح» (٢٥٧٩) من حديث عبد الله بن عمر الطاقية.
- (٤) أخرجه ابن ماجه في «السنن» وأبو يعلى في «المسند» (٢٥٢٦) والروياني في «المسند» (٤٩ ١٠) والطبراني في «المعجم الكبير» (٦ ح ٥٨١٢) من حديث سهل ابن سعد رفي المعجم الكبير» (١٠٤٥) من حديث سهل المعجم الكبير» (١٠٤٥) من حديث سهل

وقال البوصيري في "إتحاف الخيرة المهرة» (١/ ٢٤٧): "هذا إسناد ضعيف؟ عبد الرحمن بن زيد بن أسلم المدني ضعفه أحمد وابن معين وابن المديني والنسائي، وقال الحاكم: يروي عن أبيه أحاديث موضوعة، وقال ابن الجوزي: أجمعوا على ضعفه».

إسعاف الرَّاغبين ٢٥٦ 🛒

- «العبدُ عندَ ظنّه باللّهِ، وهو معَ مَن أَحَبُّ  $^{(1)}$ .
- «فضلُ العالِم على العابدِ كفَضلي على أَدناكُم» $^{(7)}$ .
  - «القرآنُ حُجَّةٌ لك أو عليك» (٣).
  - «القناعةُ مالٌ لا يَنفَدُ، وكَنزُ لا يَفنَى »(٤).

(١) أورده السيوطي في «الجامع الصغير» (٥٦٦٩) باللفظ المذكور، من حديث أبي هريرة فَوَاقَيَّهُ، وعزاه لأبي الشيخ، ورمز لحسنه.

وأورده ابن قيِّم الجوزية في «تهذيب السنن» (٨/ ٢٥) فقال: «رواه غسان بن الربيع، عن موسى بن مطير، عن أبيه، عن أبي هريرة مرفوعًا: «العبد عند ظنه بالله، وهو مع أحبابه يوم القيامة». وابن مطير متروك الحديث؛ انظر: «ميزان الاعتدال» (٤/ ٢٢٣).

ويشهد لأوله حديث أبي هريرة الطلاقية، مرفوعًا: «قال الله: أنا عند ظن عبدي بي»؛ أخرجه البخاري في «الصحيح» (٢٦٧٥).

ويشهد لآخره حديث عبد الله بن مسعود رَضَاتُهُ، مرفوعًا: «المرء مع من أحب»، أخرجه البخاري في «الصحيح» (٢٦٤٠).

- - (٣) أخرجه مسلم في «الصحيح» (٢٢٣) من حديث أبي مالك الأشعري رفي المنافقة.
- (٤) أورده الديلمي في «فردوس الأخبار» (٢٩٦٤) بهذا اللفظ، من حديث جابر فَضَّكَ. وأخرجه العقيلي في «الضعفاء» (٣/ ١٧٦) والطبراني في «الأوسط» (٢٩٢٢) والبن عدي في «الكامل» (٦/ ٥٣٢) من حديثه أيضًا، دون قوله: «كنز لا ينفد»، وقال أبو حاتم كما في «العلل» لابنه (٥/ ٧٣): «حديث باطل».

- «كفى بالمرءِ إثمًا أن يُحدِّثَ بكلِّ ما سَمِعَ»(١).
  - «كفى بالمرء إثمًا أن يُضيِّعَ مَن يَقُوتُ» (٢).
- «كفى بالمرءِ عِلمًا أن يَخشى اللَّهَ، وكفى بالمرءِ جهلًا أن يَعجَبَ بنفسِه»(٣).
  - «كما تَدِينُ تُدانُ »(٤).
  - «كُن في الدُّنيا كأنَّكَ غريبٌ، أو عابرُ سَبيلِ»(٥).
- (۱) أخرجه مسلم في «مقدمة الصحيح» (۱/ ۱۰) وأبو داود في «السنن» (۲۹۹) وابن حبان في «الصحيح» (۳۰ الإحسان) والحاكم في «المستدرك» (۱/ ۱۱۲) من حديث أبي هريرة المحققة.
- (٢) أخرجه مسلم في «الصحيح» (٩٩٦) بلفظ قريب، وبلفظه أخرجه أبو داود في «السنن» (١٦٩٢) وابن حبان في «الصحيح» (٤٢٤٠ الإحسان) والحاكم في «المستدرك» (١/٥١٥) من حديث عبد الله بن عمر و المستدرك». وقال الحاكم: «صحيح الإسناد».
- (٣) أخرجه البيهقي في «شعب الإيمان» (٧٣٣) من قول مسروق، ولم أقف عليه مرفوعًا.
- (٤) أخرجه ابن المقير في «جزء من أحاديثه» (١٣٣١) وابن عدي في «الكامل» (٤) أخرجه ابن المقير في «جزء من أحاديثه». وفي إسناده محمد بن عبد الملك الأنصاري، قال عنه ابن عدي: «كل أحاديثه مما لا يتابعه الثقات عليه، وهو ضعيف جدًّا».
- وأخرجه عبد الرزاق في «الجامع» (٢٠٢٦٢) والبيهقي في «الزهد» (٧١٠) من مُرسَل أبي قلابة.
  - (٥) أخرجه البخاري في «الصحيح» (٦٤١٦) من حديث عبد الله بن عمر فطي الله الله بن عمر الم

إسعاف الرّاغبين

- «الكيِّسُ مَن دانَ نَفسَهُ وعَمِلَ لِما بعدَ الموتِ، والعاجزُ (١) مَن أَتبَعَ نَفسَهُ هواها، وتَمنَّى على اللَّهِ الأمانيَّ »(٢).

- «لو تَعلَمُونَ ما أَعلَمُ لَضَحِكتُم قليلًا، وَلَبَكَيتُم كثيرًا» (٣).
  - «ليسَ الخَبرُ كالمُعايَنةِ» (٤).
- «ليسَ الشَّديدُ مَن غَلَبَ النَّاسَ، إِنَّما الشَّديدُ مَن غَلَبَ نَفسَهُ» (٥٠).
  - «ليسَ مِنَّا مَن غَشَّى»(٦٠).

(١) في (أ): «الفاجر».

(٢) أخرجه الترمذي في «الجامع» (٢٤٥٩) وابن ماجه في «السنن» (٢٦٠٤) من حديث شداد بن أوس رفي الله الترمذي: «هذا حديث حسن».

(٣) أخرجه البخاري في «الصحيح» (٤٦٢١) ومسلم في «الصحيح» (٢٣٥٩) من حديث أنس والمالية.

- (٤) أخرجه أحمد في «المسند» (١٨٤٢) وابن حبان في «الصحيح» (٦٢١٣ الإحسان) وابن حبان في «المستدرك» (٢/ ٣٢١) من حديث عبد الله بن عباس في وقال المستدرك» (٣٢١ / ٣٢١) من حديث عبد الله بن عباس في الحاكم: «هذا حديث صحيح على شرط الشيخين».
- (٥) أخرجه إسحاق بن راهويه في «المسند» (٥١٦) وابن حبان في «الصحيح» (٧١٧- الإحسان) من حديث أبي هريرة الصحيحة.
- وهو في «صحيح البخاري» (٢١١٤) و «صحيح مسلم» (٢٦٠٩) من حديثه أيضًا، بلفظ قريب.
- (٦) أخرجه أبو داود في «السنن» (٤٥٤) وابن ماجه في «السنن» (٢٢٢٤) والحاكم في «المستدرك» (٨/٢) من حديث أبي هريرة في «قال الحاكم: «هذا حديث صحيح على شرط مسلم». وهو في «صحيح مسلم» (١٠١) من حديثه، بلفظ:

البَائِبُ اللَّهَ آنِ

- «ليسَ مِنَّا مَن لم يَرحَم صغيرَنا، ويُوقِّر كبيرَنا، ويَأْمُر بالمعروفِ، ويَنْهَ عنِ المُنكَرِ»(١).

- «ما أَسَرَّ عبدٌ سَريرةً إلَّا أَلبَسَهُ اللَّهُ رِداءَها؛ إن خيرًا فخيرٌ، وإن شرَّا فشرُّ »(٢).

- «ما خابَ مَنِ استَخارَ، ولا نَدِمَ مَنِ استَشارَ، ولا عالَ مَنِ اقتصَدَ» (٣).
  - «ما مَلَأَ ابنُ آدَمَ وِعاءً شرًّا مِن بَطنِهِ» (٤).

- «ما نَقَصَت صَدَقةٌ مِن ماكٍ، وما زادَ اللَّهُ عبدًا بعفوٍ إلَّا عِزًّا، وما

«من غشَّنا فليس منا».

(۱) أخرجه الترمذي في «الجامع» (۱۹۲۱) من حديث عبد الله بن عباس والمالية الله و قال: «هذا حديث غريب».

- (٢) أخرجه الطبراني في «المعجم الكبير» (٢ ح ٢ ٠ ١٧) من حديث جندب بن سفيان، وإسناده ضعيف جدًّا؛ فيه محمد بن عبيد الله العرزمي، وهو متروك الحديث، كما في «ميزان الاعتدال» (٣/ ٦٣٥).
- (٣) أخرجه الطبراني في «المعجم الأوسط» (٦٦٢٧) والقُضَاعي في «مسند الشهاب» (٧٧٤) من طريق عبد القدوس بن عبد السلام بن عبد القدوس، حدثني أبي، عن جدي، عن الحسن، عن أنس بن مالك رَفِي . وقال الهيثمي في «مجمع الزوائد» (٨/ ٩٦) عن عبد السلام وأبيه: «كلاهما ضعيف جدًّا».
- (٤) أخرجه أحمد في «المسند» (١٧١٨٦) والترمذي في «الجامع» (٢٣٨٠) وابن ماجه في «السنن» (٣٣٤) وابن أبي الدنيا في «إصلاح المال» (٣٥٠) من حديث المقدام بن مَعْدي كَرب فَعْلَقَهُ. وقال الترمذي: «هذا حديث حسن صحيح».

### تَواضَعَ أحدُ للَّهِ إلَّا رَفَعَهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ (١).

- «مُداراةُ النَّاسِ صَدَقةُ  $^{(7)}$ .
  - «مِلاكُ الدِّينِ الوَرَعُ» $^{(7)}$ .
- «مِن حُسنِ إسلامِ [٢٥/ب] المرءِ تَركُهُ ما لا يَعنِيهِ»(٤).
- «مَن أَحَبَّ دُنياهُ أَضَرَّ بآخِرَتِهِ، ومَن أَحَبَّ آخِرَتَهُ أَضَرَّ بدُنياهُ؛ فآثِرُوا

(١) أخرجه مسلم في «الصحيح» (٢٥٨٨) من حديث أبي هريرة نطُّقَّة.

- (٢) أخرجه ابن أبي الدنيا في «مداراة الناس» (٣) وابن حبان في «الصحيح» (٢٧١- الإحسان) وابن السني في «عمل اليوم والليلة» (٣٢٥) من حديث جابر في وقال أبو زرعة الدمشقي في «الفوائد المعللة» (١٠٥): «ليس هذا المحفوظ وهو معضل غليظ». وقال أبو حاتم الرازي كما في «العلل» (٢٣٥٩): «هذا حديث باطل لا أصل له».
- (٣) أخرجه الطبراني في «المعجم الكبير» (١١ح ١٠٩٦٩) وابن عدي في «الكامل» (٦/ ٦٣) من حديث عبد الله بن عباس في الله الهيثمي في «مجمع الزوائد» (١/ ١٢٠): «فيه سوار بن مصعب؛ ضعيف جدًّا».
- وله شاهد من حديث أم المؤمنين عائشة وَ المراه البيهقي في «شعب الإيمان» (٥٣٦٧)، وشاهد آخر من حديث حذيفة بن اليمان وَ المراه و الترمذي في «العلل الكبير» (٦٣٣ ترتيبه) وقال: «سألت محمدًا عن هذا الحديث فلم يعد هذا الحديث محفوظًا»، وعن سعد بن أبي وقاص وَ المراه و الحكيم في «نوادر الأصول» (١١٢٥) والحاكم في «المستدرك» (١/ ٩٢).
- (٤) أخرجه الترمذي في «الجامع» (٢٣١٧) وابن ماجه في «السنن» (٣٩٧٦) من حديث أبي هريرة رضي الله الترمذي: «هذا حديث غريب».

#### ما يَبقى على ما يَفنَى »(١).

- «مَن أَرضَى النَّاسَ بسَخَطِ اللَّهِ وَكَلَهُ اللَّهُ إلى النَّاسِ، ومَن أَرضَى اللَّهَ بسَخَطِ النَّاسِ عَفَاهُ اللَّهُ مُؤنةَ النَّاسِ »(٢).

- «مَن أَبِطاً به عَمَلُهُ لم يُسرِع به نَسَبُهُ» (٣).
- «منهومانِ لا يَشبَعانِ: طالبُ عِلم، وطالبُ دُنيا»(٤).
  - «المُجاهِدُ مَن جاهَدَ نَفسَهُ» (°).

(١) أخرجه أحمد في «المسند» (١٩٦٩٧) وابن حبان في «الصحيح» (٩٠٧-الإحسان) والحاكم في «المستدرك» (٤/ ٣٠٨) من حديث أبي موسى الأشعري وَالَّهُ وقال الحاكم: «هذا حديث صحيح على شرط الشيخين»، وتعقبه الذهبي، وكذا تعقبه العراقي في «المغني عن حمل الأسفار» (٢/ ٨٧٣) فجزما بانقطاعه.

(٢) أخرجه الترمذي في «الجامع» (٢٤١٤) وابن حبان في «الصحيح» (٢٧٦ - الإحسان) وأبو نعيم في «حلية الأولياء» (٨/ ١٨٨) من حديث عائشة تَطْقَعًا، بنحوه. وقال ابن حجر في «الأمالي المطلقة» (ص ١١٩): «هذا حديث صحيح».

- (٣) أخرجه مسلم في «الصحيح» (٢٦٩٩) من حديث أبي هريرة نَظَافَتُهُ، بنحوه.
- (٤) أخرجه الشاشي في «المسند» (٦٩٢) والطبراني في «المعجم الكبير» (١٠٦٨ ١٠٣٨) والطبراني في «المعجم الكبير» (١٠٣٨ وضعَّفه والقُضَاعي في «مسند الشهاب» (٣٢٢) من حديث عبد الله بن مسعود رَفِيْكَ. وضعَّفه العراقي في «المغني عن حمل الأسفار» (٢/ ٨٩٤).

وله شاهد من حديث أنس رَفِكُ أخرجه الحاكم في «المستدرك» (١/ ٩١) والبوشنجي في «المنظوم والمنثور» (١٩) والبيهقي في «المدخل» (٥١) وقال الحاكم: «هذا حديث صحيح على شرط الشيخين»، ووافقه الذهبي.

(٥) أخرجه الترمذي في «الجامع» (١٦٢١) من حديث فضالة بن عبيد رفي العامع وقال: 🖘

إسعاف الرَّاغبين ٣٦٢ إسعاف الرَّاغبين

- «المستشارُ مُؤتَمَنُ ؛ فإذا استُشِيرَ فَليُشِر بما هو صانعٌ لنفسِه »(١).
- «المسلمُ مَن سَلِمَ المسلمون مِن لسانِه ويَدِهِ، والمهاجرُ مَن هَجَرَ ما نَهى اللَّهُ عنه»(۲).
  - «المؤمنُ مَن أَمِنَهُ النَّاسُ»<sup>(۳)</sup>.
  - «لا إيمانَ لمَن لا أَمانةَ لهُ، ولا دِينَ لمَن لا عَهدَ له» (٤).
    - «لا تُظهِرِ الشَّماتةَ لأخيكَ؛ فَيَرحَمَهُ اللَّهُ ويَبتَلِيَكَ»(°).

«حدیث حسن صحیح».

(١) أخرجه الطبراني في «المعجم الأوسط» (٢١٩٥) من حديث علي تَطَيَّكُ. وقال: «هو حديث غريب».

وله شاهد من حديث سَمُرة بن جُندُبِ فَكَانَى الْحَرجه ابن الأعرابي في «المعجم» (١٠٣٣) والخطابي في «العزلة» (ص٤٦) والقُضَاعي في «مسند الشهاب» (٤) بنحوه، وإسناده ضعيف جدًّا؛ فيه الحسن بن محمد البلخي، وهو شديد الضعف؛ انظر: «ميزان الاعتدال» (١/ ٥١٩).

- (٢) أخرجه البخاري في «الصحيح» (١٠) من حديث عبد الله بن عمرو فطي الله الله الله بن عمرو الطبيعة .
- (٣) أخرجه الترمذي في «الجامع» (٢٦٢٧) والنسائي في «السنن» (٤٩٩٥) من حديث أبي هريرة رَفِّا الله الترمذي: «هذا حديث حسن صحيح».
- (٤) أخرجه أحمد في «المسند» (١٢٣٨٣) وابن حبان في «الصحيح» (١٩٤ الإحسان) والضياء المقدسي في «الأحاديث المختارة» (٥ ح ١٦٩٩) وغيرهم، من حديث أنس رَّوُكُكُ.
- (٥) أخرجه الترمذي في «الجامع» (٢٥٠٦) من حديث واثلة بن الأسقع رفي وقال: «هذا حديث حسن غريب».

- «لا تُنزَعُ الرَّحمةُ إلَّا مِن شَقِيٍّ»<sup>(١)</sup>.
- «الاخيرَ في صحبةِ مَن الايرى الك مِثلَ ما تَرى له»(٢).
- «لا يُؤمِنُ أَحدُكم حتَّى يُحِبَّ لأخيهِ ما يُحِبُّ لنَفسِه»(٣).
- « لا يَبلُغُ العَبدُ أن يكونَ مِنَ المُتَّقِينَ حتَّى يَدَعَ ما لا بأسَ به؛ حَذَرًا لِما به بأسٌ » (٤٠).
  - «لا يَجنِي جانِ إلَّا على نَفسِهِ»(٥).

(۱) أخرجه أبو داود في «السنن» (٤٩٤٢) والترمذي في «الجامع» (١٩٢٣) من حديث أبي هريرة رَفِّا الله الله الترمذي: «هذا حديث حسن».

(٢) أخرجه ابن عدي في «الكامل» (٥/ ١٨٨) والخطيب في «الموضح لأوهام الجمع والتفريق» (٢/ ١٢٤) من طريق سليمان بن عمر و النخعي، عن أبي حازم، عن سهل ابن سعد الشخصة. وقال ابن عدي: «هذه الأحاديث عن أبي حازم كلها مما وضعه سليمان بن عمر و عليه».

وأخرجه ابن عدي أيضًا (٥/ ١٩١) وأبو الشيخ في «الأمثال» (٤٧) من حديث أنس رَوِّكُ . وفي إسناده سليمان بن عمرو النخعي أيضًا، وقد ختم ابن عدي ترجمته بقوله: «اجتمعوا على أنه يضع الحديث».

- (٣) أخرجه البخاري في «الصحيح» (١٣) ومسلم في «الصحيح» (٤٥) من حديث أنس را المحيح» (٤٥) من حديث أنس را المحيد المحي
- (٤) أخرجه الترمذي في «الجامع» (٢٤٥١) من حديث عطية السعدي تَطَيَّهُ. وقال: «هذا حديث حسن غريب».
- (٥) أخرجه الترمذي في «الجامع» (٩ ٢ ١ ٥ ٩ ٢ ، ٣٠٨٧) وابن ماجه في «السنن» (٢٦٦٩، ٢٦٦٩) وابن ماجه في «السنن» (٢٦٦٩، ٢٦٠٩).

إسعاف الرَّاغبين ٢٦٤

- « $\mathbf{k}'$  يُغنِي حَذَرٌ مِن قَدَرٍ  $^{(1)}$ .
- «لا يُلدَغُ المؤمنُ مِن جُحرٍ مرَّ تَينِ »(٢).

DEPOSES C

<sup>(</sup>۱) أخرجه الطبراني في «المعجم الأوسط» (۲۹۸) وابن عدي في «الكامل» (٥/ ١١٨) والحاكم في «المستدرك» (١/ ٤٩٢) من حديث أم المؤمنين عائشة والمعجم الإسناد»، وتعقبه الذهبي كما في «مختصر وقال الحاكم: «هذا حديث صحيح الإسناد»، وتعقبه الذهبي كما في «مختصر تلخيص المستدرك» لابن المُلقِّن (٢١٦) فقال: «فيه زكريا بن منظور مجمع على ضعفه»، وناقشه ابن الملقن في «البدر المنير» (٩/ ١٧٣) في دعوى الإجماع دون التضعيف.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري في «الصحيح» (٦١٣٣) ومسلم في «الصحيح» (٢٩٩٨) من حديث أبي هريرة وَالْطَّقَةُ، بنحوه.

# ذِكْرُ أُولادِهِ عَلَيْظِهُ

الأصحُّ عندَ العلماءِ أنَّ أولادَهُ عَلَيْهُ سبعةٌ (١)؛ ثلاثةُ ذكورٍ وأربعةُ إناثٍ؛ فأوَّلُ مَن وُلِدَ لهُ القاسمُ، وبه كانَ يُكنى، ثمَّ زينبُ، ثمَّ رُقيَّةُ، ثمَّ فاطمةُ، ثمَّ أَوُلادَهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ القاسمُ وبه كانَ يُكنى، ثمَّ زينبُ، ثمَّ رُقيَّةُ، ثمَّ فاطمةُ، ثمَّ أَمُّ كلثوم، واسمُها كُنيتُها.

ثمَّ في الإسلام: عبدُ اللَّهِ، وكانَ يُسمَّى الطَّيِّبَ والطَّاهرَ، وقيلَ: الطَّيِّبُ والطَّاهرُ في الإسلام: عبدُ اللَّهِ المذكورِ، وُلِدَا في بطنٍ قَبلَ البِعثةِ، وقيلَ غيرُ ذلك، وكلُّ هؤلاءِ وُلِدُوا بمكَّةَ مِن خديجةَ، ثمَّ إبراهيمُ بالمدينةِ مِن ماريةَ القِبطيَّةِ.

فأمَّا القاسمُ فماتَ بمكَّةَ وقد بَلغَ سنتَينِ، وقيلَ: أقلَّ، وقيلَ: أكثرَ، وهو أوَّلُ ميِّتٍ مات مِن وَلَدِه، ثمَّ عبدُ اللَّهِ ماتَ أيضًا بمكَّةَ صغيرًا، ولمَّا ماتَ قالَ العاصُ بنُ وائلِ: قدِ انقَطَعَ ولدُه فهو أَبتَرُ؛ فأنزلَ اللَّهُ تعالى: ﴿إِنَّ شَانِئَكَ هُو ٱلْأَبْتَرُ ﴾ [الكوثر: ٣](٢).

<sup>(</sup>۱) انظر في ذكر أولاده: «الطبقات الكبير» لابن سعد (۱/ ۱۱۰) و «الوفا بتعريف فضائل المصطفى» لابن الجوزي (۱/ ۲۱۱) و «نساء رسول الله على وأولاده» للدمياطي (ص٣٤) وما بعدها، و «إنسان العيون في سيرة الأمين المأمون» للحلبي (٣/ ٣٩١).

<sup>(</sup>٢) أخرجه ابن إسحاق في «السيرة» (٥/ ٢٥٢-٢٥٣) عن يزيد بن رومان، رفعه.

وأمَّا إبراهيمُ [٢٦/أ] فَوُلِدَ في ذي الحِجَّةِ سنةَ ثمانٍ من الهجرةِ، وعقَّ عَلَيْ عَندَ يومِ سابعِه بكبشَينِ، وسمَّاه يومئذٍ، وحَلَقَ رأسَه، وتَصدَّقَ بِزِنَةِ شعرِه فِضَّةً، ودَفَنُوا شَعرَهُ في الأرضِ (١)، ومات سنةَ عَشرٍ وقد بَلَغَ سنةً وعَشَرةَ أَشهُرٍ، ودُفِنَ في البَقيع.

وأمّا زينبُ فتَزوَّ جَها ابنُ خالتِها أبو العاصِ بنُ الرَّبيعِ بنِ عبدِ العُزَّى ابنِ عبد شمسِ (٢) بنِ عبدِ مَنافٍ، وأُمُّه هالةُ بنتُ خُوَيلدٍ، فولَدَت لهُ عليًّا وأُمّامةً؛ فأمّا عليُّ فأردَفَهُ النَّبيُ عَيَّ وراءهُ يومَ الفتحِ، وماتَ مُراهِقًا، وأمّا أُمامةُ فتَروَّ جَها عليُّ بنُ أبي طالبٍ بعدَ خالتِها فاطمةَ بوصيَّةٍ مِن فاطمة، وتَزوَّ جَها بعدَ موتِ عليًّ المغيرةُ بنُ نوفلِ بنِ الحارثِ بنِ عبدِ المُطّلِبِ بوصيَّةٍ مِن عليًّ المغيرةُ بنُ نوفلِ بنِ الحارثِ بنِ عبدِ المُطّلِبِ بوصيَّةٍ مِن عليًّ مؤلدِ بوصيَّةٍ مِن عليًّ المغيرةُ بنُ نوفلِ بنِ الحارثِ بنِ عبدِ المُطَّلِبِ بوصيَّةٍ مِن عليًّ المُغيرةُ وماتت عنده، وكانَ عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ يُحِبُّها كثيرًا حتَّى حَمَلَها في الصَّلاةِ.

وُلِدَت زَينبُ سنةَ ثلاثين مِن مولدِه عَلَيْهِ، وماتت سنةَ ثمانٍ مِنَ الهجرةِ.

وأمَّا رُقيَّةُ فَتَرَوَّ جَها عُثمانُ بنُ عَفَّانَ، قيلَ: في الجاهليَّة، وقيلَ: بعدَ إسلامِه، وهاجرَ بها هِجرَتِي الحبشة، وولدَت لهُ عبدَ اللَّهِ، ماتَ بعدَها وقد بلَغَ ستَّ سنين، نَقَرَهُ دِيكُ في عَينِه فَورِمَ وَجهُه فماتَ، وُلِدَت سنةَ ثلاثٍ وثلاثين مِن مولدِه عَيَّاتُه، وماتت يومَ قُدومِ زيدِ بنِ حارثة المدينة بشيرًا

<sup>(</sup>١) انظر: «المنتخب من كتاب أزواج النبي ﷺ» للزبير بن بكار (ص٦٥).

<sup>(</sup>۲) في (أ): «بن شمس».

بقتلى بدرٍ مِن المشركين، ولمَّا غزا فيها ﷺ قالَ: «الحمدُ للَّهِ دَفنُ البناتِ مِنَ المَكرُ ماتِ»(١).

وأمَّا أمُّ كُلثوم فتزوَّ جَها عُثمانُ بعدَ موتِ رُقيَّة ؛ ولهذا سُمِّي ذا النُّورَينِ ، رَوَى ابنُ ماجه (٢) وابنُ عساكر (٣) عن أبي هُرَيرة قالَ: أتى النَّبيُّ عَيَّا عُثمانَ عندَ بابِ المسجدِ ، فقالَ يا عُثمانُ : هذا جبريلُ ؛ لقد أَمرَني أن أُزوِّ جَكَ أمَّ كلثوم بمِثل صَداقِ رُقيَّة ، وعلى مِثل [٢٦/ب] صُحبتِها.

ولم تَلِدلهُ، ماتت سنةَ تسع من الهجرةِ، ولمَّا ماتت قالَ عَلَيْهِ ٱلصَّلاةُ وَٱلسَّلامُ: «زوِّجُوا عُثمانَ، لو كانَ لي ثالثةً لَزوَّجتُه إيَّاها، وما زوَّجتُه إلَّا بوحيٍ مِنَ اللَّهِ تعالى »(٤).

واعلَم أَنَّ رُقيَّةَ وأمَّ كُلثوم تَزوَّجَ إحداهما عُتبة بنُ أبي لهبٍ، والأُخرى عُتيبة بنُ أبي لهبِ الَّذي أَكلهُ الأسدُ بدعوتِه عَيْكِيَّةٍ، وطلَّقاهما قبلَ أن يَدخُلا

<sup>(</sup>۱) أخرجه الدولابي في «الذرية الطاهرة» (۷۳) والطبراني في «المعجم الأوسط» (۲۲۲۳) وابن عدي في «الكامل» (۸/ ٥٥) من حديث عبد الله بن عباس وقال الهيثمي في «مجمع الزوائد» (۳/ ۱۱): «فيه عثمان بن عطاء الخراساني، وهو ضعيف».

<sup>(</sup>٢) في «السنن» (١١٠) وضعَّفه البوصيري في «مصباح الزجاجة» (١٨/١).

<sup>(</sup>٣) في «تاريخ دمشق» (٣/ ١٥٢ – ١٥٣).

<sup>(</sup>٤) أخرجه الطبراني في «المعجم الكبير» (١٧ ح ٠ ٩٤) من حديث عصمة بن مالك رَفِيْكَ. وقال الهيثمي في «مجمع الزوائد» (٩/ ٨٣): «فيه الفضل بن المختار، وهو ضعيف».

بهما بأمرِ أبي لهبٍ، قيلَ: كانَ المتزوِّجُ برُقيَّةَ عُتبةَ، والمتزوِّجُ بأمِّ كلثومٍ عُتبةَ.

وأمَّا فاطمةُ فتزوَّ جَها عليٌ وهو ابنُ إحدى وعشرين سنةً وخمسةِ أشهُرٍ، وهي بنتُ خمسَ عَشْرةَ سنةً وخمسةِ أشهُرٍ، عَقِبَ رُجوعِهم مِن بدرٍ، كذا في «السّيرةِ الحَلبيّةِ»(۱)، وعليه تكونُ ولادتُها قبلَ النّبوَّةِ بنحوِ سنةٍ، وقيلَ غيرُ ذلك(۲).

وتُوُفِّيَت بعدَ أبيها بستَّةِ أَشهُرٍ على الصَّحيحِ، ليلةَ الثُّلاثاءِ لثلاثٍ خَلُونَ مِن رَمضانَ سنةَ إحدى عَشْرةَ، ودَفَنَها عليُّ ليلًا(٢).

وفاطمة أحكما قالَ ابن دريد (١٤) مشتقّة من الفَطم؛ وهو القطع -أي

<sup>(</sup>١) «إنسان العيون في سيرة الأمين المأمون» (٢/ ٤٧١).

<sup>(</sup>٢) ذكر ابن سعد في «الطبقات الكبير» (١٠/ ٢٠) والمدائني كما في «الاستيعاب في معرفة الأصحاب» لابن عبد البر (٤/ ١٨٩٩) أنها ولدت قبل النبوة بخمس سنين. وهو الموافق لقول العباس رضي الذي أخرجه الدولابي في «الذرية الطاهرة» (٢١٠) بسند ضعيف؛ فيه يحيى بن شبل قال عنه الذهبي في «ميزان الاعتدال» (٤/ ٣٨٥): «لا يعرف».

<sup>(</sup>٣) انظر: «الطبقات الكبير» لابن سعد (١٠/ ٢٩) و «تاريخ الرسل والملوك» للطبري (٣) انظر: «الطبقات الكبير» لابن عبد البر (٤/ ١٨٩٩) و «سير أعلام النبلاء» للذهبي (٢/ ١٢٨).

<sup>(</sup>٤) في «الاشتقاق» (ص٣٣).

وهو: أبو بكر محمد بن الحسن بن دُرَيد الأزدي (ت. ٣٢١هـ) أخذ عن عبد الرحمن 🕤

المنعُ - يُقالُ: فَطَمَتِ المرأةُ الصَّبيَّ: إذا قَطَعَت عنهُ اللَّبَنَ؛ سُمِّيت بذلك لأنَّ اللَّهَ تعالى فَطَمَها عنِ النَّارِ كَما وَرَدَت به الأخبارُ الآتيةُ في البابِ الثَّاني (١)، فهى فاطمةُ بمعنى مفطومةٍ.

وقد كانَ خَطَبَها قَبلَهُ أبو بكرٍ، ثمَّ عُمَرُ، فأَعرَضَ عَلَيْ عنهما، فلمَّا خَطَبَها عليُّ أَجابَهُ (٢)، وجَعَلَ صَداقَها دِرعَهُ، ولم يكُن لهُ غيرُها (٣)، وبِيعَت بأربعمِئةِ درهمٍ وثمانينَ دِرهمًا (٤)، وجعَلَ لها عَلَيْ وسادةً مِن أَدَمٍ حَشُوها

ابن أخي الأصمعي، وأبي حاتم سهل بن محمد السجستاني، وأبي الفضل العباس ابن الفرج الرياشي، وغيرهم، وأخذ عنه أبو سعيد الحسن بن عبد الله السيرافي، وأبو بكر أحمد بن إبراهيم بن شاذن، وأبو عبيد الله محمد بن عمران المرزباني، وغيرهم. وكان رأس أهل العلم، والمُقدَّم في حفظ اللغة والأنساب وأشعار العرب.

انظر: «تاريخ بغداد» للخطيب (٢/ ٩٩٥) و «سير أعلام النبلاء» للذهبي (١٥/ ٩٦) و «الأعلام» للزركلي (٦/ ٨٠).

- (۱) انظر (ص۱۸ه-۱۹).
- (٢) أخرجه النسائي في «السنن» (٣٢٢١) وابن حبان في «الصحيح» (٦٩٤٨) والحاكم في «المستدرك» (١٦٧/١) من حديث بريدة رضي المستدرك» (١٦٧/٢) من حديث بريدة رضي الذهبي.
- (٣) أخرجه أبو داود في «السنن» (٢١٢٥) والنسائي في «السنن» (٣٣٧٦) وابن حبان في «الصحيح» (٦٩٤٥-الإحسان) من حديث عبد الله بن عباس في المعناه.
- (٤) أخرجه الطبراني في «المعجم الأوسط» (٢٨٧٠) وفيه: قال ابن أبي رواد: قال أبي: «فقُوِّمت الدرع أربعمئة وثمانين درهمًا».
- ووقع عندأبي يعلى في «المسند» (٣٥٣) والضياء المقدسي في «الأحاديث المختارة» 🥌

إسعاف الرّاغبين ٢٧٠ \*

لِيفٌ، ومَلاَ البيتَ رَملًا مَبسوطًا(۱)، وأعطاها إهابَ كَبشٍ تَفرِشُه(۲)، وخَميلةً وسِقاءً وجَرَّ تَينِ(۲)، كَما جاءت بذلك الرِّواياتُ(٤).

وفي حديثِ مُسلمٍ (٥) عن جابرٍ قالَ: حَضَرنا عُرسَ عليِّ بنِ أبي طالبٍ وفاطمة بنتِ رسولِ اللَّهِ عَلَيْهِ، فما رَأَينا عُرسًا أَحسَنَ منهُ؛ هيَّأَ لنا

(٢ح ٦٨٤) من طريق علباء بن أحمر، وفيه: فباع عليٌّ درعًا له، وبعض ما باع من متاعه، فبلغ أربعمئة وثمانين درهمًا. فجعله ثمنًا للدرع وبعض المتاع.

- (١) أخرجه النسائي في «السنن الكبرى» (٨٤٥٦) من حديث عبد الله بن عباس فطيعياً.
- (٢) أخرجه وكيع في «الزهد» (١١٤) وأحمد في «الزهد» (١٤٩) عن عليِّ وَالْكَهُ، وليس فيه أنه من عطايا النبي ﷺ.
- (٣) أخرجه أحمد في «المسند» (٨١٩) وابن ماجه في «السنن» (٢٥١) من حديث علي السنن» (٢٥١) من حديث
- (٤) انظر هذا السياق بطوله في «الصحيح» لابن حبان (٤٤٤ الإحسان) من حديث أنس رَفِي .
- (٥) عبارة المؤلف توهم أن الحديث رواه مسلم في "صحيحه" وليس كذلك، وإنما أخرجه الطبراني في "المعجم الأوسط" (٢٤٤١) من طريق مسلم بن خالد الزنجي، حدثني جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جابر بن عبد الله، فذكره بنحوه.

وقد قال الصالحي في «سبل الهدى والرشاد في سيرة خير العباد» (١١/ ٤٢): «روى الطبراني من طريق مسلم بن خالد الزنجي، عن جابر» كذا، فلعل المؤلف وقف على عبارة الصالحي المختصرة فزادها اختصارًا، فأوهم.

ولم ينفرد به مسلم بن خالد؛ فقد تابعه عبد الله بن ميمون القداح، وهو أشد ضعفًا منه؛ أخرجه البزار في «المسند» كما في «كشف الأستار» (١٤٠٨) وابن عدي في «الكامل» (٦/ ٦٥).

رسولُ اللَّهِ ﷺ زَبيبًا وتَمرًا.

ورَوَى الطَّبرانيُّ (۱) [۲۷/ أ] مِن حديثِ أسماءَ قالت: لمَّا أُهدِيَت فاطمةُ إلى عليِّ بنِ أبي طالبٍ لَمْ نجِدْ فِي بَيْتِهِ إِلَّا رَمْلًا مَبْسُوطًا، وَوِسَادَةً حَشْوُهَا لِلى عليِّ بنِ أبي طالبٍ لَمْ نجِدْ فِي بَيْتِهِ إِلَّا رَمْلًا مَبْسُوطًا، وَوِسَادَةً حَشْوُهَا لِيفٌ، وَجَرَّةً وكُوزًا، فَأَرْسَلَ عَيَّا يُقول له: (لا تَقْرَبَنَ أَهْلَكَ حَتَّى آتِيكَما»، فيه، وَقَالَ مَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ يَقُولَ، ثُمَّ مَسَحَ صدرَ عليًّ فجاء فَدَعَا بإناءٍ فسمَّى فِيهِ، وَقَالَ مَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ يَقُولَ، ثُمَّ مَسَحَ صدرَ عليًّ ووجههُ ، ثُمَّ دَعَا فَاطِمَةً فَقَامَتْ تَعْثُرُ فِي مِرْطِهَا مِنَ الْحَيَاءِ، فَنَضَحَ عَلَيْهَا مِنْ ذَلِكَ.

وفي حديثِ بُرَيدةَ: فدعا رسولُ اللَّهِ عَلَيْهِ بماءٍ فتَوضَّا منهُ، ثمَّ أَفرَغَهُ على عليِّ، ثمَّ قالَ: «اللَّهمَّ بارِك فيهما، وبارِك لهما في نَسلِهِما»(٢).

وفي رواية: فنَضَحَ الماءَ على رأسِها وبينَ ثَدييها، وقالَ: «اللَّهمَّ إنِّي أُعيذُها بكَ وذُرِّيَّتَها مِنَ الشَّيطانِ الرَّجيم»(٣).

<sup>(</sup>١) في «المعجم الكبير» (٢٤ ح ٣٦٥) وأخرجه أيضًا عبد الرزاق في «المصنف» (٩٧٨١)، وأسماء هي بنت عميس والمسلط المهيثمي في «مجمع الزوائد»: «رجاله رجال الصحيح».

<sup>(</sup>٢) أخرجه ابن سعد في «الطبقات الكبير» (١٠/ ٢١) والبزار في «المسند» (٤٤٧) والروياني في «المسند» (٩٤) والطحاوي والروياني في «المسند» (٩٤) والطحاوي في «بيان مشكل حديث النبي عَلَيْهِ» (٩٤) ولفظ البزار والدولابي: «وبارِكْ لَهُما في شِبْلَيْهِما»، وحسَّن السيوطي إسناده في «الثغور الباسمة في مناقب سيدتنا فاطمة» (ص٠٤).

<sup>(</sup>٣) أخرجه ابن حبان في «الصحيح» (٤٤٤ - الإحسان) والطبراني في «المعجم الكبير» 🥌

ولم يَتزوَّج عليها عليُّ حتَّى ماتت، وقد كانَ خَطَبَ عليها بنتَ أبي جهل، فأنكَرَ ذلك رسولُ اللَّهِ عَلَيْهِ وقالَ: «واللَّهِ لا تجتمعُ بنتُ رَسولِ اللَّهِ وبنتُ عدُوِّ اللَّهِ عندَ رَجُلِ واحدٍ أبدًا»، فترَكَ عليُّ الخِطبةَ (۱).

وقد وَلَدَت فاطمةُ مِن عليِّ الطَّقَ ستَّةً؛ ثلاثةَ ذكورٍ وثلاثةَ إناثٍ؛ فالذُّكورُ: الحَسَنُ والحُسَينُ والمُحسِّنُ -بضمِّ الميمِ وفتحِ الحاءِ وتشديدِ السِّينِ مكسورةً-، والإناثُ: زينبُ وأمُّ كلثومٍ ورُقيَّةُ، كذا زاد اللَّيثُ بنُ سعدٍ: رُقيَّةُ (١)، قالَ: «وماتت ولم تَبلُغ». نَقَلَهُ ابنُ الجوزيِّ (٣).

فأما الحَسَنُ والحُسَينُ فأعقبا الكثيرَ الطَّيِّبَ، وسَيَأْتِي الكلامُ عليهما(٤). وأمَّا مُحسِّنٌ فأُدرجَ سقطًا(٥).

<sup>(</sup>٢٢ح ١٠٢١) وابن المغازلي في «مناقب علي» (٣٩٩) والحاكم في «فضائل فاطمة» (٦٩) من حديث أنس فظيمةً.

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري في «الصحيح» (٣٧٢٩) ومسلم في «الصحيح» (٢٤٤٩) من حديث المسور بن مخرمة في المسور بن مخرمة الم

<sup>(</sup>٢) أخرجه عن الليث؛ الدولابي في «الذرية الطاهرة» (٨٩).

<sup>(</sup>٣) في «تلقيح فهوم أهل الأثر في عيون التاريخ والسِّير» (ص٣٠) و «صفة الصفوة» (٣٠٨).

<sup>(</sup>٤) انظر (ص٥٤٥، ٥٦٧).

<sup>(</sup>٥) انظر: «المعارف» لابن قتيبة (ص٢١١) و «الجمهرة» لابن حزم (ص٣٨). وهو الذي زعم من لا دراية لهم أن فاطمة رسي أن أسقطته من ضربة عمر، كما في «البدء والتاريخ» للمطهر المقدسي (٥/ ٢٠) وممن زعم هذا أيضًا النَّظَّام ٣

وأمَّا زينبُ فتزوَّ جَها ابنُ عمِّها عبدُ اللَّهِ بنُ جعفرِ بنِ أبي طالبٍ، فَولَدت لهُ عليًّا وعونًا الأكبرَ وعبَّاسًا ومحمَّدًا وأمَّ كُلثومٍ، وذُرِّيتُها موجودون إلى الآنَ بكثرةٍ، وسيأتي الكلامُ عليها(١).

وأمَّا أمُّ كُلثوم فتَزَوَّ جَها عُمَرُ بنُ الخطَّابِ -رَضِيَ اللّهُ تعالى عنهُ-، وولَدَت لهُ زيدًا ورُقيَّة ولم يُعقِبا، وتَزوَّ جَها بعدَهُ ابنُ عمّها عونُ بنُ جعفرِ ابنِ أبي طالبٍ، فماتَ معَها، [٧٧/ب] ثمّ تزوَّ جَها بعدَهُ أخوه محمَّدٌ فماتَ معَها، ثمّ تَزوَّ جَها بعدَهُ أخوه مبدمًدٌ فمات معَها، ثمّ تَزوَّ جَها بعدَهُ أخوه عبدُ اللهِ فماتت عندَهُ، ولم تَلِد لأحدٍ مِنَ الثَّلاثةِ شيئًا، ذكرَهُ السُّيوطيُّ في «رسالتِه الزَّينبيَّةِ»(٢).

من المعتزلة، كما في «الملل والنحل» للشهرستاني (١/ ٥٢) وهي فرية لا مستند عليها.

وهو عالم متفنّن، متنوع العلوم والمعارف، وله تصانيف في أكثر أبواب اعلم. ترجم لنفسه في «التّحدُّث بنعمة الله»، وانظر: «الضوء اللامع لأهل القرن التاسع» للسخاوي (٤/ ٦٥) و «النور السافر عن أخبار القرن العاشر» للعيدروس (ص٥٥)

<sup>(</sup>۱) انظر (ص۷۰).

<sup>(</sup>۲) «العجاجة الزرنبية في السلالة الزينبية» ضمن «الحاوي للفتاوي» (۲/ ۳۷-۳۸) وانظر في عدم ولادتها لأحد من الثلاثة: «الطبقات الكبير» لابن سعد (۱۰/ ٤٢٩). وهو: جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي (ت. ۹۱۱ه) أخذ عن عَلَم الدين صالح بن عمر البُلْقِيني، وشرف الدين يحيى بن محمد المُناوي، ومحيي الدين محمد ابن سليمان الكافيَجِي، وغيرهم، وأخذ عنه بدر الدين محمد الغَزِّي، وعمر بن أحمد الشَّمَّاع الحلبي، وبرهان الدين إبراهيم العَلْقَمي، وغيرهم.

### وفي «المواهبِ»(١) أنَّها وَلَدَت للثَّاني بنتًا ماتت صغيرةً.

\*\*\*\*\*

و (الأعلام) للزركلي (٣/ ٢٠١).

<sup>(</sup>١) «المواهب اللدنية بالمنح المحمدية» للقسطلاني (١/ ٤٨٤).

وهو الموافق لقول الزهري فيما أخرجه الدولابي في «الذرية الطاهرة» (٨٧) والبيهقي في «السنن الكبير» (١٣٥٥٣) و «دلائل النبوة» (٧/ ٢٨٢) و فيه: ثم خَلَفَ على أم كلثوم بعد عونِ بن جعفر محمدُ بن جعفر، فولدت له جارية يقال لها: نبتة، نُعِشَتْ من مكة إلى المدينة على سرير، فلما قدمت المدينة توفيت.

وفي رواية البيهقي في «السنن» اسمها: بثنة، وفي «الدلائل»: بثينة.

# ذِكرُ أعمامِه عَلَيْهُ وعمَّاتِه

أمَّا أعمامُه عَيْكُ فَاثنا عَشَرَ (٢): حمزةُ والعبَّاسُ وهما المُسلِمانِ، وأبو طالبٍ والصَّحيحُ أنَّه ماتَ كافرًا، واسمُه عبدُ منافٍ، وأبو لهبٍ واسمُه عبدُ العُزَّى، والحارثُ والزُّبيرُ وجَحْلُ -بتقديمِ الجيمِ المفتوحةِ على الحاءِ المهملةِ السَّاكنةِ (٢)، وقيلَ: بتقديمِ الحاءِ المهملةِ المفتوحةِ على الجيمِ السَّاكنةِ (٣) وقيلَ: بتقديمِ الحاءِ المهملةِ المفتوحةِ على الجيمِ السَّاكنةِ (٣) ويُسمَّى المغيرة، وعبدَ الكعبةِ، وقُثمُ -بقافٍ مضمومةٍ فمثلَّةٍ مفتوحةٍ - وضِرارُّ، والغَيداقُ -بفتحِ الغَينِ المعجمةِ - وهو لَقَبُه، واسمُه مُصعَبُّ، وقيلَ: نوفلٌ والمُقوّمُ -بفتح الواوِ وكسرِها-.

ومِن النَّاسِ مَن يَعُدُّهم عَشَرةً، ويجعلُ عبدَ الكعبةِ والمُقوَّمَ واحدًا، وجَحْلًا والغَيداقَ واحدًا.

فأمَّا حمزةُ فهو عمُّه ﷺ وأخوهُ مِنَ الرَّضاعةِ، أَرضَعَتهُما ثُوَيبةُ الأسلميَّةُ،

<sup>(</sup>۲) انظر في ذكر أعمامه: «الاستيعاب في معرفة الأصحاب» لابن عبد البر (۱/ ۳۷۰) و «إنسان و «ذخائر العقبى في مناقب ذوى القربى» للمحب الطبري (ص١٧١) و «إنسان العيون في سيرة الأمين المأمون» للحلبي (٣/ ٤٠٠).

<sup>(</sup>٢) هكذا قيَّده السهيلي في «الروض الأنف» (١/ ٤٣٦) وقال: «هكذا رواية الكتاب».

<sup>(</sup>٣) هكذا قيَّده الدارقطني في «المؤتلف والمختلف» (٢/ ٨٠٦) وابن ماكولا في «الإكمال» (٢/ ٥٠).

### وكانَ أَسَنَّ منهُ ﷺ بيسيرٍ.

وكانَ أسدَ اللَّهِ وأسدَ رسولِه، كما جاءَ في الخبرِ (١)، شَهِدَ بدرًا وأُحُدًا، وبها استُشهِدَ على يدِ وَحشيٍّ، ووَجَدُوا فيه يومئذٍ بِضعًا وثمانين جُرحًا، ما بينَ ضربةِ سيفٍ وطعنةِ رُمحِ ورميةِ سَهمٍ.

ولم يُعقِب أحدٌ مِن أولادِه.

ووَرَدَ أَنَّه سيِّدُ الشُّهداءِ(٢).

وفي روايةٍ: «خيرُ الشُّهداءِ يومَ القيامةِ حمزةُ»(٣) أي: الشُّهداءِ مِن هذه الأُمَّةِ، فلا يُنافي ما جاءَ أنَّ سيِّدَ الشُّهداءِ يومَ القيامةِ يحيى بنُ زكريًا،

<sup>(</sup>۱) أخرجه البغوي في «معجم الصحابة» (۲/ ۷۲) والدينوري في «المجالسة وجواهر العلم» (۱۲٤٦) والطبراني في «المعجم الكبير» (۳ ح ۲۹۵۲) والحاكم في «المستدرك» (۳/ ۱۹۸) وغيرهم، من حديث أبي لبيبة وَ السناده يحيى ابن عبد الرحمن بن أبي لبيبة، قال عنه ابن معين: ليس حديثة بشيء، وقال أبو حاتم: ليس بقوى. كما في «الجرح والتعديل» لابن أبي حاتم (۹/ ۱۶۲) وذكره ابن حبان في «الثقات» (۷/ ۲۰۹).

<sup>(</sup>٢) أخرجه الطبراني في «المعجم الكبير» (٣ح٨٥٨) من حديث عليِّ فَطُفَّهُ، وقوَّاه ابن حجر في «فتح الباري بشرح البخاري» (٧/ ٣٦٨).

وأخرجه الطبراني أيضًا في «المعجم الأوسط» (٤٠٧٩) من حديث ابن عباس والتها. وأخرجه الحاكم في «المستدرك» (٣/ ١٩٥) من حديث جابر والتهاقية، وصحّحه.

<sup>(</sup>٣) أخرجه ابن مخلد في «المنتقى من حديثه» (٣٧) والحاكم في «المستدرك» (٣/ ١٩٥) وصحَّحه، والخطيب في «تاريخ بغداد» (٦/ ٥٥٧) من حديث جابر رَفِظَكَ، بنحوه.

وقائدُهم إلى الجنَّةِ، وذابحُ الموتِ يومَ القيامةِ، يُضجِعُه ويَذبَحُه بشَفرةٍ في يَدِه مِنَ الأنبياءِ بذَبحِ في يَدِه، والنَّاسُ ينظُرون إليه (١)، وإنَّما اختُصَّ دون غيرِه مِنَ الأنبياءِ بذَبحِ الموتِ؛ لاشتقاقِ اسمِه مِن ضِدِّه.

و لا يُنافي ما مرَّ قولُه عَلَيْهِ ٱلصَّلَاةُ وَٱلسَّلَامُ يو مَ بدرٍ: «مِهْجَعٌ سيِّدُ الشُّهداءِ» (٢)؛ لإمكانِ إرادةِ الشُّهداءِ [٨٦/ أ] يومَ بدرٍ.

ووَرَدَ أيضًا: «خيرُ أَعمامي حمزةُ»(٣).

وعن سعيدِ بنِ المسيّبِ أنَّه كانَ يقولُ: كنتُ أَعجَبُ لقاتلِ حمزةَ كيف يَنجُو حتَّى مات غريقًا في الخمرِ، رواهُ الدَّار قطنيُّ على شرطِ الشَّيخينِ (٤).

(١) أورده الديار بكري في «تاريخ الخميس في أحوال أنفس نفيس» (١/ ١٧٨) والحلبي في «إنسان العيون في سيرة الأمين المأمون» (٢/ ٢٠٣).

وذبح يحيى بن زكريا للموت أورده القرطبي في «التذكرة» (ص٩٢٨) وعزاه لصاحب «خلع النعلين» وهو أبو القاسم بن قَسِي الأندلسي، من كبار متصوفة الأندلس، وكتابه هو «خلع النعلين في الوصول إلى حضرة الجمعين».

- (٢) أخرجه الثعلبي في «الكشف والبيان» (٧/ ٢٧٠) عن مقاتل. ومهجع هو ابن عبد الله العَكِّي، مولى عمر بن الخطاب رَضِيَّهُ، وكان قتل في يوم بدر. انظر ترجمته في «الإصابة في تمييز الصحابة» لابن حجر (١٠/ ٣٥٠).
- (٣) أخرجه أبو نعيم في «معرفة الصحابة» (٢/ ٦٧٨) من حديث عابس بن ربيعة، مُرسَلًا. وفي إسناده عمرو بن ثابت الكوفي، متروك الحديث كما في «ميزان الاعتدال» للذهبي (٣/ ٢٤٩).
- (٤) نسبه إلى الدارقطني المحب الطبري في «ذخائر العقبى في مناقب ذوى القربى» (ص١٧٩) وقال: «على شرط الشيخين»، وتابعه القسطلاني في «المواهب اللدنية ،

وقالَ ابنُ هشام (١): بلغني أنَّ وحشيًّا لم يَزَل يُحَدُّ في الخمرِ حتَّى خُلِعَ من الدِّيوانِ؛ فكانَ عُمَرُ يقولُ: لقد عَلِمتُ أنَّ اللَّهَ لم يكُن لِيَدَعَ قاتلَ حَمزةَ.

وأمَّا العبَّاسُ فكانَ أصغرَ أعمامِه، وأسنَّ منهُ عَلَيْهِ ٱلصَّلَاةُ وَٱلسَّلَامُ بسنتَينِ أو ثلاثٍ، شَهِدَ بدرًا معَ المشركين مُكرَهًا، وأُسِرَ معَ مَن أُسِرَ، وفَدَى يومئذٍ نَفسَهُ، وأسلَمَ قبلَ فتح خيبرَ، وكانَ يَكتُمُ إسلامَهُ إلى يومِ فتح مكَّة.

وقيلَ: أَسلَمَ يومَ بدرٍ، وكانَ يَكتُمُ ذلك.

وشَهِدَ يومَ حُنَينِ، وثَبَتَ، وكانَ ﷺ يُجِلُّهُ ويَمدَحُه (٢).

تُوْفِّي سنةَ اثنين و ثلاثين وهو ابنُ ثمانٍ و ثمانين سنةً، وصلَّى عليه عثمانُ.

بالمنح المحمدية» (١/ ١٥) على العزو والحُكم، والحلبي في «إنسان العيون في سيرة الأمين المأمون» (٧٨ ٥٣٨) زاد نسبته إليه في «صحيحه»! وأخرجه البيهقيُّ في «دلائل النبوة» (٣/ ٢٤٢-٢٤٣).

(۱) في «السيرة النبوية» (۲/ ۷۳).

وهو: جمال الدين أبو محمد عبد الملك بن هشام المعافري (ت. ٢١٣ه) أخذ عن زياد بن عبد الله البكائي، وعبد الوارث التنوري، وأخذ عنه أحمد بن عبد الله بن عبد الرحيم بن البرقي، وأخوه عبد الرحيم، ومحمد بن الحسن القطان، وغيرهم. وكان عالمًا بالأنساب واللغة والسير والمغازي وأخبار العرب.

انظر: «وفيات الأعيان» لابن خلكان (٣/ ١٧٧) و «تاريخ الإسلام» للذهبي (٥/ ٣٨٧) و «الأعلام» للزركلي (٤/ ١٦٦).

(٢) من ذلك ما أخرجه النسائي في «السنن الكبرى» (٨١١٨) وغيره، بإسناد حسن، من حديث سعد بن أبي وقاص رفي قال: قال رسول الله على للعباس بن عبد المطلب: «هذا العباس بن عبد المطلب أجودُ قريش كفًّا وأوصلُها».

ووُلِدَلهُ مِنَ الذُّكورِ عَشَرةُ: الفضلُ وكانَ أكبرَ هم، وعبدُ اللَّهِ، وعُبيدُ اللَّهِ، ومُبيدُ اللَّهِ، ومُعبَدُ، وقُثَمُ، وعبدُ الرَّحمنِ، والحارثُ، وكثيرٌ، وعوفٌ، وتمَّامٌ وكانَ أصغرَ هم، ومِنَ الإناثِ ثلاثُ: أمُّ حبيبٍ، وأمُّ كُلثوم، وأُمَيمةُ.

رَوَى ابنُ عساكرَ (۱) وغيرُه (۲) أنَّ النَّبِيَ عَلَيْهِ قالَ: «اللَّهِمَّ انصُرِ العبَّاسَ ووَلَدَ العبَّاسِ -ثلاثًا- يا عمِّ، أَمَا عَلِمتَ أَنَّ المَهديَّ مِن وَلَدِكَ مُوفَّقًا راضيًا مَرضيًّا».

لكن قالَ بعضُ الحفَّاظِ<sup>(٣)</sup>: الأحاديثُ النَّاصَّةُ<sup>(٤)</sup> على أنَّ المَهديَّ مِن ولدِ فاطمةَ أصحُّ إسنادًا.

وسيأتي في الكلام على المَهديِّ ما يُدفَعُ به التَّنافي (٥).

ورَوَى ابنُ ماجه (٦) والحاكمُ (٧) وأبو نُعَيمٍ (١).......

<sup>(</sup>١) في «تاريخ دمشق» (٢٦/ ٢٩٨ - ٢٩٩) من حديث العباس تَطَقَّهُ، وفي إسناده محمد ابن يونس الكديمي، متروك الحديث كما في «ميزان الاعتدال» للذهبي (٤/ ٧٤).

<sup>(</sup>٢) كالهيثم بن كليب كما في «سبل الهدى والرشاد في سيرة خير العباد» للصالحي (٢) كالهيثم بن كليب كما في «سبله ثقات»، فلا أدري إن كان فيه الكديمي أم لا.

<sup>(</sup>٣) منهم القرطبي في «التذكرة» (ص٥٠١٢).

<sup>(</sup>٤) في (أ): «التَّامَّةُ». (٥) انظر (ص ٤٧١).

<sup>(</sup>٦) في «السنن» (١٤١) وضعَّفه البوصيري في «مصباح الزجاجة» (١/٢١).

<sup>(</sup>٧) هو أبو أحمد الحاكم في «الأسامي والكنى» كما في «سبل الهدى والرشاد في سيرة خير العباد» (١٠٢/١١).

<sup>(</sup>٨) في «فضائل الخلفاء الراشدين» (١٤٢).

عنِ ابنِ عُمَرَ (١) أنَّه عَيَالَةٍ قالَ: «إنَّ اللَّهَ اتَّخَذني خليلًا كَما اتَّخَذَ إبراهيمَ خليلًا وَمَنزِلُ إبراهيمَ في الجنَّةِ كَهاتَينِ، والعبَّاسُ بينَنا؛ مؤمنٌ بينَ خليلًا، ومَنزِلي ومَنزِلُ إبراهيمَ في الجنَّةِ كَهاتَينِ، والعبَّاسُ بينَنا؛ مؤمنٌ بينَ خليلينِ».

وأمَّا أبو طالبٍ فوُلِدَ لهُ: طالبٌ، وعَقِيلٌ، وجَعفرٌ، وعليٌّ، وكلُّ منهم أكبرُ ممَّن يَليهِ بعَشرِ سِنينَ، وأمُّ هانئ، واسمُها فاختة على الأشهر، وجُمانة، [٢٨/ب] وقد أسلَمُوا جميعًا إلَّا طالبًا فإنَّه اختَطَفتهُ الجنُّ، فذَهَبَ ولم يُعلَم إسلامُه.

وأمَّا أبو لهبٍ فوُلِدَ لهُ: عُتبةُ، ومُعتِبٌ، ودُرَّةُ، وهؤلاءِ قد أَسلَمُوا، وعُتيبةُ عقيرُ الأسدِ.

وأمَّا الحارثُ -وهو أكبرُ أو لادِ عبدِ المُطَّلِبِ، وبه كانَ يُكنى - فلم يُدرِكِ الإسلامَ، وأُسلَمَ مِن أو لادِه أربعةُ: نو فلُ، ورَبيعةُ، وأبو سُفيانَ -وكانَ أخاهُ مِن رَضاع حَليمةَ، وكانَ ممَّن ثَبَتَ معَه يومَ حُنينٍ - وعبدُ اللَّهِ.

وقالَ ابنُ عبدِ البرِّ (٢): «خمسةُ »؛ خامِسُهمُ المُغيرةُ، وقيلَ غيرُ ذلك.

<sup>(</sup>١) كذا في النُّسَخ، وفي مصادر التخريج: «عبد الله بن عمرو».

<sup>(</sup>٢) في «الاستيعاب في معرفة الأصحاب» (٤/ ١٤٤٤ - ١٤٤٥) حيث ترجم له، وفرَّق بين وبين أبي سفيان.

وهو: أبو عمر يوسف بن عبد الله النَّمري، المشهور بابن عبد البَرِّ، أخذ عن عبد الوارث ابن سفيان بن جبرون، وعبد الله بن محمد بن عبد المؤمن التجيبي، وسعيد بن نصر بن أبي الفتح، وغيرهم، وأخذ عنه طاهر بن مُفَوِّز المَعافِري، وخليص بن ح

وكانَ نوفلٌ أسنَّ إخوتِه، وأسنَّ مَن أَسلَمَ مِن بني هاشم.

وأمَّا الزُّبَيرُ فُولِدَ لهُ: عبدُ اللَّهِ، وضُباعةُ، وصَفيَّةُ، وأمُّ الحَكَمِ، وأمُّ الزُّبَيرِ، أَسلَمُوا جميعًا.

وأمَّا جَحْلٌ فَوُلِدَ لَهُ وَانقَطَعَ عَقِبُه، وكذلكَ المُقوَّمُ.

وأمًّا عبدُ الكعبةِ فلم يُدرِكِ الإسلامَ ولم يُعقِب.

وأمَّا قُثَمُ فماتَ صغيرًا.

وأمَّا ضِرارُ فإنَّه ماتَ أيَّامَ أُوحِيَ إلى النَّبِيِّ عَيَلِيْهِ، ولم يُسلِم، وكانَ مِن فِتيانِ قُرَيش جمالًا وسخاءً.

وأمَّا الغَيداقُ فكانَ أجودَ قُريشٍ وأَكثَرَهُم طعامًا ومالًا؛ ولهذا لُقِّبَ بالغَيداقِ.

والأشقَّاءُ لعبدِ اللَّهِ والدِ النَّبِيِّ عَلَيْلَةً مِن هؤلاءِ ثلاثةٌ: أبو طالبٍ، والزُّبَيرُ، وعبدُ الكعبةِ.

وأمَّا عمَّاتُه عِيلِي فسِتُّ (١): صَفيَّةُ، وإسلامُها معروفٌ مُحقَّقٌ؛ وهي أمُّ

عبد الله العَبدَري، وعلى بن عبد الله بن مَوهِب، وغيرهم.

وهو حافظُ المغرب، ومحدِّثُها، وفقيهُها، وأديبُها.

انظر: «ترتيب المدارك» للقاضي عياض (٨/ ١٢٧) و «سير أعلام النبلاء» للذهبي (١٢٧/٨) و «الأعلام» للزركلي (٨/ ٢٤٠).

<sup>(</sup>١) انظر في ذكر عماته: «المعارف» لابن قتيبة (ص١١٨) و«معرفة الصحابة» لأبي 🥌

إسعاف الرَّاغبين

471

الزُّبَيرِ بنِ العوَّامِ.

وأرَوَى، وعاتكةُ، وفي إسلامِهما خلافٌ.

وأمُّ حَكيمٍ، وبَرَّةُ، وأُمَيمةُ، ولا خلافَ في عدم إسلامِهنَّ. وهذه الخَمسُ شقيقاتُ عبدِ اللَّهِ والدِ النَّبِيِّ عَلَيْلَةٍ.

\*\*\*\*\*\*\*

نعيم (٦/ ٢٥٠٠) و «تلقيح فهوم أهل الاثر في عيون التاريخ والسِّير» لابن الجوزي (ص٢١) و «جامع الآثار في السِّير ومولد المختار» لابن ناصر الدين الدمشقي (٦/ ٣٨٤-٣٨٨) و «إنسان العيون في سيرة الأمين المأمون» للحلبي (٣/ ٤٠٠).

## ذِكرُ أزواجِهِ عَلَيْكِهُ وسراريّه

رَوَى عبدُ المَلِكِ بنُ محمَّدِ النَّيسابوريُّ (۱) بِسَنَدِه عن أبي سعيدِ الخدريِّ قالَ: قالَ رسولُ اللَّهِ عَلَيْهِ: «ما تَزوَّ جتُ شيئًا مِن نِسائي ولا زَوَّ جتُ شيئًا مِن بِناتي إلَّا بوحي جاءني به جبريلُ عن ربِّي عَلَيْهُ».

O فأوَّلُ مَن تَزوَّجَ عَلَيْهِ خديجة، وقد تَقدَّمَ ذِكرُها<sup>(٢)</sup>.

وقد جاءَ أنَّ رسولَ اللَّهِ عَلَيْهِ [٢٩/ أ] أُمِرَ أن يُبشِّرَها ببيتٍ في الجنَّةِ مِن قَصَبِ؛ لا صَخَبَ فيه ولا نَصَبَ<sup>(٣)</sup>.

قالَ الحلبيُّ (٤): «أي: مِن دُرَّةٍ مُجوَّ فةٍ، ليسَ فيه رَفعُ صوتٍ و لا تعبُّ ». انتهى.

<sup>(</sup>١) هو أبو سعد الخَركوشي، والرواية في كتابه «شرف المصطفى» (٩٣٦) معلَّقة عن عطية العوفي، عن أبي سعيد الخدري نَظَّيُّةً.

وأخرجه من هذا الوجه موصولًا: ابن عدي في «الكامل» (٢/ ١٠٨) وأبو نعيم في «حلية الأولياء» (٧/ ٢٥١) وابن عساكر في «تاريخ دمشق» (٦٩/ ١٤٩) وقال ابن عدى: «هذا الحديث باطلٌ بهذا الإسناد».

<sup>(</sup>٢) انظر (ص١٦٤).

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري في «الصحيح» (٣٨٢٠) ومسلم في «الصحيح» (٢٤٣٢) من حديث أبي هريرة وَالصَّحية.

<sup>(</sup>٤) في «إنسان العيون في سيرة الأمين المأمون» (٣/ ٢٠١).

وقالت عائشةُ لهُ عَلَيْهُ يومًا -وقد مَدَح خديجة -: ما تَذكُرُ مِن عجوزٍ حمراء (۱) الشِّدقَينِ، قد بدَّلَكَ اللَّهُ خيرًا منها؛ فغَضِبَ رسولُ اللَّهِ عَلَيْهُ وقالَ: «ما أَبدَلَني اللَّهُ خيرًا منها؛ آمَنَت بي حِينَ كَذَّبَني النَّاسُ، وواسَتني بمالِها حينَ حَرَمنِي النَّاسُ، ورُزِقتُ منها الولدَ، وحُرِمتُه مِن غيرِها»(۱).

و ثمَّ سَودةُ بنتُ زَمعةَ في السَّنةِ العاشرةِ مِنَ النُّبوَّةِ، كانَت تحتَ ابنِ عمرٍ و، وأُسلَمَ معَها قديمًا، وهاجَرَ إلى الحبشةِ الهجرةَ الثَّانيةَ، فلمَّا مات تَزوَّجها عَلَيْهُ، ولمَّا كَبِرَت عندهُ أرادَ طلاقَها؛ فسألتهُ ألَّا يَفعَلَ، وجَعَلَت يَومَها لعائشة؛ فأمسَكَها (٣).

ماتت في آخِرِ خلافةِ عُمَرَ على المشهورِ (١).

(١) في (أ): «همز».

<sup>(</sup>٢) أخرجه أحمد في «المسند» (٢٤٨٦٤) من حديث أم المؤمنين عائشة نَطَّقُها، بنحوه. وقال ابن كثير في «البداية والنهاية» (٤/ ٣٢٠): «إسناده لا بأس به».

وأصله في "صحيح البخاري" (٣٨٢١) و "صحيح مسلم" (٢٤٣٧) مختصرًا.

<sup>(</sup>٣) لم أقف على رواية فيها همُّ النبي عَلَيْ بتطليقها، إنما فيها أنها وهبت يومها لعائشة لما أسنَّت، تلتمس بذلك رضى رسول الله؛ أخرجه البخاري في «الصحيح» (٢٥٩٣) ومسلم في «الصحيح» (١٤٦٣) من حديث عائشة سَلَقَاتُهَا.

وفي «سنن أبي داود» (٢١٣٥) من حديثها أيضًا، أنها وهبت يومها لعائشة خشية أن يفارقها النبي على وليس في هذا ما يثبت أنه هم بطلاقها.

<sup>(</sup>٤) انظر: «رجال صحيح البخاري» للكلاباذي (٢/ ٨٣٧) وقال: كانت آخر خلافته تصرم سنة ثلاث وعشرين من الهجرة.

وَ ثُمَّ عَائِشَةُ بِنتُ أَبِي بِكِ الصِّدِّيقِ -رَضِيَ اللَّهُ تعالى عنهما-، في شوَّالٍ سنةَ اثْنَي عَشْرةَ مِن النُّبوَّةِ على قولٍ، وكانَت بنتَ سبع على قولٍ، وبَنى بها في شوَّالٍ على رأسِ ثمانيةِ أَشهُرٍ مِنَ الهجرةِ على قولٍ، وهي بنتُ تسع، وقُبِضَ عنها وهي بنتُ ثمانيَ عَشْرةَ، ولم يَتزوَّج بِكرًا غيرَها، وكانَت أُحبَّ نسائِه إليه، ومَناقبُها كثيرةُ، كانَت تُكنى بابنِ أختِها أسماءً؟ عبدِ اللَّهِ بنِ الزُّبيرِ.

تُوُ فِينَ سنةَ ستَّ أو سبعٍ أو ثمانٍ وخمسين، وصلَّى عليها أبو هُرَيرةَ، ودُفِنَت بالبقيع ليلًا، وقد قاربت سبعًا وستِّين سنةً(١).

ومِن النَّاسِ مَن يقولُ: تَزوَّجَ عائشةَ قبلَ سَودةَ، وحَمَلَهُ بعضُهم على أَنَّ المرادَ عَقَدَ على عائشةَ قبلَ الدُّخولِ بسودةَ؛ فلا يُنافي ما مرَّ (٢).

ثمَّ حفصةُ بنتُ عُمَر بن الخطَّابِ -رَضِيَ اللَّهُ تعالى عنهما-، في شعبانَ على رأس ثلاثين شهرًا مِنَ الهجرةِ على الأَشهرِ.

وكانَ مولدُها قبلَ النُّبوَّةِ بخمسِ سنين، وتُوُفِّيَت في شعبانَ [٢٩/ب] سنة خمسٍ وأربعين، وصلَّى عليها مَرْ وانُ بنُ الحَكَمِ أميرُ المدينةِ يومئذٍ (٣)، وحَمَلَ سريرَها بعضَ الطَّريقِ، ثمَّ حَمَلَهُ أبو هُرَيرةَ إلى قبرها.

<sup>(</sup>۱) انظر: «تهذيب الكمال» للمزى (٣٥/ ٢٣٥).

<sup>(</sup>٢) انظر: «التوضيح لشرح الجامع الصحيح» لابن المُلقِّن (٢٠/ ٥٢٠).

<sup>(</sup>٣) انظر: «تهذيب الكمال» للمزي (٣٥/ ١٥٣ – ١٥٤).

وقد كانَ ﷺ طلَّقَها؛ لأنَّها أَفشَت أمرًا أَسرَّهُ إليها لعائشة، وكانَ بينَهما مُصادقةٌ ومُصافاةٌ، فنزَلَ عليه جبريلُ عَلَيْكُ وقالَ لهُ: راجع حفصةً؛ فإنَّها صوَّامةٌ قوَّامةٌ، وإنَّها زَوجتُكَ في الجنَّةِ (١).

وفي رواية: طلَّقَ عَلَيْ حفصة، فَبَلَغَ ذلك عُمَر، فحثى على رأسِه التُّرابَ وقالَ: ما يَعبَأُ اللَّهُ بعُمَر وابنتِه بعدَها، فنزَلَ جبريلُ على النَّبِيِّ عَلَيْ مِنَ الغدِ، وقالَ لهُ: إنَّ اللَّهَ يأمُرُك أن تُراجِعَ حفصةً؛ رحمةً لعُمَرَ (٢).

وقالَ جماعةٌ: لم يُطلِّقها، بل همَّ بتطليقِها فقط؛ وعليه يُرادُ بمُراجعتِها مُصالحتُها والرِّضا عنها (٣).

O ثمَّ زينبُ بنتُ خُزَيمةَ سنةَ ثلاثٍ، وكانَت تُدعى في الجاهليَّةِ أمَّ

(۱) أخرجه الحارث بن أبي أسامة في «المسند» (۱۰۰۰-بغية الباحث) والطبراني في «المعجم الكبير» (۱۸ح-۹۳٤) والحاكم في «المستدرك» (۱/۵) من حديث قيس بن زيد.

وقال الهيثمي في «مجمع الزوائد» (٩/ ٢٤٥): «رجاله رجال الصحيح»، وهو خبرٌ مرسل؛ فقيس بن زيد تابعي صغير. انظر: «الإصابة في تمييز الصحابة» لابن حجر (٩/ ٢٢٦).

(٢) أخرجه الطبراني في «المعجم الكبير» (١٧ ح ٨٠٤) وأبو نعيم في «حلية الأولياء» (٢/ ٥٠) من حديث عقبة بن عامر في الله المعلقة المعجم الكبير» (٢/ ٥٠)

وقال الهيثمي في «مجمع الزوائد» (٤/ ٣٣٤): «فيه عمرو بن صالح الحضرمي، ولم أعرفه، وبقية رجاله ثقات».

(٣) انظر: «إنسان العيون في سيرة الأمين المأمون» للحلبي (٣/ ٤٠٦).

المساكين لإطعامِها إيَّاهم، ولم تَلبَث عندهُ إلَّا شهرَينِ أو ثلاثًا، ثمَّ ماتت، وصلَّى عليها رسولُ اللَّهِ عَلَيْهُ، ودفنَها بالبَقيع، وقد بَلَغَت نحوَ ثلاثين سنة، ولم يَمُت مِن أزواجِه عَلَيْهُ في حياتِه إلَّا هي وخديجةُ ورَيحانةُ على القولِ بأنَّها زوجتُه، وسيأتي (۱).

ولمّا أرسَلَ إليها عَلَيْ يَخطُبُها قالت: مرحبًا برسولِ اللّه، إنَّ فيَّ خِلالًا ثلاثًا: ولمّا أرسَلَ إليها عَلَيْ يَخطُبُها قالت: مرحبًا برسولِ اللّه، إنَّ فيَّ خِلالًا ثلاثًا: أنا امرأةٌ شديدةُ الغيرةِ، وأنا امرأةٌ مُصبِيةٌ، وأنا امرأةٌ ليسَ لي هنا أحدٌ من أوليائي، فأتاها رسولُ اللّه عَلَيْ فقالَ لها: «أمّا ما ذكرتِ مِن غيرَتِكِ فإنّي أرجُو اللّهَ أن يُذهِبَها، وأمّا ما ذكرتِ مِن صِبيتِكِ فإنّ اللّهَ سيكفِيهِم، وأمّا ما ذكرتِ مِن صِبيتِكِ فإنّ اللّه سيكفِيهِم، وأمّا ما ذكرتِ مِن أوليائِكِ فليسَ أحدٌ مِن أوليائِكِ يَكرَهُني»، فقالت لابنِها: زَوِّج رسولَ اللّه عَلَيْ فَوَ قَبَهُ بها(٢).

واستُدِلَّ به على أنَّ الابنَ يَلي عَقدَ أُمِّهِ (٣)، وهو خلافُ مَذهَبِنا معاشرَ الشَّافعيَّةِ (٤)، ودُفِعَ بأنَّه إنَّما زوَّجَها بالعصوبةِ؛ لأنَّه ابنُ ابنِ عمِّها كَما بُيِّنَ

<sup>(</sup>۱) انظر (ص۳۹۰).

<sup>(</sup>٢) أخرجه أبو يعلى في «المسند» (٦٩٠٨) وابن الجارود في «المنتقى» (٧٠٦) من حديث أم سلمة في الصله في الصحيح مسلم» (٩١٨).

<sup>(</sup>٣) هو مذهب أبي حنيفة ومالك وأحمد؛ انظر: «فتح القدير» لابن الهمام (٣/ ٢٧٧) و «القوانين الفقهية» لابن جزي (ص١٣٤) و «المختصر» لأبي القاسم الخرقي (ص٩٣).

<sup>(</sup>٤) انظر: «منهاج الطالبين» للنووي (ص٢٠٧).

في السِّيَرِ (١).

تُوُفِّيَت في خلافةِ يزيدَ بنِ مُعاويةَ [٣٠/ أ] سنةَ ستِّين على الصَّحيحِ، وقد بلَغَت أربعًا وثمانين سنةً، ودُفِنَت بالبَقِيع، وصلَّى عليها أبو هريرةَ (٢).

٥ ثمّ زينبُ بنتُ جحشٍ ؛ بنتُ عمّتِه عَيَّكِة أُميمة ، وكانَ اسمُها بَرَّة ، فسمّاها عَيَّكِة أُميمة ، وكانَت قَبلَهُ عندَ فسمّاها عَيَّكِة زينبَ ؛ خشية أن يُقالَ: خَرَجَ مِن عندِ بَرَّة (٣) ، وكانَت قَبلَهُ عندَ مولاهُ زيدِ بنِ حارثة ، فطلّقها ، فلمّا حَلّت زَوَّجَهُ اللّهُ إيّاها سنة أربع على مولاهُ زيدِ بنِ حارثة ، فطلّقها ، فلمّا حَلّت زَوَّجَهُ اللّهُ إيّاها سنة أربع على أحدِ الأقوالِ ، وهي يومئذِ بنتُ خمسٍ وثلاثينَ سنةً بقولِه: ﴿ فَلَمَّا قَضَى زَيْدُ مُ عَلَى نَسائِه عَلَي نَسائِه عَلَي نَسائِه عَلَي إيّاهُ مِن فوقِ سَبعِ سَمَواتٍ (١٠) . إنَّ آباءَكُنَّ أَنكَحُوكُنَّ ، وإنَّ اللّهَ تعالى أَنكَحني إيّاهُ مِن فوقِ سَبعِ سَمَواتٍ (١٠) .

وفيها نَزَلَ الحجابُ، وهي أوَّلُ نسائِه عَلَيْ لُحوقًا به كَما أشارَ إلى ذلك الصَّادقُ المصدوقُ؛ ففي مُسلم (٥) عن عائشةَ أنَّ بعضَ أزواجِ النَّبِيِّ عَلَيْلٍ

<sup>(</sup>١) انظر: «المواهب اللدنية بالمنح المحمدية» للقسطلاني (١/ ٩٩٤) و «إنسان العيون في سيرة الأمين المأمون» للحلبي (٣/ ٤١١).

<sup>(</sup>٢) انظر: «تهذيب الكمال» للمزي (٣٥/ ٣١٩-٣٢٠).

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري في «الصحيح» (٦١٩٢) ومسلم في «الصحيح» (٢١٤١) من حديث أبي هريرة رَوِّاتُكَ، بنحوه.

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري في «الصحيح» (٧٤٢١) من حديث أنس رفيك.

<sup>(</sup>٥) في "صحيحه" (٢٤٥٢) والبخاري أيضًا (١٤٢٠) من حديث أم المؤمنين عائشة يَطْعَنُكُ.

قُلن لهُ: أَيُّنا أَسرَعُ بكَ لُحوقًا، قالَ: «أَطَوَلُكُنَّ يدًا»، فكانَ أَسرَعُهُنَّ لحوقًا به زَينَبَ بنتَ جَحشٍ، فعَلِمُوا أنَّ طُولَ يَدِها بسببِ أنَّها كانَت تعملُ وتَتصدَّقُ كثيرًا.

تُوُفِّيَت سنةَ عشرين، أو إحدى وعشرين، وقد بلغَت ثلاثًا وخمسين سنةً، ودُفِنَت بالبقيع، وصلَّى عليها عُمَرُ بنُ الخطَّابِ(١).

وكانَت عائشةُ تقولُ: هي الَّتي تُساويني في المنزلةِ عندَهُ عَلَيْهُ، وما رأيتُ امرأةً قطُّ خيرًا في الدِّينِ مِن زَينبَ، وأتقى للَّهِ، وأصدَقَ حديثًا، وأوصَلَ للرَّحِم، وأعظمَ صَدَقةً (٢).

O ثمَّ جُوَيريةُ بنتُ الحارثِ، وَقَعَت يومَ المُرَيسيعِ في سَهمِ ثابتِ بنِ قَيسِ ابنِ شمَّاسٍ، فكاتَبها على تِسعِ أُواقٍ مِنَ الذَّهَبِ، فأَدَّاها عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلامُ عنها، و تَزَوَّجَها، وكانَ اسمُها بَرَّةَ، فسمَّاها عَلَيْهِ جُويرِيةَ؛ لِما تَقدَّمَ (٣)، وكانَت خمالٍ، وعندَما تَزوَّجها قالَ النَّاسُ في حقِّ بني المُصطَلِقِ: أصهارُ رسولِ اللَّه عَلَيْهِ، وأرسَلُوا ما بأيدِيهم مِن سَبايا بني المُصطَلِقِ [٣٠/ب] قالت عائشةُ: فَلَم نَعلَم امرأةً كانَت أكثرَ بركةً على قَومِها منها (٤).

<sup>(</sup>۱) انظر: «تهذيب الكمال» للمزى (٣٥/ ١٨٥).

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم في «الصحيح» (٢٤٤٢) من حديث أم المؤ منين عائشة نظافياً، بنحوه.

<sup>(</sup>٣) أخرجه مسلم في «الصحيح» (٢١٤٠) من حديث عبد الله بن عباس فطي الله .

<sup>(</sup>٤) أخرجه أبو داود في «السنن» (٣٩٣١) وابن الجارود في «المنتقى» (٤٠٥٤) وابن حبان في «الصحيح» (٤٠٥٤) - الإحسان) من حديث أم المؤمنين عائشة كالتحقيق المؤمنين عائشة عائشة المؤمنين عائل عائض المؤمنين عائض المؤمنين عائض المؤمنين عائض المؤمنين عائض المؤ

تُوُفِّيت بالمدينةِ في ربيع الأوَّلِ سنةَ ستٍّ وخمسين، وقد بَلَغَت سبعينَ سنةً، وصلَّى عليها مَرْوانُ بنُ الحَكم (١).

O ثمَّ ريحانةُ بنتُ زيدٍ مِن بني النَّضيرِ، لكن كانَت تحتَ رَجُل مِن بني قُريظة، فوقَعَت في سَبي بني قُريظة، فاصطفاها عَيَّكَ لنفسِه، وكانَت جميلةً وسيمةً، وخيَّرها بينَ الإسلام ودِينِها؛ فاختارتِ الإسلام، فأعتَقَها وتَزوَّجها وأصدَقها وأعرَسَ بها في المُحرَّمِ سنةَ ستِّ، وطلَّقها عَيَكِ لِشدَّةِ غَيرَتِها عليه، فأكثرتِ البكاء؛ فَرَاجَعَها(٢).

ولم تزَل عندَه حتَّى ماتت مَرجِعَهُ مِن حجَّةِ الوداعِ، ودَفَنَها بالبقيعِ (٣). وقيلَ: كانَت موطوءةً لهُ بمِلكِ اليمين (٤).

O ثمَّ أمُّ حَبيبة رَملةُ بنتُ أبي سفيانَ صخرِ بنِ حربٍ، هاجرَت معَ زوجِها عُبيدِ اللَّهِ بنِ جَحشٍ إلى الحبشةِ الهجرةَ الثَّانيةَ؛ فولَدَت لهُ حَبيبةَ، وتَنصَّرَ هو، وثَبَتَت هي على الإسلام؛ فبَعَثَ النَّبيُّ عَلَيْهُ عَمرَو بنَ أُميَّةَ الضَّمريَّ إلى النَّجاشيِّ، فزَوَّجَهُ إيَّاها وأَمهرَها عنهُ أربعَمِعَةِ دينارٍ، وتَولَّى عَقدَ نِكاحِها خالدُ بنُ سعيدِ بنِ العاصِ؛ لكونِه ابنَ عمِّ أبيها، وأرسَلَها عَقدَ نِكاحِها خالدُ بنُ سعيدِ بنِ العاصِ؛ لكونِه ابنَ عمِّ أبيها، وأرسَلَها

<sup>(</sup>١) انظر: «تهذيب الكمال» للمزي (٣٥/ ١٤٦).

<sup>(</sup>٢) أخرجه ابن سعد في «الطبقات الكبير» (١٠/ ١٢٦) من رواية محمد كعب مُرسَلاً.

<sup>(</sup>٣) انظر: «الطبقات الكبير» لابن سعد (١٠/ ١٢٥).

<sup>(</sup>٤) أورده ابن سعد في «الطبقات الكبير» (١٠/ ١٢٧) نقلاً عن الواقدي قال: وقد سمعت من يروى... فذكره.

النَّجاشيُّ إليه سنةَ سبعٍ على خلافٍ في جميعِ ذلك (١). ماتت سنةَ أربع وأربعِينَ (٢).

وَثَمَّ صَفَيَّةُ بِنتُ حُيِيِّ بِنِ أَخطَب، مِن سِبطِ هارونَ بِنِ عِمرانَ عَلَيْكِ، كَانَ أبوها سيِّدَ بني النَّضيرِ، فقُتِلَ معَ بني قُريظة، اصطفاها عَلَيْ لنفسِه مِن سَبي خَيبرَ، فأَعتَقَها وتَزوَّجها، وجَعَلَ عِتقَها صَداقَها (٣)، وكانت جميلةً لم تَبلُغ سبعَ عَشْرة سنةً.

ماتت في رمضان سنة خمسين، أو اثنتينِ وخمسين، ودُفِنَت بالبقيع (٤).

أَنَّ مَيمونة بنتُ الحارثِ في شوَّالٍ سنةَ سبعٍ، تَزَوَّ جَها عَلَيْهِ وهو مُحرِمٌ في عُمرَةِ القضاءِ، كَما عليه الجمهورُ [٣١] وكانَ اسمُها بَرَّة، فسمَّاها مُحرِمٌ في عُمرَةِ القضاءِ، كَما عليه الجمهورُ [٣١] وكانَ اسمُها بَرَّة، فسمَّاها عُلِيهِ ميمونةَ لِما تَقدَّمُ ٥٠٠.

ماتت سنةً إحدى وخمسينَ، وقد بَلَغَت ثمانينَ سنةً، وقيلَ غيرُ

<sup>(</sup>١) انظر: «الطبقات الكبير» لابن سعد (١/ ١٧٦) و «نساء الرسول وأو لاده» للدمياطي (ص٧١) و «إنسان العيون في سيرة الأمين المأمون» للحلبي (٣/ ٤١٤).

<sup>(</sup>٢) انظر: «تاريخ مولد العلماء ووفياتهم» لابن زَبْر (١/ ١٤٢).

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري في «الصحيح» (٤٢٠٠) ومسلم في «الصحيح» (١٣٦٥) من حديث أنس را

<sup>(</sup>٤) انظر: «تلقيح فهوم أهل الأثر في عيون التاريخ والسِّير» لابن الجوزي (ص٢٢-٢٥).

<sup>(</sup>٥) أخرجه البخاري في «الأدب المفرد» (٨٣٢) وابن أبي خيثمة في «التاريخ الكبير» (١٨٣٩) من حديث أبي هريرة ﴿ اللَّهِ اللَّهُ اللّلْمُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ الللَّالِي الللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ الللللَّا الللَّالّ

إسعاف الرّاغبين

ذلك(١)، وهي آخِرُ مَن تَزوَّجَ بها ﷺ، وآخِرُ مَن تُوُفِّي مِن أزواجِه، وقالَ ابنُ شهابٍ: هي الَّتي وَهَبَت نَفسَها للنَّبِيِّ عَلَيْةٍ (١).

فهؤلاءِ نساؤُهُ اللَّاتي دخَلَ بهنَّ ولم يُطلِّقهُنَّ؛ اثنتا عَشْرةَ امرأةً، تُوُفِّيَ عن تسعِ منهنَّ (٣).

وأمَّا غيرُ هنَّ ممَّن وَهَبَتهُ نفسَها، أو خَطَبَها ولم يَعقِد عليها، أو عَقَدَ ولَم يَعقِد عليها، أو عَقَدَ ولم يَدخُل بها لموتٍ أو طلاقٍ، أو دخَلَ وطلَّقَها -فنحوُ ثلاثينَ امرأةً، مُبيَّنَةً في السِّير(٤).

#### وأمَّا سَرارِيُّهُ عَيَّكِيٌّ فأربع (٥):

(١) انظر: «المختصر الكبير في السيرة» لابن كثير (ص١٠٣).

(٢) أخرجه عبد الرزاق في «المصنف» (١٢٢٦٧).

(٣) روي هذا عن عبد الله بن عباس في المسند» (١١٠٩ أخرجه البخاري في «المسند» (١١٠٩ ترتب سنجر).

- (٤) نقله ابن سيد الناس في «عيون الأثر في فنون المغازي والشمائل والسيّر» (٢/ ٣٧٦) عن الدمياطي، وتعقب ابن قيِّم الجوزية ذلك في «زاد المعاد في هدي خير العباد» (١/ ١٠) فقال: «أما من خطبها ولم يتزوجها، ومن وهبت نفسها له ولم يتزوجها؛ فنحو أربع أو خمس، وقال بعضهم: هن ثلاثون امرأة! وأهل العلم بسيرته وأحواله عنحو أربع أو خمس، وقال بعضهم: هن ثلاثون امرأة! وأهل العلم بسيرته وأحواله عند لا يعرفون هذا، بل ينكرونه، والمعروف عندهم أنه بعث إلى الجونية ليتزوجها فدخل عليها ليخطبها فاستعاذت منه فأعاذها ولم يتزوجها، وكذلك الكلبية، وكذلك التي رأى بكشحها بياضًا فلم يدخل بها، والتي وهبت نفسها له فزوجها غيره على سور من القرآن، هذا هو المحفوظ».
  - (٥) انظر: «المستدرك» للحاكم (٤/ ١٤) نقلاً عن أبي عبيدة معمر بن المثنى.

O ماريةُ القِبطيَّةُ، وكانَ عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ مُعجَبًا بها؛ لأنَّها كانَت بيضاءَ جميلةً، وهي أمُّ وَلَدِه إبراهيمَ، كَما تَقدَّمَ، جاء أنَّه عَلِيهٍ قالَ: «ستُفتَحُ عليكم مِصرُ، فاستَوصُوا بأهلِها خيرًا؛ فإنَّ لهم رَحِمًا وصِهرًا» (١)، والمرادُ بالرَّحِم أَمُّ إسماعيلَ بنِ إبراهيمَ جَدِّه عَلَيْهٍ؛ فإنَّها كانَت قِبطيَّةً، والمرادُ بالصِّهرِ أمُّ ولَدِه إبراهيمَ؛ فإنَّها كانَت قِبطيَّةً كَما عَلِمتَ (٢).

- وريحانةُ، على ما تَقدَّمَ مِنَ الخلافِ (٣).
  - O وجاريةٌ وَهَبَتها لهُ زينبُ بنتُ جَحشٍ.
    - O وأُخرى اسمُها زليخةُ القُرَظيَّةُ (٤).

### يتميد

اختلَفَ العلماءُ في أفضلِ أزواجِه عَيَالَةً، بل في أفضلِ النِّساءِ مُطلَقًا، والأقربُ عندَ كثيرٍ أنَّ أفضلَ النِّساءِ مَريَمُ، ثمَّ خديجةُ، ثمَّ فاطمةُ، ثمَّ عائشةُ، ثمَّ آسِيةُ امرأةُ فرعونَ.

(١) أخرجه مسلم في «الصحيح» (٢٥٤٣) من حديث أبي ذر نطاقي، بنحوه.

<sup>(</sup>٢) انظر: «إنسان العيون في سيرة الأمين المأمون» (٣/ ٣٦١-٣٦٢).

<sup>(</sup>٣) انظر (ص ٣٩٠).

<sup>(</sup>٤) انظر: «إنسان العيون في سيرة الأمين المأمون» للحلبي (٣/ ٢١٩) ووقع عند ابن الجوزي في «تلقيح فهوم أهل الأثر في عيون التاريخ والسِّير» (ص٢٨): «ربيحة القرظية».

وقالَ شيخُ الإسلامِ في «شَرِحِ البَهجةِ» (١): «الَّذي أختارُه أَنَّ الأفضليَّة محمولةٌ على أحوالٍ؛ فعائشةُ أفضلُ مِن حيثُ العِلمُ، وخديجةُ مِن حيثُ تَقدُّمُها وإعانتُها لهُ عَلَيْ في المُهِمَّاتِ، وفاطمةُ مِن حيثُ البَضعيَّةُ والقرابةُ، ومَريمُ مِن حيثُ الاختلافُ [٣١/ب] في نُبوَّتِها، وذِكرُها في القرآنِ معَ الأنبياءِ، وآسيةُ من حيثُ الاختلافُ في نُبوَّتِها، وإن لم تُذكر معَ الأنبياءِ».

ونُقِلَ عنِ الأشعريِّ الوقفُ (٢).

قال صاحبُ «نورِ النِّبراسِ» (٣): «الَّذي يَظهَرُ أنَّ الأفضلَ مِن أزواجِه ﷺ بعدَ خديجةَ وعائشةَ: زينبُ بنتُ جَحشِ، واللَّهُ أعلمُ». انتهى.

وأمَّا المُفاضَلةُ بينَ أبنائِه عَلَيْهٌ فَلَم يَثبُت فيها شيءٌ، وكذا بينَ بناتِه، سوى فاطمة، كَما سيَظهَر، وهل هي أفضلُ مِن أبنائِه عَلَيْهٌ بقطعِ النَّظرِ عنِ

<sup>(</sup>۱) كذا في (أ، ب) والصواب: «شرح البخاري» كما في «شرح الجوهرة» لعبد السلام اللقاني (ص٢٥١) وكلام شيخ الإسلام زكريا الأنصاري في «منحة الباري بشرح صحيح البخاري» (٧/ ٨٦-٨٧) فقال: «قد بسطت الكلام على من هي أفضل النساء في «شرح البهجة» وغيره، والذي أختاره الآن: أن الأفضلية...» فذكره، وانظر: «الغرر البهية في شرح البهجة الوردية» (٤/ ٩٢).

<sup>(</sup>٢) انظر: «شرح الجوهرة» لعبد السلام اللقاني (ص٢٥١) و «إدرار الشروق على أنواء الفروق» لابن الشاط (٢/ ٣٦٢).

<sup>(</sup>٣) «نور النبراس في شرح سيرة ابن سيد الناس» لسبط بن العجمي (٦/ ١٤٣).

الذُّكورةِ والأُنُوثةِ؟ لم أَرَ مَن تَعرَّضَ لذلك، وقد يُؤخَذُ مِن حديثِ: «أَحَبُّ أَهلي إليَّ فاطمةُ»(١) أنَّها أفضلُ منهم، واللَّهُ أعلمُ.

DEPROPER C

(۱) أخرجه الترمذي في «الجامع» (۲۸۱۹) وابن أبي عاصم في «الآحاد والمثاني» (۲۹۰) والبزار في «المسند» (۲۲۲) والبغوي في «مسند أسامة بن زيد» (۱۰) والطبراني في «المعجم الكبير» (۲۲ ح ۲۰۰۷) والحاكم في «المستدرك» (۲/۷۷) من حديث أسامة بن زيد ريد المستدرك» (۲۸ من حديث أسامة بن زيد المستدرك» (۲۸ من حدیث أسامة بن زید المستدرك» (۲۸ من من من حدیث أسامة بن زید المستدرك» (۲۸ من من من حدیث أسامة بن زید المستدرك» (۲۸ من من من حدیث أسامة بن زید المستدرك» (۲۸ من من من حدیث أسام بن من من حدیث أسام بن را بر من من من حدیث أسام بن را بر من را بر را ب

وقال الترمذي: «هذا حديث حسن، وكان شعبة يضعِّف عمر بن أبي سلمة». وقال الحاكم: «هذا حديث صحيح الإسناد»، وتعقبه الذهبي فقال: «عمر بن أبي سلمة ضعيف»، لكنه ترجم له في «من تُكلِّم فيه وهو موثَّق» (٢٦٣) ولخَّص ابن حجر حاله في «التقريب» (٤٩١٠) فقال: «صدوق يخطئ».

إسعاف الرَّاغبين بين

# ذِكرُ المشاهيرِ مِن خَدَمِه عَلَيْهِ وَمُواليهِ وسِلاحِه وحيواناتِه

## أمَّا خَدَمُه(١)؛ فمِن رِجالِهم:

أنسُ بنُ مالكِ الأنصاريُّ، كانَ مِن أَخصِّهم، وخَدَمَهُ عَلَيْكَةً مِن حينَ وَخَدَمَهُ عَلَيْكَةً مِن حينَ قَدِمَ المدينةَ إلى أن تُوُفِّي.

وعبدُ اللَّهِ بنُ مسعودٍ، وكانَ صاحبَ سِواكِه ونَعلَيهِ، إذا قامَ عَلَيهِ، إذا قامَ عَلَيهِ، إذا قامَ عَلَيهِ، ألبَسهُ إيَّاهما، وإذا جَلَسَ جَعَلَهَما في ذِراعَيهِ، وكانَ يَمشي أمامَهُ بالعَصاحتَّى يَدخُلَ الحُجرةَ.

- O ومُعَيقِيبٌ الدَّوسيُّ، كانَ صاحبَ خاتمِه ﷺ.
- O وعُقبةُ بنُ عامرِ الجُهَنيُّ، كانَ صاحبَ بَغلتِه ﷺ، يَقُو دُها في الأسفارِ.
  - O وأَسلَعُ (٢) بنُ شريكٍ، كانَ صاحبَ راحلتِه ﷺ، كانَ يَرحَلُها له.

<sup>(</sup>۱) انظر في ذكر خدمه: «تركة النبي» للجهضمي (ص ۱۰۹) و «تهذيب الأسماء واللغات» للنووي (۱/۲۹) و «خلاصة سير سيد البشر» لمحب الدين الطبري (ص ۲۵۱) و «سبل الهدى والرشاد في سيرة خير العباد» للصالحي (۱۱/۱۱۶) و «إنسان العيون في سيرة الأمين المأمون» للحلبي (۳/۲۱۶).

<sup>(</sup>٢) في (أ): «أصلع».

وبلالٌ، وكانَ على نَفَقاتِه.

ومِنَ النّساءِ: أَمَةُ اللّهِ، وخَولةُ، وماريةُ أَمُّ الرَّبابِ، وماريةُ جَدَّةُ المُثنَّى ابنِ صالح، وقيلَ: هي الَّتي قبَّلَها(١).

## وأمًّا مَواليهِ الَّذين أَعتَقَهم (٢)؛ فمِن رِجالِهم:

﴿ زِيدُ بِنُ حَارِثَةَ، وَهَبِتَهُ لَهُ خَدِيجَةُ قَبِلَ النَّبُوَّةِ، فَتَبَنَّاهُ، وَكَانَ حِبَّهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ.

- 0 وابنُه أسامةُ.
- وأخو أسامة لأمِّهِ أيمنُ بنُ أمِّ أيمنَ بركة الحبشيَّةِ.
- O وأبو رافع وكانَ قِبطيًّا، [٣٢/ أ] وأَعتَقَهُ عَيَالِيٌّ لمَّا بشَّرَهُ بإسلامِ العبَّاسِ.
- وشُقران بضمِّ الشِّينِ، كَما في «المواهبِ» (٣) و «السِّيرةِ الحلبيَّةِ» (٤) و أسمُه صالحٌ، وكان حبشيًّا، وقيلَ: فارسيًّا (٥).

<sup>(</sup>١) انظر: «إنسان العيون في سيرة الأمين المأمون» للحلبي (٣/ ٢٤).

<sup>(</sup>٢) انظر في ذكر مواليه: «تهذيب الأسماء واللغات» للنووي (١/ ٢٨) و «خلاصة سير سيد البشر» لمحب الدين الطبري (ص ١٤٩) و «إنسان العيون في سيرة الأمين المأمون» للحلبي (٣/ ٤٢١).

<sup>(079/1)(7)</sup> 

<sup>.(0)(7)(</sup>٤)

<sup>(</sup>٥) انظر «المواهب اللدنية بالمنح المحمدية» للقسطلاني (١/ ٢٩٥).

إسعاف الرَّاغبين بسماف الرَّاغبين

• وثوبانُ، وأَنجَشةُ، وكانَ أسودَ وكانَ يَحدُو بالنِّساءِ.

- 🔿 ورَباحُ، وكانَ أسودَ.
- ويَسارُ، وكانَ نُوبيًّا، وكانَ على لقاحِ رسولِ اللَّهِ ﷺ، وهو الَّذي قَتَلَهُ العُرَنيُّون.
- وسفينةُ، وكانَ أسودَ، وهو الَّذي لَقِيَهُ سَبُعٌ حين ضلَّ في بعضِ الأَمكنةِ، فقالَ لهُ: يا أبا الحارثِ! أنا مَولى رسولِ اللَّهِ ﷺ، فمَشَى أَمامَهُ حتَّى أَقامَهُ على الطَّريقِ(١).
- وسلمانُ الفارسيُّ؛ لأنَّه عَلَيْهُ هو الَّذي أدَّى عنهُ نجومَ كتابتِه، لكنَّه حُرُّ في الأصل، واستُرِقَ ظُلمًا.
- و خَصِيُّ أهداهُ لهُ المُقَوقِسُ، يُقالُ لهُ: مأبورٌ، لم يُسلِم، بل بَقِيَ نصر انيًّا.
  - O وآخَرُ يُقالُ لهُ: سَنْدَرُ.

ومِنَ النِّساءِ: أمُّ أيمنَ، وأُمَيمةُ (٢)، وسيرينُ وقَيسَرُ اللَّتانِ أهداهما لهُ

<sup>(</sup>۱) أخرجه الروياني في «المسند» (٦٦٢) والبغوي في «معجم الصحابة» (١٦٣٠) والطبراني في «المستدرك» (٢/ ٦١٩) والحاكم في «المستدرك» (٢/ ٢١٩) من رواية سفينة رَوَّاتُكُ.

وقال الحاكم: «هذا حديث صحيح الإسناد»، ووافقه الذهبي.

<sup>(</sup>۲) في (أ): «أمية».

المُقَوقِسُ معَ ماريةَ، وهما أُختاها.

وذكر بعضُهم (١) أنَّه وَهَبَ سِيرينَ لحسَّان بنِ ثابتٍ، ووَهَبَ قَيسَرَ لأبي جهم بنِ قَيسٍ العبدريِّ.

وتَقدَّمَ أنَّه رُوِيَ أنَّ النَّبِيَّ عَيْكِيٌّ أَعتَقَ في مرضٍ موتِه أربعين رَقبةً (٢).

#### وأمَّا سِلاحُه(٣):

فكانَ لهُ عَلَيْهُ من السُّيوفِ تسعةٌ؛ منها سيفٌ يُقالُ لهُ: مأثورٌ -بهمزةٍ فَمُثلَّثةٍ - وَرِثَهُ مِن أبيهِ، وقَدِمَ بِه (٤) المدينة، ويُقالُ: إنَّه مِن عَمَل الجنِّ (٥).

وسيفٌ يُقالُ لهُ: ذُو الفَقارِ، كانَ في وَسَطِه مِثلُ فَقَراتِ الظَّهرِ، وكانَت

<sup>(</sup>۱) كابن سيد الناس في «عيون الأثر في فنون المغازي والشمائل والسِّير» (1/7/1). ووهبه سيرين لحسان أخرجه ابن سعد في «الطبقات الكبير» (1/7/1) عن عبد الله ابن عبد الرحمن بن أبي صعصعة، والحاكم في «المستدرك» (3/7/1) عن مصعب ابن عبد الله الزبيري.

وانظر ذكر قيسر القبطية في «الإكمال» لابن ماكولا (٤/ ٢٨٤).

<sup>(</sup>٢) انظر (ص٢٢٩).

<sup>(</sup>٣) انظر في ذكر سلاحه: «خلاصة سير سيد البشر» للمحب الطبري (ص١٧٣) و «جامع الآثار في السِّير ومولد المختار» لابن ناصر الدين الدمشقي (٧/ ٤٧٣) و «إنسان العيون في سيرة الأمين المأمون» للحلبي (٣/ ٤٢٧).

<sup>(</sup>٤) زيادة من (ب).

<sup>(</sup>٥) انظر: «السلاح» لأبي عبيد القاسم بن سلَّام (ص١٧).

قائمتُه وقَبيعتُه وحَلقَتُه وعَلاقتُه فضَّةً، وكانَ لا يُفارِقُه في حربٍ مِنَ الحروبِ، ويُقالُ: إنَّ أَصلَهُ مِن حديدةٍ وُجِدَت مدفونةً عندَ الكعبةِ(١).

وسيفٌ يُقالُ لهُ: الصَّمصامةُ -بفتحِ الصَّادِ المُهملَةِ-، كانَ مشهورًا عندَ العرب.

وسيفُ يُقالُ لهُ: الرَّسُوبُ -بفتحِ الرَّاءِ وضمِّ السِّينِ المُهمَلةِ - أحدُّ السُّيوفِ الَّتي أَهدَتها بِلقِيسُ لسُليمانَ عَلَيْهِ ٱلصَّلَاةُ وَٱلسَّلَامُ.

وكانَ لهُ من الدُّروعِ سبعةٌ؛ منها دِرعٌ يُقالُ لها(٢): ذاتُ الفَضولِ -بفتحِ الفاءِ [٣٠/ب] وضمِّ الضَّادِ المعجمةِ-، وهي الَّتي ماتَ وهي مرهونةٌ عندَ أبي الشَّحمِ اليهوديِّ على ثلاثينَ صاعًا من شعيرٍ، وكانَ الدَّينُ إلى سنةٍ.

ودِرعٌ يُقالُ لها: السُّغْديَّةُ -بضمِّ المُهمَلةِ وسكونِ الغينِ المعجمةِ-يُقالُ: إنَّها مِن دُروعِ<sup>(٣)</sup> داودَ الَّتي لَبِسَها لقتالِ جالوتَ.

وكانَ لهُ مِنَ القِسِيِّ ستَّةُ، ومِنَ الأتراسِ ثلاثةٌ، ومن الرِّماحِ خمسةٌ، ومِنَ الحِرابِ خمسةٌ؛ منها حَربةٌ صغيرةٌ تُشبِهُ العُكَّازَ، يُقالُ لها: العَنزَةُ -بفتح العينِ المهملةِ والنُّونِ والزَّاي- كانَت تُحمَلُ بينَ يدَيهِ يومَ العيدِ،

<sup>(</sup>١) انظر: «الروض الأنف» للسهيلي (١/ ٢٣٩).

<sup>(</sup>۲) في (أ): «له».

<sup>(</sup>٣) في (أ): «درع».

وتُركَّزُ بينَ يدَيهِ، ويُصلِّي إليها في أسفارِه(١).

وكانَ لهُ مِحجَنٌ قدرَ ذراعٍ أو أكثرَ بيسيرٍ، ذُو رأسٍ، يَمشي به، ويُعلَّقُ بينَ يدَيهِ على بَعِيرِه.

وكانَ لهُ قضيبٌ مِن شَوحَطٍ (٢)، قيلَ: هو الَّذي تَداوَلَهُ الخلفاءُ (٣).

وكانَ لهُ مِخْصَرةٌ -بكسرِ الميمِ وسكونِ الخاءِ المعجمةِ وفتحِ الصَّادِ المهملةِ- وهي ما يُمسِكُه بيدِه مِن عَصا أو مِقرَعةٍ.

وكانَ لهُ خُوذَتانِ، والخُوذةُ: ما يُجعَلُ على الرَّأسِ مِن الزَّردِ مِثلَ القَانسُوةِ.

#### وأمَّا حيواناتُه(٤):

فكانَ لهُ عَلَيْهُ مِنَ الخَيل سبعةُ أفراسٍ، وقيلَ: أكثرُ.

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري في «الصحيح» (٤٩٤) ومسلم في «الصحيح» (٥٠١) من حديث عمر في الصحيح» (١٠٥) عبد الله بن عمر في الصحيح»

<sup>(</sup>٢) أخرجه الطبراني في «المعجم الكبير» (١١ح١١) من حديث عبد الله بن عباس والمعجم الكبير» (٢١ ح

<sup>(</sup>٣) انظر: «الوفا بتعريف فضائل المصطفى» لابن الجوزي (ص٤٣٢).

<sup>(</sup>٤) انظر في ذكر دوابه: «تركة النبي» للجهضمي (ص٩٩) و «خلاصة سير سيد البشر» للمحب الطبري (ص١٦٦) و «إنسان العيون في سيرة الأمين المأمون» للحلبي (٣/ ٤٢٩).

منها فَرَسُّ يُقالُ لها: السَّكِبُ؛ تشبيهًا لها بسَكِ الماءِ وانصبابِه (١) لشدَّة جَريِه، وهو أوَّلُ فَرَسٍ مَلَكَهُ عَيْكِ، وكانَ أغرَّ مُحجَّلًا طَلقَ اليمينِ كُمَيتًا؛ أي: بينَ السَّوداءِ والحُمرَةِ، وكانَ سَرَّجَهُ عَيْكِيٍّ دفَّتَينِ مِن لِيفٍ (٢).

وكانَ لهُ مِن البغالِ ستُّ؛ منها بغلةُ شهباءُ يُقالُ لها دُلدُلُ -بضمِّ الدَّالَينِ المهمَلتَينِ -، أهداها لهُ المُقَوقِسُ، وهي أوَّلُ بَغلةٍ رُكِبَت في الإسلام، وكانَ عَليَهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ يَركَبُها في المدينةِ، وفي الأسفارِ، وعاشت حتَّى ذهبَت أسنانُها، وكانَ يُدَقُّ لها الشَّعيرُ، وعَمِيت، وقاتَلَ عليها عليُّ -كرَّمَ اللَّهُ وَجهَهُ - الخوارجَ بعدَ أن رَكِبَها عُثمانُ، ورَكِبَها بعدَ عليِّ ابنُه الحَسنُ، ثمَّ الحُسَينُ، ثمَّ محمَّدُ بنُ الحنفيَّة.

وسُئِلَ ابنُ الصَّلاحِ (٣):.....

<sup>(</sup>١) في (أ): «والضبابة».

<sup>(</sup>۲) في (أ): «معاليف».

<sup>(</sup>٣) هو: تقى الدين أبو عمرو عثمان بن عبد الرحمن الشَّهْرَزُوري، المعروف بابن الصلاح (ت. ٣٤٣هـ) أخذ عن أبي المظفَّر السَّمعاني، وموفَّق الدِّين بن قُدامة، وعبد القادر الرُّهَاوِي، وغيرهم، وأخذ عنه شمس الدين بن خَلِّكان، وشهاب الدين ابن الخُويِّي، وتاج الدين بن الفِرْكاح، وغيرهم.

وكان من كبار الأئمة شَغَلَ العديد من المناصب الرفيعة، وتولَّى التدريس بكثير من المدارس العلمية، كدار الحديث الأشرفية.

انظر: «تذكرة الحفاظ» للذهبي (٤/ ١٤٩) و «طبقات الشافعية الكبرى» للسبكي (٨/ ٣٠٦) و «الأعلام» للزركلي (٣/ ٣٠١).

أَكَانَت أُنثى أم ذَكَرًا والتَّاءُ للوَحدَةِ (١)؟ فأجابَ بالأوَّلِ (٢).

قالَ بعضُهم: وإجماعُ أهلِ الحديثِ على أنَّها كانَت ذَكرًا، وموتُها بسَهمٍ رَماها به رَجُلٌ (٣).

وكانَ لهُ حمارانِ [٣٣/أ] يُقالُ لأحدِهما: يَعفُورٌ، وللآخرِ عُفَيرٌ -بضمِّ العينِ المُهمَلةِ على الصَّوابِ-، وعدَّ بعضُهم حُمْرَه أربعةً (٤).

وكانَ لهُ من الإبِل المُعدَّةِ للرُّكوبِ ثلاثةٌ:

ناقةٌ يُقالُ لها: القَصْواءُ.

وناقةٌ يُقالُ لها: الجَدْعاءُ -بفتح الجيمِ وسكونِ الدَّالِ المُهمَلةِ-.

وناقةٌ يُقالُ العَضْباءُ -بفتحِ العينِ المهملةِ وسكونِ الضَّادِ المعجمةِ-، وهي الَّتي كانَت لا تُسبَقُ فسُبِقَت؛ فشَتَّ ذلك على المسلمين، فقالَ عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ: "إنَّ حقًّا على اللَّهِ ألَّا يَرفَعَ شيئًا من الدُّنيا إلَّا وَضَعَهُ" (٥٠).

ويُقالُ: إنَّ العضباءَ هذه لم تأكُل ولم تَشرَب بعدَ وفاتِه عَيْكِيَّةٍ حتَّى ماتت(٦).

<sup>(</sup>١) في (أ): «الموَحَّدَة».

<sup>(</sup>٢) انظر: «فتاوى ابن الصلاح» (ص٤٥١-٥٥١).

<sup>(</sup>٣) نقله الصالحي في «سبل الهدى والرشاد» (١١/ ١٩٤) عن بعضهم.

<sup>(</sup>٤) انظر: المصدر السابق (١١/ ٢٠٤).

<sup>(</sup>٥) أخرجه البخاري في «الصحيح» (٦٥٠١) من حديث أنس نَطَاقَتُكُ.

<sup>(</sup>٦) انظر: «الشفا بتعريف حقوق المصطفى» للقاضي عياض (١/ ٢٠١).

إسعاف الرّاغبين

وقيلَ: الَّتِي كَانَت لا تُسبَقُ فَسُبِقَت هي القَصْواء(١).

وقيل: الأسماءُ الثَّلاثةُ لواحدةٍ (٢).

وقيلَ: القَصواء واحدةٌ، والجدعاءُ والعضباءُ واحدةٌ (٣).

وكانَ لهُ من الغَنَم، قيلَ: مِئَةٌ (٤).

وقيل: سبعةُ أَعنُزِ، كانَت تَرعاها أمُّ أَيمَنَ (٥).

وكانَ لهُ شاةٌ يَختَصُّ بشُرب لَبنِها(٦).

وأمَّا البقرُ فَلَم يُنقَل أنَّه اقتَنى شيئًا منها(٧).

(١) أخرجه الدارقطني في «السنن» (٤٨٢٨) من حديث أبي هريرة رَضَّكَ. وأعلَّه أبو زرعة الرازي بالإرسال كما في «العلل» لابن أبي حاتم (٥/ ١٩٤).

(٢) هو قول محمد بن إبراهيم التيمي، كما في «الطبقات الكبير» لابن سعد (١/ ٢٤٤) واستغربه ابن كثير في «الفصول في سيرة الرسول» (ص٧٥٧).

- (٣) انظر: «زاد المعاد في هدي خير العباد» لابن قيِّم الجوزية (١/ ١٢٩) و «سبل الهدى والرشاد في سيرة خير العباد» للصالحي (١١/ ٢٠٠).
- (٤) أخرجه أبو داود في «السنن» (١٤٢) والحاكم في «المستدرك» (١١٠/٤) من حديث لقيط بن صبرة والله الله المستدرك الم

وقال الحاكم: «هذا حديث صحيح الإسناد».

- (٥) أخرجه ابن سعد في «الطبقات الكبير» (١/ ٢٦٦) والجهضمي في «تركة النبي» (ص٥٠١) والبلاذري في «أنساب الأشراف» (١/ ٥١٣) من حديث ابن عباس الشاها.
- (٦) انظر: «جامع الآثار في السِّير ومولد المختار» لابن ناصر الدين الدمشقي (٨/ ٨٩).
  - (٧) انظر: «خلاصة سير سيد البشر» للمحب الطبري (ص٠١٧).

واقتنى عَلَيْ الدِّيكَ الأبيضَ، وكانَ يبيتُ معَه في البيتِ(١)، واللَّهُ تعالى أَعلَمُ.

\*\*\*\*\*\*\*\*

(۱) أخرجه الحارث بن أبي أسامة في «المسند» (۸۷۸-بغية الباحث) والطبراني في «مسند الشاميين» (۱٤٢٨) من حديث أبي زيد الأنصاري في الموضوعات» (۳/٤).



# البَاسِ النَّانِي

في فَضلِ أهلِ البَيتِ ومَزاياهم على العُمومِ أو خُصوصِ اثنَينِ فأكثَر







# البَاسِ النَّايِي

# فَضلِ أهلِ البَيتِ ومَزاياهم على العُمومِ أو خُصوصِ اثنين فَأكثرَ

قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿ قُلَ لَّا أَسْتَكُمُ عَلَيْهِ أَجًرًا إِلَّا ٱلْمَوَدَّةَ فِي ٱلْقُرْبَيُّ ﴾ [الشورى: ٢٣].

قالَ في «المواهبِ»(۱): «المرادُ بالقُربي مَن يُنسَبُ إلى جَدِّه الأقربِ عبد المُطَّلِب».انتهى.

وقالَ في «الصَّواعقِ»(٢): «المرادُ بأهلِ البيتِ والآلِ وذَوي القُربي في كلِّ ما جاءَ في فَضلِهم: مُؤمنو بني هاشمٍ والمطَّلِبِ».انتهى.

وكالثَّلاثةِ العِترةُ؛ فالألفاظُ الأربعةُ بمعنَّى واحدٍ كَما في «المواهبِ»(٣). وقالَ ابنُ عطيَّة (٤): «قُريشُ كلُّها عندي قُربي، وإن كانَت تَتفاضَلُ».

<sup>(</sup>١) «المواهب اللدنية بالمنح المحمدية» للقسطلاني (٢/ ١٨٢).

<sup>(</sup>٢) «الصواعق المحرقة» لابن حجر الهيتمي (٢/ ٤٢٨).

<sup>(</sup>٣) «المواهب اللدنية بالمنح المحمدية» للقسطلاني (٢/ ٢٩٠).

<sup>(</sup>٤) في تفسيره «المحرر الوجيز» (٥/ ٣٤).

وهو: أبو محمد عبد الحق بن غالب بن عبد الرحمن بن عطية الأندلسي (المتوفى: 🖘

إسعاف الرّاغبين

وخيرُ الأقوالِ أُوسَطُها، ويُنافيها ما رَوَى الطَّبَرانيُّ (() وابنُ أبي حاتمٍ وابنُ مَن مُردُويَه (()؛ عنِ ابنِ عبَّاسٍ أنَّها لمَّا نَزَلَت قالوا: يا رسولَ اللَّه! مَن قَرابَتُكَ الَّذين نَزَلَت فيهمُ الآيةُ؟ قالَ: «عليُّ وفاطمةُ وابناهما».

إِلَّا أَن يُجِعَلَ هذا الحديثُ ونحوُه مِن بابِ: «الحجُّ عَرَفَةُ»(٣). [٣٣/ب] والاستثناءُ في الآيةِ مُنقطِعٌ، والمعنى: لا أَسألُكم عليه أجرًا أبدًا، ولكن أَسألُكم أَن تَوَدُّوني في ذَوِي القُربي(٤).

250ه) أخذ عن أبيه، وأبي علي الحسين بن محمد الصدفي، ومحمد بن فرج مولى الطلاع، وغيرهم، وأخذ عنه محمد بن خير الإشبيلي، وعبد الرحمن بن محمد بن حبيش الأنصاري، عبد المنعم بن محمد بن الفرس الأنصاري، وغيرهم. وكان إمامًا في الفقه، وفي التفسير، وفي العربية.

انظر: «الصلة» لابن بشكوال (ص٣٦٧) و «معجم أصحاب أبي علي الصدفي» لابن الظر: «الصلة» لابن بشكوال (ص٣٦٧) و «الأعلام» للزركلي الأبار (ص٣٦).

<sup>(</sup>١) في «المعجم الكبير» (٣-٢٦٤١).

<sup>(</sup>٢) عزاه إليهما السيوطي في «الدر المنثور في التفسير بالمأثور» (١٣/ ١٤٨) وقال: «بسند ضعيف».

<sup>(</sup>٣) أخرجه أحمد في الترمذي في «الجامع» (٨٨٩) وابن ماجه في «السنن» (٣٠١٥) والنسائي في «السنن» (٢٨٢١) وابن خزيمة في «الصحيح» (٢٨٢٢) والحاكم في «المستدرك» (١/ ٢٦٣) وغيرهم، من حديث عبد الرحمن بن يعمر الديلي وَاللَّهُ اللهُ الل

<sup>(</sup>٤) انظر: «جامع البيان عن تأويل آي القرآن» للطبري (٢٠/ ٢٠٥).

وفي الآية تفسيرٌ آخرُ؛ وهو أنَّ المعنى: ولكن أَسألُكم أن تَوَدُّوني وتَكُفُّوا عنِي أَذاكُم بسببِ ما بَيني وبينكم مِن القَرابةِ، ولا بَطنَ مِن قُريشٍ إلَّا لهُ عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ قَرابةُ بهم؛ فالقُربي على كلِّ بمَعنى القَرابةِ معَ تقديرِ مُضافٍ على الأوَّل.

وقالَ عَلَى: ﴿إِنَّمَا يُرِيدُ ٱللَّهُ لِيُذَهِبَ عَنصُمُ ٱلرِّجْسَ أَهَلَ ٱلْبَيْتِ وَيُطَهِّرُكُوهُ تَطْهِيرًا ﴾ [الأحزاب: ٣٣]، أرادَ بالرِّجسِ الذَّنبَ، وبالتَّطهيرِ التَّطهيرَ مِن المعاصي، كَما في «البيضاويِّ»(١).

رُوِيَ مِن طُرُقٍ عديدةٍ صحيحة (٢) أنَّ رسولَ اللَّهِ ﷺ جاءَ ومعَهُ عليٌّ وفاطمةُ وحَسَنٌ وحُسَينٌ، قد أخذَ كلُّ واحدٍ منهما بيدِه، حتَّى دَخَلَ، فأدنى عليًّا وفاطمة، وأجلسَهما بينَ يدَيهِ، وأجلسَ حَسَنًا وحُسَينًا كلَّ

وهو: ناصر الدين أبو سعيد عبد الله بن عمر البيضاوي (ت. ١٨٥ه) أخذ عن أبيه، وعمر البوشكاني، ومحمد الكتحتائي، وغيرهم، وأخذ عنه أحمد بن الحسن الجاربردي، وعمر بن إلياس المراغي، ومحمد بن أبي بكر الكسائي، وغيرهم. وكان إمامًا مُبرَّزًا نظَّارًا خيِّرًا صالحًا.

انظر: «طبقات الشافعية الكبرى» للسبكي (٨/ ١٥٧) و «البداية والنهاية» لابن كثير (١٥٧/٨) و «الأعلام» للزركلي (٤/ ١١٠).

<sup>(</sup>١) «أنوار التنزيل وأسرار التأويل» (٤/ ٢٣١).

<sup>(</sup>٢) أخرجه الترمذي في «الجامع» (٣٢٠٥، ٣٢٠٥) من حديث عمر بن أبي سلمة وقال: «هذا حديث غريب»، وأخرج له شاهدًا من حديث أم سلمة والمسلمة المسلمة ال

واحدٍ منهما على فَخِذِه، ثمَّ لفَّ عليهم كِساءً، ثمَّ تلا هذه الآية: ﴿إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذَهِبَ عَنصُ مُ الرِّجْسَ أَهْلَ ٱلْبَيْتِ وَيُطَهِّرُهُ تَطْهِيرًا ﴾ [الأحزاب: ٣٣]، وقال: «اللَّهمَّ هؤلاءِ أهلُ بيتي، فأذهِب عنهم (١) الرِّجس، وطهِّرهم تطهيرًا».

وفي روايةٍ: «اللَّهمَّ هؤلاءِ آلُ محمَّدٍ، فاجعَل صَلَواتِكَ وبَرَكاتِكَ على آلِ محمَّدٍ، كَما جَعَلتَها على إبراهيمَ، إنَّك حميدٌ مَجيدٌ»(٢).

وفي روايةِ أمِّ سَلَمَةَ قالت: فرَفَعتُ الكساءَ لِأَدخُلَ معَهم، فجَذَبَهُ مِن يَدِي، فقُلتُ: وأنا مَعَكم يا رسولَ اللَّهِ، فقالَ: «إنَّكِ مِن أزواجِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ على خيرِ»(٣).

وفي روايةٍ لها: أنَّ رسولَ اللَّهِ عَلَيْهِ كَانَ في بيتِها إذ جاءَت فاطمةُ ببُرْمةِ اببُرْمةِ السَّمِ فَسُكُونٍ - قِدرٍ مِن حَجَرٍ فيها خَزِيرةٌ -بخاءٍ مُعجَمةٍ مفتوحةٍ فزايٍ مكسورةٍ فتحتيَّةٍ ساكنةٍ فَرَاءٍ: ما يُتَّخَذُ مِنَ الدَّقيقِ على هيئةِ العَصيدةِ لكن أرقُّ منها - فوضَعَتها بينَ يدَيهِ، فقالَ: «أينَ ابنُ عمِّكِ وابناكِ؟» فقالت: في البيت، فقالَ: «ادعِيهِم»، فجاءت إلى عليِّ وقالت: أَجِب رسولَ اللَّهِ عَلَيْهِ

<sup>(</sup>١) في (أ): «عنكم».

<sup>(</sup>٢) أخرجه أحمد في «المسند» (٢٦٧٤٦) من حديث أم سلمة نَطْقَهَا.

<sup>(</sup>٣) أخرجه أحمد في «المسند» (٢٦٧٤٦) والترمذي في «الجامع» (٣٨٧١) والطحاوي في «الجامع» (٣٨٧١) والطحاوي في «بيان مُشكِل حديث النبي» (٧٦٨) من حديث أم سلمة في النبي وقال الترمذي: «هذا حديث حسن صحيح».

وفي روايةٍ: أنَّه عَلَيْهُ أُدرَجَ جبريلَ وميكائيلَ (٢).

وفي روايةٍ: أنَّه أُدرَجَ معَهم بقيَّةَ بناتِه وأقاربِه وأزواجِه (٣).

وفي [٣٤/ أ] روايةٍ: أنَّ ذلك الفعلَ كانَ في بيتِ فاطمةَ (٤).

(۱) أخرجه أحمد في «المسند» (۲٦٥٠٨) وفي «فضائل الصحابة» (٩٩٥، ٩٩٥، ٩٩٥) (١) أخرجه أحمد في «المسند» (٩٩٥، ٩٩٥)

- (٢) أخرجه الطحاوي في «بيان مُشكِل حديث النبي» (٧٦٥) وابن الأعرابي في «التفسير» (١٥٠٥) وابن عدي في «الكامل» (٥/ ٢١٢) وابن مردويه في «التفسير» كما في «الدر المنثور في التفسير بالمأثور» للسيوطي (١٢/ ٣٨) من حديث أم سلمة فَرْفَيْكَا.
- (٣) أخرج ابن قانع في «معجم الصحابة» (٢/ ٧٣) والطبراني في «المعجم الأوسط» (٣) أخرج ابن قانع في «معرفة الصحابة» (٣/ ١٧٤٦) من حديث عبد الله بن الغسيل أنه أدخل العباس وستة من بنيه.
- وفي حديث أم سلمة عند أبي الشيخ في «أخلاق النبي» (٢٧٨) ما يفيد أنها دخلت معهم.
- (٤) أخرجه أحمد في «المسند» (٢٦٥٠٨) وفي «فضائل الصحابة» (٩٩٥، ٩٩٥، ٩٩٥) (٤) من طرق عن أم سلمة الطالقية المسلمة الطالقية الطالقية المسلمة الطالقية الطالقية الطالقية المسلمة الطالقية ا
- وفي رواية الترمذي في «الجامع» (٣٢٠٥) من حديث عمر بن أبي سلمة فَقَقَهُ، ورواية الطحاوي في «بيان مُشكِل حديث النبي» (٧٦٥) وابن الأعرابي في «المعجم» (١٥٠٥) من حديث أم سلمة فَقَقَتُهَا، أن ذلك كان في بيت أم سلمة.

إسعاف الرّاغبين

وفي حديثٍ حَسَنٍ أنَّه سَتَرَ العبَّاسَ وبَنِيهِ بمُلاءةٍ، ودعا لهم بالسَّترِ مِنَ النَّارِ، وأنَّه أمَّنَ على دعائِه أُسكُفَّةُ البابِ وحوائطُ البيتِ ثلاثًا(١).

وقد أشارَ المحبُّ(٢) إلى أنَّ هذا الفعلَ تكرَّرَ منهُ عَيَّيَةٍ، وبه جُمِعَ بينَ الاختلافِ في هيئةِ اجتماعِهم، وما سَترَهم به، وما دعا به لهم، وفي المَجْمُوعِينَ، ومَحَلِّ الجمع، وكونِه قبلَ نزولِ الآيةِ أو بعدَها.

ورَوَى أحمدُ (٣) والطَّبَر انيُّ (١) عن أبي سعيدٍ الخدريِّ قالَ: قالَ رسولُ اللَّهِ

(۱) أخرجه ابن ماجه في «السنن» (۱۱) مختصرًا، والآجري في «الشريعة» (۱۷۳٤) والطبراني في «المعجم الكبير» (۱۹ح ۵۸٤) وابن السني في «عمل اليوم والليلة» (۱۸۵) من حديث أبي أسيد الساعدي. وحسنه الحافظ ابن حجر في «موافقة الخُبر الخَبر» (۱/۹۲).

(٢) في «ذخائر العقبي في مناقب ذوى القربي» (ص٢٢).

وهو: محب الدين أبو العباس أحمد بن عبد الله بن محمد الطبري (ت. ١٩٤ه) أخذ عن علي بن هبة الله بن سلامة المعروف بابن الجُمَّيزي، عبد اللطيف بن أبي الفرج القُبيَّطي، علي بن وهب بن مطيع بن دقيق العيد القشيري، وغيرهم، وأخذ عنه ابنه جمال الدين محمد، وحفيده نجم الدين محمد، وعبد المؤمن بن خلف الدمياطي، وغيرهم.

وكان شيخ الحرم وحافظ الحجاز بلا مدافعة.

انظر: «طبقات علماء الحديث» لابن عبد الهادي (٤/ ٢٥٨) و «طبقات الشافعية الكبرى» للسبكي (٨/ ١٨).

(٣) لم أقف عليه عنده، وقد عزاه المحب الطبري في «ذخائر العقبي في مناقب ذوى القربي» (ص٢٤) له في «المناقب» ولم أجده فيه.

(٤) في «المعجم الكبير» (٣-٢٦٧٣) من قول أبي سعيد الخدري فطي .

# عَلَيْهِ: «أُنزِلَت هذه الآيةُ في خمسٍ: فيَّ وفي عليٍّ وحَسَنٍ وحُسَينٍ وفاطمةً».

ورَوَى ابنُ أبي شَيبة (١) وأحمدُ (١) والتِّرمذيُّ (١) وحسَّنهُ، وابنُ جريرٍ (١) وابنُ المُنذِرِ (٥) والطَّبَرانيُّ (١) والحاكمُ (٧) وصحَّحَهُ، عنِ أنسٍ، أنَّ رسولَ اللَّهِ وابنُ المُنذِرِ (٥) والطَّبَرانيُّ (١) والحاكمُ (٧) وصحَّحَهُ، عنِ أنسٍ، أنَّ رسولَ اللَّهِ عَلَيْ كَانَ يَمُرُّ ببيتِ فاطمة إذا خَرَجَ إلى صلاةِ الفجرِ، يقولُ: «الصَّلاة أهلَ البيتِ، ﴿إِنَّ مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذَهِبَ عَنصُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ البَيتِ وَيُطَهِّرَكُمُ تَطْهِيرًا ﴾.

وفي رواية ابنِ مَردُويَه (١٠)، عن أبي سعيد الخدريِّ، أنَّه عَلَيْهُ جاءَ أربعينَ صباحًا إلى بابِ فاطمة يقولُ: «السَّلامُ عليكم أهلَ البيتِ ورحمةُ اللَّهِ وبركاتُه، الصَّلاةَ يَرحَمكُمُ اللَّهُ: ﴿إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذَهِبَ عَنصُمُ ٱلرِّجْسَ المَّلاةِ يَرحَمكُمُ اللَّهُ: ﴿إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذَهِبَ عَنصُمُ ٱلرِّجْسَ المَّلَاةِ يَرحَمكُمُ اللَّهُ: ﴿إِنَّمَا يُرِيدُ ٱللَّهُ لِيُذَهِبَ عَنصَكُمُ ٱلرِّجْسَ المَّلَاةِ يَرحَمكُمُ اللَّهُ: ﴿إِنَّمَا يُرِيدُ ٱللَّهُ لِيُذَهِبَ عَنصَكُمُ ٱلرِّجْسَ المَّلَاةِ يَرَحَمكُمُ اللَّهُ: ﴿إِنَّ مَا يُرِيدُ ٱللَّهُ لِيُدَالِهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ اللْمُولِي اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنِ اللَّهُ اللللِّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ الللللْمُ ال

وأخرجه مرفوعًا الطبري في «جامع البيان عن تأويل آي القرآن» (١٠١/١٩) والبزار في «المسند» (٢٦١١- كشف الأستار). (١) في «المصنف» (٣٢٩٣٨).

<sup>(</sup>۲) في «المسند» (۱۳۷۲۸). (۳) في «الجامع» (۲۰۲۳).

<sup>(</sup>٤) في «جامع البيان عن تأويل آي القرآن» (١٠٢/١٩).

<sup>(</sup>٥) في «التفسير» كما في «الدر المنثور في التفسير بالمأثور» للسيوطي (١٢/٢٤).

<sup>(</sup>٦) في «المعجم الكبير» (٣- ٢٦٧١).

<sup>(</sup>V) في «المستدرك» (٣/ ١٥٨) وصحَّحه على شرط مسلم.

<sup>(</sup>A) في «التفسير» كما في «الدر المنثور في التفسير بالمأثور» للسيوطي (١٢/ ٤٣). وأخرجه أيضًا الطبراني في «المعجم الاوسط» (٨١٢٧) والدارقطني في «المؤتلف والمختلف» (٤/ ٢١٢١) والخطيب البغدادي في «المتفق والمفترق» (٣/ ٢١٢١).

وفي روايةٍ لهُ(١) عنِ ابنِ عبَّاسٍ: سبعةَ أَشهُرٍ.

وفي روايةٍ لابنِ جَريرٍ (٢) وابنِ المُنذِرِ (٣) والطَّبَرانيِّ (٤): ثمانيةَ أَشهُرٍ.

ورَوَى مسلمٌ (٥) والنَّسائيُ (٦) عن زيدِ بنِ أَرقَمَ قالَ: قامَ رسولُ اللَّهِ ﷺ خطيبًا فقالَ: «أُذكِّرُكُمُ اللَّهَ في أهلِ بيتي» ثلاثًا، فقيلَ لزيدِ بنَ أَرقَمَ: مَن أهلُ البيتِ؟ قالَ: أهلُ البيتِ مَن حُرِمَ الصَّدقة بعده، قيلَ: ومَن هم؟ قالَ: اللهُ عَقِيل و آلُ جعفرٍ و آلُ عبَّاسٍ.

وفي «الصّواعقِ» (٧) أنَّ المرادَ بالبيتِ ما يَشْمَلُ بيتَ نسبِ النَّبِيِّ عَيْكِيَّةٍ

<sup>(</sup>۱) أي لابن مردويه في «التفسير» كما في «سبل الهدى والرشاد في سيرة خير العباد» للصالحي (۱۱/ ۱۶) ووقع في «الدر المنثور في التفسير بالمأثور» للسيوطي (۱۲/ ۶۶): «تسعة أشهر».

<sup>(</sup>٢) في «جامع البيان عن تأويل آي القرآن» (١٠٣/١٩) من حديث أبي الحمراء، ولفظه: «سبعة أشهر»، وفي «الدر المنثور في التفسير بالمأثور» للسيوطي (١٢/٤٤): «ثمانية أشهر».

<sup>(</sup>٣) عزاه إليه الصالحي في «سبل الهدى والرشاد في سيرة خير العباد» (١١/١١) وأما السيوطي فعزاه في «الدر المنثور في التفسير بالمأثور» (١٢/٤٤) لابن مردويه.

<sup>(</sup>٤) في «المعجم الكبير» (٣ح٢٦٢) بلفظ: «ستة أشهر»، وهو خبر موضوع كما في «نزهة الألباب في قول الترمذي: وفي الباب» للوائلي (٦/ ٣٤٧٢).

<sup>(</sup>٥) في «صحيحه» (٨٠٤٢).

<sup>(</sup>٦) في «سننه الكبرى» (٨١١٩).

<sup>(</sup>٧) «الصواعق المحرقة» لابن حجر الهيتمي (٢/ ٤٢٥) بتصرف.

[٣٤] وبيتَ سُكناهُ، فتَشمَلُ الآيةُ أزواجَهُ عَلَيْهِ ٱلصَّلَاةُ وَٱلسَّلَامُ.

وهو ما ذَكَرَهُ الزَّمخشريُّ (۱) والبيضاويُّ (۲)، ويدلُّ عليه ما قَبلَ الآيةِ وما بَعدَها، وما يُوهِمُ خلافَ ذلك مِنَ الأحاديثِ المُتقدِّمةِ تَقدَّمَ الجوابُ عنهُ فافهم.

ونقَلَ القُرطُبيُّ (٣) عنِ ابنِ عبَّاسٍ في قولِه تعالى: ﴿ وَلَسَوْفَ يُعُطِيكَ

(۱) في «الكشاف» (۳/ ۵۳۸).

وهو: جار الله أبو القاسم محمود بن عمرو الزمخشري (ت. ٥٣٨ه) أخذ عن أبي مضر محمود بن جرير الضبي الأصبهاني، وأبي الحسن علي بن المظفر النيسابوري، وأبي منصور نصر الحارثي، وغيرهم، وأخذ عنه أبو الحسن علي بن محمد العمراني الخوارزمي، وأبو يوسف يعقوب بن علي البلخي، وزينب بنت عبد الرحمن الشعري. وكان إمامًا في التفسير والنحو واللغة والأدب، معتزلي المذهب مجاهرًا بذلك. انظر: «معجم الأدباء» لياقوت (٦/ ٢٦٨٧) و «تاريخ الإسلام» للذهبي (١١/ ٢٩٧).

(٢) في «أنوار التنزيل وأسرار التأويل» (٤/ ٢٣١).

(٣) في «الجامع لأحكام القرآن» (٢٠/ ٩٥).

وهو: شمس الدين أبو عبد الله محمد بن أحمد القرطبي (ت. ٦٧١ه) أخذ عن أبي العباس أحمد بن عمر القرطبي، وعلي بن هبة الله بن سلامة المعروف بابن الجُمَّيزي، وعبد الوهاب بن رواج الإسكندراني، وغيرهم، وأخذ عنه ابنه شهاب الدين أحمد.

وهو إمام متفنِّنٌ متبحرٌ في العلم، وله تصانيف مفيدة.

انظر: «الوافي بالوفيات» للصفدي (٢/ ٨٧) و «طبقات المفسرين» للسيوطي (ص٩٢) و «الأعلام» للزركلي (٥/ ٣٢٢).

إسعاف الرَّاغبين إسعاف الرَّاغبين

رَبُّكُ فَتَرْضَى ﴾ [الضحى: ٥]، أنَّه قالَ: رِضا محمَّدٍ عَلَيْ الَّا يَدخُلَ أحدٌ مِن أهلِ بيتِه النَّارَ(١).

وأَخرَجَ الحاكمُ (٢) وصحَّحَهُ أنَّه عَيَّكَةً قالَ: «وَعَدني ربِّي في أهلِ بيتي مَن أَقَرَّ منهم بالتَّوحيدِ ولي بالبلاغِ ألَّا يُعذِّبَهم».

وأُخرَجَ تمَّامٌ (٣) والبَزَّارُ (٤) والطَّبَرانيُّ (٥) وأبو نُعيمٍ (٦)، أنَّه عَيِّكِ قالَ: «إنَّ فاطمة أَحصَنَت فَرجَها؛ فحَرَّمَ اللَّهُ ذُرِّيَّتَها على النَّارِ».

وفي روايةٍ: «فحَرَّمَها اللَّهُ وذُرِّيَّتَها على النَّارِ»(٧).

وأَخرَجَ الدَّيلميُّ (^) مرفوعًا: «إنَّما سُمِّيَت فاطمةُ فاطمةَ؛ لأنَّ اللَّهَ

<sup>(</sup>١) أخرجه الطبري في «جامع البيان عن تأويل آي القرآن» (٢٤/ ٤٨٨) والثعلبي في «الكشف والبيان» (١٠/ ٢٢٤).

<sup>(</sup>٢) في «المستدرك» (٣/ ١٥٠) وتعقَّبه الذهبي فقال: «بل منكر لم يصح».

<sup>(</sup>٣) في «الفوائد» (٣٥٦، ٧٥٧، ٣٥٨).

<sup>(</sup>٤) في «المسند» (١٨٢٩).

<sup>(</sup>٥) في «المعجم الكبير» (٢٢ح١٨).

<sup>(</sup>٦) في «حلية الأولياء» (٤/ ١٨٨) جميعهم من حديث عبد الله بن مسعود رَفِي ، وهو حديث ضعيف كما في «مختصر تلخيص المستدرك» لابن المُلقِّن (٣/ ١٥٦٩).

<sup>(</sup>٧) أخرجه الطبراني في «المعجم الكبير» (٢٢ -١٠١٨).

<sup>(</sup>٨) في «الفردوس» (١٣٨٥) وأخرجه ابن الجوزي في «الموضوعات» (١/ ٤٢١) من حديث أبي هريرة رَفِّاكَ ، وقال الذهبي عن رواته في «تلخيص الموضوعات» (٣٢٦): «الغلابي مُتَّهم، وبشرٌ كَذَّاب».

# فَطَمَها ومُحبِّها عنِ النَّارِ».

وأَخرَجَ الطَّبَرانيُّ (۱) بِسَنَدٍ رجالُه ثقاتٌ، أَنَّه ﷺ قَالَ لها: «إِنَّ اللَّهَ غيرُ مُعذِّبِكِ ولا أحدٍ مِن وَلَدِكِ».

وأَخرَجَ الثَّعلبيُّ (٢) في تفسيرِ قولِه تعالى: ﴿ وَأَعْتَصِمُواْ بِحَبْلِ ٱللَّهِ جَمِيعًا ﴾ [آل عمران: ١٠٣]، عن جَعفَرِ الصَّادقِ أنَّه قالَ: نحنُ حبلُ اللَّهِ.

وأَخرَجَ بعضُهم (٣) عنِ الباقرِ في قولِه تعالى: ﴿ أَمْ يَحُسُدُونَ ٱلنَّاسَ عَلَى مَا عَالَى الْمَاسِ عَلَى مَا عَالَى الْبَيْتِ هِمُ النَّاسُ.

وأخرجَ السِّلَفيُّ (٤) عن محمَّدِ بنِ الحنفيَّةِ في قولِه ﷺ: ﴿إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَتِ سَيَجْعَلُ لَمُمُ ٱلرَّحْنَنُ وُدًّا ﴾ [مريم: ٩٦]، أنَّه قالَ: لا يَبقى مؤمنٌ إلَّا وفي قلبِه وُدُّ لعليٍّ وأهل بيتِه.

و ذَكَرَ النَّقَّاشُ في «تفسيرِه»(٥).....

- (۲) في «الكشف والبيان» (٣/ ١٦٣).
- (٣) كابن المغازلي في «مناقب علي» (٣١٤).
  - (٤) في «الطيوريات» (٧٠٢).
- (٥) «شفاء الصدور» كما في «المحرر الوجيز» لابن عطية (٤/ ٣٤) و «المواهب اللدنية بالمنح المحمدية» للقسطلاني (٢/ ٦٨٤).

<sup>(</sup>۱) في «المعجم الكبير» (۱۱ ح ۱۱۸) ومن طريقه الضياء المقدسي في «الأحاديث المختارة» (۱۲ ح ۱۵۸) من حديث ابن عباس وقال الهيثمي في «مجمع الزوائد» (۱/ ۲۰۲): «رجاله ثقات».

أنَّها نزلت في عليِّ (١).

وعن زيدِ بنِ أَرقَمَ قالَ: قامَ رسولُ اللَّهِ عَلَيْ خطيبًا، فحَمِدَ اللَّهَ وأثنى عليه، ثمَّ قالَ: «أَيُّها النَّاسُ! إِنَّما أَنا بشرٌ مِثلُكم يُوشِكُ أَن يَأْتِيني رسولُ ربِّي عليه، ثمَّ قالَ: «أَيُّها النَّاسُ! إِنَّما أَنا بشرٌ مِثلُكم يُوشِكُ أَن يَأْتِيني رسولُ ربِّي حليه، ثَقَلَينِ؛ كتابَ اللَّهِ فيه الهُدى وَالنُّورُ فتمسَّكوا بكتابِ اللَّهِ عَلَى قوخُذُوا به، وأهلَ بَيتي، أُذكِّرُكُم [٥٣/أ] اللَّهَ في أهلِ بيتي، أُذكِّرُكُمُ اللَّهَ في أهلِ بيتي» رواهُ مسلمٌ (٢٠).

وفي روايةٍ: «إنِّي تاركٌ فيكمُ الثَّقَلَينِ؛ كتابَ اللَّهِ وعِترتي »(٣).

والثَّقَلُ -مُحرَّكُ كَما في «القاموسِ»(٤) - وهو كلُّ شيءٍ نفيسٍ مَصُونٍ.

وهو: محمد بن الحسن بن محمد بن زياد الموصلي البغدادي النقاش (ت. ١ ٥ هه) أخذ عن إبراهيم بن زهير الحلواني، والحسن بن سفيان النسوي، والحسين بن إدريس الهروي، وغيرهم، وأخذ عنه أبو الحسن علي بن عمر الدارقطني، وأبو حفص عمر بن أحمد بن شاهين، وأبو علي الحسن بن أحمد بن شاذان، وغيرهم. وكان عالمًا بحروف القرآن، حافظًا للتفسير.

انظر: «تاريخ بغداد» للخطيب (٢/ ٢٠٢) و «سير أعلام النبلاء» للذهبي (١٥ / ٥٧٣) و «الأعلام» للزركلي (٦/ ٨١).

- (١) وهو قول عبدالله بن عباس رفظ كما في «المعجم الكبير» للطبراني (١٢ ح ١٢٦٥) والبراء بن عازب رفظ كما في «مناقب على» للمغازلي (٣٧٤).
  - (٢) في "صحيحه" (٢٤٠٨).
- (٣) أخرجه أحمد في «فضائل الصحابة» (١٣٨٣) من حديث أبي سعيد الخدري رَفِّكَ.
  - (٤) «القاموس المحيط» للفيروزآبادي (ص٩٧٢).

ومعنى: «أُذكِّرُكمُ اللَّهَ في أهلِ بيتي»: أُحذِّرُكمُ اللَّهَ في شأنِ أهلِ بيتي. ولفظُ روايةِ الإمامِ أحمدَ(١): «إنِّي أُوشِكُ أن أُدعَى فَأُجِيبَ، وإنِّي تاركُ فيكمُ الثَّقَلَينِ؛ كتابُ اللَّهِ، حبلُ ممدودٌ مِن السَّماءِ إلى الأرضِ، وعِترتي أهلُ بيتي، وإنَّ اللَّطيفَ الخبيرَ أَخبَرني أنَّهما لن يَفترِقا حتَّى يَرِدَا عليَّ الحوضَ يومَ القيامةِ، فانظُروا بما تَخلُفُوني فيهما».

وفي رواية: «حَوضي ما بينَ بُصرى وصَنعاءَ، عددُ آنيتِه عددُ النُّجومِ، إنَّ اللَّهَ سائلُكم: كيف خَلَفتُموني في كتابِ اللَّهِ وأهلِ بيتي؟»(٢).

وعن أبي بكر الصِّدِّيقِ -رَضِيَ اللَّهُ تعالى عنهُ-، أنَّه ﷺ قالَ: «يا أَيُّها النَّهُ اللَّهُ عَنهُ-، أَنَّه ﷺ قالَ: «يا أَيُّها النَّاسُ ارقبُوا محمَّدًا في أهلِ بيتِه»، رواهُ البُخاريُّ (٣).

أيِ: احفَظُوني فيهم فلا تُؤذُوهم.

وعنِ ابنِ عبَّاسٍ قالَ: قالَ عَيَّالَةٍ: «أَحِبُّوا اللَّهَ لِما يَغذُو كُم (١) به، وأَحِبُّوني بحُبِّ اللَّهِ، وأَحِبُّوا أهلَ بَيتي بحُبِّي» رواهُ التِّرمذيُّ (١)، والحاكمُ (١)، وصحَّحَهُ

<sup>(</sup>١) في «المسند» (١١١٣١) والترمذي في «الجامع» (٣٧٨٨) من حديث أبي سعيد الخدري فطال الترمذي: «هذا حديث حسن غريب».

<sup>(</sup>٢) أخرجه بقي بن مخلد في «الحوض والكوثر» (١٦) من حديث حذيفة بن أسيد و المحوه. (٣٧١٣).

<sup>(</sup>٤) في النسخ: «يغذيكم»، والمثبت من مصادر التخريج.

<sup>(</sup>٥) في «الجامع» (٣٧٨٩) وقال: «هذا حديث حسن غريب».

<sup>(</sup>٦) في «المستدرك» (٣/ ١٤٩).

إسعاف الرَّاغبين

على شرطِ الشَّيخينِ.

وأَخرَجَ الحاكمُ (١)، عن أبي هُرَيرة، أنَّ النَّبيَّ عَلَيْهُ قالَ: «خيرُكم خيرُكم الأهلي مِن بَعدي».

وأَخرَجَ ابنُ سعد ('')، والمُلَّا في «سيرتِه» ('') أنَّه ﷺ قالَ: «استَوصُوا بأهلِ بَيتي خيرًا؛ فإنِّي أُخاصِمُكم عنهم غدًا، ومَن أَكُن خَصمَهُ أَخصَمَهُ اللهُ، ومَن أَكُن خَصمَهُ أللهُ، ومَن أَخصَمَهُ اللَّهُ أَدخَلَهُ النَّارَ».

ورَوَى جماعةٌ مِن أصحابِ السُّنَنِ (٤)، عن عِدَّةٍ مِنَ الصَّحابةِ، أنَّ النَّبيَّ عَلَيْةٍ

(۱) في «المستدرك» (۳/ ۳۱۱) وقال: «هذا حديث صحيح على شرط مسلم»، وأخرجه أيضًا ابن أبي عاصم في «السنة» (١٤١٤) وأبو يعلى في «المسند» (٩٢٤) وابن الأعرابي في «المعجم» (٧١٧).

(٢) كذا في النسخ، وفي «ذخائر العقبى في مناقب ذوى القربى» للمحب الطبري (ص١٨): «أبو سعد»، وهو: أبو سعد الخركوشي، والحديث في كتابه «شرف المصطفى»

(٢٢٤٦) بدون إسناد.

(٣) كما في «ذخائر العقبى في مناقب ذوى القربى» للمحب الطبري (ص١٨) والمُلاَّ هو: عمر بن محمد بن خضر الإربلي، وكتابه «وسيلة المتعبدين في سيرة سيد المرسلين».

ونقل ابن حجر الهيتمي في «الصواعق المحرقة» (٢/ ٢٥٧) عن السخاوي أنه قال: «لم أقف له على أصل أعتمده».

(٤) منهم: أحمد في «فضائل الصحابة» (٢٠٤١) والحاكم في «المستدرك» (٣٤٣/٢) من حديث أبي ذر رَفِظَتُهُ، وقال الحاكم: «هذا حديث صحيح على شرط مسلم». والبزار في «المسند» (١٤٢٥) من حديث ابن عباس رَفَظَتُهَا.

قَالَ: «مَثَلُ أَهْلِ بَيْتِي فَيَكُم كَسَفَيْنَةِ نُوحٍ؛ مَن رَكِبَهَا نَجَا، ومَن تَخَلَّفَ عَنها هَلَكَ».

وفي روايةٍ: «غَرِقَ»<sup>(١)</sup>.

وفي أُخرى: «زُجَّ في النَّارِ»(٢).

وفي أُخرى عن أبي ذرِّ زيادةُ: وسَمِعتُه يقولُ: «اجعَلوا أهلَ بَيتي منكم مكانَ الرَّأسِ من الجَسَدِ [٣٥/ب] ومكانَ العينينِ مِنَ الرَّأسِ، ولا تَهتدي الرَّأسُ إلَّا بالعينينِ »(٣).

وصحَّ أنَّ بنتَ أبي لهبٍ لمَّا هاجَرَت إلى المدينةِ قيلَ لها: لن تُغنِي عنكِ هِجرَتُكِ؛ أنتِ بنتُ حَطَبِ النَّارِ، فَذَكَرَت ذلك للنَّبِيِّ عَلَيْهِ؛ فاشتَدَّ عنكِ هِجرَتُكِ؛ أنتِ بنتُ حَطَبِ النَّارِ، فَذَكَرَت ذلك للنَّبِيِّ عَلَيْهِ؛ فاشتَدَّ عضبُه، ثمَّ قالَ على المنبرِ: «ما بالُ أقوامِ يُؤذُوني في نَسَبي وذَوِي رَحِمي،

والدولابي في «الكنى والأسماء» (٤١٩) من حديث أبي الطفيل عامر بن واثلة رَفِيَّكَ. والطبراني في «المعجم الأوسط» (٥٨٧٠) من حديث أبي سعيد الخدري رَفَعُكَ. والخطيب في «تاريخ بغداد» (١٣/ ٥٦٩) من حديث أنس رَفَكَ.

وابن المغازلي في «مناقب علي» (١٧٤) من حديث سلمة بن الأكوع الطُّكُّ.

<sup>(</sup>١) أخرجه البزار في «المسند» (١٠٠ ٣٩٠٠) من حديث أبي ذر وابن عباس كالم

<sup>(</sup>٢) أخرجه ابن السري من حديث علي الطلاقي الله كما في الذخائر العقبي في مناقب ذوى القربي للمحب الطبري (ص٢٠).

<sup>(</sup>٣) أخرجه الطوسي من أئمة الشيعة في «الأمالي» (١٠٥٣).

وأخرجه الطبراني في «المعجم الكبير» (٣ح ٢٦٤٠) من حديث سلمان رَفِيَّ ، بنحوه، وأخرجه الطبراني في «مجمع الزوائد» (٩/ ١٧٢): «فيه زياد بن المنذر، وهو متروك».

أَلا ومَن آذى نَسَبي وذَوِي رَحِمي فقد آذاني، ومَن آذاني فَقَد آذى اللَّهَ»، أَلا ومَن آذاني فَقَد آذى اللَّهَ الخرجة ابنُ أبي عاصم (١) والطَّبَرانيُّ (١) وابنُ مَندَه (٣) والبيهقيُّ (١) بألفاظٍ مُتقارِبةٍ.

وأَخرَجَ الطَّبَرانيُّ (٥) والدَّارقطنيُّ (٢) مرفوعًا: «أَوَّلُ مَن أَشفَعُ لَهُ مِن أُمَّتِي أَهلُ بِيتِي، ثمَّ الأقربُ فالأقربُ مِن قُرَيشٍ، ثمَّ الأنصارُ، ثمَّ مَن آمَنَ بيتي أهلُ بيتي مِنَ اليَمَنِ، ثمَّ سائرُ العربِ، ثمَّ الأعاجمُ، ومَن أَشفَعُ لهُ أوَّلًا أَفضَلُ».

ولا تَنافي بينَ هذا وبينَ ما رواهُ البَزَّارُ (٧) والطَّبَرانيُّ (٨) وغيرُهما: «أَوَّلُ مَن أَشفَعُ لهُ مِن أُمَّتي أهلُ المدينةِ، ثمَّ أهلُ مكَّةَ، ثمَّ أهلُ الطَّائفِ»؛ فإنَّ

(١) في «الآحاد والمثاني» (٣١٦٥).

(٢) في «المعجم الكبير» (٢٤ - ٦٦٠).

(٣) كما في «الإصابة في تمييز الصحابة» لابن حجر (١٣/ ٣٦٦).

(٤) في «مناقب الشافعي» (١/ ٦٣) جميعهم من حديث أبي هريرة وَ الله ابن عنه ابن حجر في «الإصابة في تمييز الصحابة» (١٣/ ٣٦٦) واللفظ المذكور رواية لابن منده.

(٥) في «المعجم الكبير» (١٢ ح ١٣٥٥).

(٦) في «الجزء الرابع من الفوائد والأفراد والغرائب الحسان» (١) من حديث عبد الله ابن عمر الطاقية. وقال: «هذا حديث غريب...».

(V) في «المسند» (٣٤٧٠-كشف الأستار).

(٨) في «المعجم الأوسط» (١٨٢٧) من حديث عبد الملك بن عباد بن جعفر، وفي صحبته خلاف.

هذا ترتيبٌ مِن حيثُ البُلدانُ، وذاك مِن حيثُ القبائلُ، فيُحتَمَلُ أنَّ المرادَ البَداءةُ في قُريشٍ بأهلِ المدينةِ، ثمَّ مكَّةَ، ثمَّ الطَّائفِ، وكذا في الأنصارِ فمَن بَعدَهم.

ورَوَى الطَّبَرانيُّ (١) وابنُ عساكر (٢) أنَّه عَلَيْهُ قالَ: «أنا وفاطمةُ والحَسَنُ والحُسَنُ والحُسَنُ المُّهُ بينَ والحُسَينُ نجتمعُ ومَن أَحبَّنا يومَ القيامةِ؛ نأكلُ ونشربُ حتَّى يُفرِّقَ اللَّهُ بينَ العبادِ».

ووَرَدَ أَنَّه عَيَّكِيًّ قَالَ: «يَرِدُ الحوضَ أهلُ بيتي ومَن أَحبَّهُم مِن أُمَّتي كهاتَين السَّبَّابِتَين»(٣).

ويَشْهَدُ لهُ خبرُ: «المرءُ معَ مَن أَحَبَّ»(٤).

ورُوِيَ أَنَّه عَلَيْ قَالَ: «الزَمُوا مودَّتَنا أهلَ البيتِ؛ فإنَّه مَن لَقِيَ اللَّهَ عَلَهُ إلَّا وهو يَوَدُّنا دَخَلَ الجَنَّةَ بشفاعتِنا، والَّذي نفسي بِيَدِه لا يَنفَعُ عبدًا عَمَلُهُ إلَّا بمَعرِفةِ حقِّنا»(٥).

<sup>(1)</sup> في «المعجم الكبير» (٣-٢٦٢٣).

<sup>(</sup>٢) في «تاريخ دمشق» (١٣/ ٢٢٧) من حديث علي نَطْقَقَهُ.

<sup>(</sup>٣) أخرجه ابن أبي عاصم في «السنة» (٧٦٦) من حديث عليِّ رَفِي السنة وفي السناده السَّرِيُّ بن إسماعيل؛ متروك كما في «ميزان الاعتدال» (٢/١١٧).

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري في «الصحيح» (٦١٦٨) ومسلم في «الصحيح» (٢٦٤٠) من حديث ابن مسعود رَفِظْتُهُ.

<sup>(</sup>٥) أخرجه الطبراني في «المعجم الأوسط» (٢٢٣٠) من حديث الحسن بن علي ظلاتك . 🖘

وصحَّ أنَّ العبَّاسَ شكا إلى رسولِ اللَّهِ عَلَيْهُ ما تَفعَلُ قُريشُ مِن تَعبيسِهِم في وُجوهِم وقَطعِهم حديثهم عندَ لقائِهم؛ فغَضِبَ عَلَيْهُ غضبًا شديدًا حتَّى احمرَّ وجهُه و دَرَّ عَرَقُ بينَ عينيه، وقالَ: «والَّذي نفسي بيدِه، لا يدخُلُ قلبَ رَجُلِ الإيمانُ حتَّى يُحِبَّكم للَّهِ ولرسولِه»(۱).

وفي روايةٍ صحيحةٍ أيضًا (٢): «ما بالُ أقوامٍ يَتحدَّثون [٣٦/ أ] فإذا رَأَوُا الرَّجُلَ مِن أهلِ بيتي قَطَعُوا حديثَهم، واللَّهِ لا يدخُلُ قلبَ رَجُلٍ الإيمانُ حتَّى يُحِبَّهم لقرابتِهم منِّي».

وفي أُخرى: «والَّذي نفسي بِيَدِه لا يدخُلوا الجنَّةَ حتَّى يُؤمنوا، ولا يُؤمنوا ولا يُؤمنوا عبدِ يُؤمنوا حتَّى يُحِبُّوكم للَّهِ ولرسولِه، أَيَرجُونَ شفاعتي ولا تَرجُوها بنو عبدِ المطَّلِب؟!»(٣).

وقال الهيثمي في «مجمع الزوائد» (٩/ ١٧٢): «فيه ليث بن أبي سليم وغيره».

<sup>(</sup>١) أخرجه الترمذي في «الجامع» (٣٧٥٨) وقال: «هذا حديث حسن صحيح».

<sup>(</sup>٢) أخرجه ابن ماجه في «السنن» (١٤٠) والحاكم في «المستدرك» (١٤ ٧٥) من حديث العباس رَفِي الله الله الله الله المستدرك (١٤ ٥٠)

وقال البوصيري في «مصباح الزجاجة» (١/ ٢١): «هذا إسناد رجاله ثقات، إلا أن محمد بن كعب روايته عن العباس يقال مرسلة»، فلعل المؤلف قصد صحتها بمجموع طرقها.

<sup>(</sup>٣) أخرجه اللالكائي في «شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة» (١٦٨٧) وطراد الزينبي في «مجلس من أماليه» (١٧٧/ ب-نسخة الظاهرية) وقوَّام السنة الأصبهاني في «الترغيب والترهيب» (٣٩) من حديث العباس فَاللَّهُ، بنحوه.

ورَوَى الدَّيلميُّ (١) والطَّبرانيُّ (١) وأبو الشَّيخِ بنُ حيَّانَ (٣) والبيهقيُّ (٤) - مرفوعًا - أنَّه عَلَيْ قالَ: «لا يُؤمِنُ عبدٌ حتَّى أكونَ أحبَّ إليه مِن نِفسِه، وتكونَ عِترتيه، وأهلي أحبَّ إليه مِن أهلِه، وذاتي أحبَّ إليه مِن ذاتِه».

ورَوَى أبو الشَّيخِ (٥) عن عليِّ - كرَّمَ اللَّهُ وَجهَهُ - ، قالَ: خَرَجَ رسولُ اللَّهِ وَرَوَى أبو الشَّيخِ (١ عن علي المِنبَرِ ، فحَمِدَ اللَّهَ ، وأثنى عليه ، ثمَّ قالَ: «ما بالُ رجالٍ يُؤذُونني في أهلِ بيتي ، والَّذي نفسي بِيَدِه لا يُؤمِنُ عبدٌ حتَّى يُحِبَّني ، ولا يُحِبُّني حتَّى يُحِبَّ ذُرِّيَّتي ».

ولذلك قالَ أبو بكرٍ -رَضِيَ اللَّهُ تعالى عنهُ-: صِلةُ قَرابةِ رسولِ اللَّهِ عِنهُ-: صِلةُ قَرابةِ رسولِ اللَّهِ عَنهُ-: صِلةً قَرابتي (١٠).

ورَوَى أحمدُ (٧) مرفوعًا: «مَن أَبغضَ أهلَ البيتِ فهو مُنافقٌ».

<sup>(</sup>١) في «فردوس الأخبار» (٧٧٩٦).

<sup>(</sup>Y) في «المعجم الأوسط» (٥٧٩٠).

<sup>(</sup>٣) في كتاب «الثواب» كما في «سبل الهدى والرشاد» للصالحي (١١/ ٨).

<sup>(</sup>٤) في «شعب الإيمان» (١٤٢٠) من حديث أبي ليلي. وقال الهيثمي في «مجمع الزوائد» (١/ ٨٨): «فيه محم

وقال الهيثمي في «مجمع الزوائد» (١/ ٨٨): «فيه محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلي، وهو سيئ الحفظ، لا يحتج به».

<sup>(</sup>٥) عزاه إليه الصالحي في «سبل الهدى والرشاد في سيرة خير العباد» (١١/٩) بنحوه.

<sup>(</sup>٦) أخرجه البخاري في «الصحيح» (٤٠٣٥) ومسلم في «الصحيح» (٩٥٩) بنحوه.

<sup>(</sup>V) في "فضائل الصحابة" (١١٢٦) من حديث أبي سعيد الخدري رضي الفظ: "من 🖘

وعن أبي سعيدٍ أنَّه ﷺ قالَ: «لا يَبغَضُنا أهلَ البيتِ أحدٌ إلَّا أَدخَلَهُ اللَّهُ اللَّهُ النَّارَ»، رواهُ الحاكمُ (١) وصحَّحَهُ على شرطِ الشَّيخينِ.

وعن أبي سعيدٍ أنَّه عَيَّالِيَّهِ قَالَ: «اشتَدَّ غضبُ اللَّهِ على مَن آذاني في عِترتي»، رواهُ الدَّيلميُّ (٢).

وعن عليِّ -رَضِيَ اللهُ تعالى عنهُ-، أنَّه قالَ لمُعاويةَ وَ اللَّهَ : إيَّاكَ وبُغضَنا؛ فإنَّ رسولَ اللَّه عَلَيْهِ قالَ: «لا يَبغَضُنا ولا يَحسُدُنا أحدٌ إلَّا زِيدَ عنِ الحَوضِ فإنَّ رسولَ اللَّه عَلَيْهِ قالَ: «لا يَبغَضُنا ولا يَحسُدُنا أحدٌ إلَّا زِيدَ عنِ الحَوضِ يومَ القيامةِ بسِياطٍ مِن نارٍ»، رواهُ الطَّبَرانيُّ في «أُوسَطِه»(٣).

وعن عليِّ قالَ: قالَ رسولُ اللَّهِ ﷺ: «اللَّه مَّ ارزُق مَن أَبغَضَني وأهلَ بيتى كثرةَ المالِ والعِيالِ» رواهُ الدَّيلميُّ (٤).

أبغضنا أهل البيت فهو منافق».

(١) في «المستدرك» (٣/ ١٥٠) وابن حبان في «الصحيح» (١٩٧٨-الإحسان).

(٢) كما في «الغرائب الملتقطة من مسند الفردوس» لابن حجر (٣٧١) وأخرجه أيضًا ابن المغازلي في «مناقب على» (٣٣٤).

وقال المُناوي في «فيض القدير بشرح الجامع الصغير» (١/ ٥١٥): «فيه أبو إسرائيل الملائي قال الذهبي: ضعَّفوه».

(٣) حديث رقم (٢٤٠٥) من حديث الحسن بن علي أنه قال لمعاوية بن حُدَيج إيَّاك ويغضنا، فذكره.

وقال الهيثمي في «مجمع الزوائد» (٩/ ١٧٢): «فيه عبد الله بن عمرو الواقفي، وهو كذاب».

(٤) في «فردوس الأخبار» (٢٠٠٧) ونص الهيتمي في «الصواعق المحرقة» (٤/٢) على أنه بدون إسناد عنده وعند ابنه.

قالَ ابنُ حجرٍ (١): «كَفَاهُم أَن يَكثُرَ مالُهم فيَطُولَ حسابُهم، وأَن تَكثُر عيالُهم فيَطُولَ حسابُهم، وأَن تَكثُر عيالُهم فتكثُر شياطينُهم، ولا يُشكِلُ هذا بالدُّعاءِ لأنَسٍ بمِثلِ ذلك (١)؛ لأنَّ ذلك نعمة في حقِّه يَتوصَّلُ بها إلى كثيرٍ من الأمورِ المطلوبةِ بخلافِه في حقِّ مُبغِضِهم».

وأَخرَجَ الدَّيلميُّ (٣) وغيرُه (٤) أنَّه عَلَيْهِ قالَ: «نحنُ بنو عبدِ المُطَّلِبِ،

(١) في «الصواعق المحرقة» (٢/ ٤٨٦) بتصرف.

وهو: شهاب الدين أبو العباس أحمد بن محمد بن علي بن حجر الهيتمي (ت. ٩٧٤هـ) أخذ عن زكريا الأنصاري، وعبد الحق السنباطي، وكمال الدين محمد ابن حمزة الحسني، وغيرهم، وأخذ عنه محمد بن عبد العزيز الزمزمي، والشهاب أحمد البقاعي، والشهاب أحمد السنهوري، وغيرهم.

وكان بحرًا في علم الفقه وتحقيقه لا تكدره الدلاء.

انظر: «النور السافر عن أخبار القرن العاشر» للعيدروس (ص٢٥٨) و «فهرس الفهارس والأثبات ومعجم المعاجم والمشيخات والمسلسلات» لعبد الحي الكتاني (١/ ٣٣٧) و «الأعلام» للزركلي (١/ ٢٣٤).

- (٢) أخرجه البخاري في «الصحيح» (٦٣٣٤) ومسلم في «الصحيح» (٢٤٨١) من حديث أنس خادمك، قال: «اللهم أكثر ماله، وولده، وبارك له فيما أعطيته».
  - (٣) في «فردوس الأخبار» (٦٨٤٠).
- (٤) كابن ماجه في «السنن» (٢٨٠٤) وأبي الشيخ الأصبهاني في «طبقات المحدثين بأصبهان» (٢/ ٢٩٠) والحاكم في «المستدرك» (٣/ ٢١١) واللالكائي في «شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة» (٢ ٢٧٤) والمستغفري في «دلائل النبوة» (١١٥) والخطيب في «تلخيص المتشابه في الرسم» (١/ ١٩٧) وابن المغازلي 🖘

ساداتُ أهلِ الجنَّةِ؛ أنا وحمزةُ [٣٦/ب] وعليٌّ وجعفرٌ والحَسَنُ والحُسَينُ والحُسَينُ والحُسَينُ والمُ

وأخرَجَ مسلمٌ (١) من حديثِ أبي هُرَيرة، أنَّه عَلَيْهٌ قالَ في حَسَنٍ وحُسَينٍ: «اللَّهمَّ إِنِّي أُحِبُّهما، وأُحِبُّ من يُحِبُّهما».

وأُخرَجَ التِّرمذيُّ (٢) عن أُسامة، أنَّه عَيَّكِيٍّ أُجلَسَ الحَسَنَ والحُسَينَ يومًا على فَخِذَيهِ وقالَ: «هذانِ ابناي، وَابنا ابنَتِي؛ اللَّهمَّ إنِّي أُحِبُّهما فَأَحِبَّهُما».

وأَخرَجَ التِّرمذيُّ (٣) عن أنسٍ، أنَّه عَلَيْهُ سُئِلَ: أيُّ أهلِ بيتِكَ أحبُّ إليك؟ فقالَ: «الحَسَنُ والحُسَينُ».

ورَوَى الطَّبَرانيُّ في «الكبيرِ»(٤) وابنُ أبي شَيبةً (٥)، أنَّه عَلَيْهِ قالَ فيهما:

في «مناقب علي» (٧١) من حديث أنس رَطَّكُهُ.

وقال الحاكم: «هذا حديث صحيح على شرط مسلم»، وتعقَّبه الذهبي فقال: «ذا موضوع».

وقال البوصيري في «مصباح الزجاجة» (٤/ ٢٠٥): «هذا إسناد فيه مقال؛ علي بن زياد لم أرَ من جرحه و لا من وثقه، وباقى الرجال ثقات».

(١) في «صحيحه» (٢٤٢١) بلفظ: أنه قال لحسن: «اللهم إني أحبه فأحبه وأحبب من يحبه».

(٢) في «الجامع» (٣٧٦٩) وقال: «هذا حديث حسن غريب».

(٣) في «الجامع» (٣٧٧٢) وقال: «هذا حديث غريب».

(٤) «المعجم الكبير» (٣- ٢٦٥١).

(٥) في «المصنف» (٣٢٨٣٩) عن أبي هريرة رَفِي الله عن الله عن أبي هريرة والمعنف عن المعنف عن المعنف الم

«اللَّهمَّ إِنِّي أُحِبُّهما فَأَحِبَّهما، وابغَض مَن أَبغَضَهُما».

ورُوِيَ من طُرُقٍ عديدة (١) صحيحة، أنَّه عَلَيْةٍ قالَ: «الحَسَنُ والحُسَينُ سيِّدا شبابِ أهلِ الجنَّةِ»(٢).

وفي روايةٍ: «إلَّا ابنَيِ الخالةِ عيسى بنَ مَريَمَ، ويحيى بنَ زكريَّا» (٣). وفي روايةٍ: «وإنَّ فاطمةَ سيِّدةُ نساءِ أهلِ الجنَّةِ إلَّا ما كانَ مِن مَريَمَ ابنةِ عِمرانَ» (٤).

وفي روايةٍ: «وأَبُوهما خيرٌ منهما»(٥).

ورَوَى ابنُ عساكر (٦) وابنُ مَندَه (٧) عن فاطمةَ بنتِ رسولِ اللَّهِ عَلَيْكَ انَّها

(١) في (أ): «عددية».

(۲) أخرجه الترمذي في «الجامع» (۳۷۸۱، ۳۷۸۸) من حديث أبي سعيد الخدري، وصحَّحه، ومن حديث حذيفة، وحسَّنه، وابن ماجه في «السنن» (۱۱۸) من حديث ابن عمر، والنسائي في «السنن الكبرى» (۸٤٦٢) من حديث أبي هريرة، فَاللَّهُ

(٧) نسبه إليه المتقي الهندي في «كنز العمال» (١٣/ ٢٧٠) من حديث فاطمة وَالله الله المتقي الهندي في «كنز العمال» (١٣/ ٢٠٠) من حديث فاطمة والله الله وقال: «سنده لين»، وأخرجه أيضًا ابن أبي عاصم في «الآحاد والمثاني» (٤٠٨) والطبراني في «المعجم الكبير» (٢٢ ح ١٠١) وضعَّفه أيضًا ابن كثير في «البداية والنهاية» (١١/ ٥٧٥).

<sup>(</sup>٣) أخرجه في «النسائي» في «السنن الكبرى» (٨١١٣) من حديث أبي سعيد نَطْقَتُهُ.

<sup>(</sup>٤) أخرجه في «النسائي» في «السنن الكبري» (٨٤٦١) من حديث أبي سعيد رَفِّاكُ.

<sup>(</sup>٥) أخرجه ابن ماجه في «السنن» (١١٨) من حديث ابن عمر فطيعياً.

<sup>(</sup>٦) في «تاريخ دمشق» (١٣/ ٢٢٩–٢٣٠).

إسعاف الرَّاغبين [ ٤٣٢

أَتَت بِابنيها فقالت: يا رسولَ اللَّهِ، هذانِ ابناكَ فورِّتهما شيئًا، فقالَ: «أَمَّا حَسَنٌ فلهُ هَيبَتي وسُؤددِي، وأمَّا حُسَينٌ فلهُ جُرأتي وجُودي».

وفي رواية (١٠): «أمَّا الحَسَنُ فقد نَحَلتُه حِلمي وهَيبَتي، وأمَّا الحُسَينُ فقد نَحَلتُه خِلمي وهَيبَتي، وأمَّا الحُسَينُ فقد نَحَلتُه نَجدَتي وجُودي».

وعن أنسٍ، أنَّه عِلَيْكِمُ قالَ: «الحَسَنُ والحُسَينُ هما رَيحانَتايَ مِن الدُّنيا»، رواهُ النَّسائيُّ (۲)، والتِّرمذيُّ (۳)، وقالَ: «صحيحٌ».

ورَوَى ابنُ أبي شَيبة (٤) وأحمدُ (٥) والأربعة (٢) عن بُريدة -رَضِي اللّهُ تعالى عنه -، قالَ: كانَ رسولُ اللّهِ عَلَيْهِ يَخطُبُ إذ جاءَ الحَسَنُ والحُسَينُ عليهما قميصانِ أحمرانِ يَمشِيانِ ويَعثُرانِ ويَقُومانِ، فنَزَلَ عَلَيْهِ فحَمَلَهما؛ واحدُ مِن ذا الشّقّ، وواحدٌ مِن ذا الشّقّ، ثمّ صَعِدَ المِنبَرَ فقالَ: «صدَقَ اللّهُ: ﴿ إِنَّمَا أَمُولُكُمُ وَأَولَكُمُ وَأَولَكُمُ وَأَولَكُمُ وَأَولَكُمُ وَأَولَكُمُ وَأَولَكُمُ وَأَولَكُمُ وَاللّهُ كُونِ الغُلامَينِ يَمشيانِ ويَعثُرانِ فلم أصبِر، فقطعتُ كلامي، ونزلتُ إليهما».

<sup>(</sup>۱) فی «تاریخ دمشق» (۱۲۸/۱۶).

<sup>(</sup>۲) في «السنن الكبرى» (۸٤٧٧).

<sup>(</sup>٣) في «الجامع» (٣٧٧٠) من حديث ابن عمر في الله .

<sup>(</sup>٤) في «المصنف» (٣٢٨٥٣).

<sup>(</sup>٥) في «المسند» (٢٢٩٥).

<sup>(</sup>٦) أبو داود في «السنن» (١١٠٩) والترمذي في «الجامع» (٣٧٧٤) وقال: «حديث حسن غريب»، والنسائي في «السنن» (١٤١٣) وابن ماجه في «السنن» (٣٦٠٠).

ورَوَى أحمدُ (١) والتِّرمذيُّ (٢) عن عليِّ -كرَّمَ اللَّهُ [٣٧/أ] وَجهَهُ-، قالَ: قالَ رسولُ اللَّهِ عَيَالِيَّةِ: «مَن أُحبَّني وأُحبَّ هذَينِ وأباهما وأُمَّهما كانَ معي في دَرَجتي يومَ القيامةِ».

قالَ ابنُ حجرٍ (٣): «ومعنى المعيَّةِ هنا القُربُ والشُّهودُ، لا معيَّةُ المكانِ والمنزلةِ». انتهى.

ولا يُنافي ذلك قولُه: «في دَرَجتي»؛ لإمكانِ حَملِه على أنَّ المعنى كانَ قريبًا منِّى مُشاهدًا إلىّ حالَ كونِه في دَرَجتي.

وذكرَ الفخرُ الرَّازيُّ (٤) أنَّ أهلَ بيتِه عَلَيْهُ ساوَوهُ في خمسةِ أشياءَ:

- في الصَّلاةِ عليه وعليهم في التَّشهُّدِ.

<sup>(</sup>۱) في «المسند» (٥٧٦).

<sup>(</sup>٢) في «الجامع» (٣٧٣٣) وقال: «هذا حديث غريب».

<sup>(</sup>٣) الهيتمي في «الصواعق المحرقة» (٢/ ٤٤٨).

<sup>(</sup>٤) نقله عنه ابن حجر الهيتمي في «الصواعق المحرقة» (٢/ ٤٣٦).

وهو: فخر الدين محمد بن عمر بن الحسين الرازي (ت. ٢٠٦ه) أخذ عن أبيه، وكمال الدين أحمد بن زيد السمناني، ومجد الدين الجيلي، وغيرهم، وأخذ عنه قطب الدين إبراهيم بن علي المصري، وشمس الدين عبد الحميد بن عيسى الخسروشاهي، وأثير الدين المفضل بن عمر الأبهري، وغيرهم.

وقد فاق أهل زمانه في علم الكلام والمعقولات.

انظر: «معجم الأدباء» لياقوت (٦/ ٢٥٨٥) و «وفيات الأعيان» لابن خلكان (٤/ ٢٤٩) و «الأعلام» للزركلي (٦/ ٣١٣).

إسعاف الرَّاغبين 343

- وفي السَّلام؛ يُقالُ في التَّشهُّد: سلامٌ عليكَ أيُّها النَّبيُّ، وقالَ تعالى: ﴿ سَلَنَّمُ عَلَىٰٓ إِلَّ يَاسِينَ ﴾ [الصافات: ١٣٠].

- وفي الطُّهارةِ: ﴿ طه ﴾ [طه: ١]؛ أي: طاهرٌ، وقالَ تعالى: ﴿ وَيُطَهِّرُكُمْ تَطْهِيرًا ﴾ [الأحزاب: ٣٣].

- وفي تحريم الصَّدقةِ.

- وفي المحبَّةِ، قالَ تعالى: ﴿ فَأُتِّبِعُونِي يُحْبِبُكُمُ ٱللَّهُ ﴾ [آل عمران: ٣١]، وقالَ تعالى: ﴿ قُل لَّا أَسْئَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجِّرًا إِلَّا ٱلْمَودَّةَ فِي ٱلْقُرْبِيُّ ﴾ [الشورى: ٢٣].

وممَّا نُسِبَ إلى الشَّيخِ الأكبرِ مُحيي الدِّينِ بن عربيِّ:

رَأَيتُ وَلائِي آلَ طَهَ فَريضةً على رَغمأُهل البُعدِيُورِثُنِي القُربَي فَماطَلَبَ المبعوثُ أَجرًا عَلَى الهُدَى بِتَبلِيغِه إلَّا المَوَدَّةَ في القُربَي (١) وممَّا قالهُ الإمامُ اللُّغويُّ أبو عبد اللَّهِ محمَّدُ بنُ عليِّ بن يوسفَ الأنصاريُّ الشَّاطبيُّ (٢) لِزبينًا بنِ إسحاقَ النَّصرانيِّ:

<sup>(</sup>١) نقله عنه ابن حجر الهيتمي في «الصواعق المحرقة» (٢/ ٤٨٨).

<sup>(</sup>٢) رضي الدين (ت. ٦٨٤هـ) أخذ عن محمد بن أحمد بن مسعود الأزدي الشاطبي، وأبي الحسن على بن الحسين بن المقير، وبهاء الدين على بن الجميزي، وغيرهم، وأخذ عنه أبو حيان محمد بن يوسف الأندلسي، وأبو الحجاج يوسف بن عبد الرحمن المزي، وأبو الحسين على بن محمد اليونيني، وغيرهم.

وكان إمام عصره في اللغة، عالى الإسناد في القرآن.

انظر: «تاريخ الإسلام» للذهبي (١٥/ ٣٠) و «غاية النهاية» لابن الجزري (٢/ ٢١٣) 🖝

عديٌّ وتيمٌ لا أُحاوِلُ ذِكرَهم بسُوءٍ ولكنِّي مُحِبٌّ لهاشم إذا ذُكِرُوا في اللَّهِ لومةُ لائم وأهلُ النُّهي مِن أَعرُبِ وأَعاجِم سَرَى في قلوبِ الخَلقِ حتَّى البهائمِ (١)

وما يَعتَريني في عليِّ ورَهطِه يقولون ما بالُ النَّصاري تُحِبُّهُم فَقُلتُ لهم: إنِّي لَأَحسَبُ حُبَّهم

وقالَ إمامُنا الشَّافعيُّ نَطْالِكُ.

يا راكبًا قِف بالمُحَصَّبِ مِن مِنَى سَحَرًا إذا فاضَ الحجيجُ إلى مِني إِنْ كَانَ رَفْضًا حُبُّ آلِ مُحمَّدٍ

واهتِف بساكِن خِيفِها والنَّاهضِ فَيضًا كمُلتَطِم الفُراتِ الفائضِ فَليَشهَدِ الثَّقَلانِ أَنِّيَ رافضي (٢)

قال البيهقيُّ (٣): «إنَّما قالَ الشَّافعيُّ ذلك مِن نسبةِ الخوارجِ لهُ إلى

و (الأعلام) للزركلي (٦/ ٢٨٣).

وهو: أبو بكر أحمد بن الحسين بن على بن موسى البَيْهَقِيُّ (ت. ٥٨ ٤هـ) أخذ عن جماعة من أكابر أهل العلم كأبي عبد الله الحاكم، وأبي عبد الرحمن السُّلَمي، وأبي بكر بن فُورَك، وغيرهم، وأخذ عنه أبو إسماعيل الأنصاري، وزاهر بن طاهر الشحامي، وأبو زكريا يحيى بن مَنْدَه، وغيرهم.

<sup>(</sup>١) انظر: «البحر المحيط» لأبي حيان (٧/ ٥٠٥) و «المواهب اللدنية بالمنح المحمدية» للقسطلاني (٢/ ١٨٤-١٨٥).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البيهقي في «مناقب الشافعي» (٢/ ٧١) وفيه: «واهتف بقاعد». وسيختم المؤلف كتابه بترجمته.

<sup>(</sup>٣) في «مناقب الشافعي» (٢/ ٧١).

وكان إمامًا فقيهًا حافظًا، جَمَعَ بين معرفة الحديث وفقهه، وتتبَّع نصوص الشافعي، 🍲

إسعاف الرَّاغبين إسعاف الرَّاغبين

الرَّافضةِ حسَدًا وبَغيًا».

#### ولبعضِهم:

همُ القومُ مَنْ أصفاهمُ الوُدَّ مُخلِصَا تمسَّكَ في أُخراهُ/ بالسَّببِ الأَقوَى همُ القومُ مَنْ أصفاهمُ الوُدَّ مُخلِصَا مَحاسِنُهم تُحكَى وآياتُهم تُروَى همُ القومُ فاقُوا العالَمِينَ مَناقِبَا مَحاسِنُهم تُحكَى وآياتُهم تُروَى مُوالاتُهُم فَرضٌ وحُبُّهُمُ هُدًى وطاعتُهم وُدُّ ووُدُّهُمُ مُ تَقوَى (١)

فَالزَم يا أَخي مَحبَّتَهم، واحذر عَداوتَهم، أو أن تَقَعَ فيهم بشيءٍ؛ مَخافةً أن تَقَعَ فيهم بشيءٍ؛ مَخافة

واعلَم أنَّ المحبَّة المُعتبَرة الممدوحة هي ما كانت مع اتباع سُنَّة المحبوب؛ إذ مُجرَّدُ مَحبَّتِهم مِن غيرِ اتباع لسُنَّتِهم - كَما تَزعُمُه الشِّيعة والرَّافضة مِن مَحبَّتِهم مع مُجانبَتِهم للسُّنَّة - لا تُفيدُ مُدَّعيها شيئًا من الخير، بل تكونُ عليه وبالًا وعذابًا في الدُّنيا والآخِرة، على أنَّ هذه ليسَت محبَّة في الحقيقة؛ إذ حقيقة المحبَّة المَيلُ إلى المحبوب، وإيثارُ محبوباتِه ومُرضِيَاتِه على محبوباتِ النَّفس ومُرضِيَاتِها، والتَّأدبُ بأخلاقِه محبوباتِه ومُرضِيَاتِها، والتَّأدبُ بأخلاقِه

وخدم مذهبه خدمة جليلة.

انظر: «التقييد لمعرفة رواة السنن والمسانيد» لابن نقطة (١٥٧) و «سير أعلام النبلاء» للذهبي (١٨/ ٦٦٣) و «الأعلام» للزركلي (١/ ١١٦).

<sup>(</sup>١) الأبيات لأبي الحسن علي بن عيسى بن أبي الفتح الإربلي من علماء الإمامية، في كتابه «كشف الغمة» (١/٤).

وآدابِه، ومِن ثَمَّ قالَ عليُّ -كرَّمَ اللَّهُ وَجهَهُ-: لا يجتمعُ حُبِّي وبُغضُ أبي بكرٍ وعُمَرَ (١٠)؛ أي: لأنَّهما ضِدَّانِ وهما لا يَجتمعانِ.

وأَخرَجَ الدَّارِ قطنيُّ (٢) مرفوعًا: «يا أبا الحَسَن! أمَّا أنتَ وشِيعَتُكَ في الجنَّةِ، وإنَّ قومًا يَزعُمونَ أنَّهم يُحِبُّونك، يُصغِّرون الإسلام، ثمَّ يَلفُظُونَهُ، يَمرُقُونَ منهُ كَما يَمرُقُ السَّهمُ مِنَ الرَّمِيَّةِ، لهم نَبزٌ يُقالُ لهمُ الرَّافضةُ، فإذا أَدرَكتَهُم فقاتِلهُم فإنَّهم مُشركون».

قال الدَّار قطنيُّ (٣): «ولهذا الحديثِ عندَنا طُرُقاتٌ كثيرةٌ».

(١) أخرجه الآجري في «الشريعة» (١٨١٢) والطبراني في «المعجم الأوسط» (٣٩٢٠).

<sup>(</sup>٢) عزاه إليه العامري في «بهجة المحافل» (١/ ١٢٥) ونقل قول الدارقطني، ومن طريق الدارقطني أخرجه ابن عساكر في «تاريخ دمشق» (٤٢/ ٣٣٥) من حديث على الشاقة ، وأخرجه أيضًا عبد الله بن أحمد في «السنة» (١٢٧٢) وغيره.

<sup>(</sup>٣) هو: أبو الحسن علي بن عمر الدارقطني (ت. ٣٨٥) أخذ عن أبي القاسم عبد الله ابن محمد بن عبد العزيز البغوي، وأبي محمد يحيى بن م • حمد بن صاعد البغدادي، وأبي جعفر أحمد بن إسحاق بن البهلول القاضي، وغيرهم، وأخذ عنه أبو بكر أحمد بن محمد بن غالب البرقاني، وأبو ذرِّ عبد بن أحمد الهروي، وأبو محمد عبد الغنى بن سعيد الأزدى، وغيرهم.

وكان فريد عصره، ونسيج وحده في معرفة علل الحديث، وأسماء الرجال، وأحوال الرواة.

انظر: «تاريخ بغداد» للخطيب (١٣/ ٤٨٧) و «سير أعلام النبلاء» للذهبي (١٦/ ٤٤٩) و «الأعلام» للزركلي (٤/ ٢١٤).

## تنابيرٌ:

عُلِمَ مِنَ الأحاديثِ السَّابِقةِ وُجوبُ محبَّةِ أَهلِ البَيتِ، وتحريمُ بُغضِهِمُ التَّحريمَ الغليظَ، وبِلُزُومِ مَحَبَّتِهم صرَّحَ البيهقيُّ (۱) والبَغَويُّ (۲)، بل قالَ الشَّافعيُّ فيما حُكِيَ عنهُ من قولِه (۳):

يا آلَ بيتِ رَسُولِ اللَّهِ حُبُّكُمُ فَرضٌ مِنَ اللَّهِ في القُرآنِ أَنزَلَهُ يَكُمُ مِن عَظِيمِ الفَخرِ أَنَّكُمُ مَن لم يُصَلِّ عَلَيكُمْ لا صَلاةً لَهُ يَكفِيكُمُ مِن عَظِيمِ الفَخرِ أَنَّكُمُ مَن لم يُصَلِّ عَلَيكُمْ لا صَلاةً لَهُ أي: كاملةً، أو صحيحةً على قولٍ مرجوح للشَّافعيِّ (٤).

(۱) في «الاعتقاد» (ص٣٢٧).

(٢) في «معالم التنزيل» (٧/ ١٩١).

وهو: ركن الدين أبو محمد الحسين بن مسعود البغويّ (ت. ١٦ ٥ه) أخذ عن أبي علي الحسين بن محمد المَرْوَزي، وأبو الحسن عبد الرحمن بن محمد البوشَنْجي، وأبو بكر محمد بن عبد الصمد الترابي، وغيرهم، وأخذ عنه أبو محمد عبد الرحمن ابن عبد الله النّيهي، وأبو منصور محمد بن أسعد العطاري، وأبو الفتوح محمد بن محمد بن على الطائي، وغيرهم.

وهو شيخ الإسلام، ومحيي السُّنَّة، وإمام من أئمة النَّقْل والفقه والتفسير.

انظر: «سير أعلام النبلاء» للذهبي (١٩/ ٤٣٩) و «طبقات الشافعية الكبرى» للسبكي (٧/ ٥٧) و «الأعلام» للزركلي (٢/ ٥٩).

(٣) نسبه السخاوي في «القول البديع» (ص ٩١) لمحمد بن يوسف الشافعي، والمؤلف نقل ما نقل عن «الصواعق المحرقة» للهيتمي (٢/ ٥٠٦-٥٠٠).

(٤) انظر: «القول البديع في الصلاة على الحبيب الشفيع» للسخاوي (ص٨٩-٩٠).

وقد وَرَدَ في فضلِ قُريشٍ مُطلَقًا أحاديثُ؛ منها ما أخرجهُ الإمامُ أحمدُ (١) ومسلمٌ (٢)، عن جابرٍ، أنَّ النَّبيَّ عَلَيْهُ قالَ: «النَّاسُ تَبَعُ لَقُرَيشٍ في الخيرِ والشَّرِّ».

ومنها ما أخرجه الإمامُ أحمدُ (٣) والتِّرمذيُّ (٤) والحاكمُ (٥)، عن سعدٍ [٨٨/ أ] أنَّ النَّبِيَّ عِيَّالِةً قالَ: «مَن يُرِد هَوانَ قُريشٍ أهانهُ اللَّهُ».

ومنها ما أخرجهُ البُخاريُّ في «الأدبِ» (٢) والحاكمُ (٧) والبيهقيُّ (٨) عن أمَّ هانيُ ، أنَّه عَلَيْ قالَ: «فضَّلَ اللَّهُ قُرَيشًا بسَبع خِصالٍ لم يُعطِها أحدًا قَبلَهم ولا يُعطِيها أحدًا بَعدَهم؛ فضَّلَ اللَّهُ قُريشًا بأنِّي منهم، وأنَّ النُّبوَّة فيهم، وأنَّ النُّبوَّة فيهم، وأنَّ اللَّهُ عَشرَ اللَّهُ على الفِيلِ، وعَبَدُوا اللَّه عَشرَ الحِجابة فيهم، والسِّقاية فيهم، ونصَرَهُمُ اللَّهُ على الفِيلِ، وعَبَدُوا اللَّه عَشرَ سِنينَ لا يَعبُدُه غيرُهم، وأنزَلَ فيهم سورةً مِنَ القرآنِ لم يَذكُر فيها أحدًا غيرُهم: ﴿ إِلِيلَفِ قُريشٍ ﴾ [قريش: ١]».

<sup>(</sup>۱) في «المسند» (۹۹ ۱۵۰).

<sup>(</sup>۲) في «الصحيح» (۱۸۱۹).

<sup>(</sup>٣) في «المسند» (١٤٧٣).

<sup>(</sup>٤) في «الجامع» (٣٩٠٥) وقال: «هذا حديث غريب».

<sup>(</sup>٥) في «المستدرك» (٤/٤) وجوَّد إسناده الصدر المُناوي في «كشف المناهج والتناقيح» (٥/٢٤٨).

<sup>(</sup>٦) لم أقف عليه في «الادب المفرد»، ولا على من عزاه له.

<sup>(</sup>V) في «المستدرك» (٢/ ٥٣٦) وقال: «هذا حديث صحيح الإسناد».

<sup>(</sup>۸) في «مناقب الشافعي» (۱/  $^{80}$ – $^{80}$ ).

وفي روايةٍ للطَّبرانيِّ (١) إسقاطُ: «أنِّي منهم» وذكرُ أنَّ الخلافة فيهم.

ورَوَى الشَّيخانِ(٢) عن جابرٍ، أنَّه عَلَيْ قَالَ: «النَّاسُ تَبَعُ لَقُرَيشٍ؛ مُسلِمُهم تَبَعُ لَمُسلِمُهم وَ النَّاسَ مَعادِنُ خيارُهم في الجاهليَّةِ خيارُهم في الإسلامِ إذا فَقُهُوا».

وفي رواية: «يا أيُّها النَّاسُ! لا تَذُمُّوا قُرَيشًا فَتَهلِكُوا، ولا تَخَلَّفُوا عنها فَتَضِلُّوا، ولا تُخَلَّفُوا عنها فَتَضِلُّوا، ولا تُعلِّمُوها وتَعَلَّمُوا منها؛ فإنَّهم أَعلَمُ منكم، لولا أنَّ تَبطَرَ قُرَيشٌ لَأُعلِمُها بالَّذي لها عندَ اللَّهِ ﷺ (").

\*\*\*\*\*

(١) في «المعجم الأوسط» (٩١٧٣) من حديث الزبير بن العوام رضي الله المعجم الأوسط» (١٧٣).

<sup>(</sup>٢) البخاري في «الصحيح» (٣٤٩٥، ٣٤٩٦) ومسلم في «الصحيح» (١٨١٨) من حديث أبي هريرة رَفِي الله وحديث جابر تقدم بلفظ آخر.

<sup>(</sup>٣) أخرجه البيهقي في «مناقب الشافعي» (١/ ٢٢-٢٣) من حديث جبير بن مطعم وقال العراقي في «محجة القرب في فضل العرب» (ص٢١٧): «هذا حديث حسن».





# فصلٌ

#### في بيانٍ مَزاياهُمُ الَّتِي احْتُصُّوا بها

#### رَضِيَ اللَّه تعالى عنهم

فمنها: تحريمُ الصَّدقةِ عليهم؛ لكونِها أوساخَ النَّاسِ، وتعويضُهم خُمُسَ الخُمُسِ مِنَ الفَيءِ والغنيمةِ، وقَصَرَ مالكُ (١) وأبو حنيفة (٢) -رَضِيَ اللَّهُ تعالى عنهما - تحريمَها على بني هاشم.

(۱) هو: مالك بن أنس الأصبحي الحميري المدني (ت. ۱۷۹ه) إمام دار الهجرة، وفقيهها، ونجم السنة النبوية، أخذ عن نافع مولى ابن عمر، وسعيد المقبري، وعامر بن عبد الله بن الزبير، وخلائق لا يحصون كثرة، وأخذ عنه جماعة من شيوخه وأقرانه وطلابه منهم ابن شهاب الزهري، وشعبة بن الحجاج، ومحمد بن إدريس الشافعي، وغيرهم.

انظر: «سير أعلام النبلاء» للذهبي (٨/ ٤٨) و «الأعلام» للزركلي (٥/ ٢٥٧).

(٢) هو: النعمان بن ثابت بن زوطي التيمي الكوفي (ت. ١٥٠هـ)

فقيه الملة، والناس عيال عليه في ذلك. أخذ عن: عطاء بن أبي رباح، وحماد بن أبي سليمان، والقاسم بن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود، وغيرهم، وأخذ عنه: زُفَر ابن الهذيل التميمي، ومحمد بن الحسن الشيباني، وأبو يوسف يعقوب بن إبراهيم القاضى، وغيرهم.

انظر: «سير أعلام النبلاء» للذهبي (٦/ ٣٩٠) و «الأعلام» للزركلي (٨/ ٣٦).

إسعاف الرَّاغبين

وقالَ الشَّافعيُّ وأحمدُ (۱) -رَضِيَ اللَّهُ تعالى عنهما- بتحريمِها على بني هاشمٍ وبني المطَّلِبِ.

ورُوِيَ عن أبي حنيفةَ جوازُها لبني هاشمٍ مطلقًا.

وقالَ أبو يوسُفَ (٢): تَحِلُّ مِن بعضِهم لبعضٍ.

ومذهبُ أكثرِ الحنفيَّةِ والشَّافعيَّةِ وأحمدَ جوازُ أخذِهم صدقةَ النَّفلِ، وهو روايةُ عن مالكِ.

ورُوِيَ عنهُ حِلُّ أَخِذِ الفَرضِ دونَ التَّطوُّع؛ لأنَّ الذُّلَّ فيه أكثرُ (٣).

ومنها: الاصطلاحُ على إطلاقِ الأشرافِ عليهم دون غيرِهم.

(۱) هو: أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني (ت. ٢٤١ه) إمام أهل السنة، والثابت في المحنة، أخذ عن محمد بن إدريس الشافعي، وهُشَيم بن بَشير، وسفيان بن عُيينة، وغيرهم، وأخذ عنه محمد بن إسماعيل البخاري، ومسلم بن الحجاج، وأبو داود سليمان بن الأشعث السجستاني، وخلائق من شيوخه وأقرانه وطلابه.

انظر: «سير أعلام النبلاء» للذهبي (١١/ ١٧٧) و «الأعلام» للزركلي (١/ ٢٠٣).

(٢) هو: أبو يوسف يعقوب بن إبراهيم الأنصاري القاضي (ت. ١٨٢ هـ) الإمام المجتهد، صاحب أبي حنيفة، وأنبل تلامذته، وأعلمهم، وناشر مذهبه، أخذ عن عطاء بن السائب، وهشام بن عروة، ويحيى بن سعيد الأنصاري، وغيرهم، وأخذ عنه أحمد بن حنبل، وعلي بن الجعد، ويحيى بن معين، وغيرهم.

انظر: «سير أعلام النبلاء» للذهبي (٨/ ٥٣٥) و «الأعلام» للزركلي (٨/ ١٩٣).

<sup>(</sup>٣) انظر: «الصواعق المحرقة» لابن حجر الهيتمي (٢/ ٢٥٦-٢٥٧).

قالَ الجلالُ السُّيوطيُّ -رحمهُ اللَّهُ تعالى - في «رسالتِه الزَّينبيَّةِ»(۱): «اسمُ الشَّريفِ [۳۸/ب] يُطلَقُ في الصَّدرِ الأوَّلِ على كلِّ مَن كانَ مِن أهلِ السَّمُ الشَّريفِ آمرن أهلِ السَّمُ الشَّريفِ أَم حَسَنيًّا أَم حُسَينيًّا أَم عَلَويًّا، مِن ذرِّيَّةِ محمَّدِ بنِ الحَنفيَّةِ أو غيرِه، مِن أو لادِ عليِّ بنِ أبي طالبٍ أم جعفريًّا أم عَقِيليًّا أم عبَّاسيًّا.

ولهذا تَجِدُ «تاريخ» الحافظِ الذَّهبيِّ (٢) مشحونًا في التَّراجِمِ بذلك، يقولُ: «الشَّريفُ العبَّاسيُّ» (٣) «الشَّريفُ العَقِيليُّ» (٤) «الشَّريفُ الجعفريُّ» (٥) «الشَّريفُ الزَّينبيُّ» (٢)، فلمَّا وَلِيَ الخلافةَ الفاطميُّون بمِصرَ قَصَرُوا اسمَ

<sup>(</sup>١) «العجاجة الزرنبية في السلالة الزينبية» ضمن «الحاوي للفتاوي» (٢/ ٣٩).

<sup>(</sup>٢) هو: شمس الدين أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان بن قَايْماز الذهبي (ت. ٧٤٨ه) أخذ عن تقي الدين أبي الفتح محمد بن علي بن وهب القشيري، المعروف بابن دقيق العيد، وجمال الدين أبو الحجاج يوسف بن عبد الرحمن المِزِّي، وتقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيميَّة الحرَّاني، وغيرهم، وأخذ عنه ابنه شهاب الدين أبو هريرة عبد الرحمن، وصلاح الدين خليل ابن أيبك الصَّفَدي، وتاج الدين عبد الوهاب بن علي السُّبْكي، وغيرهم.

وهو مؤرخ الإسلام، وشيخ المحدِّثين في عصره، وصاحب التصانيف الفائقة. ترجم لنفسه في «المعجم المختص بالمحدثين» (ص٩٧) وانظر: «الوافي بالوفيات»

للصفدي (٢/ ١١٤) و «الدرر الكامنة في أعيان المئة الثامنة » لابن حجر (٥/ ٦٦) و «الأعلام» للزركلي (٥/ ٣٢٦).

<sup>(</sup>٣) انظر: «تاريخ الإسلام» (١٣/ ٧٩٤) (١٦١/١٤).

<sup>(</sup>٤) لم أجده عند الذهبي، وقد استعمله ابن شاكر الكتبي في «فوات الوفيات» (٣/ ١٨).

<sup>(</sup>٥) انظر: «تاريخ الإسلام» (١٥/ ٤٨٨).

<sup>(</sup>٦) انظر: «تاريخ الإسلام» (٨/ ٢٧٢) (١٣/ ٤٨، ١٧٢، ٢٢٤).

إسعاف الرَّاغبين

الشَّريفِ على ذرِّيَّةِ الحَسَنِ والحُسَينِ فقط، فاستمرَّ ذلك بمِصرَ إلى الآنَ.

وقالَ الحافظُ ابنُ حَجَرٍ في كتابِ «الألقابِ»(۱): «الشَّريفُ ببغدادَ لقبُّ لكلِّ عبَّاسيٍّ، وبمِصرَ لقبٌ لكلِّ عَلَويٍّ». انتهى.

ولا شكَّ أنَّ المُصطَلَحَ القديمَ أُولى؛ وهو إطلاقُه على كلِّ عَلَويًّ وَجَعفريًّ وعَقِيليٍّ وعَبَّاسيٍّ، كَما صنعهُ الذَّهبيُّ، وكما أشارَ إليه الماوَردِيُّ (٢) مِن أصحابِنا، والقاضي أبو يَعلى الفرَّاءُ (٣) مِنَ الحنابلةِ، كلاهما في

وهو: أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي (ت. ٠٥٤ه) أخذ عن الحسن ابن علي بن محمد الجبلي، ومحمد بن عدي بن زحر المنقري، وجعفر بن محمد بن الفضل البغدادي، وغيرهم، وأخذ عنه أحمد بن علي بن ثابت الخطيب البغدادي، وأبو الفرج محمد بن عبيد الله بن الحسين قاضي البصرة، وأبو العز أحمد بن عبيد الله بن كادش العكبري، وغيرهم.

وكان من وجوه الفقهاء الشافعيين، حافظًا للمذهب.

انظر: «تاريخ بغداد» للخطيب (١٣/ ٥٨٧) و «طبقات الشافعية الكبرى» للسبكي (٥/ ٢٦٧) و «الأعلام» للزركلي (٤/ ٣٢٧).

(٣) في «الأحكام السلطانية» (ص٩٠).

وهو: أبو يعلى محمد بن الحسين بن محمد بن خلف بن الفراء الحنبلي (ت. ٥٨ هـ) أخذ عن علي بن عمر الحربي، وعيسى بن علي بن عيسى الوزير، وإسماعيل بن سعيد بن سويد، وغيرهم، وأخذ عنه ابنه أبو الحسين محمد، وأبو الوفاء بن عقيل، والخطيب البغدادي، وغيرهم.

وانتهت إليه رئاسة المذهب الحنبلي، وصنَّف في خدمته أصولًا وفروعًا كتبًا كثيرة. ﴿

<sup>(</sup>١) «نزهة الألباب في الألقاب» (١/ ٣٩٩).

<sup>(</sup>٢) في «الأحكام السلطانية» (ص٥٥١).

## «الأحكام السُّلطانيَّةِ».

ونحوُه قولُ ابن مالكٍ في «الألفيَّةِ»(١):

## ..... وآلِهِ المُستكمِلِينَ الشَّرَفَا

وقد يُقالُ على اصطلاحِ أهلِ مِصرَ: الشَّرَفُ أنواعٌ؛ عامٌّ لجميعِ أهلِ البيتِ، وخاصُّ بالذُّرِّيَّةِ، فيَدخُلُ فيه الزَّينبيُّون وجميعُ أو لادِ بناتِه، وأخصُّ منهُ وهو شرفُ النِّسبةِ، وهذا مختصُّ بذُرِّيَّةِ الحَسَنِ والحُسَينِ». انتهى (٢).

وسيأتي عندَ ذكرِ السَّيِّدةِ زينبَ الكلامُ على العلامةِ الخضراءِ إن شاءَ اللَّهُ تعالى (٣).

انظر: «تاريخ بغداد» للخطيب (٣/ ٥٥) و «سير أعلام النبلاء» للذهبي (١٨/ ٨٩) و «الأعلام» للزركلي (٦/ ٩٩).

#### (١) البيت (٢).

وهو: جمال الدين أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن مالك الطائي الجياني (ت. ٢٧٢ه). أخذ عن أبي الحسن علي بن محمد السخاوى، وأبي المظفر ثابت بن محمد الكلاعي، وأبي البقاء يعيش بن علي بن يعيش الأسدي، وغيرهم، وأخذ عنه محيي الدين يحيى بن شرف النووي، وبدر الدين محمد بن إبراهيم بن جماعة الكناني، وشرف الدين علي بن محمد اليونيني، وغيرهم.

وكان إمام عصره في علم النحو والعربية، ولم يكن في زمنه من يجري مجراه علمًا وفضلًا.

انظر: «ذيل مرآة الزمان» للقطب اليونيني (٣/ ٧٦) و «البداية والنهاية» لابن كثير (١٧ / ٢٥) و «الأعلام» للزركلي (٦/ ٢٣٣).

(٢) آخر النقل عن الإمام السيوطي. (٣) انظر (ص٥٧٤).

ومنها: أنَّه (۱) يُطلَبُ إكرامُهم وتوقيرُهم وإيثارُهم والتَّجاوزُ عن مساوئِهم، واعتقادُ أنَّ فاسقَهم سيَهدِيهِ اللَّهُ تعالى؛ لأجلِ قَرابتِهم مِن رسولِ اللَّهِ عَيْفٍ، كما دلَّ على بعضِ ذلك ما تَقدَّمَ مِنَ الأخبارِ، وعلى (۱) بعضِه قولُه تعالى: ﴿إِنَّ مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذَهِبَ عَنصُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمُ تَطْهِيرًا ﴾ [الأحزاب: ٣٣].

وقولُه عَالِيَّةِ: «يا بَني عبدِ المُطَّلِبِ، إِنِّي سألتُ اللَّهَ لكم ثلاثًا: أن يُثبِّتَ قائمَكم، وأن يَعدِيَ ضالَّكُم، وأن يُعلِّمَ جاهلكم...» الحديث، [٣٩/ أ] رواهُ الحاكمُ (٣)، وصحَّحَهُ.

وفي خَبَرٍ حسن: «ألا إنَّ عَيبتي وكرِشي أهلُ بيتي والأنصارُ، فَاقبَلُوا مِن مُحسِنِهم، وتَجاوَزُا عن مُسيئِهم»(٤).

أي في غيرِ الحدودِ وحقوقِ الآدميِّينَ.

 <sup>(</sup>١) في (أ): «أن».

<sup>(</sup>٢) في (أ): «وعليه».

<sup>(</sup>٣) في «المستدرك» (٣/ ١٤٨) من حديث عبد الله بن عباس و قال: «هذا حديث حسن صحيح على شرط مسلم»، ووافقه الذهبي، وأخرجه أيضًا الفاكهي في «أخبار مكة» (١٠٣٨) والفسوي في «المعرفة والتاريخ» (١/ ٥٠٥) وابن أبي عاصم في «السنة» (١/ ٥٠٥) وحكم أبو حاتم بنكارته كما في «العلل» لابنه (١/ ٤٠٧).

<sup>(</sup>٤) أخرجه الترمذي في «الجامع» (٣٩٠٤) والخطيب في «الكفاية» (٥٣٧) من حديث أبي سعيد الخدري، بنحوه، وقال الترمذي: «هذا حديث حسن».

والمرادُ بكونِهم عَيبَتَهُ وكرِ شَهُ: أنَّهم موضعُ سرِّه، ومَعدِنُ مِن مَعارفِه؛ تَشبُّهًا بالعَيبةِ الَّتي هي اسمٌ لِما يحوزُ نفيسَ الأمتعةِ، والكرِشُ الَّذي (١) هو اسمٌ لمُستقَرِّ الغذاءِ الَّذي به النُّمُوُّ وقيامُ البِنيةِ.

وأخرَجَ الدَّارِقطنيُّ (٢): أنَّ الحَسَنَ جاءَ إلى أبي بكرٍ وهو على مِنبَرِ رسولِ اللَّهِ عَلَيْ فقالَ: انزِل عن مَجلِسِ أبي، فقالَ: صدقت؛ إنَّه لَمجلِسُ أبيك، ثمَّ أَخذَهُ وأَجلَسَهُ في حِجرِه وبكى، فقالَ عليُّ: أما واللَّهِ ما كانَ على "٢ رأيي، فقالَ أبو بكرٍ: صدقت، واللَّهِ ما اتَّهمتُكَ.

ووقَعَ نحو ذلك للحُسَينِ معَ عُمَرَ وهو على المِنبَرِ (١٤).

فانظر يا أخي عِظَمَ محبَّةِ الصِّدِّيقِ، وكمالِ توقيرِه لآلِ البيتِ، وعدمِ تَكدُّرِه ممَّا قالَ الحَسَنُ -رَضِيَ اللَّهُ تعالى عنهما-.

وقد صرَّحَ العلماءُ(٥) بأنَّه ينبغي إكرامُ سكَّانِ بلدِه ﷺ وإن تَحقَّقَ منهمُ

<sup>(</sup>١) في (أ): «التي».

<sup>(</sup>۲) نسبه الهيتمي في «الصواعق المحرقة» (۲/ ٥١٥) للدارقطني، ولم أجده في كتبه المطبوعة، ولعله يقع ضمن القدر المفقود من كتابه «فضائل الصحابة»، وقد أخرجه الجابري في «جزئه» (۷) وابن الأعرابي في «المعجم» (۸۳۱) وابن عساكر في «تاريخ دمشق» (۳۰/ ۳۰۳).

<sup>(</sup>٣) في مصادر التخريج: «عن».

<sup>(</sup>٤) أخرجه الدارقطني في «فضائل الصحابة» (٤).

<sup>(</sup>٥) كما في «الصواعق المحرقة» للهيتمي (١/ ٥٠٨).

ابتداعٌ أو نحوُه؛ رعايةً لحُرمةِ جِوارِه ﷺ، فما باللهَ بذُرِّيَّتِه الَّذينَ هم بِضعةٌ منهُ، ولو كانَ بينَهم وبينَه وسائطُ.

وقد رُوِيَ في قولِه تعالى: ﴿وَكَانَ أَبُوهُمَا صَلِحًا ﴾ [الكهف: ٨٦] أنَّ الأبَ الَّذي حُفِظَا مِن أَجلِه كرامةً لهُ كانَ سابعًا أو تاسعًا(١).

وعن عبدِ اللَّهِ بن الحَسَنِ بنِ عليِّ بنِ أبي طالبٍ قالَ: أتيتُ عُمَرَ بنَ عبدِ العزيزِ في حاجةٌ فأَرسِل أو اكتُب عبدِ العزيزِ في حاجةٍ لي، فقالَ لي: إذا كانت لك حاجةٌ فأرسِل أو اكتُب بها، فإنِّي أَستحِي مِنَ اللَّهِ أَن يَراكَ على بابي (٢).

وحُكِي عن بعضِهم قالَ: كنتُ أَبغَضُ أشرافَ المدينةِ -بني حُسَينٍ - لِتَظاهُرِهم بالرَّفضِ؛ فرأيتُ النَّبيَ عَيْلَةٍ في المنامِ تجاهَ القبرِ الشَّريفِ، فقالَ: «يا فلانُ -باسمي - ما لي أراكَ تَبغضُ أولادي»، فقلتُ: حاشا للَّهِ، فقالَ: ها أَكرَهُهُم، وإنَّما كَرِهتُ ما رأيتُ مِن تَعصُّبِهم على أهلِ السُّنَّةِ، فقالَ لي ما أَكرَهُهُم، وإنَّما كَرِهتُ ما رأيتُ مِن تَعصُّبِهم على أهلِ السُّنَّةِ، فقالَ لي مسألةً فقهيَّةً: «أليسَ الولدُ العاقُّ يُلحَقُ بالنَّسَبِ» فقلتُ: بلى يا رسولَ اللهِ، مسألةً فقهيَّةً: «قالَ: «هذا ولدُ عاقُّ»، فلمَّا انتبهتُ صِرتُ لا أَلقى مِن بني حُسَينٍ أحدًا إلَّا بالغتُ في إكرامِه (٣).

فينبغي أنَّ الفاسقَ مِن أهل البيتِ -وإن كانَ يُبغَضُ مِن حيثُ فِعلُه-

<sup>(</sup>١) أورده ابن عساكر في «تبيين كذب المفتري» (ص٣٧٣) نقلاً عن القشيري.

<sup>(</sup>٢) أخرجه أبو الفرج الأصفهاني في «الأغاني» (٩/ ٣٠٣-٣٠٣).

<sup>(</sup>٣) أخرجه المقريزي في «رسائله» (ص٢١).

يُحَبُّ ويُحترَمُ مِن حيثُ قَرابتُه منهم عَلَيْكَ.

وجاء في بعضِ الطُّرُقِ: تحريمُهم على النَّارِ(١).

واعلم أنَّ مقتضى الاحتياطِ أن تُحِبَّ وتحترمَ المنسوبَ إليه عَلَيْهُ مِن حيثُ قَرابتُه منهُ، وإن طُعِنَ في نَسَبِه، كَما قالهُ الشَّعرانيُّ (٢) وغيرُه؛ لاحتمالِ بُطلانِ الطَّعنِ وصحَّةِ النَّسَبِ في الواقع، بل مَحَبَّتُه واحترامُه مِن حيثُ قَرابتُه أَبلَغُ في رعايةِ جانبِه عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ من محبَّةِ واحترامٍ مَن لا طَعنَ في نَسَبِه، فافهم.

ومنها: انتفاعُهم بنسَبِهم لهُ عَلَيْهِ، وانتفاعُ مَن صاهرَهم بمُصاهرَتِهم يومَ القيامةِ؛ إذ مُصاهَرتُهم مُصاهرةٌ لهُ عَلَيْهِ.

صحَّ أنَّه عَلَيْهِ قَالَ على المنبرِ: «ما بالُ أقوامٍ يقولونَ: إنَّ رَحِمَ رسولِ اللَّهِ عَلَيْهُ لا تَنفَعُ يومَ القيامةِ، بل إنَّ رَحِمي موصولةٌ في الدُّنيا والآخِرةِ، وإنِّي -أيُّها النَّاسُ- فَرَطُ لكم على الحَوض »(٣).

<sup>(</sup>۱) أخرجه الحاكم في «فضائل فاطمة الزهراء» (٥٠) من حديث علي رضى الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لفاطمة: يا فاطمة تدرين لم سميت فاطمة؟ قال علي: يا رسول الله لم سميت فاطمة؟ قال: «إن الله علي قد فطمها وذريتها عن الناريوم القيامة». (٢) في «لطائف المنن» (٢/ ٣٤).

<sup>(</sup>٣) أخرجه أحمد في «المسند» (١١١٣٨) والحاكم في «المستدرك» (٤/٤) من حديث أبي سعيد الخدري وَ الله الحاكم: «هذا حديث صحيح الإسناد»، ووافقه الذهبي.

وصح أنَّ عُمرَ بنَ الخطَّابِ خَطَبَ لنفسِه أمَّ كُلثومِ بنتَ فاطمة مِن أبيها علي بنِ أبي طالبٍ، فاعتلَّ بصِغرِها، وبأنَّه حابسُها لولدِ أخيه جعفوٍ، فألحَّ عليه عُمرُ ثمَّ صَعِدَ المنبرَ فقالَ: أيُّها النَّاسُ، واللَّهِ ما حَملَني على الإلحاحِ على على على غلي في ابنتِه إلَّا أنِّي سمعتُ النَّبيَ عَلَيْ يقولُ: «كلُّ سببٍ ونسبٍ ونسبٍ وضهرٍ يَنقطِعُ يومَ القيامةِ إلَّا سببي ونسبي وصِهري»، فأمرَ بها عليُّ؛ وصِهرٍ يَنقطِعُ يومَ القيامةِ إلَّا سببي ونسبي وصِهري»، فأمرَ بها عليُّ؛ فزينت وبُعِث بها إليهِ فلمَّا رآها قامَ وأجلسَها في حِجرِه وقبَّلَها ودعا لها، فذي يَت وبُعِث بها إليهِ فلمَّا رآها قامَ وأجلسَها في حِجرِه وقبَّلَها ودعا لها، فلمَّا قامَت أَحَدَ بساقِها وقالَ لها: قُولي لأبيكِ قد رَضِيتُ، فلمَّا جاءت فلكَ لها: ما قالَ لكِ؟ فذكرَت لهُ جميعَ ما فَعَلَهُ وما قالَهُ، فأَنكَحَها إيَّاهُ(۱)، فولدَت لهُ زيدًا، ماتَ رَجُلًا.

قال ابنُ حَجَرٍ (٢): «وتَقبيلُها وضمُّها على وجهِ الإكرامِ؛ لأنَّها لِصِغرِها لم تَبلُغ حدًّا يُشتهى حتَّى يَحرُمَ ذلك، ولولا صِغَرُها ما بَعَثَ بها أبوها».

لذلك قالَ ابنُ الصَّبَّاغِ (٣): «وكانَ ذلك في سنةِ سَبعَ عَشْرةَ مِنَ الهجرةِ،

<sup>(</sup>١) أخرجه الآجري في «الشريعة» (١٧١١، ١٧١٢، ١٧١٣) من طرق، بنحوه.

<sup>(</sup>٢) الهيتمي في «الصواعق المحرقة» (٢/ ٤٥٧).

<sup>(</sup>٣) في «الفصول المهمة في معرفة الأئمة» (١/ ١٥٤).

وهو: نور الدين أبو الحسن علي بن محمد بن أحمد بن عبد الله السفاقسي المالكي، الشهير بابن الصباغ (ت. ٥٥٨ه) أخذ عن عبد الرحمن الفاسي، وعبد الوهاب اليافعي، وجمال الدين بن ظهيرة، وغيرهم، وأخذ عنه عمر بن فهد الهاشمي، ومحمد بن عبد الرحمن السخاوي، وغيرهما.

وكان عالمًا فاضلًا مشتغلًا بالتدريس والتصنيف.

ودخل بها في ذِي القَعدةِ مِنَ السَّنةِ المذكورةِ، وكانَ صَداقُها أربعينَ ألفَ دِرهم».

#### تنابيرٌ:

لا يُنافي ما في هذه الأحاديثِ -مِن نفعِ الانتسابِ إليه عَلَيْ ما في أحاديثَ أُخَرَ مِن حثّهِ [13/أ] لأهل بيتِه على خشيةِ اللَّهِ تعالى وطاعتِه وأنَّ القربَ إليه يومَ القيامةِ إنَّما هو بالتَّقوى، وأنَّه لا يُغني عنهم مِنَ اللَّهِ شيئًا:

كالحديثِ الصَّحيحِ أنَّه لمَّا نَزَلَ قولُه تعالى: ﴿ وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِيكَ ﴾ [الشعراء: ٢١٤] دعا قُريشًا فاجتمعوا، فعَمَّ وخَصَّ، وطلَبَ منهم أن يُنقِذُوا أَنفُسَهم مِنَ النَّارِ، إلى أن قالَ: «يا فاطمةُ بنتَ محمَّدٍ، يا صفيَّةُ بنتَ عبدِ المُطَّلِبِ، يا بني عبدِ المُطَّلِبِ؛ لا أَملِكُ لكم مِنَ اللَّهِ شيئًا غيرَ أنَّ لكم رَحِمًا سَأَبُلُها بِبِلالِها» (١)، أي: سَأَصِلُها بِصِلَتِها.

و كالحديثِ الَّذي رواهُ أبو الشَّيخِ(٢): «يا بني هاشمٍ، لا يَأْتِيَنَّ النَّاسُ يومَ

انظر: «الدر الكمين بذيل العقد الثمين» لابن فهد (ص٥٦ م ١٠٥) و «الضوء اللامع لأهل القرن التاسع» للسخاوي (٥/ ٢٨٣) و «الأعلام» للزركلي (٥/ ٨).

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري في «الصحيح» (٢٧٥٣) ومسلم في «الصحيح» (٢٠٤) من حديث أبي هريرة رَفِّا اللهُ عَلَيْكُ.

<sup>(</sup>٢) كما في «الصواعق المحرقة» للهيتمي (٢/ ٤٥٨) وأخرجه بنحوه الطبراني في «المعجم الكبير» (١٢٤) والثقفي في «المعجم الكبير» (١٢٥) والثقفي في «الأربعين» (ص١٦٩) من حديث عمران بن حصين المنطقة التناسكة المعرفة الم

القيامةِ بالآخرةِ يَحمِلُونها على ظُهورهم، وتأتون بالدُّنيا على ظُهورِ كُم(١) لا أُغني عنكم مِنَ اللَّهِ شيئًا».

وكالحديثِ الَّذي رواهُ البُخاريُّ في «الأدبِ المفردِ»(٢): «إنَّ أُوليائي يومَ القيامةِ المتَّقُونَ، وإن كانَ نَسَبُ أَقرَبَ مِن نَسَبِ، لا يأتي النَّاسُ بالأعمالِ وتأتون بالدُّنيا تَحمِلُونها على رِقابِكم فتقولونَ: يا محمَّدُ، فأقولُ هكذا» وأَعرَضَ في كلا عِطفَيهِ.

وكالحديثِ الَّذي أخرجهُ الطَّبَرانيُّ (٣): «إنَّ أهلَ بيتي هؤلاءِ يَرَونَ أنَّهم أُولى النَّاسِ بي، وليسَ كذلكَ؛ إنَّ أُوليائي منهمُ المتَّقُون مَن كانوا وحيثُ كانوا».

وكالحديثِ الَّذي أخرجهُ الشَّيخانِ (٤) عن عمرِ وبنِ العاصِ -رَضِيَ اللَّهُ تعالى عنهُ-، قالَ: سمعتُ رسولَ اللَّه عَلَيْ جِهارًا غيرَ سرِّ يقولُ: «إنَّ آلَ بني فلانٍ ليسُوا بأوليائي، إنَّما وليِّيَ اللَّهُ وصالِحُو المؤمنين»، زاد البُخاريُّ: «لكنْ لهم رَحِمٌ سَأَبُلُها ببلالِها».

ووجهُ عدمِ المُنافاةِ -كَما قالهُ المحبُّ الطَّبريُّ (٥) - أنَّه عَيَالَةٍ لا يَملِكُ

<sup>(</sup>١) في (أ): «ظهورهم».

<sup>(</sup>٢) (ح٨٩٧) من حديث أبي هريرة تَطْعُقُّهُ.

<sup>(</sup>٣) في «المعجم الكبير» (٢٠٠ - ٢٤١) من حديث معاذ بن جبل نَطَافَقَهُ.

<sup>(</sup>٤) البخاري في «الصحيح» (٩٩٠) ومسلم في «الصحيح» (٢١٥).

<sup>(</sup>٥) في «ذخائر العقبي في مناقب ذوى القربي» (ص٩).

لأحدٍ شيئًا، لا نفعًا ولا ضرَّا، لكنَّ اللَّهَ ﷺ يُمَلِّكُه نفعَ أقاربِه، بل وجميعِ أُمَّتِه بالشَّفاعةِ العامَّةِ والخاصَّةِ.

فهو لا يَملِكُ إلَّا ما يُمَلِّكُه لهُ مولاهُ، كَما أشارَ إليه بقولِه: «غيرَ أنَّ لكُم رَحِمًا سَأَبُلُها بِبِلالِها»، وكذا معنى قولِه: «لا أُغني عنكم مِنَ اللَّهِ شيئًا»، أي: بمُجرَّدِ نفسي مِن غيرِ ما يُكرِمُني به اللَّهُ مِن نحوِ شفاعةٍ أو مغفرةٍ.

وخاطبَهم بذلك رعاية لمَقامِ [٤٠/ب] التَّخويفِ، والحثِّ على العملِ، والحرِّ على العملِ، والحرصِ على أن يكونوا أولى النَّاسِ حظًّا في تقوى اللَّهِ وخشيتِه، ثمَّ أوماً إلى حقِّ رَحِمِه؛ لإدخالِ نَوع طُمأنينةٍ عليهم.

وقيلَ: هذا قبلَ عِلمِه بنفعِ الانتسابِ إليه، وبأنَّه شفيعٌ في إدخالِ قومٍ الجنَّةَ بغيرِ حسابٍ، ورفعِ دَرَجاتِ آخَرِينَ، وإخراجِ آخَرِينَ مِنَ النَّارِ(١).

نعم يُستفادُ مِن قولِه عَلَيْ في الحديثِ السَّابقِ: «أُوليائي منكُمُ المتَّقون»، وقولُه: «إنَّما وليِّيَ اللَّهُ وصالِحُو المؤمنين» –أنَّ نَفعَ رَحِمِهِ وقَرابتِه وإن لم يَنتَفِ، لكنْ يَنتفي عنهم بسببِ عِصيانِهم ولايةُ اللَّهِ ورسولِه؛ لكُفرانِهم نِعمة قُربِ النَّسب إليه بارتكابِهم ما يَسُوءُهُ عَلَيْ عندَ عَرضِ عَمَلِهم عليه، ومِن ثَمَّ يُعرِضُ عَلَيْ عمَّن يقولُ لهُ منهم في القيامةِ: يا محمَّدُ، كَما في الحديثِ المُتقدِّم (۱).

<sup>(</sup>١) انظر: «الصواعق المحرقة» للهيتمي (٢/ ٤٦٠).

<sup>(</sup>٢) السَّابق (٢/ ٤٦٠).

وقد قالَ الحَسَنُ بنُ الحَسَنِ السِّبطِ لبعضِ الغُلاةِ فيهم: وَيحَكُم! أُحِبُّونا للَّهِ، فإن أَطعنا اللَّهَ فأُحِبُّونا، وإن عَصَينا اللَّهَ فأبغِضُونا، وَيحَكُم! لو كانَ اللَّهُ نافعًا بِقَرابةٍ مِن رسولِ اللَّهِ عَلَيْ بغيرِ عمل بطاعتِه؛ لَنَفَعَ بذلك مَن هو أقربُ إليه منَّا، واللَّه إنِّي أَخافُ أن يُضاعَفَ للعاصي منَّا العذابَ ضِعفَينِ، وأرجُو أن يُؤتى المُحسِنُ منَّا أَجرَهُ مرَّتَينِ (۱).

وكأنَّهُ أَخَذَ ذلك مِن قولِه تعالى: ﴿ يَنِسَآءَ ٱلنَّبِيِّ مَن يَأْتِ مِنكُنَّ بِفَلِحِسُةٍ مُّبَيِّنَةٍ يُضَعَفَ لَهَا ٱلْعَذَابُ ضِعْفَيْنِ ﴾ [الأحزاب: ٣٠]، كذا في «الصَّواعِق» (٢٠).

وفي «طَبَقاتِ» المُناويِّ (٣) حكايةُ هذا الكلامِ عنِ الحَسَنِ السِّبطِ نفسِه، زيادةُ: «أباهُ وأمَّهُ» بعدَ قولِه «مَن هو أَقرَبُ إليه منَّا» (٤)، فلعلَّ القولَ تَعَدَّدَ.

واعَلَم أنّه لا يَنبغي لمنسوبٍ إليه عَلَيْهِ أن يَتّكِلَ على ما ذُكِرَ؛ لأنّه إنّما ثَبَتَ لمَن هو في الواقعِ مُتَّصِلٌ به عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ ومِن آلِ بيتِه، ومِن أين تَحقَّقَ ذلك؛ لقيامِ احتمالِ زَلَلِ بعضِ النّساءِ وكَذِبِ بعضِ الأصولِ في الانتسابِ، وإن كانا خلافَ الظَّاهرِ، على أنَّ المأثورَ عن أكابرِ آلِ البيتِ

<sup>(</sup>١) أخرجه ابن سعد في «الطبقات الكبير» (٧/ ٢١٤).

<sup>(</sup>٢) «الصواعق المحرقة» للهيتمي (٢/ ٢٦١).

<sup>(</sup>٣) «الكواكب الدرية في تراجم السادة الصوفية» (١/ ٩٧).

<sup>(</sup>٤) أخرجه الحكيم الترمذي في «نوادرالأصول» (١٢٢٦) واللالكائي في «شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة» (٢٦٩٠).

شدَّةُ خَشيَتِهم مِنَ اللَّهِ تعالى، وعِظَمُ خَوفِهم مِن عذابِه، وكثرةُ تَأَسُّفِهم على أَدنى تقصيرٍ وَقَعَ منهم، رَضِيَ اللَّهُ تعالى عنهم، ونَفَعَنا بهم.

ومنها: أنَّ وُجودَهم أمانٌ لأهلِ الأرضِ، أَخرَجَ جماعةٌ كلُّهم بسندٍ ضعيفٍ، أنَّه عَلَيْهُ قالَ: «النُّجومُ أمانٌ لأهلِ السَّماءِ، وأهلُ بيتي أمانٌ لأهلِ السَّماءِ، وأهلُ بيتي أمانٌ لأهلِ السَّماءِ،

وفي روايةٍ ضعيفةٍ: «أهلُ بيتي أمانٌ لأهلِ الأرضِ؛ فإذا هَلَكَ أهلُ بيتي جاءَ أهلَ الأرضِ مِنَ الآياتِ ما كانوا يُوعَدُونَ»(٢).

وفي أُخرى لأحمدَ<sup>(٣)</sup>: «إذا ذَهَبَ النُّجومُ ذَهَبَ أهلُ السَّماءِ، وإذا ذَهَبَ أهلُ السَّماءِ، وإذا ذَهَبَ أهلُ الأرضِ».

وفي روايةٍ صحَّحَها الحاكمُ (٤) على شرطِ الشَّيخَينِ: «النُّجومُ أمانُ لأهلِ الأرضِ مِن الغَرَقِ، وأهلُ بيتي أمانُ لأهلِ الأرضِ؛ أمانٌ مِنَ الاختلافِ».

<sup>(</sup>١) أخرجه الفسوي في «المعرفة والتاريخ» (١/ ٥٣٨) والحكيم الترمذي في «نوادر الأصول» (١٣٢) من حديث سلمة بن الأكوع رَفِي الله وضعَفه الهيتمي في «الصواعق المحرقة» (٢/ ٤٤٥).

<sup>(</sup>٢) أورده بهذا اللفظ الهيتمي في «الصواعق المحرقة» (٢/ ٤٤٥).

<sup>(</sup>٣) في «فضائل الصحابة» (١١٤٥) من حديث على نَطْقَعُهُ.

<sup>(</sup>٤) في «المستدرك» (٣/ ١٤٩) من حديث ابن عباس ظلم ، وقال: «هذا حديث صحيح الإسناد»، وأورده الذهبي في «موضوعات المستدرك» (ص١٨) فقال: «كلَّا؛ فخليد واو».

وقد يُشيرُ إلى هذا المعنى قولُه تعالى: ﴿ وَمَا كَانَ ٱللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمُ وَقَالَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمُ و وَأَنتَ فِيهِمْ ﴾ [الأنفال: ٣٣]؛ أُقِيمَ أهلُ بيتِه مَقامَهُ في الأمانِ؛ لأنَّهم منهُ وهو منهم، كَما وَرَدَ في بعضِ الطُّرُقِ.

ومنها: أنَّهم أوَّلُ مَن يَدخُلُ الجنَّة، رَوَى التَّعلبيُّ (') عن عليٍّ -كرَّمَ اللَّهُ وَجهَهُ-، قالَ: شكوتُ إلى رسولِ اللَّهِ عَلَيْهُ حَسَدَ النَّاسِ؛ فقالَ لي: «أَمَا تَرضى أَن تكونَ رابع أربعةٍ؛ أوَّلُ مَن يَدخُلُ الجنَّةَ أَنا وأنتَ والحَسَنُ والحُسَنُ، وأزواجُنا عن أَيمانِنا وشمائلِنا، وذُرِّيَّتُنا خلفَ أزواجِنا».

ورَوَى الطَّبَرانيُّ (٢) عن أبي رافع، أنَّه عَيَّكِيُّ قالَ لعليِّ: «أنا أوَّلُ أربعةٍ يَلكُمُ لونَ الجنَّة؛ أنا وأنت والحَسَنُ والحُسَينُ، وذَرارِيُّنا خلفَ ظَهرِنا، وأزواجُنا خلفَ ذَرارِيِّنا، وشِيعَتُنا عن أيمانِنا وشمائلِنا».

قال موسى بنُ عليِّ بنِ الحُسَينِ بنِ عليٍّ -وكانَ فاضلًا- عن أبيهِ، عن جَدِّهِ: إنَّما شِيعَتُنا مَن أطاعَ اللَّهَ، وعَمِلَ أَعمالَنا(٣).

وما يَتراءى مِن التَّنافي بينَ هاتينِ الرِّوايتَينِ في مَرتَبتَي الأزواج والذُّرِيَّةِ

<sup>(</sup>١) في «الكشف والبيان» (٨/ ٣١١) من حديث علي الطلاقية، وفي إسناده عمر بن موسى الوَجِيهي، كان ممن يضع الحديث، كما في «ميزان الاعتدال» (٣/ ٢٢٤).

<sup>(</sup>٢) في «المعجم الكبير» (١ح٠٩) وقال الهيثمي في «مجمع الزوائد» (٩/ ١٧٤): «فيه يحيى بن يعلى الأسلمي، وهو ضعيف».

<sup>(</sup>٣) أورده الهيتمي في «الصواعق المحرقة» (٢/ ٤٦٩) وأخرجه أبو نعيم في «حلية الأولياء» (٣/ ١٨٤) عن أبي جعفر، دون ذِكر آخره.

يُمكِنُ دَفعُهُ بحَملِ (١) بعضِ كلِّ منهما على كذا، وبعضِه الآخرِ على كذا، واللَّهُ أعلمُ.

وأخرجَ أحمدُ (٢)، أنَّه عَلَيْهِ قالَ: «يا معشرَ بني هاشمٍ! والَّذي بَعَثَني بَعَثَني بالحقِّ نبيًّا، لو أخذتُ بِحَلْقةِ الجنَّةِ ما بدأتُ إلَّا بكم».

ورَوَى الطَّبَرانيُّ (٣) عن عليِّ، أنَّ عَلَيْ قالَ: «أَوَّلُ مَن يَرِدُ عليَّ الحوضَ أَهلُ بيتي، ومَن أَحبَّني مِن أُمَّتي»، لكن هذا ضعيفٌ (٤)، والَّذي صحَّ: «أَوَّلُ مَن يَرِدُ عليَّ الحوضَ فقراءُ المُهاجِرينَ (٥)، وبفرضِ صحَّةِ الأَوَّلِ يُحمَلُ على أنَّ أولئك أوَّلُ مَن يَرِدُ بعدَ هؤ لاءِ، كَما قالَ ابنُ حَجَرِ.

هذا وقد وَرَدَ في حقِّ أبي بكرٍ أنَّه أوَّلُ مَن يَدخُلُ الجنَّةَ (٢)، وكذا في حقٍّ عُمَرَ (٧)، وقد يُدفَعُ التَّنافي بأنَّ الأوَّلَ على الحقيقةِ هو عَلَيْهُ، وأوَّليَّةُ

<sup>(</sup>١) في (أ): «لحمل».

<sup>(</sup>٢) في «فضائل الصحابة» (١٠٥٨، ١١٣٩) من حديث علي تَطْقَّكُ.

<sup>(</sup>٣) في «الأوائل» (٣٨).

<sup>(</sup>٤) في إسناده السرى بن إسماعيل، وهو متروك كما في «الميزان» (٢/ ١١٧) وسفيان ابن الليل، وهو ضعيف الحديث كما في «الميزان» (٢/ ١٧١).

<sup>(</sup>٥) أخرجه الترمذي في «الجامع» (٢٤٤٤) والحاكم في «المستدرك» (١٨٤) من حديث ثوبان رضي الله على الترمذي: «هذا حديث غريب من هذا الوجه»، وصححه الحاكم ووافقه الذهبي.

<sup>(</sup>٦) أخرجه أبو داود في «السنن» (٢٥٢) من حديث أبي هريرة نَطَاتُكَ.

<sup>(</sup>٧) أخرجه ابن ماجه في «السنن» (١٠٤) من حديث أبي بن كعب رَضُّكَ.

[٤١/ب] ماعداهُ نِسبيَّةُ.

ومنها: أنَّ مَحَبَّتَهم تُطوِّلُ العُمْرَ، وتُبيِّضُ الوجهَ يومَ القيامةِ، وبضدِّ ذلك بُغضُهم، كَما في خبرٍ أُورَدَهُ في «الصَّواعقِ»(١) أنَّه عَيَا قال: «مَن أَحَبَّ أَن يُنسَأَ -أي: يُؤخَّرَ - أَجَلُهُ، وأن يُمَتَّعَ بما خُوِّلَهُ فَليَخلُفْني في أَهلي خلافةً حسنةً؛ فمَن لم يَخلُفْني فيهم بُتِرَ عُمْرُهُ، ووَرَدَ عليَّ يومَ القيامةِ مُسُودًا وَجهُهُ».

ومنها: أنَّهم أشرفُ الخَلقِ نَسَبًا؛ أخرجَ الإمامُ أحمدُ (٢) بسندٍ جيِّدٍ عنِ العبَّاسِ، أنَّ عَلَيْ صَعِدَ المِنبَرَ فقالَ: «مَن أنا؟»، قالوا: أنت رسولُ اللَّهِ، فقالَ عَلَيْ وَاللَّهُ عَلِي اللَّهِ بنِ عبدِ المُطَّلِبِ، إنَّ اللَّه خَلَقَ الخَلقَ، فقالَ عَلَيْ في خيرِ خلقِهِ، وجَعَلَهُم فِرقَتَينِ، فَجَعَلَنِي في خيرِ فِرقةٍ، وخَلَقَ القبائلَ، فَجَعَلَنِي في خيرِ قبيلةٍ، وجَعَلَهُم بيوتًا، فَجَعَلَنِي في خيرِهم بيتًا».

وأخرَجَ أحمدُ (٣) والمَحامِليُّ (٤) وغيرُ هما عن عائشةَ -رَضِيَ اللَّهُ تعالى عنها-، أنَّها قالت: قالَ عَلَيْهِ: «قالَ جبريلُ: قَلَبتُ مَشارِقَ الأرضِ ومَغاربَها؛

<sup>(</sup>١) «الصواعق المحرقة» للهيتمي (٢/ ٥٤٣) والحديث أخرجه أبو نعيم في «معرفة الصحابة» (١/ ٤٤٠) من حديث بدر الخطمي.

<sup>(</sup>٢) في «المسند» (١٧٨٨) والترمذي في «الجامع» (٣٦٠٧) وقال: «هذا حديث حسن». (٣) في «فضائل الصحابة» (١٠٧٣).

<sup>(</sup>٤) في «الأمالي» (٨٤-رواية ابن مهدي) واللفظ له، وفي إسناده موسى بن عُبيدة، وهو ضعيف، كما في «ميزان الاعتدال» (٤/ ٢١٣).

فلم أَجِد أَفضَلَ مِن محمَّدٍ عَلَيْهُ، وقَلَبتُ مَشارِقَ الأرضِ ومَغاربَها؛ فلم أَجِد بَني أَبٍ أَفضَلَ مِن بني هاشم».

ومنها: أنَّ مَن صَنَعَ معَ أحدٍ منهم معروفًا كافأَهُ النَّبيُ ﷺ يومَ القيامةِ؛ رَوَى الدَّيلميُّ (١) مرفوعًا: «مَن أرادَ التَّوسُّلَ وأن يكونَ لهُ عندي يدُ أَشفَعُ لهُ بها يومَ القيامةِ فَلْيَصِلْ أهلَ بيتي، ويُدخِلِ السُّرورَ عَلَيهِم».

ومنها: أنَّ أولادَ فاطمةَ وذُرِّيَّتَهم يُسَمَّونَ أَبناءَهُ عَلَيْهُ، ويُنسَبُونَ إليه نِسبةً صحيحةً؛ أخرَجَ الطَّبَرانيُّ (٢) مرفوعًا: «إنَّ اللَّهَ عَلَى جَعَلَ ذُرِّيَّةَ كلِّ نبيٍّ في صُلبِ عليٍّ بنِ أبي طالبِ».

وأخرَجَ الطَّبَرانيُّ (٣) وغيرُه أنَّه عَيْكِيَّ قالَ: «كلُّ بني أمِّ يَنتمُونَ إلى عَصَبةٍ، إلَّا وَلَدَ فاطمةَ؛ فأنا وَلِيُّهم، وأنا عَصَبَتُهُم».

وفي روايةٍ صحيحةٍ: «كلُّ بني أُنثى عَصَبَتُهم لأبيهم، ما خلا ولدَ فاطمة ؟ فإنِّي أنا أَبُوهم وعَصَبَتُهم »(٤).

وقال الهيثمي في «مجمع الزوائد» (٩/ ١٧٢): «فيه يحيى بن العلاء، وهو متروك».

<sup>(</sup>١) كما في «الصواعق المحرقة» للهيتمي (٢/ ١١٥) وأخرجه أيضًا الطوسي الإمامي في «الأمالي» (٩٤٧) من طريق أبي جعفر الباقر، عن أبيه، عن جده.

<sup>(</sup>٢) في «المعجم الكبير» (٣-٢٦٣) من حديث جابر رضي .

<sup>(</sup>٣) في «المعجم الكبير» (٣-٢٦٣٢) من حديث فاطمة الكبرى الطبيعة. ولا يجوز وقال الهيثمي في «مجمع الزوائد» (٩/ ١٧٣): «فيه شيبة بن نعامة، ولا يجوز الاحتجاج به».

<sup>(</sup>٤) أخرجه أحمد في «فضائل الصحابة» (١٠٧٠) والطبراني في «المعجم الكبير» 🖘

وهذه الخصوصيَّةُ لأولادِ فاطمةَ فقط، دون أولادِ بقيَّةِ بناتِه؛ فلا يُطلَقُ عليه عَلَيْهٍ أَنَّه أَبٌ لهم [٤٢/أ] وأنَّهم بَنُوهُ، كَما يُطلَقُ ذلك في أولادِ فاطمةَ.

نعم يُطلَقُ عليهم أنَّهم مِن ذُرِّيَّتِه ونَسلِه وعَقِبِه، وسيأتي لهذا المَقامِ زيادةُ كلام عندَ ذِكرِ زينبَ بِنتِه عَيَالِيَّهُ(١).

ومنها: أنَّ منهم مَهديَّ آخِرِ الزَّ مانِ؛ أَخرَجَ مسلمٌ (٢) وأبو داود (٣) والنَّسائيُّ وابنُ ماجه (٤) والبيهقيُّ وآخَرُونَ: «المَهديُّ مِن عِترَتي مِن وَلَدِ فاطمةَ».

وأُخرَجَ أَحمدُ (٥) وأبو داودَ (٦) والتِّرمذيُّ وابنُ ماجه (٧): «لو لم يَبقَ مِنَ الدَّهرِ إلَّا يومُ لَبَعَثَ اللَّهُ فيه رَجُلًا مِن عِترَتي -وفي روايةٍ - رَجُلًا مِن أَهلِ

<sup>(</sup>٣ح ٢٦٣١) من حديث عمر بن الخطاب رَضِي ٥ وقال السخاوي في «الأجوبة المرضية» (1/ ٣٤٣): «رجاله مو ثقون».

<sup>(</sup>١) انظر: (ص٧٧٥).

<sup>(</sup>٢) لم أقف عليه عند مسلم ولا النسائي، ولم يعزه إليهما المزي في «تحفة الأشراف» (٢) لم أقف عليه عند البيهقي، والمؤلف تابع الهيتمي في «الصواعق المحرقة» (٢/ ٤٧٢) في العزو.

<sup>(</sup>٣) في «السنن» (٤٢٨٤).

<sup>(</sup>٤) في «السنن» (٤٠٨٦) من حديث أم سلمة نَطْقَيًا.

<sup>(</sup>٥) في «المسند» (٧٧٣).

<sup>(</sup>٦) في «السنن» (٢٨٣) من حديث علي رَفِّكَ.

<sup>(</sup>٧) لم أقف عليه في «جامع الترمذي» ولا «سنن ابن ماجه»، ولم يعزه إليهما المزي في «تحفة الأشراف» (٧/ ٣٩٢) وعزو المؤلف مأخوذ من «الصواعق المحرقة» للهيتمي (٢/ ٤٧٢).

بيتي؛ يَملَؤُها عَدلًا، كَما مُلِئَت جَورًا».

وفي روايةٍ لمن عدا الأخير (١): «لا تذهبُ الدُّنيا ولا تَنقضي حتَّى يَملِكَ رَجُلٌ مِن أهلِ بيتي، يُواطِئُ اسمُه اسمي».

وفي رواية لأبي دواد (۱) والتّرمذي (۱): «لولم يَبقَ مِنَ الدُّنيا إلَّا يومُ واحدٌ لَطَوَّلَ اللَّهُ ذلك اليومَ حتَّى يَبعَثَ اللَّهُ رَجُلًا مِن أهلِ بيتي يُواطِئُ اسمُه اسمي، واسمُ أبيهِ اسمَ أبي، يَملَأُ الأرضَ قِسطًا وعَدلًا، كَما مُلِئَت جَورًا وظُلمًا».

وأَخرَجَ الطَّبَرانيُّ (٤): «المَهديُّ منَّا، يُختَمُ الدِّينُ به كَما فُتِحَ بنا».

وأخرَجَ الحاكمُ في «صحيحِه»(٥): «يَحِلُّ بأمَّتي في آخِرِ الزَّمانِ بلاءٌ شديدٌ مِن سُلطانِهم، لم يُسمَع بلاءٌ أشدُّ منهُ، حتَّى لا يَجِدَ الرَّجُلُ مَلجَأً، فيبَعَثُ اللَّهُ رَجُلًا مِن عِترَتي -أهلِ بيتي - يَملَأُ الأرضَ قِسطًا وعدلًا كَما مُلِئَت ظُلمًا وجَورًا، يُحِبُّه ساكنُ الأرضِ وساكنُ السَّماء، وتُرسِلُ السَّماء مُلِئَت ظُلمًا وجَورًا، يُحِبُّه ساكنُ الأرضِ وساكنُ السَّماء،

<sup>(</sup>۱) «مسند» أحمد (۳۵۷۳) و «سنن» أبي داود (۲۸۲) و «جامع» الترمذي (۲۲۳۰) من حديث ابن مسعود رفظ الله عنه الترمذي: «هذا حديث حسن صحيح».

<sup>(</sup>٢) في «السنن» (٤٢٨٢).

<sup>(</sup>٣) في «الجامع» (٢٢٣٠) وهو نفس الحديث المتقدم.

<sup>(</sup>٤) كما في «المقاصد الحسنة» للسخاوي (ص ٦٨٠) من حديث على نَظْفَتُهُ.

<sup>(</sup>٥) «المستدرك» (٤/ ٥٦٥) بنحوه، والداني في «السنن الواردة في الفتن» (٥٦٥) بنحوه، والداني في «السنن الواردة في الفتن» (٥٦٤) بلفظ قريب، من حديث أبي سعيد الخدري والمحاكم: «هذا حديث صحيح الإسناد».

قَطرَها، وتُخرِجُ الأرضُ نباتَها، لا يُمسِكنَ شيئًا، يعيشُ فيهم سبعَ سِنينَ أو ثمانيًا أو تسعًا، يَتمنَّى الأحياءُ الأمواتَ ممَّا صنَعَ اللَّهُ بأهلِ الأرضِ مِن خيره».

ورَوَى الطَّبَرانيُّ والبَزَّارُ(۱) نحوَه، وفيه: «يَمكُثُ فيهم سبعًا أو ثمانيًا، فإن أَكثَرَ فتِسعًا».

وفي روايةٍ لأبي داود (٢) والحاكم (٣): «يَملِكُ سَبعَ سِنينَ أو تِسعًا؛ فيَجيءُ إليه الرَّجُلُ، فيقولُ: يا مَهديُّ! أَعطِني أَعطِني، فيَحثِي لهُ في ثَوبِه ما استطاعَ أن يَحمِلَهُ».

وأخرَجَ أحمدُ (٤) ومسلمُ (٥): «يكونُ في آخِرِ [٢١/ب] الزَّمانِ خليفةٌ يَحثِي المالَ حَثْيًا، ولا يَعُدُّهُ عدًّا».

<sup>(</sup>۱) كما في «الصواعق المحرقة» للهيتمي (۲/ ٤٧٣) وأخرجه أيضًا ابن عدي في «الكامل» (٤/ ٥٥٥) وابن عساكر في «تاريخ دمشق» (٢٩٦/٤٩) من حديث قرة المزني، وفي إسناده داود بن المحبر، وقد تناوله النُّقَّاد بالتضعيف والترك؛ انظر: «ميزان الاعتدال» (٢/ ٢٠).

<sup>(</sup>٢) في «السنن» (٢٨٥) بنحوه.

<sup>(</sup>٣) في «المستدرك» (٤/ ٥٥٨) من حديث أبي سعيد الخدري رضي الخرجه أيضًا الترمذي في «السنن» (٢٣٣) وقال الترمذي: «هذا حديث حسن».

<sup>(</sup>٤) في «المسند» (١٤٤٠٦).

<sup>(</sup>٥) في «الصحيح» (٢٩١٣) من حديث جابر رَفِيْكَ.

وأخرَجَ أبو نُعَيمٍ (١): «لَيَبِعَثَنَّ اللَّهُ رَجُلًا مِن عِترَتِي؛ أَفْرَقَ الثَّنايا، أَجلى الجَبهةِ -أي: انحَسَرَ الشَّعرُ عن جَبهَتِه- يَملَأُ الأرضَ عدلًا، يَفِيضُ المالَ فَيضًا».

وأخرَجَ الرُّويانيُّ والطَّبَرانيُّ (٢) وغيرُهما: «المَهديُّ مِن وَلَدي، وَجههُ كالكوكبِ الدُّرِّيِّ، اللَّونُ لونُ عربيًّ، والجِسمُ جِسمُ إسرائيليًّ -أي: طويلٌ - يَملَأُ الأرضَ عدلًا كَما مُلِئَت جَورًا، يَرضى لخِلافتِه أهلُ السَّماءِ وأهلُ الأرض».

ووَرَدَ أَيضًا في حِليَتِه أَنَّه شابٌّ أَكحَلُ العَينَينِ، أَزَبُّ الحاجبَينِ، أَقنَى الأَنفِ، كثُّ اللِّحيةِ، على خَدِّهِ الأيمنِ خالٌ، وعلى يَدِهِ اليُمني خالُّ (٣).

<sup>(</sup>۱) في «الأربعين في المهدي» كما في «العرف الوردي في أخبار المهدي» للسيوطي ضمن «الحاوي للفتاوي» (۲/ ۷٦) وابن عدي في «الكامل» (٥/ ٥٧٥) من حديث عبد الرحمن بن عوف في الله الموادي المواد

وفي إسناده سويد بن إبراهيم البصري في حديث ضعف؛ راجع ترجمته في «الميزان» للذهبي (٢/ ٢٤٧).

<sup>(</sup>٢) عزاه إليهما الهيتمي في «الصواعق المحرقة» (٢/ ٤٧٥) وأخرجه أيضًا الجورقاني في «الأباطيل والمناكير والصحاح والمشاهير» (٢٩٧) ابن الجوزي في «العلل المتناهية في الأحاديث الواهية» (٢/ ٣٧٥) من حديث حذيفة وَاللَّهُ وقال الجورقاني: «هذا حديث باطلٌ؛ ومحمد بن إبراهيم الصوري لم يسمع من رواد شيئًا، ولم يره، ومع هذا كان غاليًا في التَّشيُّع».

<sup>(</sup>٣) أخرج ذلك نعيم بن حماد في «الفتن» (١٠٧٣،١٠٧٣) من حديث علي ﴿ الْفَتَّنَّ ﴾ وغيره.

وتَقَدَّمَ تفسيرُ غريبِ ذلك في الكلامِ على حِليتِه عَلَيْهِ (١).

وأخرجَ الطَّبَرانيُّ (۱) مرفوعًا: «يَلتفِتُ المَهديُّ وقد نَزَلَ عيسى بنُ مَريَمَ عَلَيْهِ، كَأَنَّما (۱) يَقطُرُ مِن شَعرِه الماءُ، فيقولُ المَهديُّ: تَقدَّم فَصَلِّ بالنَّاسِ، فيقولُ عيسى: إنَّما أُقِيمَتِ الصَّلاةُ لك، فيُصلِّي خلفَ رَجُلٍ مِن وَلَدي...» الحديث.

وفي «صحيح ابنِ حِبَّانَ»(٤) في إمامة المَهديِّ نحوه.

وصحَّ مرفوعًا: «يَنزِلُ عيسى بنُ مَريَمَ، فيقولُ أَميرُهمُ المَهديُّ: تعالَ صلِّ بنا، فيقولُ: لا؛ إنَّما بعضُكم أَئِمَّةُ على بعضِ؛ تَكرِمةَ اللَّهِ هذهِ الأُمَّةَ»(٥).

وصحَّ أنَّه عَلَيْهِ قَالَ: «يكونُ اختلافٌ عندَ موتِ خليفةٍ، فيَخرُجُ رَجُلُ مِن المدينةِ هاربًا إلى مكَّةَ، فيَأتيهِ ناسٌ مِن أهلِ مكَّةَ، فيُخرِجُونَهُ وهو كارِهٌ، فيُبايعُونَهُ بينَ الرُّكنِ والمَقامِ، ويُبعَثُ إليهم بَعثٌ مِنَ الشَّامِ، فيُخسَفُ بهم بالبَيداءِ بينَ مكَّةَ والمدينةِ، فإذا رأى النَّاسُ ذلك أتاهُ أبدالُ أهلِ الشَّامِ، بالبَيداءِ بينَ مكَّةَ والمدينةِ، فإذا رأى النَّاسُ ذلك أتاهُ أبدالُ أهلِ الشَّامِ،

<sup>(</sup>١) انظر (ص٢٧٧) وما بعدها.

<sup>(</sup>٢) كما في «الصواعق المحرقة» لابن حجر الهيتمي (٢/ ٤٧٥) وعزاه صاحب «عقد الدرر في أخبار المنتظر» (ص٧٧) للداني في «سننه» من حديث حذيفة

<sup>(</sup>٣) في (أ): «كما».

<sup>(</sup>٤) كما في «الإحسان» (٦٨١٩) من حديث جابر نَظَافَتُك.

<sup>(</sup>٥) أخرجه مسلم في «الصحيح» (١٥٦) من حديث جابر رَفِطْكُ.

#### وعصائبُ أهلِ العراقِ؛ فيبايعُونَهُ... » الحديثَ (١).

فعُلِمَ منهُ - ومِن أحاديثَ أُخَرَ - أنَّه يَخرُجُ مِنَ المَشرِقِ مِن بلادِ الحجازِ، والقولُ بأنَّهُ يَخرُجُ مِن المغربِ(٢) لا أصلَ لهُ، كَما نَبَّهَ عليه العَلقَميُّ (٣).

وأَخرَجَ ابنُ ماجه (٤)، أنَّه عَلَيْهِ قالَ: «لولم يَبقَ مِنَ الدُّنيا إلَّا يومٌ لطَوَّلَ اللَّهُ ذلك اليومَ حتَّى يَملِكَ رَجُلٌ مِن أهلِ [٣٤/أ] بَيتي، يَملِكُ جَبَلَ الدَّيلَمِ والقُسطَنطِينيَّةَ (٥)».

<sup>(</sup>١) أخرجه أبو داود في «السنن» (٢٨٦) وابن حبان في «الصحيح» (٦٧٥٧ - الإحسان) من حديث أم سلمة فريسياً.

<sup>(</sup>٢) هو قول القرطبي في «التذكرة» (ص٦٠٦) وتعقبه السيوطي في «العرف الوردي» ضمن «الحاوي للفتاوي» (٢/ ١٠٣).

<sup>(</sup>٣) نقله عنه البيطار في «حلية البشر» (ص٦٠٦) والظاهر أنه قاله في «الكوكب المنير شرح الجامع الصغير».

وهو: شمس الدين محمد بن عبد الرحمن العلقمي الشافعي (ت. ٩٦٩ه) أخذ عن زكريا الأنصاري، وجلال الدين السيوطي، وشهاب الدين الرملي، وغيرهم، وأخذ عنه أخوه إبراهيم، وعبد الله بن علي بن طاهر الحسني السجلماسي، وعبد الواحد بن أحمد الحسني السجلماسي، وغيرهم.

وكان أحد المدرسين بجامع الأزهر، متضلعًا من العلوم العقلية والنقلية.

انظر: «الكواكب السائرة بأعيان المئة العاشرة» للغزي (7/ ٤٠) و «الأعلام» للزركلي (7/ ١٩٥) و «فهرس الفهارس والأثبات ومعجم المعاجم والمشيخات والمسلسلات» لعبد الحي الكتاني (7/ ٨٢٧).

<sup>(</sup>٤) في «السنن» (٢٧٧٩) من حديث أبي هريرة ﴿ وَفَي إسناده قيس بن الربيع، وهو ضعيف، كما في «ميزان الاعتدال» (٣/ ٣٩٣). (٥) في (أ): «والقُسطَنينيَّة».

زِيدَ في رواياتٍ: (ورُومِيَّةَ)(١).

وأَخرَجَ أَبو نُعَيمٍ (٢) عنِ ابنِ عبَّاسٍ قالَ: قالَ رسولُ اللَّهِ عَلَيْهِ: «لن تَهلِكَ أُمَّةٌ أَنا أَوَّلُها، وعيسى بنُ مَريَمَ آخِرُها، والمَهديُّ وَسَطُها»، والمرادُ بالوَسَطِ: ما قَبلَ الآخِرِ.

وأخرَجَ أحمدُ (٣) والباورديُ (٤)، أنّه عَيْدٌ قالَ: «أبشِرُوا بالمَهديّ، رَجُلٌ مِن قُريشٍ مِن عِترَتي، يَخرُجُ في اختلافٍ مِن النّاسِ وزِلزالٍ، فيَملأُ الأرضَ عِنهُ ساكنُ السّماءِ وساكنُ العَرضِ عنهُ ساكنُ السّماءِ وساكنُ الأرضِ، ويَقسِمُ المالَ بالسّويَّةِ، ويَملأُ قلوبَ أُمَّةِ محمَّدٍ غِنَى، ويَسَعُهُم عَدلُه؛ حتَّى إنّه يأمُرُ مُنادِيًا فيُنادِي: مَن لهُ حاجةٌ إليَّ؟ فما يأتيهِ أحدٌ، إلّا رَجُلٌ واحدٌ يأتيهِ فيسالُه، فيقولُ: ائتِ السَّادِنَ حتَّى يُعطِيكَ، فيأتيهِ فيقولُ: أنا رسولُ المَهديِّ؛ أَرسَلني إليك لِتُعطِيني، فيقولُ: احثُ، فيكرثِي، لا يستطيعُ أن يَحمِلَهُ، فيُلقي (٥) حتَّى يكونَ قَدرَ ما يستطيعُ أن يَحمِلَ، فيكرُجُ

<sup>(</sup>١) أخرجه خيثمة الأطرابلسي في «حديثه» (ص١٩٢) من حديث عمرو بن عوف ريطانية.

<sup>(</sup>٢) في «أخبار المهدي» كما في «الجامع الصغير» للسيوطي (٧٣٨٤) وأخرجه أيضًا الثعلبي في «الكشف والبيان» (٣/ ٨٢) وابن المغازلي في «مناقب علي» (٤٤٨) وابن عساكر في «تاريخ دمشق» (٤٤/ ٥٢١-٥٢١) من حديث ابن عباس في المنافقة المنا

<sup>(</sup>٣) في «المسند» (١١٣٢٦، ١١٣٤٨) من حديث أبي سعيد الخدري وَ اللهِ اللهِ المسند الخدري المُوالِقَة .

<sup>(</sup>٤) في النسخ: «الماوردي»، والمثبت من «الجامع الصغير» للسيوطي (١٠٥١) والباوردي هو صاحب «معرفة الصحابة».

<sup>(</sup>٥) في (أ): «فيأتي».

به، فيَندَمُ فيقولُ: أنا كنتُ أَجشَعَ أُمَّةِ محمَّدٍ نَفسًا، كلُّهم دُعِيَ إلى هذا المالِ فتركَهُ غيري، فيُرَدُّ عليه فيقولُ: إنَّا لا نَقبَلُ شيئًا أَعطَيناهُ، فيلبَثُ في ذلك ستًّا أو سبعًا أو ثمانيًا أو تسعَ سِنينَ، ولا خيرَ في الحياةِ بَعدَهُ».

ورَوَى أبو داودَ في «سُنَنِه»(١) أنَّه مِن وَلَدِ الحَسَنِ، وكأنَّ سرَّهُ تَركُ الخِلافةِ للَّهِ صَلَّةِ على الأُمَّةِ، فجَعَلَ اللَّهُ القائمَ بالخلافةِ الحقِّ عندَ شدَّةِ الحاجةِ إليه مِن وَلَدِهِ؛ لِيَملاً الأرضَ عدلًا.

ورواية كونِه مِن ولد الحُسَين واهيةٌ (٢).

وجاء في رواياتٍ: أنَّه عندَ ظُهورِه يُنادي فوقَ رأسِهِ مَلَكُ: هذا المَهديُّ؛ خليفةُ اللَّهِ، فاتَّبِعُوه، فيَذعَنُ لهُ النَّاسُ، ويُشرَبُونَ حُبَّهُ(٣).

وأنَّه يَملِكُ الأرضَ شَرقَها وغَربَها(٤).

وأنَّ الَّذينَ يُبايِعُونَهُ أُوَّلًا بِينَ الرُّكنِ والمَقامِ بعدَدِ أَهلِ بدرٍ ، ثمَّ يأتيهِ أبدالُ الشَّامِ، ونُجَباءُ مِصرَ ، وعصائبُ أهلِ المَشرِقِ وأشباهُهم، ويَبعَثُ اللَّهُ إليه جيشًا مِن خُراسانَ بِراياتٍ سُودٍ ، ثمَّ يَتوجَّهُ إلى الشَّام (٥٠).

<sup>(</sup>١) حديث رقم (٤٢٨٤) من حديث أم سلمة نظيناً.

<sup>(</sup>٢) انظر: «الصواعق المحرقة» للهيتمي (٢/ ٤٨١).

<sup>(</sup>٣) أخرجه نعيم بن حماد في «الفتن» (٩٦٥) عن علي، نحوه.

<sup>(</sup>٤) يؤخذ هذا من قول النبي ﷺ: «يملأ الأرض عدلاً»؛ أخرجه أبو داود في «السنن» (٤٢٩٠) من حديث على والله ...

<sup>(</sup>٥) أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» (٨٣٢٨) والطبراني في «المعجم الكبير» ٧

وفي روايةٍ: [٤٣/ب] إلى الكوفةِ (١)، والجمعُ مُمكِنُ. وأنَّ اللَّهَ تعالى يُمِدُّهُ بثلاثةِ آلافٍ مِنَ الملائكةِ (٢).

وأنَّ أهلَ الكهفِ مِن أعوانِهِ (٣).

قال السُّيوطيُّ (٤): «وحينَّذِ فُسِّرَ تأخيرُهم إلى هذه المدَّةِ: إكرامُهم بشَرَفِ دُخولِهم في هذه الأمَّةِ».انتهى. أي: وإعانتُهم للخليفةِ الحقِّ.

وأنَّ على مُقدِّمةِ جيشِه رَجُلًا مِن تميمٍ خفيفَ اللِّحيةِ، يُقال لهُ: شُعَيبُ ابنُ صالح (٥).

وأنَّ جبريلَ على مُقدِّمةِ جيشِه، وميكائيلُ على ساقتِهِ (٢).

وأنَّ السُّفيانيَّ يَبعَثُ إليه مِنَ الشَّامِ جيشًا؛ فيُخسَفُ بهم بالبَيداءِ، فلا

<sup>(</sup>٣-٢٥٦) والحاكم في «المستدرك» (٤/ ٤٣١) من حديث أم سلمة نطقياً.

<sup>(</sup>١) أخرجه ابن سعد في «الطبقات الكبير» (٨/ ١٣٢) وابن أبي شيبة في «المصنف» (١) أخرجه ابن سعد في «الطبقات الكبير» (٣٣١٢١) عن عبد الله بن عمر و المسلقة قال: يا أهل الكوفة، أنتم أسعد الناس بالمهدي.

<sup>(</sup>٢) أخرجه نعيم بن حماد في «الفتن» (١٠٧٣) عن علي رَفِي الله الله موقوفًا.

<sup>(</sup>٣) رواه ابن مردويه في «تفسيره» كما في «التوضيح» لابن المُلقِّن (١٩/ ٦٢٤) من حديث ابن عباس وضعفه ابن حجر في «فتح الباري بشرح البخاري» (٦/ ٣٠٥).

<sup>(</sup>٤) في «الفوائد الكامنة في إيمان السيدة آمنة» (ص٢٠٧).

<sup>(</sup>٥) أخرجه نعيم بن حماد في «الفتن» (٨٩٧) عن الحسن.

<sup>(</sup>٦) أخرجه نعيم بن حماد في «الفتن» (١٠٣٠) عن كعب.

يَنجُو منهم إلا المُخبِر، فيسيرُ إليه السُّفيانيُّ بمَن معَه، ويسيرُ إلى السُّفيانيِّ بمَن معَه، ويسيرُ إلى السُّفيانيِّ بمَن معَه، فتكونُ النُّصرةُ للمَهديِّ، ويُذبَحُ السُّفيانيُّ (١).

وهو -كَما في «المَسائِلِ الظَّريفةِ» للشَّيخِ المجدوليِّ (٢)-: رَجُلُ مِن وَلَدِ خالدِ بنِ يَزِيدَ بنِ أبي سُفيانَ، ضخمُ الهامَةِ، بوجهِهِ أثرُ الجُدَريِّ، وبعَينِه نُكتةٌ بيضاء، يَخرُجُ مِن ناحيةِ دِمَشقَ (٣).

وعامَّةُ مَن يَتبَعُهُ مِن كَلبٍ، يَفعَلُ الأَفاعيلَ، ويَقتُلُ قبيلةَ قَيسٍ<sup>(٤)</sup>. وأَنَّ المَهديَّ يَستخرِجُ تابوتَ السَّكينةِ مِن غارِ أَنطاكيَةَ (٥).

وأسفارُ التَّوراةِ مِن جبلِ بالشَّامِ، يُحاجُّ بها اليهودَ، فيُسلِمُ كثيرٌ منهم (١٠). وأنه يكونُ بعدَ موتِ المَهديِّ القحطانيُّ؛ رَجُلٌ مِن أهلِ اليمنِ، يَعدِلُ في النَّاسِ، ويسيرُ فيهم بسَيرِ المَهديِّ، يَمكُثُ مدَّةً ثمَّ يُقتَلُ (٧).

<sup>(</sup>١) أخرجه الحاكم في «المستدرك» (٤/ ٥٢٠) من حديث أبي هريرة رَضَّكَ، وصححه، دون ذكر ذبح السفياني فأخرجه الداني في «السنن الواردة في الفتن» (٥٩٦) من حديث حذيفة رَضَّكَ.

<sup>(</sup>٢) لعله علي بن محمد المجدولي المالكي (ت. في حدود ١١٠٦هـ) ولم أقف على كتابه المذكور.

<sup>(</sup>٣) أخرجه نعيم بن حماد في «الفتن» (١٩٧٦) عن على نَظُالِكُهُ.

<sup>(</sup>٤) أخرجه الحاكم في «المستدرك» (٤/ ٥٢٠) من حديث أبي هريرة تَطَيَّقُهُ، وصحَّحه.

<sup>(</sup>٥) أخرجه نعيم بن حماد في «الفتن» (١٠٢٢) عن كعب.

<sup>(</sup>٦) أخرجه نعيم بن حماد في «الفتن» (٥٨٦) عن ابن شوذب.

<sup>(</sup>٧) أخرجه نعيم بن حماد في «الفتن» (١١٣٧) عن كعب.

وجاء في رواية تفضيل المَهديِّ على أبي بكرٍ وعُمَر، بل على بعضِ الأنبياءِ(١).

قال في «العَرفِ الوَرديِّ في أخبارِ المَهديِّ»(٢): «وتأويلُهُ بمِثلِ ما أُوِّلَ به حديثُ: «إنَّ مِن وَرائِكُم زمانَ صَبرٍ؛ للمُتمسِّكِ فيه أجرُ خَمسينَ شهيدًا منكم »(٣)، وحاصلُه: أنَّ أفضليَّتَهُ مِن جهةِ زيادةِ صبرِه في شدَّةِ الفِتَنِ، وزيادةِ الكُروبِ؛ لاتِّفاقِ الرُّومِ عليه، ومُحاصَرةِ الدَّجَالِ لهُ، لا مِن جِهةِ زيادةِ الثَّوابِ والرِّفعة عندَ اللَّه تعالى».انتهى.

وأمَّا حديثُ أنَّه عَلِي قال: «لا يزدادُ الأمرُ إلَّا شدَّةً، ولا الدُّنيا إلَّا إدبارًا،

(۱) أخرجه نعيم بن حماد في «الفتن» (۱۰۳٦) عن ابن سيرين أنه ذكر فتنة تكون، فقال: إذا كان ذلك فاجلسوا في بيوتكم حتى تسمعوا على الناس بخير من أبي بكر وعمر وعمر المناس فقال: قد كان يفضل على بعض الأنبياء.

وابن أبي شيبة في «المصنف» (٣٨٨٠٥) والداني في «السنن الواردة في الفتن» (٤٠٥) عنه قال: يكون في هذه الأمة خليفة لا يفضل عليه أبو بكر ولا عمر. وفي رواية الداني زيادة «كنا نتحدَّث» في أوله.

(٢) للسيوطي ضمن «الحاوي للفتاوي» (٢/ ٩٣) وتتمة كلامه: «فالأحاديث الصحيحة، والإجماع على أن أبا بكر وعمر أفضل الخلق بعد النبيين والمرسلين».

(٣) أخرجه أبو داود في «السنن» (٤٣٤١) والترمذي في «الجامع» (٢٠٥٨) وحسَّنه، وحسَّنه، وابن ماجه في «السنن» (٤٠١٤) من حديث أبي ثعلبة الخشني فَوَقَّقَ.

والبزار في «المسند» (١٧٧٦) والطبراني في «المعجم الكبير» (١٠٠ح١٠٣٩) من حديث عبد الله بن مسعو د رفظ الله عن مسعود الله عن الله عن مسعود الله عن الله عن

ولا النَّاسُ إلَّا شُحَّا، ولا تقومُ السَّاعةُ إلَّا على شرارِ النَّاسِ، ولا مَهديَّ إلَّا عيسى بنَ مَريَمَ (()؛ فمُتكلَّمُ فيه، وعلى تقديرِ صحَّتِه يُحمَلُ على أنَّ المرادَ: لا مَهديَّ على الإطلاقِ سواهُ؛ لِوَضعِه الجِزية، وإهلاكِهِ المِللَ المُخالِفةَ [13/أ] لمِلَّتِنا، كَما صحَّت به الأحاديثُ، أو: لا مَهديَّ معصومًا إلَّا هو (٢).

وخبرُ ابنِ عَدِيِّ: «المَهديُّ مِن وَلَدِ العبَّاسِ عمِّي» (٣) في إسنادِه وضَّاعُ. وما صحَّ عندَ الحاكم (٤) عنِ ابنِ عبَّاسٍ -رَضِيَ اللَّهُ تعالى عنهما-: منَّا أهلَ البيتِ أربعةُ ، منَّا السَّفَّاحُ ، ومنَّا المُنذِرُ ، ومنَّا المنصورُ ، ومنَّا المَهديُّ.

المرادُ بأهل البيتِ فيه: ما يَشمَلُ جميعَ بني هاشمٍ، وتكونُ الثَّلاثةُ الأُولُ مِن نَسل العبَّاسِ، والأخيرُ مِن نَسل فاطمةَ؛ فلا إشكالَ.

<sup>(</sup>١) أخرجه ابن ماجه في «السنن» (٤٠٣٩) والحاكم في «المستدرك» (٤٤١/٤) من حديث أنس بن مالك رضي السنن» (٤٤١/٤)

<sup>(</sup>٢) انظر: «المنار المنيف» لابن قيِّم الجوزية (ص١٤١-١٤٨).

<sup>(</sup>٣) لم أقف عليه في «الكامل» لابن عدي، وأخرجه الدارقطني في «الأفراد» (٢٦) وابن عساكر في «العلل المتناهية وابن عساكر في «العلل المتناهية في الأحاديث الواهية» (٢/ ٣٧٣) من حديث عثمان في الأحاديث الواهية» (٢/ ٣٧٣) من حديث عثمان المنافظة المن

وفي إسناده محمد بن الوليد مولى بني هاشم، جزم الدارقطني بتفرده به، قال عنه ابن عدي في «الكامل» (٩/ ٤١١): «يضع الحديث ويوصله، ويسرق، ويقلب الأسانيد والمتون».

<sup>(</sup>٤) في «المستدرك» (٤/٤) وقال: «هذا حديث صحيح الإسناد»، وتعقبه الذهبي فقال: «أين منه الصحة وإسماعيل مجمع على ضعفه وأبوه ليس بذاك؟!».

وعلى تقديرِ أنَّ المرادَ أنَّ الأربعة مِن وَلَدِ العبَّاسِ يُحمَلُ المَهديُّ في كلامِه على ثالثِ خلفاء بني العبَّاسِ؛ لأنَّه فيهم كَعُمَرَ بنِ عبدِ العزيزِ في بني أُميَّة؛ لِما أُوتِيهُ مِن العَدلِ التَّامِّ والسِّيرةِ الحَسَنةِ؛ ولأنَّه صحَّ أنَّ اسمَ المَهديِّ يُوافِقُ اسمَه عَلَيْهُ، واسمُ أبيهِ اسمَ أبيهِ، والمَهديُّ هذا كذلك(١).

قال في «الصَّواعقِ» (٢): «الأظهرُ أنَّ خروجَ المَهديِّ قبلَ نزولِ عيسى، وقيلَ: بَعدَهُ».

وقد تَواتَرَتِ الأخبارُ عنِ النَّبِيِّ عَيْكَ بِخُروجِه، وأَنَّه مِن أَهلِ بيتِه، وأَنَّهُ يَملَأُ الأرضَ عدلًا، وأَنَّه يُساعِدُ عيسى على قتلِ الدَّجَالِ ببابِ لُدِّ بأرضِ فِلسطينَ، وأَنَّه يَؤُمُّ هذه الأُمَّة، ويُصلِّي عيسى خَلفَهُ (٣).

وأكثرُ الرِّواياتِ مُتَّفِقةٌ على تَحقُّقِ مُلكِهِ سبعَ سِنينَ، والشَّكُّ في الزِّيادةِ اللَّي اللَّي اللَّي اللَّي اللَّي اللَّي تمامِ تِسعِ، وفي روايةٍ تَحقُّقُ ستِّ؛ كَما تَقدَّمَ كلُّ ذلك.

وفي بعضِ الآثارِ: أنَّه يَخرُجُ في وِترٍ مِنَ السِّنينَ، سنةَ إحدى أو ثلاثٍ أو خمسٍ أو سبعِ أو تسعِ (٤).

وأنَّه بعدَ أَن تُعقَدَ لهُ البَيعةُ بمكَّةَ، يَسيرُ منها إلى الكوفةِ، ثمَّ يُفرِّقُ

<sup>(</sup>١) انظر: «الصواعق المحرقة» للهيتمي (٢/ ٤٧٧ - ٤٧٨).

<sup>(</sup>٢) «الصواعق المحرقة» للهيتمي (٢/ ٤٨٠).

<sup>(</sup>٣) نقله الهيتمي في «الصواعق المحرقة» (٢/ ٤٨٠) عن أبي الحسن الآبري.

<sup>(</sup>٤) أخرجه النعماني الإمامي في «الغيبة» (ص٢٦٦) عن أبي جعفر الباقر.

الجنودَ إلى الأمصارِ (١).

وأنَّ السَّنَةَ مِن سِنِيهِ تكونُ مِقدارَ عَشرِ سِنينَ (٢).

وأنَّه يَبلُغُ سُلطانُهُ المَشرِقَ والمغربَ (٣)، وتَظهَرُ لهُ الكُنوزُ، ولا يَبقى في الأرضِ خرابٌ إلَّا يَعمُرُهُ (٤).

قال مُقاتِلُ بنُ سليمانَ ومَن تَبِعَهُ مِنَ المُفسِّرينَ في قولِه تعالى: ﴿وَإِنَّهُۥ لَعِلْمُ لِلسَّاعَةِ ﴾ [الزخرف: ٦١]: «إنَّها نَزَلَت في المَهديِّ». انتهى (٥).

وجاءَ في روايةٍ أُخرى زيادةُ مُدَّتِهِ على ما ذُكِرَ؛ ففي روايةٍ: أَنَّها أربعونَ سنةً، وفي روايةٍ: أَنَّها أربعَ عَشْرةَ سنةً، وفي روايةٍ: أَنَّها أربعَ عَشْرةَ سنةً، [٤٤/ب] ورُوِيَ غيرُ ذلك أيضًا.

قال ابنُ حَجَرِ في رسالتِه: «القول المختصر في علاماتِ المَهديِّ

(١) أخرجه نعيم بن حماد في «الفتن» (٩٩٩) عن أبي جعفر، ولا يصح، فيه (سعيد بن عثمان الشّحام) وهو مجهول انفرد بتوثيقه ابن حبان وجابر الجعفي وهو متَّهم.

<sup>(</sup>٢) أورده المفيد الإمامي في «الإرشاد في معرفة حجج الله على العباد» (١/ ٣٥٥) باب ذكر علامات قيام القائم عليك.

<sup>(</sup>٣) يؤخذ هذا من قول النبي عَلَيْهُ: «يملأ الأرض عدلًا»؛ أخرجه أبو داود في «السنن» (٢٩٠) من حديث على فَوْقَهُ.

<sup>(</sup>٤) أخرجه المجلسي في «بحار الأنوار» (٥٢/ ١٩١) عن أبي جعفر الباقر.

<sup>(</sup>٥) نقلًا من «الصواعق المحرقة» للهيتمي (٢/ ٤٦٩).

المُنتَظَر »(۱): «رواياتُ: «سبع سنين» أكثرُ وأَشهَرُ، ويُمكِنُ الجمعُ على تقديرِ صحَّةِ جميعِ الرِّواياتِ بأنَّ ملكه مُتفاوِتُ الظُّهورِ والقوَّةِ؛ فالأربعون مَثلًا باعتبارِ جُملةِ مُلكِهِ، والسَّبعُ ونَحوُها باعتبارِ غايةِ ظهورِ مُلكِهِ وقوَّتِهِ، والعشرون ونحوُها باعتبارِ الأمرِ الوَسَطِ». انتهى.

وفي «الكشفِ» (٢) للحافظِ السُّيوطيِّ: عن جعفرٍ وغيرِه أنَّ المَهديَّ يقومُ سنةَ مِئتَينِ (٣).

وعن أبي قبيل: أنَّ النَّاسَ يجتمعون عليه سنة أربع ومئتين (١٠). انتهى. وفي كلام المجدوليِّ: أنَّ ظهورَه يكونُ في يوم عاشوراءَ (١٠).

وقالَ سيِّدي عبدُ الوهَّابِ الشَّعرانيُّ في كتابِه «اليَواقِيت والجواهر»(١٠): «المَهديُّ مِن وَلَدِ الإمامِ حَسَنٍ العسكريِّ(٧)، ومولدُه ليلةَ النِّصفِ مِن

<sup>(</sup>۱) (ص۲۷).

<sup>(</sup>٢) «الكشف عن مجاوزة هذه الأمة الألف» ضمن «الحاوي للفتاوي» (٢/ ١١٠).

<sup>(</sup>٣) نعيم بن حماد في «الفتن» (٩٥٣) عن أبي جعفر، و(١٩٤٦) عن محمد ابن الحنفية، وكلاهما لا يصح.

<sup>(</sup>٤) أخرجه نعيم بن حماد في «الفتن» (٩٦٢) عن أبي قبيل.

<sup>(</sup>٥) أخرجه النعماني الإمامي في «الغيبة» (ص٢٦) عن أبي عبد الله.

<sup>(</sup>٦) «اليواقيت والجواهر في بيان عقائد الأكابر» (٢/ ٥٦٢).

<sup>(</sup>٧) أخبار المهدي تدل على خلاف هذا الكلام من كونه ولد الحسن العسكري، وكذا وجوده وحباته.

شعبانَ سنة خمس وخمسين ومائتين، وهو باقٍ إلى أن يَجتمِعَ بعيسى بنِ مَريَمَ، هكذا أخبرَني الشَّيخُ حسنُ العراقيُّ المدفونُ فوقَ كوم الرِّيش المُطِلِّ على بِركةِ الرَّطليِّ بمِصرَ المحروسةِ، عنِ الإمامِ المَهديِّ حينَ الجتمعَ به ووافقَهُ على ذلك سيِّدي عليِّ الخوَّاصِ رَحِمَهما اللَّهُ تعالى».

وقالَ الشَّيخُ مُحيي الدِّينِ في «الفتوحات»(١): «اعلموا أنَّه لابدَّ مِن خروج المَهديِّ عَلَيْكُ، لكن لا يَخرُجُ حتَّى تُملاً الأرضُ جَورًا وظُلمًا؛ فيَملؤُها قِسطًا وعدلًا، وهو مِن عِترةِ رسولِ اللَّهِ عَلَيْلَةٍ؛ مِن ولدِ فاطمةَ -رَضِيَ اللَّهُ تعالى عنها-، جَدُّهُ الحُسَينُ بنُ عليِّ بنِ أبي طالب، ووالدُه الإمامُ حسنٌ العسكريُّ ابنُ الإمام عليِّ النَّقيِّ -بالنُّونِ- ابنِ الإمام محمَّدٍ التَّقيِّ -بالتَّاءِ- ابنِ الإمامِ عليِّ الرِّضا ابنِ الإمام موسى الكاظمِ ابنِ الإمام جعفر الصَّادقِ ابنِ الإمام محمَّدِ الباقرِ ابنِ الإمام زَينِ العابدينَ ابنِ الإمام عليِّ بنِ الحُسَينِ بنِ عليِّ بنِ أبي طالبٍ -رَضِيَ اللَّهُ تعالى عنهم-، يُواطِئ اسمُه اسمَ رسولِ اللَّهِ عَلَيْهِ، يُبايِعُه المسلمون بينَ الرُّكنِ والمَقام، يُشبِهُ رسولَ اللّهِ عَلَيْهُ في الخَلقِ -بفتح الخاءِ- ويَنزِلُ عنهُ في الخُلُقِ [٥٤/أ] -بضمِّها- إذ لا يكونُ أحدٌ مِثلَ رسولِ اللَّهِ عَلَيْهٌ في أَخلاقِهِ، أَسعَدُ النَّاس به أهلُ الكوفةِ، يَقسِمُ المالَ بالسَّويَّةِ، ويَعدِلُ به في الرَّعيَّةِ، يَمشي الخَضِرُ

<sup>(</sup>١) (٩/ ٦١-٦٢) ط. المجلس الأعلى للثقافة - مصر، بنحوه، وفيه: أن جده الحسن ابن على، وسيأتي تعليق المصنف على ما في هذا النقل من أمور فيها نظر.

إسعاف الرّاغبين

بينَ يديهِ، يعيشُ حَمسًا أو سَبعًا أو تِسعًا، يَقفُو أَثَرَ رسولِ اللَّهِ عَلَيْهِ، لا يُخطِئُ لهُ مُلكُ يُسدِّدُه مِن حيثُ لا يراهُ، يَفتَحُ المدينة الرُّوميَّة بالتَّكبيرِ معَ سبعينَ ألفًا مِنَ المسلمين، يَشهَدُ المَلحَمةَ العُظمى مَأْدُبةَ اللَّهِ بمَرجِ عكَّا يَعِزُّ اللَّهُ بِه الإسلامَ بعدَ ذُلِّهِ، ويُحييهِ بعدَ مَوتِهِ، ويَضَعُ الجِزيةَ، ويَدعُو إلى اللَّه بالسَّيفِ؛ فمَن أبى قُتِلَ، ومَن نازَعَهُ خُذِلَ، يَحكُمُ بالدِّينِ الخالصِ عنِ الرَّايِ، ويُخالِفُ في غالبِ أحكامِهِ مذاهبَ العلماءِ، فينقَبِضُونَ منهُ لذلك؛ لِظنَّهم أنَّ اللَّه تعالى لا يُحدِثُ بعدَ أَنمَّتِهم مجتهدًا».

وأطالَ في ذِكرِ وقائعِه معَهم، ثمّ قال: «واعلم أنَّ المَهديَّ إذا خَرَجَ يَفرَحُ به جميعُ المسلمين خاصَّتُهم وعامَّتُهُم، وله رجالُ إلهيُّونَ، يُقيمون دَعوتَهُ، ويَنصُرُونه، همُ الوزراءُ لهُ، يَتحَمَّلُونَ أثقالَ المملكةِ عنهُ، ويُعينونَهُ على ما قَلَدهُ اللَّهُ، يَنزِلُ عليه عيسى بنُ مَريَم عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ بالمَنارةِ البيضاءِ شَرقِيَ دِمَشقَ مُتَّكِعًا على مَلكينِ -مَلكِ عن يَمِينِهِ ومَلكِ عن يَسارِه - والنَّاسُ في صلاةِ العصرِ، فَيَتنحَّى لهُ الإمامُ مِن مَقامِه؛ فيَتقدَّمُ فيصلِّي بالنَّاسِ، يَوُمُّ النَّاسُ بسُنَّةِ سيِّدِنا محمَّد عَلَيْهِمُ يَكسِرُ الصَّليب، ويَقتُلُ الخنزير، ويَقبضُ اللَّهُ إليه المَهديَّ طاهرًا مُطهَّرًا.

وفي زمانِهِ يُقتَلُ السُّفيانيُّ عندَ شجرةٍ بغُوطَةِ دِمَشقَ، ويُخسَفُ بجَيشِه في البَيداءِ؛ فمَن كانَ مجبورًا مِن ذلك الجيش مُكرَهًا يُحشَرُ على نيَّتِه». وقالَ في مَحَلِّ آخَرَ مِن «فتوحاتِه» (١): «قدِ استَوزَرَ اللَّهُ تعالى للمَهديِّ طائفةً خبَّاً هُمُ اللَّهُ تعالى لهُ في مَكنونِ غَيبه، أَطلَعَهُم كَشفًا وشُهودًا على الحقائق، وما هو أَمرُ اللَّهِ في عبادِه؛ فلا يَفعَلُ المَهديُّ شيئًا إلَّا بمُشاوَرَتِهِم، وهم على أقدام رِجالٍ مِنَ الصَّحابةِ الَّذين صَدَقُوا ما عاهدوا اللَّهَ عليه، وهم على أقدام مِن الأعاجم؛ ليسَ فيهم عربيُّ، لكن لا يَتكلَّمون إلَّا بالعربيَّة، لهم حافظٌ مِن غيرِ جِنسِهم ما عَصَى اللَّهَ قطُّ، هو أخصُّ الوُزراءِ».

ثمَّ قالَ (۱): (وهؤ لاءِ الوُزراءُ لا يَزيدون عن تسعةٍ، ولا يَنقُصُونَ عن خمسةٍ؛ لأنَّ رسولَ اللَّهِ عَلَيْ شكَّ في مُدَّةِ إقامتِه خليفةً مِن خمس إلى تسع؛ للشَّكِ الَّذي وقَعَ في وُزرائِهِ؛ فلِكُلِّ وزيرٍ معَهُ إقامةُ سنةٍ؛ فإن كانوا خمسةً عاش خمسةً عاش خمسةً عاش خمسا، وإن كانوا سبعةً عاش سبعًا، وإن كانوا تسعًا عاش تسعًا، ولكلِّ سنةٍ أحوالُ مخصوصةٌ وعِلمٌ يَختَصُّ به وزيرُها، ويُقتَلُون كلُّهم إلَّا واحدًا في مَرجِ عكَّا في المأدُبةِ الإلهيَّةِ الَّتي جَعَلَها اللَّهُ تعالى مائدةً للسِّباعِ والطُّيورِ والهَوامِّ، وذلك الواحدُ الَّذي يَبقى لا أَدري هل هو ممن استثنى اللَّه في قولِه: ﴿ وَنُفِخَ فِي ٱلصُّورِ فَصَعِقَ مَن فِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَن فِي ٱلأَرْضِ إِلَا مَن شَآءَ ٱللَّهُ ﴾ [الزمر: ٢٨]، أو هو يموتُ في تلك النَّفخةِ؟

وإنَّما شَكَكتُ في مدَّة إقامةِ المَهديِّ إمامًا في الدُّنيا؛ لأنَّي ما طَلبتُ

<sup>(1)(9/77).</sup> 

<sup>(</sup>٢) في «الفتوحات المكية» أيضًا (٩/ ٦٦-٦٧، ٧٧).

مِنَ اللَّهِ تحقيقَ ذلك؛ أَدَبًا معَهُ تعالى أَن أَسأَلَهُ في شيءٍ مِن ذاتِ نفسي، ولمَّا سَلَكتُ معَه هذا الأدبَ قيَّضَ اللَّهُ تعالى واحدًا مِن أهلِ اللَّهِ عَنَّى فَدَخَلَ عليَّ، وذَكرَ لي عددَ هؤلاءِ الوُزراءِ ابتداءً، وقالَ لي: هم تسعةُ، فقلتُ لهُ: إن كانوا تسعةً فإنَّ بقاءَ المَهديِّ لا بدَّ أَن يكونَ تِسعَ سِنينَ...» وأطالَ في بيانِ ذلك.

وقالَ في مَحَلِّ آخَرَ مِن «فتوحاتِه»(١): «إنَّه يَحكُمُ بِما أَلقى إليه مَلَكُ الإلهامِ مِنَ الشَّرِعةِ؛ وذلك أنَّه يُلهِمُهُ الشَّرِعَ المحمَّديَّ؛ فيَحكُمُ به؛ كَما الْإلهامِ مِنَ الشَّرِعةِ؛ وذلك أنَّه يُلهِمُهُ الشَّرِع المحمَّديُّ، فعَرَّفَنا عَلِيهِ أَنَّه مُتَبعٌ أَشَارَ إليه حديثُ: «المَهديُّ يَقفُو أَثري، لا يُخطِئُ»، فعَرَّفَنا عَلِيهِ أَنَّه مُتَبعٌ لا مُبتَدِعٌ، وأنَّه معصومٌ في حُكمِهِ، فعُلِمَ إنَّه يُحرِّمُ القياسَ مع وجودِ النُّصوصِ الَّتي مَنحَهُ اللَّهُ إيَّاها على لسانِ مَلَكِ الإلهامِ، بل حَرَّمَ بعضُ المحقِّقِينَ القياسَ على جميع أهلِ اللَّه؛ ليكونَ رسولُ اللَّهِ عَلَيهُ مشهودًا لهم، فإذا شَكُوا في صحَّةِ حديثٍ أو حُكمٍ رَجَعُوا إليه في ذلك، فأخبَرَهم بالأمرِ الحقِّ يَقَظةً ومُشافَهةً، وصاحبُ هذا المشهدِ لا يحتاجُ [٢٤/أ] إلى تقليدِ أحدٍ مِنَ الأئمَّةِ غيرِ رسولِ اللَّهِ عَلَيْهِ». انتهى.

و لا يَخفى أنَّ ما ذَكَرَهُ مِن كَونِ جَدِّهِ الحُسَينَ - مُنافٍ لِما مرَّ مِن ترجيحِ روايةِ كَونِ جَدِّهِ الحَسَنَ (٢).

<sup>(1)(</sup>P\YA).

<sup>(</sup>٢) تقدُّم أن الثابت في مطبوعة «الفتوحات» أنه الحسن على الصواب.

وأنَّ ما ذَكَرَهُ مِن كُونِ والدِهِ حسنَ العسكريِّ- مُنافٍ لِما مرَّ في بعضِ الرِّواياتِ مِن كَونِ اسمِ أبيهِ يُواطِئُ اسمَ أبِ رَسولِ اللَّهِ ﷺ.

وأنَّ ما ذَكَرَهُ مِن كَونِ المحقَّقِ في مدَّةِ إقامتِه إمامًا خمسَ سِنينَ - مُنافٍ لِما مرَّ عنِ «الصَّواعقِ» (١) أخذًا مِنَ الأحاديثِ السَّابقةِ مِن كونِ المحقَّقِ ستَّ سِنينَ.

وأنَّ ما ذَكَرَهُ مِن كونِه يَضَعُ الجِزيةَ ويَقتُلُ مَن لم يُسلِم- مُنافٍ لِما مرَّ مِن كونِ ذلك لعيسى.

وأنَّ ما ذَكَرَهُ مِن كونِ عيسى هو الَّذي يُصلِّي بالنَّاسِ حينَ يَنزِلُ- مُنافٍ لِما مرَّ مِن كونِ الَّذي يُصلِّي بهم حينئذِ المَهديُّ.

ثمَّ ما ذَكَرَهُ مِن أَنَّ عيسى يَنزِلُ والنَّاسُ في صلاةِ العصرِ - مُنافٍ لِما في «السِّيرةِ الحلبيَّةِ» (٢) مِن أَنَّه يَنزِلُ والنَّاسُ في صلاةِ الفجرِ.

وفيها (٣) أنَّه يَتزوَّجُ بامرأةٍ مِن جُذامَ، قبيلةٍ باليمنِ، ويُولَدُ لهُ ولدانِ؛ يُسمَّى أحدُهما محمَّدًا، والآخرُ موسى.

وأنَّ مدَّةَ مُكثِهِ سبعُ سِنينَ على ما في «مُسلم»(٤).

<sup>(</sup>٣) أي في «إنسان العيون في سيرة الأمين المأمون» (١/ ٣١٣-٢٣).

<sup>(</sup>٤) في «صحيحه» (٢٩٤٠) من حديث عبد الله بن عمرو تَطْقَيُّكَا.

وبها يكونُ مدَّةُ حياتِهِ في الأرضِ أربعين؛ لِتَنبيئِهِ وهو ابنُ ثلاثينَ سنةً، ورَفعِهِ وهو ابنُ ثلاثينَ سنةً،

وأنَّه يُدفَنُ عندَ نبيِّنا عَلَيْهِ (١).

وأنَّ ظُهورَ المَهديِّ بعدَ أن يُكسَفَ القمرُ في أوَّلِ ليلةٍ مِن رمضانَ، وتُكسَفُ الشَّمسُ في النِّصفِ منهُ، فإنَّ مِثلَ ذلك لم يُوجَد منذُ خَلَقَ اللَّهُ السَّمواتِ والأرضَ (٢). انتهى.

وفي «الكشفِ» (٢) للحافظِ السُّيوطيِّ مِن طُرُقٍ عديدةٍ أنَّ عيسى يَمكُثُ بعدَ نُزولِهِ أربعينَ سَنَةً (٤).

(١) أخرجه ابن الجوزي في «العلل المتناهية في الأحاديث الواهية» (٢/ ٤٣٣) من حديث عبد الله بن عمر و صَالِحَهُا.

وقال: «هذا حديث لا يصح؛ والإفريقي ضعيف بمرة»، والإفريقي هو عبد الرحمن ابن زياد بن أنعم، وحاله يحتمل تحسين حديثه، فقد كان البخاري يقوي أمره ويقول: «هو مقارب الحديث» كما في «جامع» الترمذي (١/ ٢٧٣).

وله شاهد عن عبد الله بن سلام رَفَاقِقَهُ، بلفظ: «مكتوب في التوراة» فذكره؛ أخرجه نعيم بن حماد في «الفتن» (١٦٢١) وقال: «هذا حديث حسن غريب».

- (٢) أخرجه الدارقطني في «السنن» (١٧٩٥) عن محمد بن علي.
- (٣) «الكشف عن مجاوزة هذه الأمة الألف» ضمن «الحاوي للفتاوي» (٢/ ١٠٤).
- (٤) منها ما أخرجه أبو داود في «السنن» (٤٣٢٤) من حديث أبي هريرة رَفَاقَكَ، وصحَّحه الحافظ ابن حجر في «فتح الباري بشرح البخاري» (٦/ ٤٩٣).

وفي «الإعلام»(١) لهُ: أنَّ عيسى إنَّما يَحكُمُ بشرعِ نبيِّنا محمَّدٍ عَيَّكِيُّهُ، كَما نصَّ عليه الإجماعُ، وأنَّه لا يَصِحُّ أَن عليه الإجماعُ، وأنَّه لا يَصِحُّ أن يكونَ مُقلِّدًا في حُكمِهِ مذهبًا مِنَ المذاهبِ.

ثمَّ ذَكر (٢) لمعرفتِه الشَّريعة المحمَّدية طُرُقًا؛ منها: أنَّه يُمكِنُ أن يَفهَم جميع أحكامِ الشَّريعةِ مِنَ القرآنِ مِن غيرِ احتياجِ إلى الحديثِ كَما فَهِمَها منهُ نبيُّنا عَلِيَّ؛ لانطوائِهِ [٢٦/ب] على جميعِها وإن قَصُرَت أفهامُ الأمَّةِ عن فَهمِ ما يَفهَمُهُ صاحبُ النُّبوَّةِ، ويدلُّ على فَهمِ نبينا جميعَها منهُ قولُ الشَّافعيِّ -رَضِيَ اللَّهُ تعالى عنهُ -: «جميعُ ما حَكَمَ به النَّبيُّ عَلَيْ فهو ممَّا فَهِمَهُ مِنَ القرآنِ» (٣)، ومِن ثَمَّ قالَ عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ: «إنِّي لا أُحِلُّ إلَّا ما اللَّهُ في كتابِه» (١٤).

ومنها: أنَّ عيسى إذا نَزَلَ يجتمعُ به عَلَيْلَةٍ؛ فلا مانعَ أن يأخُذَ عنهُ ما

(١) «الإعلام بحكم عيسي عَلِيَكُ » ضمن «الحاوي للفتاوي» (٢/ ١٨٨ - ١٨٩).

<sup>(</sup>٢) في «الإعلام بحكم عيسى عليك )» ضمن «الحاوي للفتاوي» (٢/ ١٨٨ - ١٨٩).

<sup>(</sup>٣) في «الرسالة» (ص١١٠) بلفظ: «أنه -يعني: النبي ﷺ - لا يقول أبدًا لشيء إلا بحكم الله».

وفي (ص١٩) عبارة: «ليست تنزل بأحد من أهل دين الله نازلة إلَّا وفي كتاب الله الدليل على سبيل الهدى فيها».

واللفظ المثبت أورده ابن تيمية في «مقدمة أصول التفسير» (ص٣٩).

<sup>(</sup>٤) أخرجه الطبراني في «المعجم الأوسط» (٥٧٤١) من حديث أم المؤمنين عائشة نَطَّقُكاً.

إسعاف الرّاغبين

يحتاجُ إليه مِنَ الأحكامِ الشَّرعيَّةِ، وكم مِن وليٍّ ثَبَتَ أَنَّه اجتمَعَ به يَقَظةً وأَخَذَ عنه واللهِ مَن الأحكامِ الشَّرعيَّةِ، وكم مِن وليٍّ ثَبَتَ أَنَّه اجتمَعَ به يَقَظةً وأَخَذَ عنه والمَّر اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ الل

ثمَّ ذكر (٢) أنَّه بعدَ نُزولِه يُوحى إليه -بجبريل - وحيًا حقيقيًّا، وأطالَ في الاحتجاج لذلك، والرَّدِّ على مُنكِرِهِ.

هذا ويجوزُ أن تكونَ طريقُ مَعرِفتِهِ للأحكامِ الإلهامَ، نظيرُ ما مرَّ عنِ ابنِ عربيٍّ في المَهديِّ، واللَّهُ أعلمُ.

\*\*\*\*

<sup>(</sup>١) «الإعلام بحكم عيسى عليك ) ضمن «الحاوى للفتاوى» (٢/ ١٩٧).

<sup>(</sup>٢) في «الإعلام بحكم عيسى عليك » ضمن «الحاوي للفتاوي» (٢/ ١٩٧).



# البَابِ الثَّالِيْنِ

في الكلام على جماعةٍ من أهل البيتِ مدفونين بمِصر







# البَائِبِ الثَّالِيْنِ ثُن

### في الكلام على جماعةٍ مِن أَهلِ البيتِ مَدفُونِينَ بمِصرَ

تَقدَّمَ ذِكرُهم إجمالًا، وَلنُقدِّم على ذلك جملةً(١) تَتعلَّقُ بخصوصِ على خلك جملةً الزَّهراءِ -رَضِيَ عليِّ -كرَّمَ اللَّهُ وَجهَهُ - و(٢) جملةً تَتعلَّقُ بخصوصِ فاطمةَ الزَّهراءِ -رَضِيَ اللَّهُ تعالى عنها -، وجملةً تَتعلَّقُ بخصوصِ وَلَدِهما أبي محمَّدِ الحَسَنِ -رَضِيَ اللَّهُ تعالى عنهُ -.

## فنقول:

○ أمّا عليٌّ: فقد أسلم وهو ابنُ ثمانِ سِنينَ -وقيلَ غيرُ ذلك- قديمًا،
 بل قالَ ابنُ عبَّاسٍ<sup>(٣)</sup> وأنسُ بنُ مالكٍ<sup>(٤)</sup> وزيدُ بنُ أرقَمَ<sup>(٥)</sup> وسَلمانُ الفارسيُّ (٢)

- (٢) من قوله: «جملة» إلى هنا زيادة من (ب).
- (٣) أخرجه عبد الرزاق في «الجامع» (٢٠٣٩٢).
- (٤) أخرجه البغوي في «معجم الصحابة» (٢٥٣٣) والحاكم في «المستدرك» (٣/ ١١٢) بلفظ: بعث النبي علي يوم الاثنين وأسلم على يوم الثلاثاء.
  - (٥) أخرجه الترمذي في «الجامع» (٣٧٣٥) وقال: «هذا حديث حسن صحيح».
    - (٦) أخرجه الحاكم في «المستدرك» (٣/ ١٣٦).

<sup>(</sup>١) قدّم المصنّف لهذا الباب بترجمة جماعة من أعلام أهل البيت غير مدفونين بمصر، كما سيأتي، فاقتضى التنويه.

وجماعةٌ آخرون: إنَّه أوَّلُ مَن أَسلَمَ. ونَقَلَ بعضُهُمُ الإجماعَ عليه (١).

والجمعُ بينَ هذا الإجماعِ والإجماعِ على أنَّ أبا بكرٍ أوَّلُ مَن أَسلَمَ: بأنَّ عليًّا أوَّلُ مَن أَسلَمَ مِنَ الصِّبيانِ، وأبا بكرٍ أوَّلُ مَن أَسلَمَ مِنَ الرِّجالِ(٢).

وقد تَقدَّمَ عن بعضِهم حكايةُ الإجماعِ على أنَّ خديجةَ أوَّلُ مَن أَسلَمَ على الإطلاقِ، وأنَّ الخلافَ في أوَّلِ مَن أَسلَمَ بعدَها، فَليُحفَظ (٣).

رَوَى أبو يَعلى (٤) أنَّ عليًّا قالَ: بُعِثَ رسولُ اللَّهِ ﷺ يومَ الإثنينِ، وأسلَمتُ يومَ الثُّلاثاءِ.

قالَ الحلبيُّ (٥): «هذا إنَّما يأتي على القولِ بأنَّ النُّبوَّةَ والرِّسالةَ تَقارَنَتا، لا على أنَّ الرِّسالةَ تَأخَّرَت عنِ النُّبوَّةِ، وأنَّ بينَهما فترةَ الوحي».انتهى.

ويُمكِنُ أَن يُرادَ البعثُ بعدَ فترةِ [٤٧/ أ] الوحيِ به ﴿يَاَيُّهُاٱلْمُدَّثِرُ ﴾ [المدثر: ١]، لكنَّ هذا يَتوقَّفُ على أنَّه كانَ أيضًا يومَ الإثنينِ، فَليُنظَر.

وأُخرَجَ ابن سعدٍ (٦) عنِ الحَسَن بنِ زيدِ بنِ الحَسَنِ قالَ: لم يَعبُد عليٌّ

<sup>(</sup>١) انظر: «الصواعق المحرقة» للهيتمي (٢/ ٢٥١).

<sup>(</sup>٢) حكاه ابن الصلاح في «معرفة علوم الحديث» (ص٠٠٣) وقال السخاوي في «فتح المغيث» (٣/ ١٣٧): «هو أحسن ما قيل؛ لاجتماع الأقوال به».

<sup>(</sup>٣) انظر (ص١٦٦).

<sup>(</sup>٤) في «المسند» (٤٤٦) من حديث علي رَبُطُّكُهُ.

<sup>(</sup>٥) في «إنسان العيون في سيرة الأمين المأمون» (١/ ٤٣٣).

<sup>(</sup>٦) في «الطبقات الكبير» (٣/ ١٩).

الأوثانَ قطُّ لِصِغَرِهِ.

أي: ومِن ثَمَّ يُقالُ فيه: -كرَّ مَ اللَّهُ وَجهَهُ-(١).

ومِثلُهُ في ذلك الصِّدِّيقُ؛ فإنَّه لم يَعبُد صَنَمًا قطُّ، كَما قيلَ (٢).

قال في «السِّيرةِ الحلبيَّةِ»(٣): «وإنَّما صحَّ إسلامُ عليٍّ معَ أنَّهم أَجمَعُوا على أنَّه لم يكُن بَلَغَ الحُلُمَ؛ لأنَّ الصِّبيانَ كانوا إذ ذاك مُكلَّفِينَ؛ لأنَّ القلمَ إنَّما رُفِعَ عنِ الصَّبيِّ عامَ خَيبرَ.

وعنِ البيهقيِّ (٤): أنَّ الأحكامَ إنَّما تَعلَّقَت بالبلوغِ في عامِ الخندقِ، وفي لفظٍ: في عام الحُدَيبِيةِ، وكانَت قبلَ ذلك مَنُوطةً بالتَّمييزِ». انتهى.

وهو أحدُ العشَرةِ المشهودِ لهم بالجنَّةِ، وأخو رسولِ اللَّه عَيَا اللَّه عَلَيْ بالمُؤاخاةِ، وصِهرُهُ على فاطمة سيِّدةِ نساءِ العالَمِينَ، وأحدُ العلماءِ الرَّبَّانيِّينَ والشُّجعانِ المشهورين والزُّهَّادِ المذكورينَ والخُطَباءِ المعروفين، وأحدُ مَن جَمَعَ القرآنَ وعَرَضَهُ على رسولِ اللَّه عَلَيْ .

شَهِدَ معَ رسول اللَّهِ عَلَيْ المشاهدَ كلُّها إلَّا تبوكَ، فإنَّهُ استَخلَفَهُ على

<sup>(</sup>١) ذكره سبط ابن الجوزي في «مرآة الزمان في تواريخ الأعيان» (٦/ ٤٣٤) نقلاً عن أبي عبد الله الحاكم.

<sup>(</sup>٢) أخرجه أبو الحسن الزبيرى في «معالي الفرش إلى عوالي العرش» كما في «كنز الدرر وجامع الغرر» لابن أيبك الدواداري (٣/ ١٥٥) من حديث أبي هريرة في الدرر (٣) (١/ ٤٣٤ - ٤٣٤).

<sup>(</sup>٤) في «السنن الصغير» (٢/ ٣٤٩) بنحوه.

المدينةِ، وقالَ له حينئذٍ: «أنت منّي بمنزلةِ هارونَ مِن موسى»(١).

وله في جميع المَشاهدِ الآثارُ المشهورةُ.

وأصابتهُ يومَ أُحُدٍ ستَّ عَشْرةَ ضَربةً (٢).

وأعطاهُ عَلَيْهُ اللِّواءَ في مواطنَ كثيرةٍ، لا سيِّما يومُ خيبرَ، وأخبرَ عَلَيْهُ أَنَّ الفتحَ -أي: لأوَّلِ حُصونِها، ثمَّ لأَصعَبِها- يكونُ على يَدَيهِ، كَما في «الصَّحِيحَينِ»(٢).

وحَمَلَ يومئذٍ بابَ الحصنِ على ظَهرِه حتَّى صَعِدَ المسلمون عليه فَدَخَلُوها، وأرادوا بعدَ ذلك حَملَهُ فَلَم يَحمِلهُ إلَّا أربعون رَجُلًا(٤).

وأَخرَجَ ابنُ عساكرَ (٥): أنَّه تَترَّسَ ببابِ الحصنِ عن نفسِه، فلم يَزَل في يَلِهِ وهو يُقاتِلُ حتَّى فتحَ اللَّهُ عليه فألقاهُ، ثمَّ أرادَ ثمانيةٌ أن يقلِّوهُ (٢) فما

<sup>(</sup>٢) أخرجه المجلسي في «بحار الأنوار» (٢٠/ ٩٣) وأورده النووي في «تهذيب الأسماء واللغات» (١/ ٣٤٥).

<sup>(</sup>٣) «صحيح البخاري» (٢٩٤٢) و «صحيح مسلم» (٢٤٠٦) من حديث سهل بن سعد رضا المعدد المخاري المعدد المعدد

<sup>(</sup>٤) أخرجه البيهقي في «دلائل النبوة» (٤/ ٢١٢) عن جابر كَالْكَاتُكَ.

<sup>(</sup>٥) لم أقف عليه في المطبوع من كتبه، وأورده الهيتمي في «الصواعق المحرقة» (٢/ ٣٥٢) بدون عزو.

<sup>(</sup>٦) في (ب): «يقلبوه».

استطاعوا.

لكن قالَ بعضُهم (١): طرقُ حديثِ البابِ كلُّها واهيةٌ.

وفضائلُه كثيرةٌ [٧٤/ب] شهيرةٌ حتَّى قالَ أحمدُ: «ما جاءَ لأحدٍ مِنَ الفضائل ما جاءَ لعليِّ»(٢).

وقالَ إسماعيلُ القاضي (٣) والنَّسائيُّ (١) وأبو عليِّ النَّيسابوريُّ (٥): «لم

- (١) كالسخاوي في «المقاصد الحسنة» (ص٢١٣-٣١٣).
  - (Y) أخرجه الحاكم في «المستدرك» (٣/ ١٠٧).
- (٣) هو: أبو إسحاق إسماعيل بن إسحاق بن إسماعيل بن حماد بن زيد الجهضمي (ت. ٢٨٢ه) أخذ عن إسماعيل بن أبي أويس، وعبد الله بن مسلمة القعنبي، ومحمد بن عبد الله الأنصاري، وغيرهم، وأخذ عنه موسى بن هارون الحمَّال، وعبد الله بن أحمد بن حنبل، وأبو القاسم عبد الله بن محمد بن عبد العزيز البغوي، وغيرهم. وكان من الفقهاء على مذهب مالك، ومن أهل العلم والحديث.
- انظر: «أخبار القضاة» لوكيع (٣/ ٢٨٠) و «تاريخ بغداد» للخطيب (٧/ ٢٧٢) و «الأعلام» للزركلي (١/ ٣١٠).
- (٤) هو: أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب بن علي بن سنان النسائي (ت. ٣٠٣ه) أخذ عن إسحاق بن راهويه، وعيسى بن حماد زغبة، وهشام بن عمار، وغيرهم، وأخذ عنه ابنه عبد الكريم، وأبو بشر الدولابي، وأبو جعفر الطحاوي، وغيرهم. وهو صاحب أحد أصول السُّنَة الستة، وكان بحرًا من بحور العلم.
- انظر: «الأنساب» للسمعاني (١٣/ ٨٧) و «سير أعلام النبلاء» للذهبي (١٤/ ١٢٥) و «الأعلام» للزركلي (١/ ١٧١).
- (٥) هو: أبو علي الحسين بن علي بن يزيد بن داود النيسابوري (ت. ٤٩هـ) أخذ عن أحمد بن شعيب النسائي، والحسن بن سفيان النسوي، وعلى بن الحسن الصفار، ﴿

يَرِد في حقِّ أَحَدٍ مِنَ الصَّحابةِ بالأسانيدِ الحِسَانِ أكثرُ ممَّا جاءَ في عليِّ ١١٠).

قال بعضُ أهلِ البيتِ (٢): «سببُ ذلك -واللَّهُ أعلمُ - أنَّ اللَّه تعالى أَطلَعَ نبيَّهُ على ما يكونُ بَعدَهُ ممَّا ابتُلِيَ به عليٌّ، وما وَقَعَ مِنَ الاختلافِ لمَّا آلَ إليه أمرُ الخلافة، فاقتضى ذلك نصحَ الأمَّة بإشهارِ تلك الفضائلِ؛ لِيَتَمسَّكَ به مَن بَلَغَتهُ فَيَنجُو، ثمَّ لمَّا وَقَعَ ذلك الاختلافُ والخروجُ عليه نَشَرَ تلك الفضائلَ مَن سَمِعَ مِن الصَّحابةِ وبثَّها؛ نصحًا للأمَّة أيضًا، ثمَّ لمَّا اسْتَدَّ الخطبُ واسْتَغَلَت طائفةُ مِن بني أُميَّة بتنقيصِهِ وسبّهِ على المنابرِ ووافَقَهُمُ الخوارجُ لعَنهُمُ اللَّهُ تعالى -بل قالوا بكُفرِهِ - اسْتَغَلَت جهابذةٌ مِن أهل السُّنَةِ ببتٌ فضائلِهِ حتَّى شاعَت نُصحًا للأُمَّةِ ونُصرةً للحقِّ».

وهذه جملةٌ مِنَ الأحاديثِ والآثارِ الواردةِ في حقِّه زيادةً على ما سَبَقَ (٣):

وغيرهم، وأخذ عنه أبو بكر أحمد بن إسحاق الصبغي، وأبو عبد الله الحاكم النيسابوري، وأبو عبد الرحمن السلمي، وغيرهم.

وهو أحد حفًّاظ الحديث ونقاده.

انظر: «تاريخ بغداد» للخطيب (٨/ ٦٢٢) و «سير أعلام النبلاء» للذهبي (١٦/ ٥١) و «الأعلام» للزركلي (٢/ ٤٤٢).

<sup>(</sup>١) انظر: «فتح الباري بشرح البخاري» لابن حجر (٧/ ١٧).

<sup>(</sup>٢) كما في «الصواعق المحرقة» للهيتمي (٢/ ٣٥٣).

<sup>(</sup>٣) هذه الأحاديث منقولة بعزوها والتعليق عليها -مع بعض التصرف- من «الصواعق المحرقة» للهيتمي (٢/ ٢٥٤) وما بعدها، فأستغنى بهذا التنبيه عن تكرار العزو.

أَخرَجَ الشَّيخانِ(') عن سعدِ بنِ أبي وقَّاصٍ، وغيرُهما عن غيرِهِ('): أنَّ رسولَ اللَّهِ عَلَيٍّ خلَّفَ عليَ بنَ أبي طالبٍ في غزوةِ تبوكَ، فقالَ: يا رسولَ اللَّهِ، تُخلِّفُني في النِّساءِ والصِّبيانِ؟ فقالَ: «أَمَا تَرضى أن تكونَ منِّي بمنزلةِ هارونَ مِن موسى، غيرَ أنَّهُ لا نبيَّ بعدي».

وليسَ المرادُ مِنَ الحديثِ أَنَّ جميعَ المنازلِ الثَّابِةِ لهارونَ مِن موسى سوى النُّبوَّةِ ثابتةٌ لعليٍّ مِنَ النَّبيِّ عَيْكِيَّ - وإلَّا لَما صحَّ الاستثناءُ - كَما تَزعُمُهُ الشِّيعةُ والرَّافضةُ، مُستدِلِّينَ به على استحقاقِهِ الخلافةَ بَعدَهُ عَيْكِيَّ ، بلِ المرادُ أَنَّ عليًا خليفةٌ عنِ النَّبيِّ عَيْكِيًّ مدَّةَ غَيبتِهِ بتبوكَ، كَما كانَ هارونُ خليفةً عن موسى مدَّةَ غَيبتِهِ للمُناجاةِ.

وأمَّا الاستثناءُ فمُنقَطِعٌ، والمعنى: لكنَّكَ لستَ نبيًّا كهارونَ؛ لأنَّه لا نبيَّ بعدي.

وَلَئِن سُلِّمَ أَنَّ الحديثَ [43/أ] يَعُمُّ المنازلَ كلَّها فهو عامٌّ مخصوصُ؛ إذ مِن مَنازِلِ هارونَ كونُه أخًا نبيًّا، والعامُّ المخصوصُ غيرُ حُجَّةٍ في الباقي، أو حُجَّةٌ ضعيفةٌ على الخلافِ(٣).

(١) البخاري في «الصحيح» (٣٧٠٦) ومسلم في «الصحيح» (٢٤٠٤).

<sup>(</sup>٢) كالترمذي في «الجامع» (٣٧٣٠) من حديث جابر الطُلِيَّة، وقال: «هذا حديث حسن غريب...، وفي الباب عن سعد، وزيد بن أرقم، وأبي هريرة، وأم سلمة».

<sup>(</sup>٣) انظر: «الصواعق المحرقة» للهيتمي (١/ ١٢١، ١٢٢).

وأخرَجَ الشَّيخانِ (١) عن سهل بن سعدٍ، وغيرُ هما عن غيرِه أنَّ رسولَ اللَّه على يَدِهِ يُحِبُّ اللَّه ورسولَه، ويُحِبُّ اللَّهُ على يَدِه يُحِبُّ اللَّه ورسولَه، ويُحِبُّه اللَّهُ ورسولُهُ»، فباتَ النَّاسُ يَدُوكُون -أي: يخوضون ويَتحدَّثون - لَيلَتَهُم أَيُّهم يُعطاها، فلمَّا أصبَحَ النَّاسُ غَدَوا على رسولِ اللَّه عَلَيْ ، كلُّهم يَرجُو أن يُعطاها، فقالَ رسولُ اللَّه عَلَيْ : «أين عليُّ بنُ أبي طالبِ؟»، فقيل: يشتكي عَينيه، قالَ: «أرسِلُوا إليه»، فأتِي به فبصَقَ رسولُ اللَّه عَلَيْ في عَينيهِ ودعا لهُ، فَبَرئ حتَّى كأن لم يكُن به وَجَعُ، فأعطاهُ الرَّاية.

وأَخرَجَ التِّرمذيُّ (٢) عن عائشة -رَضِيَ اللَّهُ تعالى عنها-، قالت: كانَت فاطمة أُحبَّ النِّساءِ إلى رسولِ اللَّهِ ﷺ، وزوجُها عليُّ أحبَّ الرِّجالِ إليه.

وقالَ عَلَيْ يومَ غَديرِ خُمِّ: «مَن كُنتُ مولاهُ فعليٌّ مولاهُ، اللَّهمَّ والِ مَن والأهُ، وعادِ مَن عاداهُ، وأُحِبَّ مَن أَحَبَّهُ، وأبغض مَن أَبغضَهُ، وانصُر مَن وَالأهُ، وعادِ مَن عاداهُ، وأُدِرِ الحقَّ معَه حيثُ دارَ»(٣)، رواهُ عنِ النَّبيِّ عَلَيْهُ

<sup>(</sup>٢) في «الجامع» (٣٨٦٨) من حديث بريدة الطابقة، و (٣٨٧٤) من حديث عائشة الطابقة المجامع المنابقة المنابق

<sup>(</sup>٣) أخرجه أحمد في «المسند» (٩٥١، ٩٥١) والنسائي في «السنن الكبرى» (٨٤٣٠) والبزار في «المسند» (٧٨٦) من حديث علي بن أبي طالب كالحقة، دون قوله: «وأدر الحق معه...» فأخرجه الترمذي في «الجامع» (٣٧١٤) من حديثه أيضًا، وقال: «هذا حديث غريب».

ثلاثون صحابيًّا(١)، وكثيرٌ مِن طُرُقِهِ صحيحٌ أو حَسَنٌ.

وليسَ في هذا الحديثِ تنصيصٌ على خلافةِ عليِّ بَعدَهُ عَلَيْ كَما زَعَمتهُ الشِّيعةُ والسَّيعةُ واللَّيةِ ما لهُ عَلَيْ مِنَ الأَولويَّةِ ما لهُ عَلَيْ مِنَ الأَولويَّةِ ما لهُ عَلَيْ مِنَ الأَولويَّةِ ما لهُ عَلَيْ مِن الأَولويَّةِ ما لهُ عَلَيْ بَدُم مِن النَّولويَّةِ ما لهُ عَلَيْ بَدُل لِ بدليلِ قولِه في صدرِ الحديثِ: «أَلستُ أُولى بكُم مِن أَنفُسِكُم» (٢)، وبدليلِ الدُّعاءِ لهُ.

#### والرَّدُّ عليهم مِن وُجوهٍ $^{(7)}$ :

أحدُها: أنَّهمُ اتَّفَقُوا على اعتبارِ التَّواتُرِ فيما يُستدَلُّ به على الإمامةِ، وهذا الحديثُ ليسَ بمُتواتِرٍ، بل نازَعَ بعضُهم في صحَّتِهِ، وإن كانَ المُعوَّلُ عليه أنَّه صحيحٌ.

ثانيها: أنَّا لا نُسلِّمُ أنَّ المرادَ بالمَولى [43/ب] الأَولى؛ إذ لم يُعهَد كونُ المَولى بمَعنى الأَولى؛ لا شرعًا -وهو واضحٌ - ولا لغةً؛ إذ لم يَذكُر أحدٌ مِن أئمَّةِ العربيَّةِ أنَّ «مَفعَلًا» بمعنى «أَفعَلَ»، بل المرادُ به النَّاصرُ، والغرضُ

<sup>(</sup>١) نقله الهيتمي في «الصواعق المحرقة» (١/ ١٠٦) عن الإمام أحمد.

<sup>(</sup>٢) أخرجه ابن أبي عاصم في «السنة» (١٤٠٣) والحاكم في «المستدرك» (٣/ ٥٣٣) من حديث زيد بن أرقم رضي الله الحاكم: «هذا حديث صحيح الإسناد»، ووافقه الذهبي.

<sup>(</sup>٣) انظر هذه الوجوه في «الصواعق المحرقة» للهيتمي (١/٦٠١-١٢١) واعتبرها أقوى شبههم.

مِنَ السِّياقِ التَّحذيرُ مِن بُغضِهِ، والتَّنبيهُ على مَزيدِ شَرَفِهِ، والرَّدُّ على مَن تكلَّمَ فيه ممَّن كانَ معَه باليمنِ، كَما نَقَلَهُ غيرُ واحدٍ: أنَّ سببَ هذا الحديثِ ذلك التُّكلُّمُ، وصدَّرَهُ بـ: «أَلستُ...» ليكونَ أَبعَثَ على قَبولِهِم، وكذا الدُّعاءُ لهُ لذلك أيضًا، معَ أنَّ أَكثَر رُواتِهِ لم يَروُوا صَدرَهُ هذا.

ثالثُها: سلَّمنا أنَّ المرادَ أنَّه أولى، لكن لا نُسلِّمُ أنَّ المرادَ أنَّه أولى بالإمامةِ، بل بالاتِّباعِ لهُ والقُربِ منهُ، فهو كقولِه تعالى: ﴿ إِكَ أَوْلَى ٱلنَّاسِ بِإِبْرَهِيمَ لَلَّذِينَ ٱتَّبَعُوهُ ﴾ [آل عمران: ٦٨].

رابعُها: سلَّمنا أنَّه أُولى بالإمامة؛ فالمرادُ: في المآلِ حينَ تُعقَدُ لهُ البيعةُ؛ فلا تُنافي تَقديمَ الأئمَّةِ الثَّلاثةِ عليه؛ لانعقادِ الإجماعِ حتَّى مِن عليِّ عليه، ويُرشِدُ إليه عدمُ احتجاجِ عليٍّ أو غيرِهِ به عندَ الاختلافِ بعدَ موتِه عَلَيْهُ معَ مَسِيسِ الحاجةِ إليهِ، وإنَّما احتَجَّ به عليٌّ في خلافتِهِ.

وتجويزُ النِّسيانِ على سائرِ الصَّحابةِ السَّامعِينَ لهذا الحديثِ معَ قُربِ العَهدِ مِن سَماعِهِ وعدمِ تَفريطِهِم فيما سَمِعُوه منهُ عَلَيْهٌ في غايةِ البُعدِ، وزَعمُ أنَّ الصَّحابة عَلِمُوا هذا النَّصَّ ولم يَنقادُوا لهُ عنادٌ باطلٌ.

خامسُها: كيف يكونُ ذلك نصًّا في إمامةِ عليٍّ معَ أنَّ عليًّا نفسَهُ صرَّحَ بأنَّ عليًّا نفسَهُ صرَّحَ بأنَّه عَيْدٍه، واللَّهُ بأنَّه عَيْدٍه، واللَّهُ أعلمُ.

<sup>(</sup>١) رقم (٤٤٤٧) من حديث علي رَافِكَ .

ورَوَى البيهقيُّ (۱) أنَّ عليًّا ظَهَرَ مِنَ البُعدِ، فقالَ عَيْكِيَّ: «هذا سيِّدُ العَرَبِ»، فقالَت عائشةُ: أَلَستَ سيِّدَ العَرَبِ، فقالَ: «أنا سيِّدُ العالَمَينِ، وهذا سيِّدُ العَرَبِ».

ورواهُ الحاكمُ في «صحيحِه»(٢) عنِ ابنِ عبَّاسٍ بلفظِ: «أنا سيِّدُ وَلَدِ آدمَ، وعليُّ سيِّدُ العَرَبِ»، وقالَ: «إنَّه صحيح».

لكن قالَ بعضُ مُحقِّقي الحديثِ (٣): شواهدُه كلُّها ضعيفةٌ، بل جَنَحَ الذَّهبيُّ إلى الحُكمِ عليه [٤٩/أ] بالوضع (٤).

وعلى فَرضِ صحَّتِهِ فسيادتُه لهم مِن حيثُ النَّسبُ أو نحوُه، فلا يستلزمُ أَفضليَّةً على الخلفاءِ الثَّلاثةِ قَبلَهُ.

(١) في «فضائل الصحابة» كما في «المواهب اللدنية بالمنح المحمدية» للقسطلاني (١) في (٥١٠).

(٢) «المستدرك» (٣/ ١٢٤) من حديث عائشة، لا ابن عباس، ولكن وقع في بعض المصادر نسبة الحديث إلى ابن عباس؛ انظر: «المقاصد الحسنة» للسخاوي (ص ٣٩٤–٣٩٥).

وقال الحاكم: «هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه، وفي إسناده عمر بن الحسن وأرجو أنه صدوق، ولو لا ذلك لحكمت بصحته على شرط الشيخين».

- (٣) كالسخاوي في «المقاصد الحسنة» (ص٣٩٥) والحديث أنكره الإمام أحمد إنكارًا شديدًا كما في «المنتخب من علل الخلال» لابن قدامة (ص٢٠٦).
- (٤) وعبارته في «تلخيص المستدرك»: «أظن أن عمر بن حسن الراسبي الذي وضع هذا».

وأمَّا ما أَخرَجَهُ الحاكمُ في «مُستَدرَكِه»(۱) من أنَّه ﷺ أُتِي بطَيرٍ مَشويًّ فقالَ: «اللَّهمَّ ائتِني بأحبِّ خَلقِكَ إليك يأكُلُ مَعي مِن هذا الطّيرِ»، فأتاهُ عليُّ، فهو -وإن كانَ ممَّا تَشبَّثت به الرَّافضةُ مِن تَفضِيلِهم عليًا - حديثُ باطلٌ، ذكرهُ ابنُ الجوزيِّ في «الموضوعاتِ»(۱).

وأَفرَدَهُ الحافظُ الذَّهبيُّ بجُزءِ (٣) وقالَ: «إنَّ طُرُقَهُ كلَّها باطلةٌ، واعترَضَ النَّاسُ على الحاكم حيثُ أَدخَلَهُ في «المُستَدرَك»».

وأخرَجَ التِّرمذيُّ (٤) والحاكمُ (٥) وصحَّحَهُ عن بُرَيدةَ قالَ: قالَ رسولُ اللَّهِ وَأَخبَرني أَنَّه يُحِبُّهم»، قيلَ: يا رسولَ اللَّهِ سَمِّهم لنا، قالَ: «عليُّ منهم - يقول ذلك ثلاثًا - وأبو ذرِّ والمقدادُ وسَلمانُ».

<sup>(</sup>۱) (۳/ ۱۳۰) من حديث أنس رط الشيخين».

<sup>(</sup>٢) لم أقف عليه في «الموضوعات»، وإنما أخرجه في «العلل المتناهية في الأحاديث الواهية» (١/ ٢٢٥).

<sup>(</sup>٣) أشار الذهبي إلى هذا الجزء في «سير أعلام النبلاء» (١٣/ ٢٣٣) فقال: «حديث الطير على ضعفه – فله طرق جمَّة، وقد أفردتها في جزء، ولم يثبت، ولا أنا بالمعتقد بطلانه».

وقال في «تذكرة الحفاظ» (٣/ ٢٣): «له طرق كثيرة جدًّا، قد أفردتها في مصنَّف، ومجموعها هو يوجب أن يكون الحديث له أصل»، فكأنه رجع عن الجزم ببطلانه.

<sup>(</sup>٤) في «الجامع» (٣٧١٨) وقال: «هذا حديث حسن غريب».

<sup>(</sup>٥) في «المستدرك» (٣/ ١٣٠) وقال: «هذا حديث صحيح على شرط مسلم».

وأخرَجَ أحمدُ (١) والتِّرمذيُّ (٢) والنَّسائيُّ (٣) وابنُ ماجَه (١) عن حُبْشِيِّ بنِ جنادة قالَ: قالَ رسولُ اللَّهِ عَيَّيِهِ: «عليٌّ منِّي وأنا مِن عليٌّ، ولا يُؤدِّي عنِّي إلاّ عليُّ».

وأخرَجَ التِّرمذيُّ (٥) عنِ ابنِ عُمَرَ قالَ: آخى النَّبيُّ ﷺ بينَ أصحابِهِ ؛ فجاء عليُّ تَدمَعُ عيناهُ، فقالَ: يا رسولَ اللَّهِ، آخَيتَ بينَ أصحابِكَ ولم تُؤاخ بيني وبينَ أحدٍ ؛ فقالَ ﷺ: «أنت أخي في الدُّنيا والآخِرةِ».

وأُخرَجَ مسلمٌ (٢) عن عليِّ قالَ: والَّذي فَلَقَ الحبَّةَ وبَرَأَ النَّسَمةَ؛ إنَّه لَعَهدُ النَّبِيِّ الأُمِّيِّ: أنَّه لا يُحِبُّني إلَّا مؤمنٌ، ولا يَبغَضُني إلَّا منافقٌ.

وأَخرَجَ التِّرمذيُّ (٧) عن أبي سعيدٍ الخُدريِّ قالَ: كنَّا نَعرِفُ المنافقين ببُغضِهم عليًّا.

وأَخرَجَ (^) البَزَّارُ والطَّبَرانيُّ في «الأوسطِ»(٩) عن جابرِ بنِ عبدِ اللَّهِ،

<sup>(</sup>١) في «المسند» (٥٠٥).

<sup>(</sup>٢) في «الجامع» (٩٧١٩) وقال: «هذا حديث حسن غريب صحيح».

<sup>(</sup>٣) في «السنن الكبرى» (٨٠٩١).

<sup>(</sup>٤) في «السنن» (١١٩).

<sup>(</sup>٥) في «الجامع» (٣٧٢٠) وقال: «هذا حديث حسن غريب».

<sup>(</sup>٦) في «صحيحه» (٧٨).

<sup>(</sup>V) في «الجامع» (۲۷۱۷) وقال: «هذا حديث غريب».

<sup>(</sup>٨) هذا العزو بما فيه من أوهام مأخوذ من «الصواعق المحرقة» للهيتمي (٢/ ٣٥٧).

<sup>(</sup>٩) لم أقف عليه من حديث جابر في المصدرين المثبتين، و أخرجه الحاكم في «المستدرك» 🝙

والطَّبَرانيُّ (١) والحاكمُ (٢) والعُقَيليُّ في «الضُّعفاء» (٣) وابنُ عَدِيٍّ (٤) عنِ ابنِ عُمَرَ، والتِّر مذيُّ (٥) والحاكمُ (٢) عن عليِّ قالَ: قالَ رسولُ اللَّهِ عَيَالِيَّةِ: «أنا مدينةُ العِلم، وعليُّ بابُها».

وفي روايةٍ: «مَن أرادَ العِلمَ فَليَأْتِ البابَ»(٧).

وفي أُخرى عندَ التِّرمذيِّ (٧) عن عليِّ: «أنا دارُ الحِكمةِ وعليٌّ بابُها».

وفي أُخرى عندَ ابنِ عَدِيِّ (^): «عليٌّ بابُ عِلمي».

وقدِ اضطَرَبَ النَّاسُ في هذا الحديثِ؛ فجماعةٌ [٤٩/ب] على أنَّه موضوعٌ، منهمُ ابنُ الجوزيِّ (٩) والنَّوويُّ (١٠).

(٣/ ١٢٧) وقال: «إسناد صحيح».

(١) في «المعجم الكبير» (١١-١١٠٦).

(٢) في «المستدرك» (٣/ ١٢٦) وقال: «هذا حديث صحيح الإسناد».

(17 ( 3 / 3 7 1 ).

(٤) في «الكامل» (١/ ٤٣٤) جميعهم من حديث ابن عباس رضي الله ولم أقف عليه من حديث ابن عمر.

(٥) في «الجامع» (٣٧٢٣) وقال: «هذا حديث غريب منكر».

(٦) هذا لفظ الحاكم في «المستدرك» من حديث جابر، وتقدَّم تخريجه قريبًا، ولم أقف عليه عنده من حديث عليٍّ. (٧) تقدم تخريج هذا اللفظ قريبًا.

(٨) لم أقف عليه عند ابن عدي، وأخرجه الديلمي في «الفردوس» (١٨١) من حديث أبي ذر رَفِّ اللهِ عند ابن عدي، وأخرجه الديلمي في «الفردوس» (١٨١)

(٩) في «الموضوعات» (١/ ٣٤٩).

(١٠) في «تهذيب الأسماء واللغات» (١/ ٣٤٨) وعبارته: «حديث باطل».

وبالغ الحاكمُ على عادتِه فقالَ<sup>(١)</sup>: «إنَّ الحديثَ صحيحٌ».

وصوَّبَ بعضُ مُحقِّقي المتأخِّرين المُطَّلِعِينَ مِن المُحدِّثِينَ (١) أَنَّه حَسَنُ. واخرَجَ الحاكمُ (١) وصحَّحَهُ عن عليِّ قالَ: بَعَثَني رسولُ اللَّهِ عَلَيْ إلى الله وَ الله عَلَيْ إلى الله وَ الله وَا الله وَ الله وَالله وَ الله وَا الله وَالله وَ الله وَ الله وَ الله وَالله وَا الله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله

وسببُ قولِهِ عَلَيْهِ: «أَقضاكُم عليٌّ»(٤) ما رُوِيَ أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْهِ كَانَ جالسًا معَ جماعةٍ مِنَ الصَّحابةِ، فجاءَهُ خَصمانِ؛ فقالَ أحدُهما: يا رسولَ اللَّهِ، إِنَّ لهذا بقرةً، وإنَّ بَقَرَتَهُ قَتَلَت حِماري، فبَدَأَ رَجُلٌ مِنَ

في «المستدرك» (٣/ ١٢٦، ١٢٧).

<sup>(</sup>٢) كالعلائي في «النقد الصحيح لما اعترض من أحاديث المصابيح» (ص٥٥) وابن حجر في «لسان الميزان» (٢/ ٤٦٥) والسخاوي في «الأجوبة المرضية» (٢/ ٨٨٠) وغيرهم.

<sup>(</sup>٣) في «المستدرك» (٣/ ١٥٣) وقال: «هذا حديث صحيح على شرط الشيخين»، وقد أبعد في العزو تبعًا للهيتمي في «الصواعق المحرقة» (٢/ ٣٥٨) فالحديث أخرجه ابن ماجه في «السنن» (٢٣١٠) والبزار في «المسند» (٩١٢) وحكم بانقطاعه فقال: «أبو البَخْتَري لا يصح سماعه من علي».

<sup>(</sup>٤) أخرجه ابن ماجه في «السنن» (١٥٤) من حديث أنس رَطُكُ ، بنحوه، وأبو يعلى في «المسند» (٥٧٦٣) من حديث ابن عمر رَطُكُ ، بنحوه، وابن الأعرابي في «المعجم» (٢١٩٢) من حديث أبي سعيد الخدري رَطُكُ ، بنحوه.

الحاضرينَ فقالَ: لا ضمانَ على البهائم، فقالَ عَلَيْ: «اقضِ بينَهما يا عليُّ»؛ فقالَ عَلَيُّ الهما: كانا مُرسَلَينِ أم مَشدُو دَينِ أم أُحدُهُما مشدودًا والآخرُ مُرسَلةً وصاحبُها معَها، فقالَ مُرسَلاً؟ فقالَ: كانَ الحمارُ مشدودًا والبقرةُ مُرسَلةً وصاحبُها معَها، فقالَ عليُّ: صاحبُ البقرةِ ضامنُ الحمارِ، فأقَرَّ عَلَيْ حُكمَهُ وأَمضى قَضاءَهُ(١).

وأَخرَجَ الطَّبَرانيُّ (٢) والحاكمُ (٣) وصحَّحَهُ، عن أمِّ سَلَمَةَ قالت: كانَ رسولُ اللَّهِ ﷺ إذا غَضِبَ لم يَجتَرئُ أحدٌ أن يُكلِّمهُ إلَّا عليُّ.

وأَخرَجَ الطَّبَرانيُّ (٤) والحاكمُ (٥) بإسنادٍ حَسَنٍ، عنِ ابنِ مسعودٍ: أَنَّ النَّبِيَ عَيْكِيُّ قالَ: «النَّظُرُ إلى عليِّ عبادةٌ».

وأَخرَجَ أَبِو يَعلى (٢) والبَزَّارُ (٧) عن سعدِ بن أبي وقَّاصٍ قالَ: قالَ رسولُ اللَّهِ عَلَيْهِ: «مَن آذَى عليَّا فقد آذَانى».

<sup>(</sup>١) أورده الهيتمي في «الصواعق المحرقة» (٢/ ٣٥٨، ٣٥٩).

<sup>(</sup>٢) في «المعجم الأوسط» (٤٣١٤).

<sup>(</sup>٣) في «المستدرك» (٣/ ١٣٠) من حديث أم سلمة الطالحة المالة المستدرك» (١٣٠ من حديث المستاد».

<sup>(</sup>٤) في «المعجم الكبير» (١٠٠٦، ١٠٠١).

<sup>(</sup>٥) في «المستدرك» (٣/ ١٤١) وصحَّحه، من حديث عبد الله بن مسعود رَفِيَكُ، وتعقَّبه الذهبي في «التلخيص» فقال: «ذا موضوع».

<sup>(</sup>٦) في «المسند» (٧٧٠).

<sup>(</sup>٧) في «المسند» (١١٦٦) من حديث سعد بن أبي وقاص رَوُكُكُ.

وأَخرَجَ الطَّبَرانيُّ (١) بسَنَدٍ حَسَنٍ عن أُمِّ سَلَمَةَ عن رسولِ اللَّهِ عَلَيْهُ قالَ: «مَن أَحَبَّ عليًّا فقد أَحَبَّني، ومَن أَحَبَّني فقد أحبَّ اللَّه، ومَن أَبغَضَ عليًّا فقد أَبغَضَ عليًّا فقد أَبغَضَ اللَّه».

وأَخرَجَ أَحمدُ (٢) والحاكمُ (٣) وصحَّحَه عن أمِّ سَلَمَةَ قالت: سمعتُ رسولَ اللَّهِ ﷺ يقولُ: «مَن سبَّ عليًّا فقد سبَّني».

وأَخرَجَ الطَّبَرانيُّ (٤) بسندٍ [٥٠/أ] ضعيفٍ أنَّ عليًّا قالَ: إنَّ خليلي عَلَيْهُ قالَ: «يا عليُّ، إنَّك ستَقدَمُ على اللَّهِ أنت وشِيعتُك راضِينَ مَرضيِّينَ، وتَقدَمُ أعداؤُكَ غِضابًا مُقمَحِينَ»، ثمَّ جَمَعَ عليُّ يَدَهُ إلى عُنُقِهِ يُريهمُ الإقماحَ.

وشِيعتُه هم أهلُ السُّنَّةِ؛ لأنَّهمُ الَّذين أحبُّوهُ كَما أَمَرَ اللَّهُ ورسولُه لا الرَّافضةُ كَما تَقدَّمَ، وأعداؤُهُ هم الخوارجُ ونحوُهم مِن أهلِ الشَّامِ، لا مُعاويةُ ونحوُه مِن الصَّحابةِ؛ لأنَّهم مُتأوِّلُون، غايةُ الأمرِ أنَّهم أخطئُوا في اجتهادِهم فَلَهُم أجرٌ، وله هو وشِيعتُهُ أجرانِ(٥٠).

<sup>(</sup>۱) في «المعجم الكبير» (۲۳ ح ۹۰۱) من حديث أم سلمة الطالحة الهيثمي في «مجمع الزوائد» (۹/۱۳۲). (۲) في «المسند» (۲۲۷٤۸).

<sup>(</sup>٣) في «المستدرك» (٣/ ١٢١) من حديث أم سلمة نَوْاتُنَكَا، وقال: «هذا حديث صحيح الاسناد».

<sup>(</sup>٤) في «المعجم الأوسط» (٣٩٣٤) وقال الهيثمي في «مجمع الزوائد» (٩/ ١٣١): «فيه جابر الجعفي، وهو ضعيف».

<sup>(</sup>٥) انظر: «الصواعق المحرقة» للهيتمي (٢/ ٤٤٩).

وأخرَجَ المُلَّا في «سيرتِهِ»(١) أنَّه عَيْكَةً أُرسَلَ أبا ذرِّ يُنادي عليًا، فَرَأى رَحًى تَطحَنُ في بيتِه، وليسَ معَها أحدُّ، فأخبَرَ النَّبيَّ عَيْكَةً بذلك، فقالَ: «يا أبا ذرِّ، أما عَلِمتَ أنَّ للَّهِ ملائكةً سيَّاحِينَ في الأرضِ، قد وُكِّلُوا بمُعاونةِ آلِ محمَّدٍ عَيْكَةً».

وأخرَجَ البَزَّارُ(٢) وأبو يعلى (٣) والحاكمُ (٤) عن عليِّ قالَ: دَعاني رسولُ اللَّهِ عَلَيْ فقالَ: «إنَّ (٥) فيكَ مَثَلًا مِن عيسى؛ أَبغَضَتهُ اليهودُ حتَّى بَهَتُوا أَمَّهُ، وأَحَبَّتهُ النَّصارى حتَّى نَزَّلُوه بالمَنزِلِ الَّذي ليسَ به»، ألا وإنَّهُ يَهلُكُ فيَّ اثنانِ: مُحِبُّ مُفْرِطٌ يُفْرِطُني بما ليسَ فيَّ، ومُبغِضٌ يَحمِلُهُ شَناَني على أنَّ يَبهَتني.

وأَخرَجَ الطَّبَرانيُّ في «الأوسطِ» (٢) عن أمِّ سَلَمَةَ قالت: سمعتُ رسولَ اللَّهِ

<sup>(</sup>۱) كما في «ذخائر العقبى في مناقب ذوى القربى» للمحب الطبري (ص٩٨) و«الصواعق المحرقة» للهيتمي (٢/ ٥١٢).

وتقدم أن المُلَّا هو: عمر بن محمد بن خضر الإربلي، وكتابه «وسيلة المتعبدين في سيرة سيد المرسلين».

<sup>(</sup>۲) في «المسند» (۷٥۸).

<sup>(</sup>٣) في «المسند» (٥٣٤).

<sup>(</sup>٤) في «المستدرك» (٣/ ١٢٣) وقال: «صحيح الإسناد».

وقد أبعد المصنف في العزو؛ فالحديث أخرجه النسائي في «السنن الكبرى» (٨٤٣٤) وأحمد في «المسند» (١٣٧٦). (٥) زيادة من (ب).

<sup>(</sup>٦) حديث (٤٨٨٠) وقال الهيثمي في «مجمع الزوائد» (٩/ ١٣٤): «فيه صالح بن أبي الأسود، وهو ضعيف».

عَلَيْهُ يقولُ: «عليٌّ معَ القرآنِ، والقرآنُ معَ عليٍّ، لا يفترقانِ حتَّى يَرِدَا عليَّ الحوضَ».

وقد رُوِيَ من طُرُقٍ عديدةٍ منها صحيحٌ وحَسَنٌ (١) أَنَّ النَّبِيَ عَلَيْهِ قَالَ لعليِّ: «أشقى النَّاسِ رَجُلانِ: الَّذي عَقَرَ النَّاقةَ والَّذي يَضرِبُكَ على هذه وأشارَ إلى يَافُو خِه - حتَّى تَبتلَّ منهُ هذه - وأشارَ إلى لِحيتِه - »؛ فكانَ عليُّ يقولُ لأهلِ العراقِ إذا تَضَجَّرَ منهم: وَدِدتُ أَنَّه قدِ انبَعَثَ أَشقاكم؛ فخَضَّبَ هذه - يَعني لِحيتَهُ - مِن هذه، ويَضَعُ يَدَهُ على مَقدَم رأسِهِ.

وأَخرَجَ التِّرمذيُّ (٢) والحاكمُ (٣) عن عِمرانَ بنِ حُصَينٍ [٥٠/ب] أَنَّ رسولَ اللَّهِ عَيَّا قَالَ: «ما تُريدون مِن عليٍّ؟ ما تُريدون مِن عليٍّ؟ إِنَّ عليًّا منِّي وأنا منهُ، وهو وليُّ كلِّ مؤمنٍ بعدي».

(۱) قال الزيلعي في «الإسعاف بتخريج أحاديث الكشاف» (۱/ ٤٦٥): «روي من حديث عمار بن ياسر، ومن حديث جابر بن سمرة، ومن حديث صهيب، ومن حديث على...» ثم خرَّجها.

ومنها ما أخرجه النسائي في «السنن الكبرى» (٨٤٨٥) من حديث عمار بن ياسر النسائي في «السنن الكبرى» (٨٤٨٥) من حديث عمار بن ياسر

<sup>(</sup>Y) في «الجامع» (٢٧١٢) وقال: «هذا حديث حسن غريب».

إسعاف الرّاغبين

والجوابُ عمَّا يُوهِمُهُ ظاهرُه مِن تَقديمِهِ على غيرِه واستحقاقِهِ الإمامةَ عَقِبَ وفاتِهِ عَلَيْهِ -يُؤخَذُ ممَّا ذكرناهُ في حديثِ: «مَن كنتُ مَولاهُ...».

وأَخرَجَ الحاكمُ (١) عن جابرٍ، أنَّ النَّبيَّ عَلَيْهُ قالَ: «عليُّ إمامُ البَرَرةِ، وقاتلُ الفَجَرةِ، منصورٌ مَن نَصَرَهُ، مخذولٌ مَن خَذَلَهُ».

وأَخرَجَ الدَّيلميُّ (٢) عنِ ابنِ عبَّاسٍ، أنَّ النَّبيَّ عَيُّالِيَّ قالَ: «عليُّ منِّي بمنزلةِ رأسي مِن بَدني».

وأُخرَجَ البيهقيُّ (٣) والدَّيلميُّ (٤) عن أنسٍ، أنَّ النَّبيَّ عَلَيْهُ قالَ: «عليُّ يَزهَرُ في الجنَّةِ ككوكبِ الصُّبحِ لأهلِ الدُّنيا».

<sup>(</sup>١) في «المستدرك» (٣/ ١٢٩) وقال: «هذا حديث صحيح الإسناد»، وتعقبه الذهبي فقال: «بل والله موضوع».

<sup>(</sup>٢) في «الفردوس» (١٧٤) وإسناده في «الغرائب الملتقطة» لابن حجر (٢١١٢) وضعّفه ابن الجوزي في «العلل المتناهية في الأحاديث الواهية» (١/ ٢٠٨). وله شاهد من حديث البراء والله المتناهية في الأحاديث الواهية» (١/ ٢٠٢) وقال: وابن الجوزي في «العلل المتناهية في الأحاديث الواهية» (١/ ٢٠٧ - ٢٠٨) وقال: «في إسناده مجاهيل».

<sup>(</sup>٣) في «فضائل الصحابة» كما في «الصواعق المحرقة» للهيتمي (٣٦٦/٢) والمغازلي في «العلل المتناهية في والمغازلي في «مناقب علي» (١٨٤) وابن الجوزي في «العلل المتناهية في الأحاديث الواهية» (١/ ٢٥٠) وقال: «هذا حديث لا يصح عن رسول الله عليه والفاطمي متهم، وإبراهيم بن أبي يحيى متروك».

<sup>(</sup>٤) في «الفردوس» (٢٧٨٤).

وأَخرَجَ التِّرمذيُّ (١) والحاكمُ (٢)، أنَّ النَّبيَّ عَلَيْهِ قالَ: «إنَّ الجنَّةَ لَتَشتاقُ إلى ثلاثةٍ؛ عليِّ وعمَّارٍ وسَلمانَ».

وأَخرَجَ الشَّيخانِ (٣) عن سهل، أنَّ النَّبيَّ عَيَّكِيَّهُ وَجَدَ عليًّا مُضطَجِعًا في المسجدِ وقد سَقَطَ رداؤُه عن شِقِّهِ، فأصابهُ ترابٌ، فجعَلَ النَّبيُّ عَيَّكِيَّهُ يَمسَحُهُ عنهُ ويقولُ: (قُم أبا تُراب، قُم أبا تُراب».

فكانَت هذه الكُنيةُ أحبَّ الكُني إليه؛ لأنَّه عِيْكَةٍ كَنَاهُ بها.

وأخرَجَ أحمدُ في «المَناقبِ» (٤) عن عليِّ قالَ: جَلَسَ النَّبِيُ عَلَيْ في حائطٍ، فضرَ بني برِ جلِهِ وقالَ: «قُم؛ فواللَّهِ لأرضِيَنَّكَ، أنت أخي، وأبوك والدِي، فقاتِل على سُنَّتِي، مَن ماتَ على عَهدي فهو في كَنزِ الجنَّةِ، ومَن ماتَ على عَهدِكَ فقد قضى نَحبَهُ، ومَن ماتَ يُحِبُّكَ بعدَ مَوتِكَ خَتَمَ اللَّهُ لهُ بالأمنِ والإيمانِ ما طَلَعَت شمسٌ أو غَرَبَت».

ورَوَى ابنُ السَّمانِ (٥) أنَّ أبا بكرٍ -رَضِيَ اللَّهُ تعالى عنهُ-، قالَ: سمعتُ

<sup>(</sup>١) في «الجامع» (٣٧٩٧) وقال: «هذا حديث حسن غريب».

<sup>(</sup>٢) في «المستدرك» (٣/ ١٣٧) وقال: «هذا حديث صحيح الإسناد».

<sup>(</sup>٣) البخاري في «الصحيح» (٤٤١) ومسلم في «الصحيح» (٢٤٠٩).

<sup>(</sup>٤) «فضائل الصحابة» (١١١٨) وأبو يعلى في «المسند» (٥٢٨) وقال البوصيري في «إتحاف الخيرة المهرة بزوائد المسانيد العشرة» (٧/ ٢٠٣): «رواته ثقات».

<sup>(</sup>٥) في «الموافقة» كما في «الرياض النضرة» للمحب الطبري (٣/ ١٣٧).

ولعله أبو سعد إسماعيل بن علي بن الحسين بن زنجويه السمان الحنفي، شيخ المعتزلة 🤝

# النَّبِيَّ عَلَيْةٍ يقولُ: «لا يَجُوزُ الصِّراطَ إلَّا مَن كَتَبَ لهُ عليُّ الجوازَ».

وأَخرَجَ البُّخاريُّ (١) عن عليٍّ -رَضِيَ اللَّهُ تعالى عنهُ-، أَنَّه قالَ: أَنا أَوَّلُ مَن يَجثُو بينَ يَدَيِ [١٥/أ] الرَّحمنِ للخصومةِ يومَ القيامةِ.

وأخرَجَ ابنُ سعدٍ (٢) عن سعيدِ بنِ المسيّبِ قالَ: كانَ عُمَرُ بنُ الخطَّابِ يَتعوَّذُ باللَّهِ مِن مُعضِلةٍ ليسَ لها أبو الحَسَنِ؛ يعني عليًّا.

وأخرَجَ ابنُ عساكرَ (٣) عنِ ابنِ مسعود قالَ: أَفرَضُ أهلِ المدينةِ وأَقضاها عليُّ.

وأَخرَجَ الطَّبَرانيُّ (٤) وابنُ أبي حاتم (٥) عنِ ابنِ عبَّاسٍ قالَ: ما أَنزَلَ اللَّهُ: ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ﴾ إلَّا وعليُّ أَميرُها وشريفُها، ولقد عاتبَ اللَّهُ أصحابَ محمَّدٍ في غيرِ مكانٍ، وما ذَكرَ عليًّا إلَّا بخيرٍ.

بالرى (ت. ٤٤٥هـ) فله كتاب «الموافقة بين أهل البيت والصحابة»، وترجمته في «تاريخ الإسلام» للذهبي (٩/ ٦٦٨).

وجزم الذهبي في «ميزان الاعتدال» (٢٨/١) وابن حجر في «لسان الميزان» (١/ ٢٦٩) ببطلان هذا الخبر.

- (١) في "صحيحه" (٣٩٦٥).
- (٢) في «الطبقات الكبير» (٢/ ٢٩٣).
- (٣) في «تاريخ دمشق» (٤٢٥/٥٠٤).
- (٤) في «المعجم الكبير» (١١ح١١٨).
- (٥) كما في «تاريخ الخلفاء» للسيوطي (ص١٣٣) و «الصواعق المحرقة» للهيتمي (٢/ ٣٧٢).

وأخرَجَ ابنُ عساكرَ (١) عنهُ قالَ: ما نَزَلَ في أحدٍ مِن كتابِ اللَّهِ تعالى ما نَزَلَ في عليِّ.

وأَخرَجَ (٢) عنهُ أيضًا قالَ: نَزَلَت في عليِّ ثَلاثُمِئَةِ آيةٍ.

وأخرَجَ الطَّبَرانيِّ (٣) عنهُ قالَ: كانَت لعليٍّ ثمانيَ عَشْرةَ مَنقَبةً ما كانَت لأحدٍ مِن هذه الأمَّةِ.

وذُكِرَ عندَ عائشةَ فقالت: إنَّه أَعلَمُ مَن بَقِيَ بالسُّنَّةِ (٤).

وأُخرَجَ ابنُ سعدٍ (٥) عنهُ قالَ: واللَّهِ ما نَزَلَت آيةٌ إلَّا وقد عَلِمتُ فيمَ نَزَلَت، وأخرَجَ ابنُ سعدٍ (٥) عنهُ قالَ: واللَّهِ ما نَزَلَت، وعلى مَن أُنزِلَت، إنَّ ربِّي وَهَبَ لي قلبًا عقولًا ولسانًا ناطقًا.

وأخرَجَ ابنُ سعدٍ (٥) وغيرُه (٢) عن أبي الطُّفَيلِ قالَ: قالَ عليُّ: سَلُوني عن كتابِ اللَّهِ؛ فإنَّه ليسَ مِن آيةٍ إلَّا وقد عَرَفتُ بليلٍ نَزَلت، أم بنهارٍ، أم في سَهل، أم في جبل.

في «تاريخ دمشق» (۲۲/۳۲۳).

<sup>(</sup>۲) في «تاريخ دمشق» (۲۶/ ۲۲).

<sup>(</sup>٣) في «المعجم الأوسط» (٨٤٣٢).

<sup>(</sup>٤) أخرجه البكلاذُري في «أنساب الأشراف» (٢/ ١٢٤) والباغندي في «الأمالي» (٣٠) والطبري في «تهذيب الآثار» (٦٥٦) وابن عساكر في «تاريخ دمشق» (٢٤/ ٧٠٤، ٨٠٤).

<sup>(</sup>٥) في «الطبقات الكبير» (٢/ ٢٩٢).

<sup>(</sup>٦) كالبكلاذُري في «أنساب الأشراف» (٢/ ٩٩).

إسعاف الرَّاغبين

#### ومِن كَراماتِهِ:

- أنَّ الشَّمسَ رُدَّت عليه لمَّا كانَ رأسُ النَّبِيِّ عَلَيْهِ في حِجرِهِ، والوحيُ يَنْ فِي اللَّهِ عَلَيْهِ إلَّا وقد غَربَتِ يَنزِلُ عليه، وعليُّ لم يُصَلِّ العصر، فما سُرِّي عنه عَيْهِ إلَّا وقد غَربَتِ الشَّمسُ، فقالَ عَلَيْهِ: «اللَّهمَّ إنَّه كانَ في طاعتِكَ وطاعةِ رَسُولِكَ فاردُد عليه الشَّمسَ»؛ فطَلَعَت بعدما غَربَت (۱).

وحديثُ رَدِّها صحَّحَهُ الطَّحاويُّ (٢)، والقاضي في «الشِّفا» (٣).

(۱) أخرجه الطحاوي في «بيان مُشكِل حديث النبي» (۱۰٦٧) والطبراني في «المعجم الكبير» (۲۲ح، ۳۹) وابن المغازلي في «مناقب علي» (۱٤٠) والجورقاني في «الأباطيل والمناكير والصحاح والمشاهير» (۱٥٤) من حديث أسماء بنت عميس سَرِّ اللهُ اللهُ

(٢) في «بيان مُشكِل حديث النبي» (٣/ ٩٤-٩٦).

وهو: أبو جعفر أحمد بن محمد بن سلامة الطَّحاوِي المصري (ت. ٣٢١ه) أخذ عن خاله إسماعيل بن يحيى المُزني، والربيع بن سليمان المُرَادي، وأحمد بن أبي عمران الحنفي، وغيرهم، وأخذ عنه سليمان بن أحمد الطبراني، وأحمد بن القاسم الخَشَّاب، و يوسف بن القاسم المَيَانِجي، وغيرهم.

وهو مُحدِّث الديار المصرية وفقيهها، وصاحب التصانيف النافعة.

انظر: «طبقات الفقهاء» للشيرازي (ص١٤٢) و «سير أعلام النبلاء» للذهبي (١٥/ ٧٧) و «الأعلام» للزركلي (١/ ٢٠٦).

(٣) «الشفا بتعريف حقوق المصطفى» (١/ ٥٤٩).

وهو: أبو الفضل عياض بن موسى اليَحْصُبِي (ت. ٤٤٥ه) أخذ عن أبي علي الحسين ابن محمد الصَّدَفي، وأبي الوليد محمد بن أحمد بن رشد الجد، وأبو بكر محمد بن

وحسَّنَهُ شيخُ الإسلامِ أبو زُرعةً(١)، وتَبِعَهُ غيرُه (٢).

ورَدُّوا على جمعِ قالوا: إنَّه موضوعٌ (٣).

وزَعْمُ فَواتِ الوقتِ بغُروبِها -فلا فائدةَ لِرَدِّها- في مَحَلِّ المنع؛ لعودِ

عبد الله بن العربي، وغيرهم، وأخذ عنه أبو الحسن علي بن عتيق الأنصاري، وأبو إسحاق إبراهيم بن يوسف بن قُرقُول، وأبو بكر محمد بن خير الأشبيلي، وغيرهم. وهو إمام الحديث في وقته، وأعرف الناس بعلومه، وبالنحو واللغة وكلام العرب وأيامهم وأنسابهم.

انظر: «معجم أصحاب أبي علي الصدفي» لابن الأبّار (ص٤٩٦) و «سير أعلام النبلاء» للذهبي (١٩٤٠) و «الأعلام» للزركلي (٥/ ٩٩).

(۱) في «طرح التثريب» (٧/ ٢٤٧).

وهو: ولي الدين أبو زرعة أحمد بن عبد الرحيم بن الحسين العراقي (ت. ٨٢٦ه) أخذ عن أبيه، وأبو الحرم محمد بن محمد القلانسي، وجمال الدين محمد بن محمد بن نُباتة، وغيرهم، وأخذ عنه ابن حجر العسقلاني، وشرف الدين يحيى بن محمد المُناوي، وأبو زيد عبد الرحمن بن مخلوف الثعالبي، وغيرهم.

وكان من أكابر المحدِّثين والفقهاء في عصره، وصاحب مصنفات نافعة.

انظر: «رفع الإصرعن قضاة مصر» لابن حجر (ص٠٦) و «الضوء اللامع لأهل القرن التاسع» للسخاوي (١/ ٣٣٦).

(٢) كعلي القاري في «الأسرار المرفوعة في الأخبار الموضوعة» (ص٢٠٨).

(٣) ممن جزم ببطلانه أو وضعه؛ أحمد بن حنبل كما في «المقاصد الحسنة» للسخاوي (٣) ممن جزم ببطلانه أو وضعه؛ أحمد بن حنبل كما في «المقاصد الحسنة» للسخاوي (ص ٣٦٥) وقال: «هذا حديث منكر مضطرب»، وابن الجوزي في «الموضوعات» (١/ ٣٥٦) وقال: «هذا حديث موضوع بلا شك».

إسعاف الرَّاغبين مِن مِن الرَّاغبين الرَّاغبين الرَّاغبين الرَّاغبين الرَّاغبين الرَّاغبين الرَّاغبين الرَّاغبين الرَّاغبين المُن الرَّاغبين الرّاغبين الرَّاغبين الرّاغبين الرّا

الوقتِ بعَودِها، كَما ذَكَرَهُ ابنُ العمادِ<sup>(۱)</sup> واعتَمَدَهُ غيرُه (۲)، وإنِ اقتضى كلامُ الزَّركشيِّ خِلافَهُ (۳).

وعلى تسليم عدم عَودِ الوقتِ نقولُ: كَما أَنَّ ردَّها خُصوصيَّةٌ كذلكَ إدراكُ العصرِ أداءً خصوصيَّةٌ.

(١) في «القول التام في أحكام المأموم والإمام» (ص١٧٣).

وهو: شهاب الدين أحمد بن عماد بن يوسف الأقفهسي الشافعي (ت. ٨٠٨ه) أخذ عن جمال الدين عبد الرحيم بن الحسن الإسنوي، وخليل بن طرنطاي الزيني، وزين الدين أبي الحسن علي بن محمد الأيوبي، وغيرهم، وأخذ عنه ابن حجر العسقلاني، وبرهان الدين إبراهيم بن محمد الحلبي، وغيرهما.

وهو أحد كبار أئمة الفقهاء الشافعية في عصره، وله تصانيف نافعة.

انظر: «المجمع المؤسس للمعجم المفهرس» لابن حجر (٣/ ٦٢) و «الضوء اللامع لأهل القرن التاسع» للسخاوي (٢/ ٤٧) و «الأعلام» للزركلي (١/ ١٨٤).

(٢) كالهيتمي في «تحفة المحتاج بشرح المنهاج» (١/ ١٩).

(٣) كما في «تحفة المحتاج بشرح المنهاج» للهيتمي (١/ ١٩).

وهو: بدر الدين محمد بن عبد الله بن بهادر الزركشي (ت. ٧٩٤ه) أخذ عن جمال الدين عبدالرحيم بن الحسن الإسنوي، ومغلطاي بن قليج الحنفي، وعماد الدين إسماعيل بن عمر بن كثير الدمشقي، وغيرهم، وأخذ عنه شمس الدين محمد بن عبد الدائم البرماوي، وكمال الدين محمد بن حسن الشُّمُنِّي، ونجم الدين عمر بن حجى الدمشقى، وغيرهم.

وهو صاحب مشاركة في عديد من الفنون، ومؤلفات تدل على إمامته وتبحره. انظر: «الدرر الكامنة في أعيان المئة الثامنة» لابن حجر (٥/ ١٣٣) و «شذرات الذهب» لابن العماد (٨/ ٥٧٢) و «الأعلام» للزركلي (٦/ ٦٠).

### ومِن كلامِهِ، كما في «الصَّواعقِ»(١):

- النَّاسُ [١٥/ب] نِيامٌ؛ فإذا ماتوا انتبهوا<sup>(٢)</sup>.
  - النَّاسُ بِزَمانِهِم أَشبَهُ منهم بآبائِهم (٣).
    - لو كُشِفَ الغِطاءُ ما ازدَدتُ يقينًا(٤).

(۱) «الصواعق المحرقة» لابن حجر الهيتمي (٢/ ٣٧٩) وما بعدها، وأورد جلّها أيضًا الثعالبي في «الإعجاز والإيجاز» (ص ٢٨) وما بعدها، فأغنى عن تكرار العزو، وسأنبه على بعض ما أقف عليه.

(۲) جزم جمعٌ بأنه من قول علي رفط المخاوي في «المقاصد الحسنة» (ص ٢٩٦) وابن عبد الهادي في «التخريج الصغير والتحبير الكبير» (١٠٧٣) والسيوطي في «الدرر المنتثرة» (ص ١٩٧) وزاد العامري في «الجد الحثيث» (ص ٢٤٦) نسبته إلى ابن عساكر.

وأخرجه أبو الفضل الزهري في «حديثه» (٧٤٢) من قول بشر بن الحارث. وأبو نعيم في «حلية الأولياء» (٧/ ٥٢) من قول سفيان الثوري.

(٣) قال علي القاري في «الأسرار المرفوعة في الأخبار الموضوعة» (ص٣٦٧): «قيل: إنه من كلام عمر رضي المسلم على الله على المسلم المسلم على المسلم عل

وأخرجه الخلال في «الأمالي» (٢٠) من قول عمر بن الخطاب.

وابن الأعرابي في «المعجم» (٨٨٩) والخطابي في «العزلة» (ص٦٨) من قول عبد الله بن عباس.

(٤) نسبه ابن قيِّم قيم الجوزية في «مدارج السالكين» (٢/ ٢٠٠) لعامر بن عبد قيس، ثم قال: «ليس هذا من كلام رسول الله على ولا من قول علي كما يظنه من لا علم له بالمنقو لات».

إسعاف الرَّاغبين مِن ١٢ مِن السَّافِ الرَّاغبين

- ما هَلَكَ امرُؤٌ قد عَرَفَ قَدرَهُ.
- وجَعَلَ هذا في «الشَّفا»(١) مِن كلامِهِ ﷺ.
  - قيمةُ كلِّ امرِئٍ ما يُحسِنْهُ (٢).
  - مَن عَذُّبَ لسانَهُ كَثُرَت إخوانَهُ.
    - المرءُ مخبوءٌ تحت لسانِه<sup>(٣)</sup>.
      - بالبِرِّ يُستعبَدُ الحُرُّ.
  - بشِّر مالَ البخيل بحادثٍ أو وارثٍ (٤).
- لا تَنظُر إلى مَن قالَ، وانظُر إلى ما قالَ (٥).
  - الجَزَعُ عندَ البلاءِ تمامُ المِحنةِ.
    - لا ظَفَرَ معَ البَغيِ (٦).
- (١) (١/ ١٧٤) وفي «مناهل الصفا» للسيوطي (ص٤٩) عزاه لابن السمعاني في «تاريخه» من حديث على، وقال: «بسند فيه من لا يعرف حاله».
  - (٢) أخرجه الخطيب في «تاريخ بغداد» (٦/ ١٧٨).
    - (٣) أخرجه الشجري في «الأمالي» (٦٦١).
- (٤) أخرجه الخطيب في «البخلاء» (٣١٢) من قول عبد الله بن المعتز، والمقولة منسوبة لعلى في «نهج البلاغة» (١٩/ ٢٥١).
- (٥) أخرجه ابن السمعاني في «التاريخ» كما في «الدرر المنتثرة في الأحاديث المشتهرة» للسيوطي (ص٢١٠).
  - (٦) أخرجه الدينوري في «المجالسة وجواهر العلم» (١٥٣٦) عن حكماء الهند.

- لا ثناء مع الكِبر<sup>(۱)</sup>.
- لا صحَّةَ معَ النَّهَم والتَّخَم.
  - لا شَرَفَ معَ سُوءِ الأدبِ.
    - لا راحة مع الحسد.
    - لا سُؤددَ معَ انتقام.
- لا صواب مع تَركِ المشورة (٢).
  - لا مُروءةَ للكذوب.
  - لا كَرَمَ أعزُّ مِن التُّقي.
  - لا شفيعَ أَنجَحُ مِنَ التَّوبةِ.
  - لا لباسَ أَجمَلُ مِنَ العافيةِ.
    - لا داءَ أُعيا مِن الجهل.
      - المرءُ عدُوُّ ما جَهِلَهُ.
- رَحِمَ اللَّهُ عبدًا عَرَفَ قَدرَهُ ولم يَتعَدَّ طَورَهُ.

(١) أخرجه أبو علي القالي في «الأمالي» (١/ ١٩٨) عن الأصمعي، نسبه للعرب.

<sup>(</sup>٢) أخرج هذه النصوص الأربعة الدينوري في «المجالسة وجواهر العلم» (١٥٣٦) عن حكماء الهند، بنحوها.

إسعاف الرَّاغبين مِن ١٤ مِن الرَّاغبين

- إعادةُ الاعتذارِ تذكيرٌ بالذَّنبِ.
  - النُّصحُ بينَ الملاِ تقريعٌ.
- نِعمةُ الجاهل كَرُوضةٍ على مَزبَلةٍ.
  - أكبرُ الأعداءِ أَخفاهُم مَكِيدةً.
    - الحكمةُ ضالَّةُ المؤمنِ(١).
  - البُخلُ جامعٌ لمَساوي العيوبِ.
- إذا حلَّتِ المقاديرُ ضلَّتِ التَّدابيرُ.
  - عبدُ الشُّهوةِ أذلُّ مِن عبدِ الرِّقِّ.
- الحاسدُ مُغتاظٌ على مَن لا ذَنب له.
  - كفي بالذِّنب شفيعًا للمُذنِب.
    - السَّعيدُ مَن وُعِظَ بغيره (٢).
      - الإحسانُ يَقطَعُ اللِّسانَ.
- ليسَ العَجَبُ ممَّن هَلَكَ كيفَ هَلَكَ، العَجَبُ ممَّن نجا كيف نجا.
  - أكثرُ مَصارع العقولِ تحتَ بُروقِ الأطماع.

<sup>(</sup>١) أورده ابن عبد البر في «جامع بيان العلم وفضله» (٦٢١) بنحوه.

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم في «الصحيح» (٢٦٤٥) من قول ابن مسعود رَفِيْكَ.

البَائِبُ الثَّالِيْثُ

- إذا قَدَرتَ على عدُوِّكَ فاجعل العفوَ عنهُ شُكرَ القدرةِ عليه.
- ما أَضمَرَ أحدٌ شيئًا إلَّا ظَهَرَ في فَلَتاتِ لسانِهِ وعلى صَفَحاتِ وَجهِهِ.
- البخيلُ يَستعجِلُ الفقرَ، ويعيشُ في الدُّنيا عَيشَ الفقراءِ، ويُحاسَبُ في الآُنيا عَيشَ الفقراءِ، ويُحاسَبُ في الآخِرةِ حسابَ الأغنياءِ.
  - لسانُ العاقل وراءَ قلبِه، وقلبُ الأحمقِ وراءَ لِسانِهِ(١).
    - العِلمُ يَرفَعُ الوضيعَ، والجهلُ يَضَعُ الرَّفيعَ.
  - العِلمُ خيرٌ مِن المالِ؛ العِلمُ يَحرُسُكَ وأنت تَحرُسُ المالَ (٢).
    - العِلمُ  $^{(7)}$  [۲٥/أ] حاكمٌ، والمالُ محكومٌ عليه  $^{(3)}$ .
- قَصَم ظَهري: عالِمٌ مُتهتِّكُ، وجاهلٌ مُتنسِّكُ؛ هذا يُنفِّرُ النَّاسَ بِتَهتُّكِهِ، وهذا يُضِلُّ النَّاسَ بِتَنشُّكِهِ.
- يا حَمَلةَ القرآنِ، اعمَلُوا به؛ فإنَّ العالِمَ مَن عَمِلَ بما عَلِمَ، ووافَقَ عِلمُه عَمَلَهُ، وسَيكونُ أقوامٌ يَحمِلُون العِلمَ لا يُجاوِزُ تَراقِيَهُم، تُخالِفُ سرائرُ هم

(١) أخرجه الدينوري في «المجالسة وجواهر العلم» (٢١١٤) من قول الحسن، بزيادة.

- (٢) أخرجه أبو بكر الأبهري في «الفوائد» (١٦) أبو نعيم في «حلية الأولياء» (١/ ٧٩) والخطيب في «الفقيه والمتفقه» (١/ ١٨٢) مطوَّ لًا.
  - (٣) في (أ): «العالم».
- (٤) أخرجه أبو بكر الأبهري في «الفوائد» (١٦) أبو نعيم في «حلية الأولياء» (١/ ٧٩) والخطيب في «الفقيه والمتفقه» (١/ ١٨٢) مطوَّ لاً.

عَلانِيتَهم، ويُخالِفُ عَمَلُهم عِلمَهُم، يجلسون حِلَقًا فيُباهي بعضُهم بعضًا، حتَّى إنَّ الرَّجُلَ يَغضَبُ على جَليسِهِ أن يَجلِسَ إلى غيرِه ويَدَعَهُ، أولئك لا تصعَدُ أعمالُهم في مَجالسِهم تلك إلى اللَّه تعالى، وأبرَدُها على كَبِدي إذا سُئِلتُ عمَّا لا أعلم أن أقولَ: اللَّهُ أعلمُ(۱).

- سبعٌ مِنَ الشَّيطانِ: شدَّةُ الغَضَبِ، وشدَّةُ العُطاسِ، وشدَّةُ التَّاؤبِ، والقَيءُ، والرُّعافُ، والنَّجوى، والنَّومُ عندَ الذِّكرِ (٢).

- جزاءُ المعصيةِ الوَهنُ في العبادةُ، والضِّيقُ في المعيشةِ، والنَّقصُ في المعيشةِ، والنَّقصُ في اللَّذَّةِ، قالَ: لا يَنالُ شهوةً حلالًا إلَّا جاءهُ ما يَنقُصُه إيَّاها(٣).

- مَن وَالَيتَهُ معروفًا وجازاكَ بضدِّه فقد أَشهَدَكَ على نفسِه بنجاسةِ أَصلِهِ (٤).

- الحزمُ بسوءِ الظَّنِّ.

(١) أخرجه ابن عساكر في «تاريخ دمشق» (٢٤/ ٥٠٩).

<sup>(</sup>٢) أخرجه عبد الرزاق في «الجامع» (٢٠٢٩) والبيهقي في «شعب الإيمان» (٧٩٤٠).

<sup>(</sup>٣) أخرجه ابن أبي الدنيا في «التوبة» (٢٤٢) والدولابي في «الكني والأسماء» (٧١٩) وابن عساكر في «تاريخ دمشق» (٤٢/ ١٨٥).

<sup>(</sup>٤) لم أقف عليه، ولا هو في المطبوع من «الصواعق المحرقة» للهيتمي.

### ومِن كلامِهِ، كَما في «طبقاتِ» المُناويِّ (١):

- احفظوا عنِّي: لا يَرجُو عبدٌ إلَّا ربَّهُ، ولا يخافُ إلَّا ذَنبَهُ، ولا يَستحي جاهلٌ أن يَسألَ عمَّا لا يَعلَمُ أن يَسألَ عمَّا لا يَعلَمُ أن يقولَ: اللَّهُ أعلمُ (٢).
  - الدُّنيا جِيفةٌ؛ فمَن أَرادَها فَليَصبر على مُخالَطةِ الكلاب(٣).
- مَن رَضِيَ عن نفسِهِ كَثُرَ السَّاخطُ عليه، ومَن ضيَّعَهُ الأقربُ أُبِيحَ لهُ الأبعدُ، ومَن بالَغَ في الخصومةِ أَثِمَ، ومَن قَصْرَ عنها ظُلِمَ، ومَن كَرُمَت عليه نَفسُهُ هانت عليه شَهوَ تُهُ.
  - مَن عَظَّمَ صغارَ المصائبِ ابتلاهُ اللَّهُ بكِبارِها.
- ما لابنِ آدَمَ والفخرَ! أَوَّلُهُ نُطفةٌ، وآخِرُهُ جِيفةٌ، لا يَرزُقُ نَفسَهُ، ولا يَدفَعُ حَتفَهُ.
  - القلبُ مُصحَفُ البصر؛ كلُّ مُقتصِر عليه كافٍ.
- الدَّهرُ يومانِ؛ يومٌ لك ويومٌ عليكَ، فإذا كانَ لك فلا تَبطَرْ، وإذا كانَ عليك [٢٥/ب] فلا تَضجَر.

(١) «الكواكب الدرية في تراجم السادة الصوفية» (١/ ٧٠) وما بعدها.

<sup>(</sup>٢) أخرجه أبو نعيم في «حلية الاولياء» (١/ ٧٥).

<sup>(</sup>٣) أخرجه أبو نعيم في «حلية الاولياء» (٨/ ٢٣٨).

إسعاف الرَّاغبين مِن ١٨٥ مِنْ السَّاف الرَّاغبين

- القبرُ صُندوقُ العمل، وبعدَ الموتِ يأتيك الخبرُ (١).
  - العفافُ زِينةُ الفقرِ، والشُّكرُ زِينةُ الغِني.
    - أَعظَمُ الذُّنوبِ ما استَخَفَّ به صاحبُهُ.
- العَجَبُ ممَّن يَهلِكُ ومعَهُ النَّجاةُ! قيلَ: وما هي؟ قالَ: الاستغفارُ.
- كانَتِ الأنبياءُ والعلماءُ والحُكماءُ والأولياءُ يَتكاتَبُونَ بثلاثٍ ليسَ لهنَّ رابعةٌ: مَن أَحسَنَ سَريرتَهُ أَحسَنَ اللّهُ عَلانِيَتَهُ، ومَن أَحسَنَ فيما بينَهُ وبينَ اللّهِ أَحسَنَ اللّهُ ما بينَهُ وبينَ النّاسِ، ومن كانَتِ الآخِرةُ همَّهُ كفاهُ اللّهُ أمرَ دُنياهُ(٢).
  - لا تَعمَلُ الخيرَ رِياءً، ولا تَترُكهُ حياءً.
- إن لم تكُن حليمًا فتَحلَّم؛ فإنَّه قلَّ مَن يَتشبَّه بقومٍ إلَّا أُوشَكَ أَن يكونَ منهم.
  - روِّحُوا القلوبَ؛ فإنَّها إذا أُكرِهَت عَمِيَت.
- التَّوفيقُ خيرُ قائدٍ، وحُسنُ الخُلُقِ خيرُ قرينٍ، والعقلُ خيرُ صاحبٍ، والأدبُ خيرُ ميراثٍ، ولا وحشةَ أشدُّ مِنَ العُجب (٣).

(١) أخرجه الدينوري في «المجالسة وجواهر العلم» (٢٧٨).

(٣) أخرجه ابن حبان في «الثقات» (٨/ ١٧٥) والبيهقي في «شعب الإيمان» (٤٣٣٩) وابن عساكر في «تاريخ دمشق» (٤٢/ ٥٠٩).

<sup>(</sup>٢) أخرجه السِّلَفي في «المشيخة البغدادية» (٨٦٦) بنحوه.

- لن يَقِلُّ عَمَلٌ معَ التَّقوى(١).
- إِنَّ للنَّكَباتِ نهاياتٍ، لا بدَّ لأحدِكم إذا نُكِبَ أَن يَنتهِيَ إليها؛ فيَنبغي للعاقل إذا نُكِبَ أَن ينامَ لها حتَّى تَنقضِيَ مُدَّتُها(٢).
- الغريبُ مَن قرَّبَتهُ المودَّةُ وإن بَعُدَ نَسَبُهُ، والبعيدُ مَن بعَّدَتهُ العداوةُ وإن قَرُبَ نَسَبَهُ (٣).
- مَن نَظَرَ إلى عُيوبِ النَّاسِ فكرِهَها ثمَّ رَضِيَها لنفسِهِ فذلك هو الأحمقُ بعَينِهِ.

## ومِن كلامِهِ، كَما في «السِّيرةِ الحلبيَّةِ»(٤):

- لا تكُن ممَّن يرجو الآخِرةَ بغيرِ عمل، ويؤخِّرُ التَّوبةَ لِطُولِ الأمل.
  - تحبُّ الصَّالحين ولا تَعمَلُ بعَمَلِهِم.
- البشاشةُ مُخُّ المودَّةِ، والصَّبرُ قبرُ العُيوبِ، والغالبُ بالظُّلمِ مغلوبٌ.
- العجبُ ممَّن يَدعُو ويَستبطِئُ الإجابة، وقد سدَّ طُوْقها بالمعاصي.

(١) أخرجه قوَّام السُّنَّة الأصبهاني في «الترغيب والترهيب» (٧٩١) وابن عساكر في «تاريخ دمشق» (٢٤٢) بنحوه.

(٢) أخرجه البيهقي في «شعب الإيمان» (٩٦١٦).

(٣) أخرجه الخرائطي في «اعتلال القلوب» (٧٥٣) والخطيب في «تاريخ بغداد» (١٥٩/٤).

(٤) «إنسان العيون في سيرة الأمين المأمون» للحلبي (١/ ٥٤٥).

- ولما ضَرَبَهُ ابنُ مُلجِم دَخَلَ عليه الحَسَنُ باكيًا، فقالَ: يا بُنيَّ، احفَظ عني أربعًا وأربعًا: إنَّ أَغنى الغِنى العقلُ، وأكبرُ الفقرِ الحُمقُ، وأوحَشُ الوَحشةِ العُجبُ، وأكرَمُ الكرَمِ حُسنُ الخُلْقِ، والأربَعُ الأُخرُ: إيَّاكَ ومُصاحَبةَ الأَحمقِ؛ فإنَّه يُريدُ أن يَنفعَكَ فيضُرَّكَ، وإيَّاك ومُصادَقة الكذَّابِ؛ فإنَّه يُقرِّبُ عليك [80/أ] البعيدَ ويُبعِّدُ عليكَ القريب، وإيَّاك ومُصادَقة البخيل؛ فإنَّه عليك [80/أ] البعيدَ ويُبعِّدُ عليكَ القريب، وإيَّاك ومُصادَقة البخيل؛ فإنَّه يَخذُلُكَ في أُحوَجِ ما تكونُ إليه، وإيَّاك ومُصادَقة التَّاجِرِ؛ فإنَّه يَبيعُكَ بالتَّافِهِ (۱).

- وسُئِلَ عنِ القَدَرِ فقالَ: هو - واللَّهِ - طريقٌ مُظلِمٌ لا تَسلُكهُ، بحرٌ عميقٌ لا تَلِجهُ، سِرُّ اللَّهِ قد خَفِيَ عليكَ فلا تُفشِهِ، أَيُّها السَّائلُ: إنَّ اللَّهَ خَلَقَكَ لِما شاءَ أو لِما شئتَ؟ قالَ: بل لِما شاءَ، قالَ: فيستَعمِلُكَ كَما شاءَ (٢).

- وسُئِلَ عنِ السَّخاءِ فقالَ: ما كانَ منهُ ابتداءً، فأمَّا ما كانَ عن مسألةٍ فحياءٌ وتَكرُّ مُ<sup>(٣)</sup>.

- وأَثنى عليه عدُوُّ لهُ فأَطراهُ فقالَ: إنِّي لستُ كَما تقولُ، وأنا فوقَ ما في نَفسِكَ ٤٠٠.

- وقيل لهُ: ألا نَحرُسُك؟ فقالَ: حارسُ كلِّ امرِئٍ أَجَلُهُ.

(۱) أخرجه ابن عساكر في «تاريخ دمشق» (۲۲/ ٥٦١ -٥٦٢).

<sup>(</sup>٢) أخرجه الآجري في «الشريعة» (٤٢٢) وابن بطة في «الإبانة» (١٥٨٣) واللالكائي في «شرح أصول اعتقاد أهل السنة» (١١٢٣) بنحوه.

<sup>(</sup>٣) أخرجه ابن عساكر في «تاريخ دمشق» (٤٢/٥١٧).

<sup>(</sup>٤) أخرجه ابن أبي الدنيا في «الصمت» (٧٠٧) والخطَّابي في «العزلة» (ص٨٠) بنحوه.

- وقيل لهُ: ما بالُ العقلاءِ فقراء؟ فقالَ: عَقلُ الرَّجُلِ محسوبٌ عليه مِن رِزقِهِ.

- وقالَ لبعضِ المُلحِدِينَ المُنكِرِينَ للمَعادِ: إن كانَ الَّذي تَظُنُّ أنتَ نَجُونا نحنُ وأنتَ، وإلَّا نَجَونا وهَلَكتَ أنت وَحدَك.

- وافتقد دِرعًا وهو بصِفِينَ، فو جَدها عند يهوديًّ، فحاكَمَهُ إلى قاضيهِ شُريحٍ، وجَلَسَ بِجَنبِهِ، وقالَ: لولا أنَّ خصمي يهوديُّ لاستَويتُ معَهُ في المجلسِ، ولكنِّي سَمِعتُ رسولَ اللَّه عَلَيْه يقولُ: «لا تُسوُّوا بينَهم في المجلسِ»، وفي رواية: «أصغرُوهم مِن حيثُ أصغرَهمُ اللَّهُ»، ثمَّ ادَّعى المجالسِ»، وفي رواية: «أصغرُوهم مِن حيثُ أصغرَهمُ اللَّهُ»، ثمَّ ادَّعى بها عليُّ، فأَنكَرَ اليهوديُّ، فطلَبَ شُريحٌ بيِّنةً مِن عليٍّ، فأتِي بقُنبُر والحسنِ، فقالَ له شُريحٌ: شهادةُ الابنِ لا تجوزُ للأبِ؛ فقالَ اليهوديُّ: أميرُ المؤمنين قدَّمني إلى قاضيهِ، وقاضيهِ قضى عليه! أشهدُ أن لا إلهَ إلَّا اللَّهُ، وأشهدُ أنَ محمَّدًا رسولُ اللَّهِ، وإنَّ الدِّرعَ دِرعُكَ (۱).

## وممَّا عُزِيَ له:

إِنَّ أَخِاكَ الحَقَّ مَن كَانَ مَعَك وَمَن يَضُرُّ نَفْسَهُ لِيَنفَعَك وَمَن يَضُرُّ نَفْسَهُ لِيَنفَعَك وَمَن إذا رَيبُ الزَّمانِ صَدَّعَك شَمَّتَ فِيكَ شَملَهُ لِيَجمَعَك (٢)

<sup>(</sup>١) قال السيوطي في «تاريخ الخلفاء» (ص١٤٣): «أخرج الدراج في جزئه المشهور بسند مجهول عن ميسرة عن شريح القاضي» فذكره بنحوه.

<sup>(</sup>٢) انظر: «إحياء علوم الدين» للغزالي (٢/ ١٧٢).

وفضائلُه ومآثِرُهُ -كرَّمَ اللَّهُ وَجهَهُ- أكثرُ مِن أن تُحصى، وفي هذا القَدر كفايةٌ.

أقامَ في الخلافةِ أَربعَ سِنينَ وتسعةَ أَشهُرٍ وسبعةَ أَيَّامٍ، على ما حرَّرَهُ السُّيوطيُّ (١)، وصرَّحَ به شارحُ «الجزائريَّةِ» (١) الشَّيخُ عبدُ السَّلام (٣).

اعترَضَهُ وهو خارجٌ لصلاةِ صبح يومِ الجُمُعةِ سابعَ عَشَرَ رمضانَ اعترَضَهُ وهو خارجٌ لصلاةِ صبح يومِ الجُمُعةِ سابعَ عَشَرَ رمضانَ [٥٥/ب] سنة أربعينَ الشَّقيُّ عبدُ الرَّحمنِ بنُ مُلجِمٍ، فضَرَبَهُ بسيفٍ فأصابَ وَجَهَهُ، ووَصَلَ إلى دِماغِهِ، فأقامَ الجُمُعةَ والسَّبتَ، وماتَ ليلةَ الأحدِ(٤٠)،

وكان شيخ المالكية في وقته بالجامع الأزهر.

انظر: «خلاصة الأثر» للمحبي (٢/ ٢١٦) و «هدية العارفين» لإسماعيل البغدادي (١/ ٧١٥) و «الأعلام» للزركلي (٣/ ٥٥٥).

<sup>(</sup>۱) نقله عنه عبد السلام اللقاني في «فتح المجيد بكفاية المريد شرح المنظومة الجزائرية في العقائد والتوحيد» (ق۲۱۱) أ) والعدوي في «حاشيته على كفاية الطالب الرباني» (۱/۹۱).

<sup>(</sup>۲) «فتح المجيد بكفاية المريد شرح المنظومة الجزائرية في العقائد والتوحيد» (ق/۱۱۱ أ) نسخة المكتبة الأزهرية (۱۱۷۶ – توحيد) فرغ من نسخها داود بن عامر الدستي سنة (۱۰۷۰هـ) في حياة المؤلف.

<sup>(</sup>٣) هو: عبدالسلام بن إبراهيم اللقاني المالكي (ت. ١٠٧٨ هـ) أخذ عن أبيه برهان الدين، وسالم السنهوري، وغيرهما، وأخذ عنه أخوه خليل بن إبراهيم اللقاني، وحسن بن على العجيمي، شاهين بن منصور بن عامر الأرمناوي، وغيرهم.

<sup>(</sup>٤) انظر: «الطبقات الكبير» لابن سعد (٣/ ٣٥).

وله مِن العُمُرِ ثلاثٌ وستُّون سنةً على الرَّاجحِ(١).

ودُفِنَ بِقَصرِ الإمارةِ بِالكُوفةِ على أَحَدِ الأقوالِ(٢)، وأُخفِيَ قَبرُهُ لِئَلَّا تَنبُشَهُ الخوارجُ(٣).

رُوِيَ أَنَّه لمَّا خَرَجَ لصلاةِ الصُّبحِ يومئذٍ صاحَ الإوَزُّ في وَجهِهِ، فطُرِدنَ عنهُ، فقالَ: دَعُوهُنَّ؛ فإنَّهنَّ نوائحُ (٤).

ثمَّ قُطِّعَت أطرافُ ابنِ مُلجِمٍ، وجُعِلَ في قَوصَرَّةٍ، وأُحرِقَ بالنَّارِ(٥).

وقد ذَكَرُوا لقتلِهِ عليًّا أسبابًا؛ منها أنَّه (٢) عَشِقَ امرأةً مِنَ الخوارجِ يُقالُ لها قَطام؛ فأصدَقَها ثلاثة آلافٍ، وقَتْلَ عليِّ (٧).

ومن الأقوال في موضع قبره قول العجلي: «دفن علي بالكوفة فلا يعلم أين موضع قبره»، وقول أبي نعيم: «دفن بالكوفة أولًا ثم نقله ابنه الحسن إلى المدينة». انظر: «تاريخ بغداد» للخطيب (١/ ٤٦٤،٤٦٥).

<sup>(</sup>١) انظر: «الطبقات الكبير» لابن سعد (٣/ ٣٦).

<sup>(</sup>٢) انظر: «الطبقات الكبير» لابن سعد (٨/ ١٣٤).

<sup>(</sup>٣) انظر: «تاريخ بغداد» للخطيب (١/ ٤٦٥) و «النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة» لابن تغري بردي (١/ ١٢٠).

<sup>(</sup>٤) أخرجه البغوي في «معجم الصحابة» (٢٥٥٦).

<sup>(</sup>٥) انظر: «الطبقات الكبير» لابن سعد (٣٨/٣).

<sup>(</sup>٦) أي ابن ملجم.

<sup>(</sup>٧) انظر: «الطبقات الكبير» لابن سعد (٣/ ٣٤).

#### نگرين نگريم

رُزِقَ عليُّ مِنَ الأولادِ الذُّكورِ إحدى وعشرون، ومِنَ الإناثِ ثمانيَ عَشْرة، على خلافٍ في ذلك، والَّذين أَعقَبُوا مِنَ الذُّكورِ خمسةُ: الحَسَنُ، والحُسَينُ، ومحمَّدُ بنُ الحَنفيَّة، والعبَّاسُ بنُ الكِلابيَّة، وعُمَرُ بنُ التَّغلبيَّة، كذا في «الرِّسالةِ الزَّينبيَّةِ»(۱).

\*\*

(١) «العجاجة الزرنبية في السلالة الزينبية» ضمن «الحاوي للفتاوي» (٢/ ٣٧).

# O وأمَّا فاطمةُ الزَّهراءُ البَتُولُ بنتُ رَسولِ اللَّهِ عَلَيْةٍ:

فقد تَقدَّمَ ذِكرُ زَمَنِ ولادتِها وتَزوُّجِها ووفاتِها(١).

وهذه جُملةٌ مِنَ الأحاديثِ والآثارِ الواردةِ في حقِّها زيادةً على ما سَبَقَ. رَوَى أبو داود (١) والطَّبَرانيُّ في «الكبيرِ» والحاكمُ (١) والطَّبَرانيُّ في «الكبيرِ» والحاكمُ والتِّرمذيُّ وحسَّنَهُ (٥) عن أسامة بنِ زَيدٍ، أنَّ رسولَ اللَّهِ عَلَيْهُ قالَ: «أحبُّ أهلي إليَّ فاطمةُ ».

ورَوَى الطَّبَرانيُّ (٢) عن أبي هُريرة، أنَّ عليَّ بنَ أبي طالبٍ قالَ: يا رسولَ اللَّهِ، أَيُّنا أَحَبُّ إليَّ منك، وأنت اللَّهِ، أَيُّنا أَحَبُّ إليَّ منك، وأنت أعزُّ على منها».

<sup>(</sup>۱) انظر (ص۳۶۸).

<sup>(</sup>٢) لم أقف عليه في «سنن» أبي داود من حديث أسامة بن زيد، وإنما أخرج (٣٠٠٥) من طريق أبي الورد بن ثمامة، قال: قال علي لابن أعبد: ألا أحدثك عني وعن فاطمة بنت رسول الله عليه وكانت أحب أهله إليه.

<sup>(</sup>۳) (۲۲ ح ۲۰۰۷).

<sup>(</sup>٤) في «المستدرك» (٢/ ٢٧) وقال: «هذا حديث صحيح الإسناد»، وقال الذهبي في «التلخيص»: «عمر بن أبي سلمة ضعيف».

<sup>(</sup>٥) في «الجامع» (٣٨١٩) وقال: «هذا حديث حسن، وكان شعبة يضعف عمر بن أبي سلمة» وكان حقه أن يقدَّم على الطبراني في العزو.

<sup>(</sup>٦) في «المعجم الأوسط» (٧٦٧٥) وهو من رواية عكرمة بن عمار عن يحيى بن أبي كثير، وروايته عنه ضعيفة. انظر «ميزان الاعتدال» للذهبي (٣/ ٩١).

ورَوَى أبو عُمَرَ<sup>(۱)</sup> عن أبي ثَعلبةَ قالَ: كانَ رسولُ اللَّهِ ﷺ إذا قَدِمَ مِن غزوةٍ أو سَفَرٍ بَدَأَ بالمسجدِ؛ فصلَّى فيه ركعتينِ، ثمَّ أتى فاطمةَ فَالْكُنَّا، ثمَّ أتى أزواجَهُ.

ورَوَى أحمدُ (٢) والبيهقيُّ (٣) عن ثوبانَ قالَ: كانَ رسولُ اللَّهِ عَلَيْهُ إذا سافَرَ آخِرُ عهدِه إتيانُ فاطمةَ، وأوَّلُ مَن يَدخُلُ لهُ عَلَيْهُ [٤٥/أ] إذا قَدِمَ -فاطمةُ.

ورُوِيَ مِن طُرُقٍ عديدةٍ عن عدَّةٍ مِنَ الصَّحابةِ، أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْهُ قَالَ: «إذا كَانَ يومُ القيامةِ نادى مُنادٍ مِن بُطنانِ العرشِ: يا أهلَ الجَمعِ، نكِّسُوا رُءوسَكُم، وغُضُّوا أَبصارَكم؛ حتَّى تَمُرَّ فاطمةُ بنتُ محمَّدٍ على الصِّراطِ»(٤٠).

وفي روايةٍ: «إلى الجَنَّةِ»(٥).

وفي روايةٍ أبي بكرٍ في «الغَيلانيّاتِ» (٢) عن أبي أيُّوبِ: «فتَمُرُّ معَ سَبعينَ

<sup>(</sup>١) في «الاستيعاب في معرفة الأصحاب» (٤/ ١٨٩٥) وابن الأعرابي في «القبل والمعانقة والمصافحة» (١٩) والطبراني في «المعجم الكبير» (٢٢ - ٥٩٥).

<sup>(</sup>٢) في «المسند» (٢٢٣٦٣) وضعَّفه كما في «العلل المتناهية» لابن الجوزي (٢/ ٣١٥).

<sup>(</sup>٣) في «السنن الكبير» (٩٦) والحديث في «سنن» أبي داود (٤٢١٣) ورواية البيهقي من طريقه.

<sup>(</sup>٥) أخرجه أبو بكر الشافعي في «الغيلانيات» (٦٨٦) من حديث أبي هريرة نَظَافُّكُ.

<sup>(</sup>٦) حديث رقم (١١٠٩) وله شواهد أخرى أخرجها ابن الجوزي في «العلل المتناهية في الأحاديث الواهية» (١/ ٢٦٠) وما بعدها، وقال: «هذا حديث لا يصح من ع

ألفَ جاريةٍ مِن الحُورِ العِينِ كَمَرِّ البَرقِ».

ورَوَى ابنُ حِبَّانَ (١) عن عائشة قالت: ما رأيتُ أحدًا أَشبَهَ كلامًا وَحدَيثًا برسولِ اللَّهِ عَلَيْهُ مِن فاطمة، وكانت إذا دَخَلَت قامَ إليها ورحَّبَ بها، وأَخَذَ بيَدِها، وأَجلَسَها في مَجلِسِهِ.

وفي روايةٍ عنها حسَّنها التِّرمذيُّ (٢): ما رأيتُ أحدًا أَشبَهَ سَمتًا و لا هَديًا ولا هَديًا ولا حديثًا برسولِ اللَّهِ عَيْكِيْةٍ مِن فاطمةَ، وفي قيامِها وقُعُودِها.

ورَوَى الطَّبَرانيُّ (٣) وابنُ حِبَّانَ (٤) عن أبي هُرَيرةَ قالَ: قالَ رسولُ اللَّهِ عَلَيْ (اللَّهِ عَلَيْ مَلَكًا مِنَ السَّماءِ لم يكُن زَارَني، فاستَأذَنَ ربِّي في زيارتي؛ فبَشَّرَني وأَخبَرَنى أنَّ فاطمةَ سيِّدةُ نساءِ أُمَّتى».

ورَوَى الطَّبَر انيُّ (٥) وغيرُه (٦) بإسنادٍ حسنٍ عن عليٍّ؛ أنَّ رسولَ اللَّهِ ﷺ

جميع طرقه»، وتكلَّم عن عللها.

<sup>(</sup>١) في «الصحيح» (٦٩٥٣-الإحسان).

<sup>(</sup>٢) في «الجامع» (٣٨٧٢) وقال: «هذا حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه، وقد روي هذا الحديث من غير وجه عن عائشة».

<sup>(</sup>٣) في «المعجم الكبير» (٢٢ح ٢٠٠٦).

<sup>(</sup>٤) لم أقف عليه في المطبوع من كتبه من هذا الوجه، وإنما وقفت على شاهد له من حديث عائشة في «السنن المحديث أخرجه النسائي في «السنن الكبرى» (١٩٤٩) من حديث أبي هريرة أيضًا، فالعزو إليه أولى.

<sup>(</sup>٥) في «المعجم الكبير» (١ ح ١٨٢).

<sup>(</sup>٦) كالحاكم في «المستدرك» (٣/ ١٥٣) وقال: «هذا حديث صحيح الإسناد»، ٧٠

قالَ لفاطمةَ: «إِنَّ اللَّهَ يَغضَبُ لِغَضبِكِ، ويَرضى لِرِضاكِ».

ورَوَى البَزَّارُ (۱) عن عليِّ قالَ: كنتُ عندَ رسولِ اللَّهِ عَلَيْهُ، فقالَ النَّبِيُ عَلَيْهُ: «أَيُّ شيءٍ «أَيُّ شيءٍ خيرٌ للمرأة؟» فسَكَتُوا، فلمَّا رَجَعتُ قُلتُ لفاطمةَ: أَيُّ شيءٍ خيرٌ للنِّساء؟ قالت: ألَّا يَراهُنَّ الرِّجالُ، فذكرَت ذلك للنَّبِيِّ عَلَيْهُ فقالَ: «إنَّ فاطمةَ بضعةٌ منِّي».

والبضعةُ - بفتح الموَحَدةِ وكسرِها - القطعةُ (٢).

ورَوَى البخاريُّ (٣): «فاطمةُ بضعةٌ منِّي؛ فمَن أَغضبَها أَغضَبني».

ورَوَى النَّسَائيُّ (٤)، أنَّه عَيْقِيًّ قَالَ: «إنَّ ابنتي فاطمة حوراءُ آدميَّةُ، لم تَحِض ولم تَطمِث».انتهى.

ولذلك سُمِّيَتِ الزَّهراءَ؛ أي: الطَّاهرةَ؛ فإنَّها لم تَر لها دمًا، لا في

و تعقبه الذهبي فقال: «بل حسين بن زيد منكر الحديث»، والمؤلف تابع في تحسينه الهيثمي في «مجمع الزوائد» (٩/ ٢٠٣).

<sup>(</sup>١) في «المسند» (٢٦٥) وضعَّفه الهيثمي في «مجمع الزوائد» (٤/ ٥٥١).

<sup>(</sup>٢) انظر: «النهاية» لابن الأثير (١/ ١٣٣).

<sup>(</sup>٣) في «الصحيح» (٣٧١٤) من حديث المسور بن مخرمة فَعَاقَكَ.

<sup>(</sup>٤) كذا في «ذخائر العقبى في مناقب ذوى القربى» للمحب الطبري (ص٢٦) و «الصواعق المحرقة» للهيتمي (٢/ ٢٥٥) والظاهر أنه وهمٌ، والحديث أخرجه الخطيب في «تاريخ بغداد» (١٤/ ٢٨٨) من حديث ابن عباس و الناد هذا الحديث من المجهولين غير واحد، وليس بثابت».

حيضٍ، ولا في ولادةٍ، وكانَت تَطهُرُ في ساعةِ [٤٥/ب] الولادةِ وتُصلِّي؛ فلا يَفُو تُها وقتُ، قالهُ صاحبُ «الفتاوى الظَّهيريَّةِ» الحنفيُّ، والمحبُّ الطَّبريُّ (١).

وأمَّا تَسمِيتُها بالبَّثُولِ فَلانقطاعِها عن نساءِ زمانِها فضلًا ودِينًا ونَسَبًا.

وأخرَجَ الدَّارِ قطنيُّ (٢)، أنَّ أبا بكرٍ قالَ لفاطمةَ: ما مِنَ الخَلقِ أحدٌ أحبَّ إلينا مِن أبيكِ، وما أحدُّ أحبَّ إلينا منكِ بعدَ أبيكِ.

ومع كَونِها بتلك المَنزلةِ كانَت في غايةٍ مِن ضَيقِ العَيشِ؛ تنبيهًا للغافِلينَ على أنَّ الدُّنيا ليسَت مَطمَحَ نَظَر الكامِلِينَ.

ورَوَى أحمدُ (٣) أنَّ بلالًا أَبطاً عن صلاةِ الصَّبحِ، فقالَ لهُ النَّبيُّ عَيْكَةٍ: «ما حَبَسَك؟» قالَ: مَرَرتُ بفاطمة وهي تَطحَنُ والصَّبيُّ يَبكي، فقلتُ: إن شِئتِ كَفَيتُكِ الصَّبيَّ، فقالت: أنا أَرفَقُ بِابني مِنكَ، فذاك الَّذي حَبسَنى عنكَ.

ورَوَى أحمدُ (٤) بسندٍ جيِّدٍ عن عليِّ، أنَّه قالَ لفاطمةَ: قد جاءَ أباكِ خَدَمٌ

<sup>(</sup>۱) كما في «سبل الهدى والرشاد في سيرة خير العباد» للصالحي (١٠/ ٤٨٦).

<sup>(</sup>٢) كما في «الصواعق المحرقة» للهيتمي (٢/ ٥٢٠) ولم أقف عليه في شيء من كتبه المطبوعة، ووقفت عليه في «فضائل الصحابة» لأحمد بن حنبل (٥٣٢) بنحوه، غير أنه من قول عمر لها.

<sup>(</sup>٣) في «المسند» (١٢٥٢٤) من حديث أنس بن مالك نَظْكُ.

<sup>(</sup>٤) في «المسند» (٨٣٨).

إسعاف الرّاغبين

كثيرٌ؛ فاذهَبِي فاستَخدِمِيهِ، ثمَّ أَتَيا إليه جميعًا، فقالت فاطمةُ: يا رسولَ اللَّهِ، لقد طَحَنتُ حتَّى كَلَّتَ يَدِي، وقد جاءَك اللَّهُ بِسَعةٍ فأَخدِمنا، فقالَ: «واللَّهِ لا أُعطِيكُم وأَدَعُ أهلَ الصُّفَّةِ تَطوَى بُطونُهُم مِنَ الجُوعِ»، ثمَّ قالَ: «واللَّهِ لا أُعطِيكُم وأَدَعُ أهلَ الصُّفَّةِ تَطوَى بُطونُهُم مِنَ الجُوعِ»، ثمَّ قالَ: «كلماتٍ عَلَّمَنِيهِنَّ «أَلا أُخبِرُكما بخيرٍ ممَّا سَألتُماني؟» فقالا: بلى، قالَ: «كلماتٍ عَلَّمَنِيهِنَّ جبريلُ؛ إذا أَتيتُما إلى فِراشِكُما فاقرَآ آيةَ الكُرسِيِّ، وسبِّحَا ثلاثًا وثلاثين، وكبِّرًا أربعًا وثلاثين».

\*\*\*\*

وَأَمَّا الحسَنُ: فهو -رَضِيَ اللَّهُ تعالى عنهُ- سِبطُ رسولِ اللَّهِ ﷺ ورَيحانتُهُ، وآخِرُ الخلفاءِ الرَّاشدِينَ بنصِّ جَدِّهِ ﷺ.

سمَّتهُ أُمُّهُ حَربًا؛ فقالَ المصطفى عَلَيْهُ: «بل هو الحَسَنُ»، ولم يكُن يُعرَفُ هذا الاسمُ في الجاهليَّةِ، وكذا اسمُ الحُسَين (١).

وعقَّ عَلَيْةً يومَ سابعِهِ، وحَلَقَ رأسَهُ، وأَمَرَ أَن يُتصدَّقَ بِزِنَةِ شَعرِهِ فضَّةً (٢).

وكانَ أَشبَهَ النَّاسِ به عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ؛ أي: مِن جِهةِ أَعلاهُ، والحُسَينُ مِن جِهةِ أَعلاهُ، والحُسَينُ مِن جِهةِ أَسفَلِهِ [٥٥/أ] كَما قالهُ بعضُ الفضلاءِ (٣) جامعًا به بينَ الرِّوايتَينِ.

وَلِيَ الخلافة بعد قتل أبيه بمُبايعة أهل الكوفة، فأقام بها ستَّة أَشهُر وأيَّامًا خليفة حقِّ، وإمام عدلٍ وصدقٍ؛ تحقيقًا لِما أَخبَر به جَدُّه عَلَيْهِ ٱلصَّلَاةُ وَٱلسَّلَامُ الصَّادقُ المصدوقُ بقولِه: «الخلافةُ بعدي ثلاثون سنةً»(٤)، فإنَّ تلك

<sup>(</sup>۱) أخرجه الطيالسي في «المسند» (۱۳۱) وأحمد في المسند (۷٦٩) والبخاري في «الأدب» (۸۲۳) وابن حبان في «الصحيح» (۸۹۸-الإحسان) والحاكم في «المستدرك» (۳/ ۲٦٥) من حديث علي رفي المستدرك» (۳/ ۲٦٥) من حديث علي رفي الإسناد»، وافقه الذهبي.

<sup>(</sup>٢) أخرجه الترمذي في «الجامع» (١٥١٩) من حديث علي رضي الله الله الله المداحديث حسن غريب، وإسناده ليس بمتصل».

<sup>(</sup>٣) روي هذا المعنى عن سيدنا علي الطالحة أخرجه أحمد في «المسند» (٧٧٤) والترمذي في «الجامع» (٣٧٧٩) وابن حبان في «الصحيح» (٢٩٧٤-الإحسان) وغيرهم، وقال الترمذي: «هذا حديث حسن غريب».

<sup>(</sup>٤) أخرجه أبو داود في «السنن» (٤٦٤٦) والترمذي في «الجامع» (٢٢٢٦) من 🖘

الأَشْهُرَ هي المكمِّلةُ لتلك السِّنين؛ فكانَت خِلافتُهُ منصوصًا عليها.

وبعد تلك الأشهر سارَ إلى مُعاوية في أربعينَ ألفًا، وسار إليه مُعاوية، فلمَّا تَراءى الجمعانِ عَلِمَ الحَسَنُ أَنَّه لن تَغلِبَ إحدى الفِئتينِ حتَّى يَذهَبَ أكثرُ الأُخرى؛ فكتَبَ إلى مُعاوية يُخبِرُهُ أنَّه يصيرُ الأمرُ إليه، على أن تكونَ الخلافة لهُ مِن بَعدِه، وعلى ألَّا يَطلُبَ أحدًا مِن أهلِ المدينةِ والحجازِ والعراقِ بشيءٍ ممَّا كانَ أيَّامَ أبيهِ، وعلى أن يَقضِي عنهُ دُيونَهُ، وعلى أن يَدفَعَ إليه في كلِّ عامٍ مِئَةَ ألفٍ، فبَعَثَ إليه مُعاويةُ بِرَقِّ أبيضَ، وقالَ: اكتُب ما شِئتَ؛ فأنا ألتزِمُهُ، كذا في كُتُبِ السِّيرِ (۱).

والَّذي في «صحيح البُخاريِّ» (٢) عنِ الحَسَنِ البصريِّ -رَضِيَ اللَّهُ تعالى عنهُ -، قالَ: استقبَلَ الحَسَنُ بنُ عليٍّ مُعاوية بكتائب أَمثالِ الجبالِ، فقالَ عمرُ و بنُ العاصِ لمُعاوية: إنِّي لأَرى كتائبَ لا تُولِّي حتَّى يُقتَلَ فقالَ عمرُ و بنُ العاصِ لمُعاوية : إنِّي لأَرى كتائبَ لا تُولِّي حتَّى يُقتَلَ أقرانُها، فقالَ لهُ مُعاوية وكانَ واللَّهِ خيرَ الرَّجُلَينِ -: أي عمرُ و، إن قَتَلَ هؤ لاءِ هؤلاءِ، وهؤلاءِ هؤلاءِ، مَن لي بأمورِ المسلمين؟ مَن لي بعِصيانِهم؟ مَن لي بغِصيانِهم؟ مَن لي بضِعْتِهِ مْ؟ فَبَعَثَ إِلَيْهِ رَجُلَيْنِ مِنْ قُرَيْشٍ مِنْ بَنِي عَبْدِ شَمْسٍ؟ عَبْدِ شَمْسٍ؟ عَبْدِ شَمْسٍ؟ عَبْدِ شَمْسٍ؟ عَبْدِ شَمْسٍ؟ عَبْدَ الرَّحمنِ (") بْنَ عَامِرٍ، فَقَالَ: اذْهَبَا إِلَى هَذَا

حديث سفينة رَفِي ، وقال الترمذي: «هذا حديث حسن».

<sup>(</sup>١) انظر: «الاستيعاب في معرفة الأصحاب» لابن عبد البر (١/ ٣٨٥) و «سير أعلام النبلاء» للذهبي (٣/ ٢٧٧) و «إمتاع الأسماع» للمقريزي (٥/ ٣٥٨).

<sup>(</sup>٢) رقم (٢٧٠٤). (٣) في "صحيح البُخاريِّ": "عبد الله بن عامر بن كُريزٍ".

الرَّجُلِ، فَاعْرِضَا عَلَيْهِ، وَقُولا لَهُ: وَاطْلُبَا إِلَيْهِ، فَدَخَلاَ عَلَيْهِ وَتَكَلَّمَا، وَقَالاً لَهُ: يَعْرِضُ عَلَيْكَ كَذَا وَكَذَا، وَيَطْلُبُ إِلَيْكَ وَيَسْأَلُكَ قَالَ: مَنْ لِي بِهَذَا، قَالا: نَعْرِضُ عَلَيْكَ كَذَا وَكَذَا، وَيَطْلُبُ إِلَيْكَ وَيَسْأَلُكَ قَالَ: مَنْ لِي بِهَذَا، قَالا: نَحْنُ لَكَ بِهِ، فَصَالَحَهُ. انتهى.

ويُمكِنُ الجمعُ بأنَّ مُعاويةَ أَرسَلَ لهُ أوَّلًا، فكتَبَ الحَسَنُ إليه يَطلُبُ ما ذُكِرَ، ولمَّا تَصالحا على ذلك كَتَبَ به الحَسَنُ كتابًا [٥٥/ب] لمُعاوية، والتَمَسَ مُعاويةُ مِنَ الحَسَنِ أن يَتكلَّمَ بجمعٍ مِن النَّاسِ، ويُعلِمَهم أنَّه قد بايَعَ مُعاوية، وسلَّمَ إليه الأمرَ، ففَعَلَ ذلك.

وبما شَرَحَ اللَّهُ صَدَرَهُ بهذا الصُّلحِ ظهرَت معجزةُ النَّبيِّ ﷺ في قولِه في حقّ الحسنِ: «إِنَّ ابْنِي هَذَا سَيِّدُ، وَسيُصْلحَ اللَّه بِهِ بَيْنَ فِئَتَيْنِ عَظِيمَتَيْنِ مِنَ المُسْلِمِينَ»، رواهُ البخاريُّ(۱).

وأخرجَ الدُّولابيُّ (٢)، أنَّ الحَسَنَ قالَ: كانَت جماجمُ العربِ بِيَدِي؛ يُسالِمون مَن سالمتُ، ويُحارِبون مَن حاربتُ؛ فتَركتُها ابتغاءَ وجهِ اللَّهِ تعالى، وحقن دماءِ المسلمين.

وكانَ نُزولُه عنها سنةَ إحدى وأربعين، في شهرِ ربيعِ الأوَّلِ، وقيلَ: في جُمادى الأُولى؛ فكانَ أصحابُه يقولون لهُ: يا عارَ المؤمنين؛ فيقولُ: العارُ خيرٌ مِنَ النَّارِ(٣).

<sup>(</sup>١) في «الصحيح» (٢٧٠٤) من حديث أبي بكرة رَفِطْكُ.

<sup>(</sup>٢) في «الذرية الطاهرة» (١١٠) وأخرجه أيضًا ابن سعد في «الطبقات الكبير» (٦/ ٢٨٠).

<sup>(</sup>٣) أخرجه ابن عبد البر في «الاستيعاب في معرفة الأصحاب» (١/ ٣٨٦).

ثمَّ ارتحَلَ مِنَ الكوفةِ إلى المدينةِ، وأقامَ بها، فصارَ أميرُها يَسبُّهُ ويَسُبُّ أباه على المنبرِ وغيرِه، ويُبالِغُ في أذاهُ بما الموتُ دُونَهُ وهو صابرٌ مُحتستٌ.

ولمَّا نَزَلَ عنها ابتغاءَ وجهِ اللَّهِ عوَّضَهُ اللَّهُ وأهلَ بيتِه عنها بالخلافةِ الباطنةِ، حتَّى ذَهَبَ قومٌ أنَّ قُطبَ الأولياءِ في كلِّ زمانٍ لا يكونُ إلَّا مِن أهل البيتِ.

وممَّن قالَ: يكونُ من غيرهمُ الأستاذُ أبو العبَّاسِ المُرسي (١)، كَما نَقَلَهُ عنهُ تلميذُه التَّاجُ ابنُ عطاءِ اللَّهِ (٢)(٣).

(۱) هو: شهاب الدين أبو العباس أحمد بن عمر المُرْسِي (ت. ٦٨٦ه) أخذ عن أبي الحسن علي بن عبد الله الشاذلي، واختص به، وأخذ عنه ابن عطاء الله السكندري، والبوصيري، والعز بن عبد السلام، وغيرهم.

وكان قطب زمانه، وعلامة أوانه في العلوم الإسلامية.

انظر: «ذيل مرآة الزمان» للقطب اليونيني (٤/ ٣١٨) و «طبقات الأولياء» لابن المُلقِّن (ص١٨/٤) و «الأعلام» للزركلي (١/ ١٨٦).

(٢) هو: تاج الدين أبو الفضل أحمد بن محمد بن عبد الكريم بن عطاء الله السَّكَنْدَرِي المالكي الشاذلي (ت.٩٠٧ه) أخذ عن أبي العباس أحمد بن محمد بن المُنيَّر السَّكَنْدَرِي، وأبي العباس أحمد بن عمر المُرْسِي، وغيرهما، وأخذ عنه تقي الدين علي بن عبد الكافي السُّبكي، وأحمد بن الحسن بن المُبلِّق الواسطي، وغيرهما. وكان جامعًا لأنواع العلوم والمعارف، وله اليد الطولى في الوعظ والسلوك.

انظر: «طبقات الشافعية الكبرى» للسبكي (٩/ ٢٣) و «الدر الكامنة» لابن حجر (١/ ٢٣) و «الأعلام» للزركلي (١/ ٢٢١).

(٣) انظر: «الصواعق المحرقة » للهيتمي (٢/ ٤٢٦).

وهل أوَّلُ الأقطابِ الحَسَنُ؟ أو أوَّلُ مَن تَلقَّى القُطبانيَّةَ مِن المصطفى وهل أوَّلُ الأقطاب الحَسَنُ؟ أو أوَّلُ مَن تَلقَّى القُطبانيَّة مِن المصطفى عَلِيًّ فاطمةُ الزَّهراءُ مكَّة حياتِها، ثمَّ انتقلَت منها إلى أبي بكرٍ ثمَّ عُمَرَ ثمَّ عُمرَ ثمَّ عُمرَ ثمَّ عُليًّ ثمَّ الحسنِ؟

ذَهَبَ إلى الأوَّلِ أبو العبَّاسِ المُرسي، وإلى الثَّاني أبو المواهبِ التُّونُسيُّ (۱)، كما في «طبقاتِ» المُناويِّ (۲).

كان الحَسَنُ نَوْ الله سيِّدًا، حليمًا، كريمًا، زاهدًا، ذا سَكِينةٍ ووقارٍ وحِشمةٍ، جَو ادًا، ممدوحًا.

وهذه جُملةٌ مِنَ الأحاديثِ والآثارِ الواردةِ في حقِّه زيادةً على ما سَبَقَ: أخرجَ الشَّيخانِ (٣) عنِ البَرَاءِ قالَ: رأيتُ رسولَ اللَّهِ عَلَيْهُ والحَسَنُ على عاتِقِهِ وهو يقولُ: «اللَّهمَّ إنِّي أُحبُّه فأَحِبَّهُ».

(۱) هو: أبو المواهب محمد بن أحمد بن داود اليزلتيني التونسي ثم القاهري المالكي الشاذلي، المعروف بابن زُغدان (ت. ۸۸۲ه) أخذ عن ابن حجر العسقلاني، ويحيى ابن أبي الوفاء، وعمر بن محمد القلشاني وغيرهم، وأخذ عنه شمس الدين السخاوي، وأبو الطيب إبراهيم بن محمود الأقصرائي، وأحمد زرُّوق، وغيرهم.

وكان صاحب اقتدار على التقرير، وبلاغة في التعبير.

انظر: «الضوء اللامع لأهل القرن التاسع» للسخاوي (٧/ ٦٦) و «الكواكب الدرية في تراجم السادة الصوفية» للمناوي (٣/ ١٧٦) و «معجم المؤلفين» لكحالة (٩/ ٥).

(٢) «الكواكب الدرية في تراجم السادة الصوفية» (١/ ٩٨-٩٩).

(٣) البخاري في «الصحيح» (٩٤٤٩) ومسلم في «الصحيح» (٢٤٢٢).

وأَخرَجا(١) [٥٦/أ] عن أبي هُرَيرةَ، أنَّ النَّبيَّ عَلَيْهِ قَالَ: «اللَّهمَّ إنِّي أُحِبُّهُ وأُحِبُّ من يُحِبُّهُ»؛ فما كانَ أحدٌ أحبَّ إليَّ من الحَسَنِ بعدَ أن قالَ رسولُ اللَّهِ عَلَيْهِ ما قالَ.

وأخرجَ الحاكمُ (٢) عنِ ابنِ عبَّاسٍ قالَ: أَقبَلَ النَّبيُّ عَلَيْهُ وقد حَمَلَ الحَسَنَ على رَقبتِهِ، فَلَقِيَهُ رَجُلُ، فقالَ: نِعمَ المَركَبُ رَكِبتَ يا غلامُ، فقالَ رسولُ اللَّهِ عَلَيْهُ: «ونِعمَ الرَّاكبُ هو».

وأَخرَجَ ابنُ سعدٍ (٣)، عن عبدِ اللَّهِ بنِ الزُّبيرِ قالَ: أَشبَهُ أَهلِ (٤) النَّبِيِّ عَلَيْهُ به وأَحَبُّهم إليه الحَسَنُ، رَأَيتُهُ يَجيءُ وهو ساجدٌ، فيركَبُ رَقَبتَهُ -أو قالَ: ظَهرَهُ- فما يُنزِلُهُ حتَّى يكونَ هو الَّذي يَنزِلُ، ولقد رأيتُهُ وهو راكعٌ يُفرِّجُ لهُ بينَ رِجليهِ حتَّى يَخرُجَ من الجانبِ الآخرِ.

وأخرَجَ الحاكم(٥) عن زُهيرِ بنِ الأَرقَمِ قالَ: قامَ الحَسَنُ بنُ عليِّ يَخطُبُ؛

<sup>(</sup>١) البخاري في «الصحيح» (٥٨٨٤) ومسلم في «الصحيح» (٢٤٢١).

<sup>(</sup>٢) في «المستدرك» (٣/ ١٧٠) وقال: «هذا حديث صحيح الإسناد»، وتعقبه الذهبي قائلًا: «ليس بصحيح»، والحديث أخرجه الترمذي في «الجامع» (٣٧٨٤) وقال: «هذا حديث غريب، لا نعرفه إلا من هذا الوجه، وزمعة بن صالح قد ضعَّفه بعض أهل الحديث من قِبَل حفظه».

<sup>(</sup>٣) في «الطبقات الكبير» (٦/ ٢٥٩).

<sup>(</sup>٤) زيادة من «ب».

<sup>(</sup>٥) في «المستدرك» (٣/ ١٧٣) و أخرجه أيضًا أحمد في «المسند» (٢٣١٠) والبخاري في «خلق أفعال العباد» (٤١٨).

فقامَ رَجُلٌ مِن أَزدِ شَنُوءةَ فقالَ: أَشهَدُ لقد رأيتُ رسولَ اللَّهِ عَلَيْهِ واضعَهُ على حَبوتِهِ وهو يقولُ: «مَن أَحبَّني فَليُحِبَّهُ، وَليُبلغِ الشَّاهدُ الغائبَ»، ولو لا كرامةُ النَّبيِّ عَلَيْهِ ما حدَّثتُ به أَحدًا.

وأخرَجَ أبو نُعَيمٍ في «الحِليةِ» (١) عن أبي بكرة (٢) قالَ: كانَ النَّبيُّ عَلَيْ الْحَسِنُ وهو ساجدٌ -وهو إذ ذاك صغيرٌ - فيَجلِسُ على يُصلِّي بنا، فيَجيءُ الحَسَنُ وهو ساجدٌ -وهو إذ ذاك صغيرٌ - فيَجلِسُ على ظهرِه، ومرَّةً على رَقَبتِه، فيرفَعُهُ النَّبيُّ رفعًا رفيقًا، فلمَّا فَرَغَ مِنَ الصَّلاةِ قالوا: يا رسولَ اللَّهِ، إنَّك تَصنَعُ بهذا الصَّبيِّ شيئًا لا تَصنَعُهُ بأحدٍ، فقالَ النَّبيُ عَلَيْهِ: «إنَّ هذا رَيحانتِي، وإنَّ هذا ابنِي سيِّدٌ، وحَسْبي أن يُصلِحَ اللَّهُ تعالى به بينَ فئتينِ مِنَ المسلمين».

وأخرَجَ الحافظُ السِّلَفيُّ (٣) عن أبي هُريرةَ قالَ: ما رأيتُ الحَسَنَ بنَ عليِّ قطُّ إِلَّا فاضَت عَينايَ دُموعًا، وذلك أنَّ رسولَ اللَّهِ عَيْلَةٍ خَرَجَ يومًا وأنا في المسجدِ، وأَخَذَ بِيَدِي واتَّكَأَ عليَّ حتَّى جِئنا سُوقَ قَينُقاعَ، فنَظَرَ فيه ثمَّ رَجَعَ، حتَّى جَلَسَ في المسجدِ، ثمَّ قالَ: «ادعُ ابنِي»؛ فأتى الحَسَنُ بنُ عليًّ يَشتَدُّ [٥٠/ب] حتَّى وَقَعَ في حِجرِهِ، فجَعَلَ رسولُ اللَّهِ عَيْلَةٍ يَفتَحُ فَمَهُ عليًّ يَشتَدُّ [٥٠/ب] حتَّى وَقَعَ في حِجرِهِ، فجَعَلَ رسولُ اللَّهِ عَيْلَةٍ يَفتَحُ فَمَهُ

<sup>(</sup>١) (٢/ ٣٥) وأخرجه أيضًا أحمد في «المسند» (٢٠٥١٦) وابن حبان في «الصحيح» (١) (٦٩ - الإحسان).

<sup>(</sup>٢) في (أ، ب): «بكر»، والتصويب من مصادر التخريج.

<sup>(</sup>٣) كما في «ذخائر العقبي في مناقب ذوى القربي» للمحب الطبري (ص١٢٢) وأخرجه أيضًا ابن عساكر في «تاريخ دمشق» (١٣/ ١٩٣).

-أي الحَسَنِ- ثمَّ يُدخِلُ فَمَهُ في فَمِهِ، ويقولُ: «اللَّهمَّ إِنِّي أُحِبُّهُ وأُحِبُّ مَن يُحِبُّه» ثلاثَ مرَّاتٍ.

وأخرَجَ أبو نُعَيمٍ في «الحِليةِ»(١) عنِ الحَسَنِ أنَّه قالَ: إنِّي لَأَستَحيِي مِن ربِّي أن أَلقاهُ وَلَم أَمشِ إلى بيتِهِ؛ فمَشَى عِشرِينَ حَجَّةً.

وأخرَجَ الحاكمُ (٢) عن عبدِ اللَّهِ بن عُمَيرِ قالَ: لقد حجَّ الحَسَنُ خمسًا وعِشرينَ حَجَّةً ماشيًا، وإنَّ النجائبَ لَتَنقادُ (٣) بينَ يَدَيهِ.

وأخرَجَ أبو نُعَيمٍ (٤) أنَّه خَرَجَ مِن مالِهِ للَّهِ تعالى مرَّ تَينِ، وقاسَمَ للَّهِ تعالى ملَّ تَينِ، وقاسَمَ للَّه تعالى مالَهُ ثلاثَ مرَّاتٍ، حتَّى إن كانَ لَيْعطي نَعلًا ويُمسِكُ نَعلًا، ويُعطي خُفًّا ويُمسِكُ خُفًّا.

ولم يَقُل لِسائلِ قطُّ: لا، وكانَ لا يَأْنَسُ به أحدُّ فَيدَعُهُ يحتاجُ إلى غيرِه، واشترى حائطًا مِن قوم مِنَ الأنصارِ بأربعمِئَةِ ألفٍ، فَبَلَغَهُ أنَّهمُ احتاجوا ما في أيدي النَّاسِ؛ فَرَدَّهُ إليهم (٥).

ومرَّ بصِبيانٍ يأكُلُون كِسَرًا مِنَ الخُبزِ، فاستَضافُوهُ؛ فَنزَلَ وأَكَلَ معَهم، ثمَّ حَمَلَهم إلى مَنزِلِه، وأَطعَمَهُم أنواعًا، وَكَساهُم، وقالَ: اليَدُ لهم؛ لأنَّهم

<sup>(1)(1/77).</sup> 

<sup>(</sup>٢) في «المستدرك» (٣/ ١٦٩) وسكت عنه هو الذهبي.

<sup>(</sup>٣) في (ب): «لتقاد»، وفي «المستدرك»: «لتقاد معه».

<sup>(</sup>٤) في «حلية الأولياء» (٢/ ٣٧).

<sup>(</sup>٥) انظر: «سبل الهدى والرشاد في سيرة خير العباد» للصالحي (١١/ ٦٨).

لم(١) يَجِدُوا غيرَ ما أَطعَمُوني، ونحنُ نَجِدُ كثيرًا ممَّا أَعطَيناهم(١).

وسَمِعَ رَجُلًا يسألُ ربَّهُ عَشْرةَ آلافِ دِرهَم، فَبَعَثَ بها إليه (٣).

وأضافته هو والحُسَينَ وعبدَ اللَّهِ بنَ جعفرٍ عجوزٌ، فأعطاها ألفَ دينارٍ وألفَ شاةٍ، وأعطاها الحُسَينُ مِثلَ ذلك، وأعطاها عبدُ اللَّهِ بنُ جَعفَرٍ مِثلَيهِما؛ أَلفَي شاةٍ وألفَي دينارٍ (٤).

وأَخرَجَ ابنُ سعدٍ (٥) عن عُميرِ بنِ إسحاقَ، أنَّه لم يَسمَع منهُ كَلِمةَ فُحشٍ إلَّا مرَّةً؛ كانَ بينَه وبينَ عمرِ و بنِ عُثمانَ بنِ عفَّانَ خُصومةٌ في أرضٍ، فقالَ: ليسَ لهُ عندنا إلَّا (١) ما رَغِمَ أَنفُه (٧)، قالَ: فهذه أشدُّ كلمةِ فُحشٍ قالَها (٨)، ما سَمِعتُها منهُ قطُّ.

وأخرَجَ ابنُ سعدٍ (٩) عن عليِّ أنَّه قالَ: يا أهلَ الكوفةِ، لا تُزوِّجُوا

 <sup>(</sup>١) زيادة من (ب).

<sup>(</sup>٢) انظر: «مرآة الجنان وعبرة اليقظان في معرفة ما يعتبر من حوادث الزمان» لليافعي (١/ ١٢٣).

<sup>(</sup>٣) أخرجه ابن حبان في «روضة العقلاء» (ص٢٥٤).

<sup>(</sup>٤) انظر: «المستجاد من فعلات الأجواد» للتنوخي: ١١-١١.

<sup>(</sup>٥) في «الطبقات الكبير» (٦/ ٣٦٨).

<sup>(</sup>٦) زيادة من (ب).

<sup>(</sup>٧) في (أ): «أنفسهم».

<sup>(</sup>٨) في (أ): «قال».

<sup>(9)</sup> في «الطبقات الكبير» (7/97).

الحَسَنَ؛ فإنَّه رَجُلُ مِطلاقٌ، فقالَ رَجُلُ مِن هَمدانَ: لَنُزوِّ جَنَّهُ، فما رَضِيَ أَمسَكَ، وما كَرِهَ طلَّق.

وكانَ لا يُفارِقُ امرأةً إلَّا وهي تُحِبُّهُ (۱)، وأَحصَنَ تِسعينَ امرأةً (۲). [۷٥/أ] وكانَ لا يُفارِقُ امرأةً إلَّا وهي تُحِبُّهُ (۱)، وأحصَنَ تِسعينَ امرأةً إلَّه وقد كنتَ ولمَّا ماتَ بكى مَروانُ في جنازتِهِ، فقالَ لهُ الحُسَينُ: أَتبكيهِ وقد كنتَ تُجرِّعُهُ ما تُجرِّعُهُ ؟! فقالَ: إنِّي كنتُ أَفعَلُ ذلك معَ أَحلَمَ مِن هذا، وأشارَ إلى الجبل (۳).

ووَقَعَ بِينَ الحَسَنِ والحُسَينِ شيءٌ فَتَهاجرا، ثمَّ أَقبَلَ الحَسَنُ على الحُسَينِ؛ فَأَكبَّ على رأسِهِ يُقبِّلُهُ، فقالَ لهُ الحُسَينُ: إنَّ الَّذي مَنَعنِي مِنِ ابتدائِكَ بهذا أَنَّك أحقُّ بالفضل منِّي، وكرِهتُ أن أُنازِعَكَ ما أنت أحقُّ به منِّي (٤).

وأخرَجَ ابنُ عساكرَ (٥) أنَّه قيلَ لهُ: إنَّ أبا ذرِّ يقولُ: الفقرُ أَحَبُّ إليَّ مِن الصِّحَةِ، فقالَ: رَحِمَ اللَّهُ أبا ذرِّ، أمَّا أنا فأقولُ: مَنِ اتَّكَلَ على حُسنِ اختيارِ اللَّهِ لهُ لم يَتمَنَّ أنَّه في غيرِ الحالةِ الَّتي اختارَها اللَّهُ له.

<sup>(</sup>١) أخرجه ابن سعد في «الطبقات الكبير» (٦/ ٣٧٥).

<sup>(</sup>٢) انظر: «الطبقات الكبير» لابن سعد (٦/ ٣٧٧).

<sup>(</sup>٣) أخرجه ابن عساكر في «تاريخ دمشق» (١٣/ ٢٥٢).

<sup>(</sup>٤) أخرجه الخرائطي في «مساوئ الأخلاق» (٥٣٦) وابن عساكر في «تاريخ دمشق» (١٨١/١٤).

<sup>(</sup>٥) في «تاريخ دمشق» (١٣/ ٢٥٣).

وكانَ عطاؤهُ كلُّ سنةٍ مِئَةَ ألفٍ، فحَبَسَها عنهُ مُعاويةُ في بعض السِّنينَ، فحَصَلَ لهُ إضاقةٌ شديدةٌ، قالَ: فدَعُوتُ بِدَواةٍ لِأَكْتُبَ إلى مُعاويةَ لِأُذكِّرَهُ نفسي، ثمَّ أمسكتُ فرأيتُ رسولَ اللَّهِ عَلَيْكَ في المَنام، فقالَ: «يا حَسَنُ، كيف أنت؟» فقلتُ: بخير يا أُبَتِ، وشكوتُ إليه تأخيرَ المالِ عنِّي، فقالَ: «أَدَعَوتَ بِدُواةٍ لِتَكتُبَ إلى مخلوقِ مِثلِكَ تُذكِّرُه؟» قلتُ: نَعَم يا رسولَ اللَّهِ، فكيفَ أَصنَعُ؟ فقالَ: «قُل: اللَّهمَّ اقذِف في قَلبي رجاءَك، واقطَع رجائي عمَّن سواكَ، حتَّى لا أَرجُو أحدًا غيرَكَ، اللَّهمَّ وما ضَعُفَت عنهُ قوَّتي وقَصُرَ عنهُ عِلمى ولم تَنتَهِ إليه رَغبتى ولم تَبلُغهُ مَسألَتِي ولم يَجرِ على لِساني ممَّا أَعطَيتَ أحدًا مِنَ الأُوَّلِينَ والآخِرِينَ مِن اليقينِ فخُصَّنِي به يا أَرحَمَ الرَّاحمِينَ»، قالَ: فواللَّهِ، ما أَلحَحتُ به أُسبوعًا حتَّى بَعَثَ مُعاويةُ بألفِ ألفٍ وخَمسِمِئةِ ألفٍ، فقلتُ: الحمدُ للَّهِ الَّذي لا يَنسى مَن ذَكَرَهُ، ولا يَخِيبُ مَن دعاهُ، فرأيتُ النَّبِيَّ عَلَيْكُ في المَنام فقالَ: [٧٥/ب] «يا حَسَنُ، كيف أنت؟» فقلتُ: بخيرِ يا رسولَ اللَّهِ، وَحدَّثتُهُ بحديثي، فقالَ: «يا بُنيَّ، هكذا مَن رجا الخالقَ ولم يَرجُ المخلوقَ»(١).

ومِن شِعرِهِ:

مَن ظَنَّ أَنَّ النَّاسَ يُغنُّونَهُ فَلَيسَ بِالرَّحمنِ بِالوَاثِقِ (٢)

<sup>(</sup>۱) أخرجه ابن عساكر في «تاريخ دمشق» (۱۳/ ١٦٦، ١٦٧).

 <sup>(</sup>۲) نسبه للحسن تبعًا لـ«إنسان العيون في سيرة الأمين المأمون» للحلبي (٣/ ٣٦٠)
 وفي المصادر القديمة نسبته لأخيه الحسين؛ كما في «تاريخ دمشق» لابن عساكر →

وُلِدَ -رَضِيَ اللَّهُ تعالى عنهُ- في النِّصفِ مِن شهرِ رمضانَ سنةَ ثلاثٍ مِن الهجرةِ على الأصحِّ(١).

وماتَ سنةَ خمسينَ على ما عليه الأكثرُ، وقيلَ: سنةَ تسع وأربعينَ، ورجَّحَهُ بعضُهم، وقيلَ غيرُ ذلك، ودُفِنَ بالبقيعِ إلى جَنبِ أُمِّهِ -رَضِيَ اللَّهُ تعالى عنها-(٢).

وكانَ سببُ مَوتِهِ أَنَّ زَوجتَهُ جَعدةَ بنتَ الأشعثِ بنِ قَيسٍ الكنديِّ دسَّ إليها يزيدُ أَن تَسُمَّهُ ويَتزوَّ جَها، وبَذَلَ لها مِئةَ ألفِ درهم؛ لِيكونَ الأمرُ لهُ بعدَ أبيهِ مُعاويةَ، ويَبطُلُ شرطُ أَن يكونَ للحسنِ بعدَ مُعاويةَ، فَفَعَلَت؛ فَمَرضَ أربعينَ يومًا، فلمَّا ماتَ بَعَثَت إلى يزيدَ تَسأَلُهُ الوفاءَ بما وَعَدَها، فقال: إنَّا لم نَرضَكِ للحَسنِ؛ أَفنَرضاكِ لأَنفُسِنا؟! (٣).

وبمَوتِهِ مسمومًا شهيدًا جَزَمَ غيرُ واحدٍ مِنَ المُتقدِّمِينَ (٤) والمُتأخِّرِينَ (٥). وجَهِدَ به أخوهُ أن يُخبِرَهُ بمَن سقاهُ، فلم يُخبِرهُ، وقالَ: اللَّهُ أَشَدُّ نِقمةً

<sup>(</sup>١٨٦/١٤) و «بغية الطلب في تاريخ حلب» لابن العديم (٦/ ٥٩٥).

<sup>(</sup>١) انظر: «الطبقات الكبير» لابن سعد (٦/ ٢٥٣).

<sup>(</sup>٢) انظر: «الاستيعاب في معرفة الأصحاب» لابن عبد البر (١/ ٣٨٩).

<sup>(</sup>٣) انظر: «المنتظم» لابن الجوزي (٥/ ٢٢٦) وقارن بـ «البدء والتاريخ» للمطهر المقدسي (٦/ ٥).

<sup>(</sup>٤) انظر: «الطبقات الكبير» لابن سعد (٦/ ٣٨٦).

<sup>(</sup>٥) انظر: «تاريخ الخلفاء» للسيوطي (ص١٦٩).

إِن كَانَ الَّذِي أَظُنُّ، وإلَّا فلا يُقتَلُ بي بري و (١).

ومِن كلامِهِ -رَضِيَ اللَّهُ تعالى عنه-:

- المروءة العفاف وإصلاح الحال(٢).

ومِن كلامِهِ: الإخاءُ المواساةُ في الشِّدَّةِ والرَّخاءِ (٣).

ومِن كلامِهِ: الغنيمةُ الباردةُ الرَّغبةُ في التَّقوى، والزَّهادةُ في الدُّنيا(٤).

ومِن كلامِهِ: كُن في الدُّنيا بِبَدَنِكَ، وفي الآخِرة بقَلبِكَ (٥).

ومِن كلامِهِ: الطَّعامُ أَهوَنُ مِن أَن يُقسَمَ عليه (٦).

- وكانَ يقولُ لبَنِيهِ وبني أَخيهِ: تَعلَّمُوا العِلمَ؛ فإن لم تستطيعوا حِفظَهُ فاكتُبُوه وضَعُوهُ في بيُوتِكم (٧).

<sup>(</sup>١) أخرجه ابن سعد في «الطبقات الكبير» (٦/ ٣٨٦).

<sup>(</sup>٢) أخرجه ابن عساكر في «تاريخ دمشق» (١٣/ ٢٥٤-٢٥٥) وأخرجه الطبراني في «المعجم الكبير» (٣٥-٢٥٨) وأبو نعيم في «حلية الأولياء» (٢/ ٣٥) بلفظ: «المال».

<sup>(</sup>٣) أخرجه الطبراني في «المعجم الكبير» (٣ح٢٦٨) وأبو نعيم في «حلية الأولياء» (٢/ ٣٥).

<sup>(</sup>٤) تخريجه كسابقه.

<sup>(</sup>٥) أخرجه أبو نعيم في «حلية الأولياء» (٢/ ٣٧) من كلام على للحسن.

<sup>(</sup>٦) أخرجه ابن سعد في «الطبقات الكبير» (٦/ ٣٨٦) وأبو نعيم في «حلية الأولياء» (٢/ ٢٦٨).

<sup>(</sup>٧) أورده المناوي في «الكواكب الدرية في تراجم السادة الصوفية» (١/ ٩٦).

- ولمَّا احتَضَرَ قالَ لأخيهِ الحُسَينِ: يا أخي، أُوصِيكَ ألَّا تَطلُبَ الخلافة؛ فإنَّى واللَّهِ ما أرى أن يَجمَعَ اللَّهُ فينا النُّبُوَّةَ والخلافة؛ فإيَّاكَ أن يَستخِفَّكَ سفهاءُ الكوفةِ ويُخرِجُوكَ فتَندَمَ حيثُ لا يَنفَعُكَ النَّدَمُ (١).

#### ومِن كراماتِه:

أَنَّ رَجُلًا تَغوَّطَ على قبرِه فَجُنَّ، وجَعَلَ يَنبَحُ كَما تَنبَحُ الكلابُ، ثمَّ ماتَ فسُمِعَ مِن قَبرِهِ يَعوِي، أخرجهُ أبو [٥٥/أ] نُعَيمٍ (٢) وابنُ عساكر (٣) عنِ الأعمش.

## تنابير:

نَقَلَ سِبطُ ابنُ الجوزيِّ في كتابِه «تذكرةِ الخَواصِّ»(٤) عنِ ابنِ سعدٍ

- (١) أورده المناوي في «الكواكب الدرية في تراجم السادة الصوفية» (١/ ٩٧) بنحوه مطولًا.
- (٢) كما في «الكواكب الدرية في تراجم السادة الصوفية» للمناوي (١/ ٩٨) ولم أقف عليه عنده، وأخرجه ابن الأعرابي في «المعجم» (٧٧٣).
  - (۳) في «تاريخ دمشق» (۱۳/ ۳۰۵).
  - (٤) صفحة (٤٨٦) وقد اختصر سياق ابن سعد.

وهو: شمس الدين أبو المظفر يوسف بن قزأوغلي الحنفي، سبط أبي الفرج ابن الجوزي (ت. ٢٥٤ه) أخذ عن جده، وعبد المنعم بن كليب، وعبد الله بن أبي المجد الحربي، وغيرهم، وأخذ عنه عبد المؤمن الدمياطي، وعبد الحافظ الشروطي، وموسى الشقراوي، وغيرهم.

وكان إمامًا فقيهًا، واعظُا وحيدًا في الوعظ، علَّامة في التاريخ والسِّير.

في «طَبَقاتِهِ»(١) أنَّه كانَ للحَسَنِ مِنَ الأولادِ: محمَّدُ الأصغرُ، وجعفرٌ، وجعفرٌ، وحمزةُ، ومحمَّدُ الأكبرُ، وزيدٌ، والحَسَنُ المُثنَّى، وفاطمةُ، وأمُّ الحَسَنِ، وأمُّ الحَسَنِ، وأمُّ الخيرِ، وأمُّ عبدِ الرَّحمنِ، وأمُّ سَلَمَةَ، وأمُّ عبدِ اللَّهِ، وإسماعيلُ، ويعقوبُ، والقاسمُ، وأبو بكرٍ، وطلحةُ، وعبدُ اللَّهِ.

وعنِ الأسلميِّ أنَّهم: عليُّ الأكبرُ، وعليُّ الأصغرُ، وجعفرٌ، وعبدُ اللَّهِ، والقاسمُ، وزَيدٌ، وعبدُ الرَّحمنِ، وإسماعيل، والحُسَينُ الأَثرمُ، وعقيل، والحَسَنُ، وفاطمةُ، وسكينةُ، وأمُّ الحَسَن (٢).

واقتَصَرَ البَلاذُرِيُّ في «الأنسابِ»(٣) على ذِكرِ الحَسَنِ وزيدٍ وحُسَينٍ وعبدِ اللَّهِ وأبي بكرٍ وعبدِ الرَّحمنِ والقاسمِ وطلحةَ وعُمَرَ.

انظر: «ذيل مرآة الزمان» للقطب اليونيني (١/ ٣٩) و «تاريخ الإسلام» للذهبي (١٤/ ٧٦٧) و «الأعلام» للزركلي (٨/ ٢٤٦).

(۱) «الطبقات الكبير» (٦/ ٣٥٢).

(٢) انظر: «سبل الهدى والرشاد في سيرة خير العباد» للصالحي (١١/ ٧٠).

(٣) «أنساب الأشراف» (٣/ ٧٢-٧٣).

وهو: أحمد بن يحيى بن جابر بن داود البلاذُري (ت. ٢٧٩هـ) أخذ عن عفان بن مسلم، وعلي بن المديني، وهشام بن عمار، وأخذ عنه جعفر بن قدامة، وعبد الله ابن أبي سعد الورَّاق، ويعقوب بن نعيم قرقارة، وغيرهم.

وكان نسَّابة مؤرِّخًا، وكاتبًا بليغًا، وأديبًا فاضلًا، وشاعرًا مُحسنًا.

انظر: «تاريخ دمشق» لابن عساكر (٦/ ٧٤) و «سير أعلام النبلاء» للذهبي (١٦٢/١٣) و «الأعلام» للزركلي (١/ ٢٦٧).

ونقَلَ المحبُّ الطَّبرِيُّ (۱) عن أبي بِشرِ الدُّولابيِّ (۲) أنَّهم: حسنٌ، وعبدُ الرَّحمنِ، وعُمَرُ، وزيدٌ، وإبراهيمُ، وعن أبي بكرِ بنِ الدَّراعِ (۳) أنَّهم: عبدُ الرَّحمنِ، والقاسمُ، والحَسَنُ، وزيدٌ، ومَعمَرٌ، وعبدُ اللَّهِ، وأحمدُ، وإسماعيلُ، والحُسَينُ، وعقيلٌ، وأمُّ الحسَن.

والعَقِبُ الصَّحيحُ الموجودُ الآنَ مِنَ الحَسَنِ السِّبطُ لزيدٍ والحَسَنِ السِّبطُ لزيدٍ والحَسَنِ المُثنَّى لا غيرُ.

فأمَّا زيدٌ فكانَ أكبرَ سِنَّا مِن أخيه الحَسَنِ المُثنَّى، وبايَعَ بعدَ قتلِ عمِّهِ الحُسَينِ عبدَ اللَّهِ بنَ الزُّبيرِ بالخلافة؛ لأنَّ أختَهُ مِن أمِّهِ وأبيهِ أمَّ الحَسَنِ كانَت تحتَ عبدِ اللَّهِ، وعاش مِئَةَ سنةٍ على أحدِ الأقوالِ.

وأمَّا الحَسَنُ المُثنَّى فحَضَرَ الطَّفَّ معَ عمِّه الحُسَينِ، وأُثخِنَ بالجِراحِ، فلمَّا أرادوا أَخذَ الرُّءوسِ وَجَدُّوه وبه رَمَقُ، فقالَ أسماءُ بنُ خارجةَ الفَزاريُّ: دَعُوهُ لي؛ فحَمَلَهُ إلى الكوفةِ، وعالجَهُ حتَّى بَرئَ، وَلِحَقَ بالمدينةِ، واللَّهُ أعلمُ.

#### \*\*\*\*\*\*\*\*

<sup>(</sup>١) في «ذخائر العقبى في مناقب ذوى القربى» (ص١٤٣) وذكر مكان «عبد الرحمن» «عبد الله».

<sup>(</sup>٢) في «الذرية الطاهرة» (١١٥) نقلاً عن أبي إسحاق الجوزجاني، وفيه «عبد الله» مكان «عبد الرحمن».

<sup>(</sup>٣) في كتاب «مواليد أهل البيت» كما في «ذخائر العقبي في مناقب ذوى القربي» للمحب الطبري (ص١٤٣) وعنده «عمر» مكان «معمر».

وَأَمَّا الحُسَينُ: فهو رَضَّ أَبو عبدِ اللَّهِ الحُسَينُ سِبطُ رسولِ اللَّهِ ﷺ ورَيحانتُهُ.

وُلِدَ لخمسٍ خَلُونَ مِن شعبانَ سنةَ أَربَعِ على الأصحِّ (١).

وكانَت فاطمةُ قد عَلِقَت به بعدَ والدةِ الحسنِ [٥٨/ب] بخمسينَ ليلةً (٢).

وحنَّكَهُ عَلَيْهُ بِرِيقِهِ<sup>(۱)</sup>، وأَذَّنَ في أُذُنِهِ<sup>(١)</sup>، وتَفَلَ في فَمِهِ، ودعا لهُ، وسمَّاهُ حُسَينًا يومَ السَّابِعِ<sup>(٥)</sup>، وعقَّ عنهُ<sup>(١)</sup>.

كانَ شجاعًا مِقدامًا مِن حينَ كانَ طِفلًا.

# وهذه جُملةٌ مِن الأحاديثِ والآثارِ الواردةِ في حقِّهِ:

- أَخرَجَ الحاكمُ وصحَّحَه (٧) عن يَعلى العامريِّ، أنَّ النَّبيَّ عَيَّالِيَّهُ قالَ:

- (٥) انظر: «البداية والنهاية» لابن كثير (١١/ ٤٧٤).
- (٦) أخرجه أبو داود في «السنن» (٢٨٤١) والنسائي في «السنن» (٢١٩) من حديث ابن عباس فطفيها، وقال ابن عبد الهادي في «المحرر» (ص٤٢٠): «إسناده على شرط البخاري».
  - (٧) في «المستدرك» (٣/ ١٧٧).

<sup>(</sup>١) انظر: «الطبقات الكبير» لابن سعد (٦/ ٣٩٩) و «التاريخ الكبير» لابن أبي خيثمة (١) انظر: «الطبقات الكبير» لابن سعد (٦) انظر:

<sup>(</sup>٢) انظر: «الطبقات الكبير» لابن سعد (٦/ ٣٩٩).

<sup>(</sup>٣) نسبه ابن الأثير في «جامع الأصول» (١/ ٣٨٣) لرزين.

<sup>(</sup>٤) أخرجه أبو داود في «السنن» (٥٠٠٥) والترمذي في «الجامع» (١٥١٤) من حديث أبي رافع رَفِّا الله الترمذي: «هذا حديث حسن صحيح».

إسعاف الرَّاغبين مِن ٥٤٨

«حُسَينٌ منِّي وأنا مِن حُسَينٍ، اللَّهمَّ أَحِبَّ مَن أَحَبَّ حُسَينًا، حُسَينٌ سِبطٌ مِنَ الأسباطِ».

- ورَوَى ابنُ حِبَّانَ (۱) وابنُ سعد (۱) وأبو يَعلى (٣) وابنُ عساكر (١) عن جابرِ بنِ عبدِ اللَّهِ قالَ: سمعتُ رسولَ اللَّهِ عَلَيْهٌ يقولُ: «مَن سَرَّهُ أَن يَنظُرَ إلى رَجُلٍ مِن أَهلِ الجنَّةِ -وفي لفظٍ: إلى سيِّدِ شبابِ أهلِ الجنَّةِ؛ فَليَنظُر إلى الحُسَينِ بنِ عليًّ».

- ورَوَى خَيثمةُ بنُ سُليمانَ (٥) عن أبي هُرَيرةَ، أنَّ النَّبيَ عَيَالِهُ جَلَسَ في المسجدِ فقالَ: «أين لُكُعُ؟» فجاءَ الحُسَينُ يمشي حتَّى سَقَطَ في حِجرِهِ، فجعَلَ أصابِعَهُ في لِحيةِ رسولِ اللَّهِ عَلَيْهُ؛ ففتَحَ عَلَيْهُ فَمَهُ - أي الحُسَينِ- فأَدخَلَ فاهُ في فِيهِ، ثمَّ قالَ: «اللَّهمَّ إنِّي أُحِبُّهُ فأَحِبَّهُ، وأَحِبَ مَن يُحِبُّه».

- ورَوَى أبو الحَسَنِ بنُ الضَّحَّاكِ<sup>(٦)</sup> عن أبي هُرَيرةَ قالَ: رأيتُ رسولَ اللَّهِ

<sup>(</sup>١) في «الصحيح» (١٩٦٦-الإحسان).

<sup>(</sup>٢) في «الطبقات الكبير» (٦/ ٤٠٢).

<sup>(</sup>٣) في «المسند» (١٨٧٤).(٤) في «تاريخ دمشق» (١٨٧٤).

<sup>(</sup>٥) في «سبل الهدى والرشاد في سيرة خير العباد» للصالحي (١١/ ٧١) نسبته لابن أبي خيثمة، وأخرجه البخاري في «الصحيح» (٥٨٨٤) من حديث أبي هريرة أيضًا، لكن في شأن الحسن.

<sup>(</sup>٦) هو: أبو الحسن علي بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن الضحاك الفزاري، المعروف بابن النَّفزي (ت. ٥٧ هه) له مؤلفات كثيرة منها «زواهر الأنوار وبواهر ذوي البصائر والاستبصار، في شمائل النبي المختار»، فيظهر أن النقل بواسطته.

# عَلَيْهِ يَمتَصُّ لُعابَ الحُسَينِ كَما يَمتَصُّ الرَّجُلُ التَّمرةَ (١).

- وكانَ ابنُ عُمَرَ جالسًا في ظلِّ الكعبةِ إذ رأى الحُسينَ مُقبِلًا، فقالَ: هذا أحبُّ أهل الأرضِ إلى أهل السَّماءِ اليومَ (٢).

- وجاءَ رَجُلُ إلى الحَسَنِ يستعينُ به في حاجةٍ فَوَجَدَهُ مُعتكِفًا في خَلوةٍ، فاعتذَرَ إليه؛ فذَهَبَ إلى أخيهِ الحُسَينِ، فاستعانَ به، فقضى حاجَتَهُ، وقالَ: لَقضاءُ حاجةٍ في اللَّهِ عَلَيْ أحبُّ إليَّ مِنِ اعتكافي شهرًا(").

# ومِن كلامِهِ -رَضِيَ اللَّهُ تعالى عنه-:

- اعلَمُوا أَنَّ حوائجَ النَّاسِ إليكم مِن نِعَمِ اللَّهِ عليكم؛ فلا تَمَلُّوا مِن تلك النِّعَمِ فتعودَ نِقَمًا، واعلموا أَنَّ المعروفَ يُكسِبُ حمدًا [٥٩/أ] ويُعقِبُ أجرًا، فلو رأيتمُ المعروفَ رَجُلًا لَرَأيتموهُ رَجُلًا جميلًا يَسُرُّ النَّاظرين، ولو رأيتمُ اللَّوْمَ رَجُلًا لَرَأيتموهُ رَجُلًا قبيحَ المَنظرِ تَنفِرُ منهُ القلوبُ، وتُغَضَّ رأيتم اللَّوْمَ رَجُلًا لَرَأيتموهُ رَجُلًا قبيحَ المَنظرِ تَنفِرُ منهُ القلوبُ، وتُغَضَّ دُونَهُ الأبصارُ (٤٠).

<sup>(</sup>١) أخرجه ابن شاهين في «شرح مذاهب أهل السنة» (١٧٩) وأبو نعيم في «فضائل الخلفاء» (١٣٦) بنحوه.

<sup>(</sup>٢) أخرجه ابن سعد في «الطبقات الكبير» (٦/ ٢٠٤) وابن أبي شيبة في «المصنف» (٢) أخرجه ابن الأعرابي في «المعجم» (٣١٢٩٢) لكن عن عمرو بن العاص رَفِي ﴿ المعجم الأوسط (٣٩١٧) عن عبد الله بن عمرو، بنحوه.

<sup>(</sup>٣) أخرجه ابن المبارك في «الزهد» (٧٤٦).

<sup>(</sup>٤) أورده أبو سعد الآبي في «نثر الدر» (١/ ٢٢٨) والصالحي في «سبل الهدى والرشاد ٧

إسعاف الرّاغبين

### ومِن كلامِهِ -رَضِيَ اللَّهُ تعالى عنه-:

- مَن جادَ سادَ، ومَن بَخِلَ ذَلَّ<sup>(۱)</sup>.
- ومَن تَعجَّلَ لأخيه خيرًا وَجَدَهُ إذا قَدِمَ على ربِّه غدًّا (٢).
- ومات ابنُّ لهُ فلم تُرَ عليه كآبةُ، فعُوتِبَ في ذلك؛ فقالَ: إنَّا أهلَ البيتِ نَسأَلُ اللَّهَ فيُعطِينا، فإذا أرادَ ما نَكرَهُ فيما يُحِبُّ رَضِينا(").
- والتَزَمَ يومًا رُكنَ الكعبةِ وقالَ: إلهي، نعَّمتني فلم تَجِدني شاكرًا، وابتَلَيتني فلم تَجِدني شاكرًا، وابتَلَيتني فلم تَجِدني صابرًا؛ فلا أنت سَلَبتَ النِّعمةَ بتَركِ الشُّكرِ، والا أَدَمتَ الشِّدَّةَ بتَركِ الصَّبرِ، إلهي ما يكونُ من الكريم إلَّا الكرمُ (٤٠).

كَانَت إِقَامَتُه -رَضِيَ اللَّهُ تعالى عنه - بالمدينةِ إلى أَن خَرَجَ معَ أبيه إلى الكوفةِ، فشَهِدَ معَه مَشاهِدَهُ، وبَقِيَ معَه إلى أَن قُتِلَ، ثمَّ معَ أخيهِ إلى أَن الكوفةِ، فشَهِدَ معَه مَشاهِدَهُ، وبَقِيَ معَه إلى أَن قُتِلَ، ثمَّ معَ أخيهِ إلى أَن المَدينةِ، واستَمَرَّ بها حتَّى ماتَ مُعاويةُ، فأخرَجَ إليه يزيدُ

في سيرة خير العباد» (١١/ ٧٨) لكن أخرجه البيهقي في «شعب الإيمان» (٧٢٨٤) من قول أخيه محمد بن الحنفية، بنحوه.

<sup>(</sup>١) أورده أبو سعد الآبي في «نثر الدر» (١/ ٢٢٨) والصالحي في «سبل الهدى والرشاد في سيرة خير العباد» (١١/ ٧٨).

<sup>(</sup>٢) أورده أبو سعد الآبي في «نثر الدر» (١/ ٢٢٩) والصالحي في «سبل الهدى والرشاد في سيرة خير العباد» (١١/ ٧٨).

<sup>(</sup>٣) أخرجه البيهقي في «مناقب الشافعي» (٢/ ١٨٠) من قول الشافعي.

<sup>(</sup>٤) أورده المناوي في «الكواكب الدرية في تراجم السادة الصوفية» (١/ ١٠٥) وفي «الرسالة» للقشيري (١/ ٣١٤) نسبته لأخيه الحسن.

مَن يَا خُذُ بَيعَتَهُ، فامتَنَعَ وخرَجَ إلى مكّة، فأتت إليه كُتُبُ أهلِ العراقِ بأنّهم بايَعُوهُ بعدَ موتِ مُعاوية، فأشارَ إليه ابنُ الزُّبيرِ بالخروج، وابنُ عبّاسٍ وابنُ عُمَرَ بعَدَمِهِ، فأرسَلَ ابنَ عمّهِ مُسلِمَ بنَ عَقِيلٍ، فأخذَ بَيعَتَهُم، وأرسَلَ إليه عُمرَ بعَدَمِهِ، فأرسَلَ ابنَ عمّهِ مُسلِمَ بنَ عَقِيلٍ، فأخذَ بَيعَتَهُم، وأرسَلَ إليه يستقلِمُهُ، فخرَجَ الحُسَينُ مِن مكّة قاصدًا للعراقِ، ولم يَعلَم بخُروجِهِ ابنُ عُمَر، فخرَجَ خلفهُ فأدركه على مِيلينِ مِن مكّة، فقالَ: ارجِع، فأبى، فقالَ: إنَّ عمود تُنك حديثًا؛ إنَّ جبريلَ أتى النَّبيَ عَلَيْ فخيرَهُ بينَ الدُّنيا والآخِرةِ، فاختارَ الآخِرة، وإنَّك بَضعةٌ منهُ، واللَّهِ لا يَليها أحدٌ منكم، فقالَ: إنَّ مَعي فاختارَ الآخِرة، وإنَّك بَضعةٌ منهُ، واللَّهِ لا يَليها أحدٌ منكم، فقالَ: إنَّ مَعي وحَلينِ مِن كُتُبِ أهلِ العراقِ بِبَيعتِهِم، فقالَ: ما تَصنَعُ بقومٍ قَتَلُوا أَباكَ وخذَلُوا أَخاكَ، فأبى إلَّا المُضِيَّ، فاعتَنقَهُ وبكى، وقالَ: استَودَعتُكَ اللَّهُ مِن قَتيل، ثمَّ سافَرَ فكانَ ابنُ عُمَرَ يقولُ: غَلَبَنا الحُسَينُ بالخروج، ولَعَمري مِن قَتيل، ثمَّ سافَرَ فكانَ ابنُ عُمَرَ يقولُ: غَلَبَنا الحُسَينُ بالخروج، ولَعَمري لقد رأى في أخيهِ وأبيهِ عِبرةً (۱).

وكلَّمَهُ في ذلك أيضًا مِن وُجوهِ الصَّحابةِ جابرُ بنُ عبدِ اللَّهِ وأبو سعيدٍ وأبو واقدٍ وغيرُهم؛ فلم يُطِع أحدًا منهم، وصمَّمَ [٥٩/ب] على المَسيرِ، فقالَ لهُ ابنُ عبَّاسٍ: واللَّهِ إنِّي لَأَظنُّكَ ستُقتَلُ بينَ نسائِكَ وأبنائِكَ وبَناتِكَ كما قُتِلَ عُثمانُ، فلم يَقبَل، فبَكى وقالَ: أقرَرتَ عينَ ابنِ الزُّبيرِ، فلمَّا رَجَعَ قالَ لابنِ الزُّبيرِ: قد جاءَ ما أُحبَبتَ؛ خَرَجَ الحُسينُ وتَركك والحجازَ، فعَلِمَ يزيدُ بخُروجِ الحُسينِ؛ فأرسَلَ إلى عُبيدِ اللَّهِ بنِ زِيادٍ وَاليهِ على الكوفةِ يزيدُ بخُروجِ الحُسينِ؛ فأرسَلَ إلى عُبيدِ اللَّهِ بنِ زِيادٍ وَاليهِ على الكوفةِ

<sup>(</sup>١) انظر: «الكواكب الدرية في تراجم السادة الصوفية» للمناوي (١/ ١٠٠-١٠١).

يَأْمُرُه بِطَلَب مُسلم وقَتلِهِ، فظَفِرَ به، فقَتَلَهُ ولم يَبلُغ حُسَينًا ذلك حتَّى صارَ بينَه وبينَ القادسيَّةِ ثلاثةُ أَميالٍ، ولَقِيَ الحُرَّ بنَ يزيدَ التَّميميَّ، فقالَ لهُ: ارجِع؛ فإنِّي لم أَدَع لك خلفي خيرًا، وأُخبَرَهُ الخَبرَ، ولَقِيَ الفَرَزدقَ فَسَأَلَهُ، فقالَ: قلوبُ النَّاسِ معك، وسُيوفُهم معَ بني أُميَّةَ، والقضاءُ يَنزِلُ مِنَ السَّماءِ فَهَمَّ أَن يَرجِعَ وكانَ معَه إخوةُ مُسلِم فقالوا: لا نَرجِعُ حتَّى نُصِيبَ بِثَأْرِهِ أُو نُقتَلَ، فسارُوا وكانَ ابنُ زيادٍ جهَّزَ أربعةَ آلافٍ، وقيلَ: عشرينَ ألفًا لمُلاقاتِهِ، فَوافَوهُ بكربَلاءَ، فنزَلَ ومعَه خمسةٌ وأربعون فارسًا، ونحو مئة راجل، وكانَ أميرُ الجيشِ عَمرَو بنَ سعدِ بنِ أبي وقَّاصِ، وكانَ ابنُ زيادٍ ولَّاهُ الرَّيَّ، وكتَبَ لهُ به: أن حارِب الحُسَينَ، ورَجَعَ، فلمَّا التقَيَا وأَرهَقَهُ السِّلاحُ قالَ لهُ الحُسَينُ: اختَر منِّي إحدى ثلاثٍ؛ إمَّا أن أَلحَقَ بثَغرِ مِنَ الثُّغورِ، وإمَّا أن أَرجِعَ إلى المدينةِ، وإمَّا أن أَضَعَ يَدِي في يدِ ابنِ مُعاويةً، فَقَبِلَ ذلك عمرٌ و منهُ، وكتَبَ به إلى ابنِ زيادٍ، فكتَبَ إليه: لا أَقبَلُ منهُ حتَّى يَضَعَ يَدَهُ في يَدِي، فامتَنَعَ الحُسَينُ؛ فتَأهَّبُوا لِقِتالِهِ، وكانَ أكثرُ مُقاتِلِيهِ الكاتبينَ إليه والمُبايِعِينَ لهُ، فلمَّا أَيقَنَ أنَّهم قاتِلوهُ قامَ في أصحابه خطيبًا؛ فحَمِدَ اللَّهَ وأَثنى عليه، ثمَّ قالَ: قد نَزَلَ مِنَ الأمرِ ما تَرُونَ، وإنَّ الدُّنيا تَغيَّرَت وتَنكَّرَت، وأُدبَرَ معروفُها وانَشَمَرَت حتَّى لم يَبقَ منها إلَّا كَصِّبابةِ الإناءِ، وإلَّا خسيسٌ عَيشٍ كالمَرعى الوبيل، ألا تَرَونَ الحقَّ لا يُعمَلُ به والباطلَ لا يُتناهى عنهُ لِيَرغَبَ المؤمنُ [٦٠/ أ] في لقاءِ اللَّهِ عَيْكَ، وإنِّي لا أرى الموتَ إِلَّا سعادةً والحياةَ معَ الظَّالِمِينَ إِلَّا جُرمًا، فقَاتَلُوه إلى أن قُتِلَ، وذلك اليومُ يومُ الجُمُعةِ يومَ عاشوراءَ سنةَ إحدى وستِّينَ بكربَلاءَ من أرضِ العراقِ ما بينَ الحِلَّة والكوفةِ، قَتَلَهُ سِنانُ بنُ أنسٍ النَّخَعيُّ، وقيلَ غيرُه، وقُتِلَ يَومَئذٍ معَ الحُسَينِ مِن أهلِ بيتِه ثلاثةٌ وعشرون رَجُلًا كَما قيلَ(١).

ولمَّا قُتِلَ جَزُّوا رَأْسَهُ وأَتُوا به إلى ابنِ زيادٍ، فأرسَلَهُ ومَن معَهُ مِن أهلِ بيتِهِ إلى يَزيد؛ ومنهم عليُّ بنُ الحُسَينِ وعَمَّتُهُ زَينبُ، فسُرَّ سُرورًا كثيرًا، وأُوقَفَهم مَوقِفَ السَّبي، وأهانَهم وصارَ يَضرِبُ الرَّأْسَ الشَّريفَ بقضيبٍ كانَ معَهُ، ويقولُ: لَقِيتَ بَغيَكَ يا حُسَينُ، وبالغَ في الفَرَحِ، ثمَّ نَدِمَ لمَّا مَقَتَهُ المسلمون على ذلك، وأبغَضَهُ العالمُ (۱).

وفي هذه القصَّةِ تصديقٌ لقولِهِ ﷺ: «إنَّ أهلَ بيتي سيَلقَونَ بَعدي مِن أُمَّتي قَتلًا وتشديدًا(٣)، وإن أشدَّ قَومِنا لنا بُغضًا بنو أُميَّةَ وبنو مخزومٍ» رواهُ الحاكمُ(٤).

وما ذُكِرَ من أنَّ الضَّاربَ لِرَأْسِ الحُسَينِ بالقضيبِ يزيدُ هو ما في

<sup>(</sup>۱) انظر: «الكواكب الدرية في تراجم السادة الصوفية» للمناوي (۱/۱۰۱-۱۰۲) باختلاف يسير.

<sup>(</sup>٢) انظر: «الكواكب الدرية في تراجم السادة الصوفية» للمناوي (١/ ١٠٢).

<sup>(</sup>٣) في «المستدرك»: «وتشريدًا».

<sup>(</sup>٤) في «المستدرك» (٤/ ٤٨٧) من حديث أبي سعيد الخدري، وقال: «هذا حديث صحيح الإسناد»، وتعقبه الذهبي كما في «مختصر تلخيص المستدرك» لابن الملقن (٧/ ٣٣٦٦) فقال: «لا والله، كيف وفيه إسماعيل بن رافع متروك، ولم يصح المسند إليه».

«طَبَقاتِ» المُناويِّ (۱)، لكن نَقَلَ في «الصَّواعِقِ» (۱) أنَّه ابنُ زيادٍ، وأنَّه كانَ عندهُ أَنْسُ فَبَكى، وقالَ: كانَ أَشبَهَهُم برسولِ اللَّهِ ﷺ، رواهُ التِّرمذيُّ (۱) وغيرُه (۱).

ورَوَى ابنُ أبي الدُّنيا(٥): أنَّه كانَ عندَهُ زيدُ بنُ أَرقَمَ، فقالَ لهُ: ارفَع قَضِيبَكَ؛ فواللَّهِ لطالَما رأيتُ رسولَ اللَّهِ عَلَيْ يُقبِّلُ ما بينَ هاتَينِ الشَّفَتَينِ، وبكى؛ فأَغلَظَ لهُ ابنُ زيادِ القولَ، فأغلَظَ لهُ زيدٌ الجوابَ، وكانَ بالمجلسِ رسولُ قيصَرَ، فقالَ مُتعجِّبًا: إنَّ عندَنا في خِزانةٍ في ديرٍ حافر حِمارِ عيسى، ونحنُ نَحُجُّ إليه كلَّ عامٍ مِن الأقطارِ ونُعظِّمُهُ كَما تُعظِّمُونَ كَعبَتكُم، فأشهدُ أنتكم على باطل. انتهى.

ويُمكِنُ الجمعُ بأنَّ هذا الفعلَ وَقَعَ أوَّ لا مِنِ ابنِ زيادٍ، ثمَّ وَقَعَ ثانيًا مِن يَزيدَ.

وكانَ للحُسَينِ [٢٠/ب] يومَ قُتِلَ ثمانٍ وخمسون سنةً (٢)، وقضى اللَّهُ تعالى أن قُتِلَ عُبيدُ اللَّهِ بنُ زيادٍ وأصحابُه يومَ عاشوراءَ، سنةَ سبعِ وستِّينَ، جهَّزَ

<sup>(</sup>۱) «الكواكب الدرية في تراجم السادة الصوفية» (١/ ١٠٢).

<sup>(</sup>٢) «الصواعق المحرقة» للهيتمي (٢/ ٥٧٧).

<sup>(</sup>٣) في «الجامع» (٣٧٧٨) وقال: «هذا حديث حسن صحيح غريب».

<sup>(</sup>٤) كالبخاري في «الصحيح» (٣٧٤٨).

<sup>(</sup>٥) الظاهر أنه أخرجه في كتابه «مقتل الحسين»، وأخرجه أيضًا الطبراني في «المعجم الكبير» (٥-٧٠٥) مختصرًا.

<sup>(</sup>٦) انظر: «مقاتل الطالبيين» لأبي الفرج الأصفهاني (ص٨٥).

إليه المختارُ بنُ أبي عُبيدٍ جيشًا فقَتَلَهُ إبراهيمُ بنُ الأَشتَرِ في الحربِ، وبَعَثَ برأسِهِ إلى المختارُ ، وبَعَثَ به المختارُ إلى ابنِ الزُّبيرِ؛ فبَعَثَهُ ابنُ الزُّبيرِ إلى عليِّ بنِ الحُسَينِ (١).

ورَوَى التِّرمذيُّ (٢) أَنَّه لمَّا جِيءَ برأسِهِ ونُصِّبَ في المسجدِ معَ رُءوسِ أصحابِهِ جاءت حيَّةُ، فتَخلَّلَتِ الرُّءوسَ حتَّى دَخَلَت في مِنخَرِهِ، فمَكَثَت هُنيهةً، ثمَّ خَرَجَت، فَعَلَت ذلك مرَّتين أو ثلاثًا.

وكانَ نصبُها في مَحَلِّ نصبِ رأسِ الحُسينِ (٣).

وقد وَرَدَ من طُرُقِ عديدةٍ أنَّ جِبريلَ أَخبَرَ النَّبيَّ عَلَيْهِ بأنَّ الحُسَينَ يُقِيَّهُ بأنَّ الحُسَينَ يُقتَلُ، وأَراهُ الأرضَ الَّتي يُقتَلُ بها، فأخرَجَ لهُ مِن يَدِهِ تُربةً حمراء (١٠)، وفي بعضِ الرِّواياتِ أنَّها أرضُ بعضِ الرِّواياتِ أنَّها أرضُ الطَّفِّ الفُراتِ (١٠)، وفي بعضِ الرِّواياتِ أنَّها أرضَ الطَّفِّ الفُراتِ (١٠)، ولا تَعارُضَ الطَّفِّ الفُراتِ (١٠)، ولا تَعارُضَ

<sup>(</sup>١) انظر: «الاستيعاب في معرفة الأصحاب» لابن عبد البر (١/ ٣٩٧).

<sup>(</sup>٢) في «الجامع» (٣٧٨٠) وقال: «هذا حديث حسن صحيح».

<sup>(</sup>٣) انظر: «الصواعق المحرقة» للهيتمي (٢/ ٥٧٨).

<sup>(</sup>٤) أخرجه الحاكم في «المستدرك» (٣/ ١٧٦) (٤/ ٣٩٨) من حديث أم الفضل بنت الحارث، ومن حديث أم سلمة.

<sup>(</sup>٥) أخرجه أحمد في «المسند» (١٣٧٩٤) من حديث أنس كَالْكُهُ.

<sup>(</sup>٦) أخرجه الطبراني في «المعجم الكبير» (٣-٢٨١٤) و «المعجم الأوسط» (٦٣١٦) من طرق عن أم المؤمنين عائشة فطي الله المؤمنين عائشة الطي المؤمنين عائشة الطي المؤمنين عائشة المؤسلة ا

<sup>(</sup>٧) أخرجه أحمد في «المسند» (٦٤٨) من حديث علي فَعْلَقَكَ.

بينَها؛ لأنَّ الفُراتَ يَخرُجُ مِن آخِرِ حدودِ الرُّومِ، ثمَّ يَمُرُّ بأرضِ الطَّفِّ؛ وهي مِن بلادِ كَربَلاءَ، كذا في «طَبَقاتِ» المُناويِّ(١).

ويُروَى أَنَّ قاتلَ الحُسَينِ لمَّا قَتلَهُ وأتى إلى ابنِ زيادٍ قال:

أُوقِرْ رِكَابِي فِضَّةً وَذَهَبَا إِنِّي قَتَلَتُ المَلِكَ المُحَجَّبَا قَتَلَتُ المَلِكَ المُحَجَّبَا قَتَلَتُ خَيرَ النَّاسِ أُمَّا وَأَبَا وَخَيرَهُم إذ يَذَكُرُونَ نَسَبَا(٢)

فَغَضِبَ ابنُ زيادٍ، وقالَ: إذا عَلِمتَ ذلك فَلِمَ قَتَلتَهُ ؟ واللَّهِ لا نِلتَ منِّي خيرًا، ولأُلحِقنَّكَ به، ثمَّ ضَرَبَ عُنْقَهُ (٣).

وأَخرَجَ الحاكمُ في «المُستَدرَكِ» (٤) وصحَّحَه -وقالَ الذَّهبيُّ في «المُستَدرَكِ» وابنِ عبَّاسٍ قالَ: أُوحى اللَّهُ إلى «التَّلخيصِ»: «على شرطِ مسلم» - عن ابنِ عبَّاسٍ قالَ: أُوحى اللَّهُ إلى محمَّدٍ عَيَّاتٍ: إنِّي قالتُ بيحيى بنِ زكريًا سبعينَ أَلفًا، وإنِّي قاللُ بابنِ بِنتِكَ سبعينَ أَلفًا، وإنِّي قاللُ بابنِ بِنتِكَ سبعينَ أَلفًا وسبعينَ أَلفًا.

وقالَ الحافظُ ابنُ حجرٍ (٥): وَرَدَ مِن طريقٍ واهٍ عن عليٍّ عنِ المصطفى عقالَ: «قاتلُ الحُسَينِ في تابوتٍ مِن نارٍ عليه نصفُ عذابِ أهلِ

<sup>(</sup>۱) «الكواكب الدرية في تراجم السادة الصوفية» (۱/ ۱۰۲).

<sup>(</sup>٢) انظر: «الطبقات الكبير» لابن سعد (٦/ ٤٤١).

<sup>(</sup>٣) انظر: «التذكرة» للقرطبي (٢/ ٢٨٠).

<sup>.(\</sup>VA/\)(\(\xi\)

<sup>(</sup>٥) كما في «المقاصد الحسنة» للسخاوي (ص٤٨٣) و «فيض القدير بشرح الجامع الصغير» للمناوي (١/ ٢٠٤).

الدُّنيا»(۱).

وأخرَجَ أبو يعلى (٢) عن أبي عُبَيدة مرفوعًا: «لا يَزالُ أمرُ أُمَّتي قائمًا بالقسطِ حتَّى يكونَ أوَّلَ مَن يَثْلِمُهُ رَجُلٌ مِن بني أُميَّة يُقالُ لهُ: يزيدُ».

وأَخرَجَ [71/1] الرُّويانيُّ (٣) مرفوعًا: «أَوَّلُ مَن يُبدِّلُ سُنَّتي رَجُلٌ مِن بني أُميَّةَ يُقالُ لهُ: يزيدُ».

وقد قالَ الإمامُ أحمدُ بكُفرِهِ، وناهيكَ به ورعًا وعلمًا يَقتَضِيانِ أنَّه لم يَقُل ذلك إلَّا لِما ثَبَتَ عندَهُ مِن أمورِ صريحةٍ وَقَعَت منهُ تُوجِبُ ذلك<sup>(٤)</sup>.

(١) أخرجه ابن المغازلي في «مناقب علي» (٩٥).

(٢) في «المسند» (٨٧١) وفي إسناده انقطاع كما في «مجمع الزوائد» للهيثمي (٥/ ٢٤٢-٥٤١).

(٣) في «المسند» كما في «الصواعق المحرقة» للهيتمي (٢/ ٦٣٢ - ٦٣٣) وأخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» (٣٧٠ ٢٧) والدولابي في «الكنى والأسماء» (٩٢١) والبيهقي في «دلائل النبوة» (٦/ ٤٤٦) من حديث أبي ذر رَفِّا الله قوله «يقال له: يزيد»، وقال البيهقي: «في هذا الإسناد إرسال بين أبي العالية وأبي ذر».

(٤) لم أقف على ما يفيد تكفير الإمام أحمد إياه، وهذه العبارة منقولة من «الكواكب الدرية في تراجم السادة الصوفية» للمناوي (١/٣٠١).

وقال الهيتمي في «الصواعق المحرقة» (٢/ ٦٣٥) نقلًا عن «تذكرة الخواص» لسبط بن الجوزي (ص٤٧٥) نقلًا عن جده أبي الفرج بن الجوزي في «الرد على المتعصب العنيد المانع من ذم يزيد»: ٠٤-١٤: «روى ابن الجوزي عن القاضي أبي يعلى الفراء أنه روى في كتابه «المعتمد في الأصول» بإسناده إلى صالح بن أحمد بن حنبل قال: قلت لأبي: إن قومًا ينسبوننا إلى تولى يزيد فقال: يا بنى المعتمد بن حنبل قال: قلت الأبي إلى قومًا ينسبوننا إلى تولى يزيد فقال: يا بنى

# ووافَقَهُ على ذلك جماعةٌ ؟

وهذه الرواية في «منهاج السنة النبوية» لشيخ الإسلام ابن تيمية (٤/ ٥٦٦) وزاد في آخرها: «ونهب المدينة ثلاثة أيام وسبي أهلها وقتل جمعًا من وجوه الناس فيها من قريش والأنصار والمهاجرين من يبلغ عددهم سبعمئة، وقتل من لم يعرف من عبد أو حر أو امرأة عشرة آلاف، وخاض الناس في الدماء حتى وصلت الدماء إلى قبر رسول الله على وامتلأت الروضة والمسجد، ثم ضرب الكعبة بالمنجنيق وهدمها وأحرقها».

وفي «الإشارات الإلهية إلى المباحث الأصولية» للنجم الطوفي (ص٥٨٥) قال عقب ذِكر قول الله تعالى ﴿ فَهَلَ عَسَيْتُمْ إِن تُولِيَّتُمْ أَن تُفْسِدُواْ فِي الأَرْضِ وَتُقطِّعُواْ أَرْحَامَكُمْ ﴿ ثَا الله تعالى ﴿ فَهَلَ عَسَيْتُمْ إِن تُولِيَّتُمْ أَن الله تعالى ﴿ فَهَلَ عَسَيْتُمْ إِن الله تعالى ﴿ فَهَلَ عَسَيْتُمْ الله فَاصَمَهُمْ وَأَعْمَى الله فَي المَّرَاثُ الله في المَّاتِ الله في الله في المحد أنه سئل عن لعن يزيد؛ فقال: ألا يجوز لعن من لعنه الله في وقد حُكي عن أحمد أنه سئل عن لعن يزيد؛ فقال: ألا يجوز لعن من لعنه الله في كتابه؟ ثم تلا هذه الآية. فقيل له: لم لا تلعنه أنت؟ فقال: ومن لعنت أنا حتى ألعن يزيد؟!».

وهذه النصوص عن الإمام أحمد لا تفيد تكفيره إياه، لا سيما وقد جاء في رواية أبي طالب سألت أحمد بن حنبل عمن قال: لعن الله يزيد بن معاوية؟ فقال: لا تكلَّم في هذا، الإمساك أحب إليَّ. انظر: «طبقات الحنابلة» للفراء (١/ ٢٤٦) و «الرد على المتعصب العنيد المانع من ذم يزيد» لابن الجوزي (ص٧٣) وعلَّق عليها ابن الجوزي قائلًا: «هذه الرواية لا تناقض الأولى؛ لأن هذه تدل على اشتغال الإنسان ح

كابنِ الجوزيِّ (١) وغيرِه (٢).

وأمَّا فِسقُه فقد أَجمَعُوا عليه (٣).

وأجازَ قومٌ مِن العلماءِ لَعنَهُ بخُصوصِ اسمِهِ، ورُوِيَ ذلك عنِ الإمامِ أحمدَ (٤).

قَالَ ابنُ الجوزيِّ (٥): «صنَّفَ القاضي أبو يَعلى (٦) كتابًا في بيانِ مَن

بنفسه عن ذِكر غيره».

(۱) في «دفع شبه التشبيه بأكف التنزيه» (ص۲۰۱) قال: «ثم زيَّنتم مذهبكم أيضا بالعصبية ليزيد بن معاوية، ولقد علمتم أن صاحب المذهب أجاز لعنته»، كما ألَّف ابن الجوزي كتابًا بعنوان «الرد على المتعصب العنيد المانع من ذم يزيد».

(٢) كابن أبي يعلى الفراء؛ قال ابن الجوزي في «الرد على المتعصب العنيد المانع من ذم يزيد» (ص٤١): «صنَّف كتابًا فيه بيان من يستحق اللعن، وذكر فيهم يزيد».

(٣) ونسب ابن خلدون في «المقدمة» (١/ ٢١٦) تفسيقه إلى الكافّة من أهل عصره.

(٤) تقدَّم ذلك عنه قريبًا.

(٥) في «الرد على المتعصب العنيد المانع من ذم يزيد»: ١٤٠.

(٦) في «الرد على المتعصب العنيد المانع من ذم يزيد»: «أبي الحسين محمد بن القاضى أبي يعلى بن الفراء».

وهو: أبو الحسين محمد بن محمد، المعروف بابن أبي يعلى الفراء (ت. ٢٦٥ه) أخذ عن أبيه، والخطيب البغدادي، وأبو الحسين بن المهتدي، وغيرهم، وأخذ عنه أبو علي ضياء بن أحمد بن الحسن النجار، وأبو نجيح محمود بن أبي المرجا الأصبهاني الحنبلي، عبد المغيث بن زهير الحربي الحنبلي، وغيرهم.

وكان عارفا بالمذهب، متشددا في السُّنة، وله تصانيف في الأصول والفروع.

انظر: «سير أعلام النبلاء» للذهبي (١٩/ ٢٠١) و «ذيل طبقات الحنابلة» لابن رجب ٠

يَستحِقُّ اللَّعنةَ، وذَكَرَ منهم يزيدُ».

وذهَبَ آخرون إلى أنَّه لا يجوزُ (١)؛ إذ لم يَثبُت عندَهم ما يَقتضيهِ، إذ حقيقةُ اللَّعنِ الطَّردُ مِن رحمةِ اللهِ، وهو لا يكونُ إلَّا لمَن عُلِمَ موتُهُ على الكُفرِ؛ كأبي جهل وأضرابِهِ.

وأمَّا جوازُ لَعنِ مَن قتلَ الحُسَينَ أو أمرَ بقتلِهِ أو أَجازَهُ أو رَضِيَ به مِن غيرِ تسميةٍ - فمُتَّفَقُ عليه، كَما يجوزُ لعنُ شاربِ الخمرِ وآكِلِ الرِّبا ونحوِهما إجمالًا (٢)؛ لأنَّ ذلك لعنٌ على الوصفِ، وهو محمولٌ على الإهانةِ والطَّردِ

<sup>(</sup>١/ ٣٩١) و «الأعلام» للزركلي (٧/ ٢٣).

<sup>(</sup>١) منهم: أبو سعد عبد الرحمن بن المأمون المتولي الشافعي (ت. ٤٧٨هـ) في كتابه «الغنية في أصول الدين» (ص ٦٥).

وأبو حامد الغزالي (ت. ٥٠٥ه) في كتابه «إحياء علوم الدين» (٣/ ١٢٥).

وعبد المغيث بن زهير الحربي الحنبلي (ت. ٥٨٣ه) حيث صنَّف كتابًا في فضائل يزيد بن معاوية، وقد رد عليه أبو الفرج بن الجوزي (ت. ٩٧٥ه) في كتابه «الرد على المتعصب العنيد المانع من ذم يزيد». انظر: «مرآة الزمان في تواريخ الأعيان» لسبط بن الجوزي (٢١/ ٣٤٦) و «المقصد الأرشد في ذكر أصحاب الإمام أحمد» لابن مفلح (٢/ ١٣٦).

وأبو عمرو بن الصلاح (ت. ٦٤٣هـ) في «فتاويه» (ص٢١٦).

وزكريا الأنصاري (ت. ٩٢٦هـ) في كتابه «الغرر البهية في شرح البهجة الوردية» (٥/ ٧١).

<sup>(</sup>٢) انظر: «الصواعق المحرقة» للهيتمي (٢/ ٦٣٨).

عن مواطنِ الكرامةِ، لا على حقيقتِهِ مِن الطَّردِ عن رحمةِ اللَّهِ.

وصحَّ عن إبراهيمَ النَّخَعيِّ أنَّه كانَ يقولُ: لو كنتُ ممَّن قاتلَ الحُسَينَ ثَمَّ أُدخِلتُ الجنَّةَ لاستَحَيتُ أن أَنظُرَ إلى وجهِ المصطفى عَلَيْكِيْ (١).

ورَوَى البُخاريُّ(٢) والتِّرمذيُّ(٣) وغيرُهما(٤) عنِ ابنِ عُمَرَ، أنَّه سألَهُ رَجُلٌ عن دَمِ البَعوضِ؛ طاهرٌ أو لا؟ وفي روايةٍ: أنَّه سألَهُ عنِ المُحرِمِ بالحجِّ يَقتُلُ الذُّبابَ؛ ماذا يَلزَمُهُ إذا قَتَلَهُ؟ فقالَ لهُ: ممَّن أنتَ؟ فقالَ: مِن أهل العراقِ، فقالَ: انظُرُوا إلى هذا يَسألُنِي عن دم البعوضِ (٥).

وفي الرِّوايةِ الثَّانيةِ: عن قَتلِ الذُّبابِ معَ حَقارتِهِ وقد أَفرَطُوا وقَتلُوا ابنَ نبيِّهم معَ جَلالتِه، وقد سمعتُ رسولَ اللَّهِ ﷺ يقولُ: «الحسنانِ رَيحانَتايَ مِن الدُّنيا».

وقالَ ابنُ عبَّاسٍ: رأيتُ رسولَ اللَّهِ عَيَّا فِي المَنامِ نِصفَ النَّهارِ أَشعَتَ أَغبَرَ بِيَدِهِ قارورةٌ فيها دمٌ [٦١/ب] قلتُ: يا رسولَ اللَّهِ، ما هذا؟ قالَ: «دمُ الحُسَينِ وصَحبِهِ أَرفَعُهُ إلى اللَّهِ عَلَىٰ "، فجاءَ الخَبَرُ بعدَ أيَّامٍ أنَّه قُتِلَ ذلك

<sup>(</sup>١) أخرجه ابن الأعرابي في «المعجم» (١٤٣٥) والطبراني في «المعجم الكبير» (٣ -٢٨٢٩).

<sup>(</sup>٢) في «الصحيح» (٩٩٤).

<sup>(</sup>٣) في «الجامع» (٣٧٧٠) وقال: «هذا حديث صحيح».

<sup>(</sup>٤) كالنسائي في «السنن الكبرى» (٨٤٧٧).

<sup>(</sup>٥) أخرجه البخاري في «الصحيح» (٣٧٥٣) بنحوه.

إسعاف الرّاغبين

اليومَ وفي تلك السَّاعةِ، رواهُ البيهقيُّ (١).

وسُمِعَتِ الجنُّ تَنُوحُ عليه، كَما أَخرَجَهُ أبو نُعَيم (٢) وغيرُه (٣).

وكُسِفَتِ الشَّمسُ وقتَ قَتلِهِ كَسفةً أَبْدَتِ الكواكبَ نِصفَ النَّهارِ(١).

واحمَرَّت آفاقُ السَّماءِ ستَّةَ أَشهُرٍ يُرَى فيها كالدَّمِ (٥).

وقد قيلَ: إِنَّ الحُمرةَ الَّتي في الشَّفَقِ مِن آثارِ ذلك، وإنَّها لم تكُن قبلَ قتل الحُسَينِ<sup>(١)</sup>.

قيلَ (٧): وحِكمةُ ذلك أنَّ الغَضَبَ يُؤثِرُ حُمرةَ الوجهِ، والحقُّ مُنزَّهُ عنِ الجِسميَّةِ، فأَظهَرَ تأثيرَ غَضَبِهِ على مَن قَتَلَ الحُسَينَ بحُمرَةِ الأَّفْقِ.

(۱) في «دلائل النبوة» (٦/ ٤٧١) وأخرجه أيضًا أحمد في «المسند» (٢١٦٥) والطبراني في «المعجم الكبير» (٣ ح ٢٨٢٢) والحاكم في «المستدرك» (٤/ ٣٩٧) وقال: «هذا حديث صحيح على شرط مسلم».

(٢) في «معرفة الصحابة» (٢/ ٦٦٨) عن ميمونة.

(٣) كابن أبي عاصم في «الآحاد والمثاني» (٤٢٦) والطبراني في «المعجم الكبير» (٣-٢٨٦٨).

- (٤) أخرجه الطبراني في «المعجم الكبير» (٣ح٢٨٨) والبيهقي في «السنن الكبير» (١٩٧٨) والبيهقي في «السنن الكبير» (٢٤٢٣) عن أبي قبيل، وقال الهيثمي في «مجمع الزوائد» (٩/ ١٩٧): «إسناده حسن».
  - (٥) أخرجه ابن سعد في «الطبقات الكبير» (٦/ ٥٥٥) عن الأسود بن قيس.
- (٦) أخرجه ابن عساكر في «تاريخ دمشق» (٢١٨/١٤) وابن الجوزي في «التبصرة» (٦/٢٨) عن محمد بن سيرين.
  - (٧) قاله ابن الجوزي في «التبصرة» (٢/ ١٦).

ومَكَثَتِ الشَّمسُ سبعةَ أيَّامٍ تُرى على الحِيطانِ كالمَلاحِفِ المُعَصفرةِ، والكواكبُ يَضرِبُ بعضُها بعضًا(١).

وقيل: إنَّه لم يُقلَب حَجَرٌ ببَيتِ المَقدِسِ يومئذٍ إلَّا وُجِدَ تحتهُ دمٌ عبيطٌ (٢). وكانَ في عَسكرِ هم وَرْسٌ فصارَ رَمادًا، ونَحَرُ وا ناقةً في عَسكرِ هِم فصارُ وا يرَونَ في لَحمِها مِثلَ الفِئرانِ (٣)(٤)، وطَبَخُوها فصارَت كالعَلقَم (٥).

وعنِ الزُّهريِّ: لم يَبقَ أحدُ ممَّن حَضَرَ قتلَ الحُسَينِ إلَّا عُوقِبَ في الدُّنيا قبلَ الآخِرةِ؛ إمَّا بالقتلِ، أو بسوادِ الوجهِ، أو تَغيُّرِ الخِلقةِ، أو زوالِ المُلكِ في مُدَّةٍ يسيرةٍ (٢).

ورَوَى سِبطُ ابنُ الجوزيِّ (٧) أنَّ شيخًا حَضَرَ قَتلَهُ فقط فعَمِي، فسُئِلَ عن سَبِهِ فقالَ: رأيتُ النَّبِيَ عَلَيْهٌ حاسرًا عن ذِراعَيهِ وبِيَدِهِ سيفٌ، وبينَ يَدِهِ نِطْعٌ

<sup>(</sup>١) أخرجه الطبراني في «المعجم الكبير» (٣-٢٨٣٩) عن عيسى بن الحارث الكندي.

<sup>(</sup>٢) أخرجه ابن سعد في «الطبقات الكبير» (٧/ ٤٣٢) والطبراني في «المعجم الكبير» (٣ح ٢٨٣٤) عن ابن شهاب الزهري.

<sup>(</sup>٣) في «تاريخ دمشق»: «فكانوا يرون في لحمها النيران».

<sup>(</sup>٤) أخرجه ابن عساكر في «تاريخ دمشق» (١٤/ ٢٣٠) عن يزيد بن أبي زياد.

<sup>(</sup>٥) أخرجه البيهقي في «دلائل النبوة» (٦/ ٤٧٢) عن حميد بن مرة.

<sup>(</sup>٦) انظر: «تذكرة الخواص» لسبط بن الجوزي (١/ ٥٦٨) و «منهاج السنة النبوية» لابن تيمية (٤/ ١٨).

<sup>(</sup>٧) في «تذكرة الخواص» (١/ ٥٦٩) نقلاً عن الواقدي، عن ابن الرماح.

وعليه عَشَرةٌ ممَّن قَتَلَ الحُسَينَ مَذبُوحِينَ، ثمَّ لَعَنني وسبَّني، ثمَّ أَكحَلني بمِروَدٍ مِن دمِ الحُسَينِ؛ فأصبَحتُ أعمى.

وأخرَجَ أيضًا (١) أنَّ شخصًا علَّقَ رأسَهُ الكريمَ في لَبَبِ فَرسِهِ؛ فرُوِيَ بعدَ أيَّامٍ ووجهُهُ أشدُّ سوادًا مِن القارِ، فقيلَ لهُ: إنَّك كنتَ أَنضَرَ العربِ وجهًا، فقالَ: ما مرَّت عليَّ ليلةٌ مِن حينَ حَمَلتُ ذلك الرَّأسَ إلَّا واثنانِ يأخُذانِ بضَبُعيَّ ثمَّ يَنتهِيانِ بي إلى نارٍ تتأجَّجُ، فيكفعاني فيها وأنا أنكِصُ فتسفَعُني كَما تَرى [٢٦/١] ثمَّ ماتَ على أقبَح حالةٍ.

وأَخرَجَ أيضًا (٢) عنِ السُّدِّيِّ أنَّه ضافَ رَجُلًا بِكَرِبَلاءَ، فتَذكَّرُوا أنَّه ما شَرَكَ أَحدُ في دم الحُسَينِ إلَّا ماتَ أَقبَحَ موتةٍ، فكذَّبَ الضَّيفُ وقالَ: أنا ممَّن حَضَرَ موتَهُ ولم يَحصُل لي شيءٌ، فقام آخِرَ اللَّيلِ يُصلِحُ السِّراجَ فو ثَبَتِ النَّارُ في جَسَدِهِ فأَحرَ قتهُ وهو يَتكلَّمُ، قالَ السُّدِّيُ: فأنا واللَّهِ رأيتُه كَانَّه حُمَمةٌ.

ولما سارُوا بالرَّأْسِ الشَّريفِ يُريدون يزيدَ ونَزَلُوا أُوَّلَ مرحلةٍ جَعَلُوا يشربون الخمرَ، فبينَما هم كذلكَ إذ خَرَجَت عليهم مِنَ الحائطِ يدُّ معَها قلمٌ حديدٌ فكتَبَ سطرًا بدم:

<sup>(</sup>۱) في «تذكرة الخواص» (۱/ ٥٦٩-٥٧٠) نقلًا عن هشام بن محمد عن القاسم بن الأصبغ المجاشعي.

<sup>(</sup>٢) في «تذكرة الخواص» (١/ ٥٧٠).

أَتَرجُو أُمَّةٌ قَتَلَت حُسَينًا شَفاعَة جَدِّهِ يَومَ الحِسابِ(١)

ورَوَى ابن خَالُويَهْ، عنِ الأعمش، عن مِنهالِ بنِ عَمرِ و الأسديِّ قالَ: واللَّهِ رأيتُ رأسَ الحُسَينِ حِينَ حُمِلَ وأنا بِدِمَشقَ وبينَ يَدَيهِ رَجُلٌ يَقرَأُ سورةَ الكهف، حتَّى بَلَغَ: ﴿ أَمْ حَسِبتَ أَنَّ أَصْحَبَ الْكَهْفِ وَالرَّقِيمِ كَانُواْ مِنْ ءَاينَتِنَا عَجَبًا ﴾ [الكهف: ٩] فنَطَقَ الرَّأَسُ الشَّريفُ بلسانٍ عربيٍّ فصيحٍ فقالَ جِهارًا: أَعجَبُ مِن أصحابِ الكهفِ قتلي وحَملي! (٢).

ثمَّ إِنَّ ابِنَ مُعاوِيةَ أَمَرَ بِردِّ أَهلِهِ -رَضِيَ اللَّهُ تعالى عنهم- إلى المدينةِ.

واختلفوا في رأس الحُسينِ بعدَ مسيرِهِ إلى الشَّامِ إلى أينَ صارَ وفي أيِّ مَوضِعِ استَقرَّ؛ فذَهَبَت طائفةٌ إلى أنَّ يزيدَ أَمَرَ أن يُطافَ برأسِهِ الشَّريفِ في البلادِ، فَطيفَ به حتَّى انتهى إلى عَسقلانَ، فَدَفَنَهُ أميرُها بها، فلمَّا غَلَبَ الإفرنجُ على عَسقلانَ افتداهُ منهمُ الصَّالحُ طلائعُ وزيرُ الفاطميّين بمالٍ جزيل، ومَشَى إلى لقائِهِ مِن عدَّةِ مَراحِلَ، ووضَعَهُ في كِيسٍ حريرٍ أخضَرَ على كُرسِيٍّ من خشبِ الآبنُوسِ، وفَرَشَ تَحتَهُ المِسكَ والطيّب، وبنى عليه المَشهَدَ الحُسينيَ المعروفَ بالقاهرةِ قريبًا مِن خانِ الخليليِّ، وإلى ذلك أشارَ القاضي الفاضلُ في قصيدةٍ مَدَحَ بها الصَّالحَ.

<sup>(</sup>١) أخرجه الطبراني في «المعجم الكبير» (٣-٢٨٧٣) وابن المغازلي في «مناقب على» (٤٤٢) عن أبي قبيل.

<sup>(</sup>٢) أخرجه ابن عساكر في «تاريخ دمشق» (٦٠/ ٣٦٩- ٣٧٠) من طريق الأعمش به.

وذهَبَ آخرون منهمُ الزُّبيرُ بنُ بكَّارٍ (١)، و[أبو] (٢) العَلاءِ الهَمَذانيُّ إلى أنَّه حُمِلَ إلى أَهلِهِ فكُفِّنَ ودُفِنَ [٢٢/ب] بالبقيع عندَ قَبرِ أُمِّهِ وأَخيهِ الحَسَنِ. وذهَبَتِ الإماميَّةُ إلى أنَّه أُعيدَ إلى الجُثَّةِ ودُفِنَ بِكَربَلاءَ بعدَ أَربعِينَ يومًا مِنَ المَقتَل.

واعتَمَدَ القُرطُبيُّ (٣) الثَّاني.

والَّذي عليه طائفةٌ مِن الصُّوفيَّةِ أنَّه بالمشهدِ القاهريِّ.

(۱) هو: أبو عبد الله الزبير بن بكار بن عبد الله القرشي (ت. ٢٥٦ه) أخذ عن عمّه مصعب بن عبد الله الزبيري، وسفيان بن عيينة، وعلي بن محمد المدائني، وغيرهم، وأخذ عنه ابن ماجه، وأبو حاتم الرازي، وابن أبي الدنيا، وغيرهم.

وكان علَّامة بالأنساب، خبيرًا بأخبار العرب.

انظر: «تاريخ بغداد» للخطيب (٩/ ٤٨٦) و «سير أعلام النبلاء» للذهبي (١١/ ٢١١) و «الأعلام» للزركلي (٣/ ٤٢).

(٢) زيادة من «التذكرة» للقرطبي (ص١١٢٢).

وهو: أبو العلاء الحسن بن أحمد بن الحسن الهمذاني المقرئ (ت. ٦٩ هه) أخذ عن أبي علي الحسن بن أحمد الحداد المقرئ، وعبد الرحمن بن حمد الدوني، ومحمد بن الفضل الفراوي، وغيرهم، وأخذ عنه عبد القادر بن عبد الله الرهاوي، ويوسف بن أحمد الشيرازي، ومحمد بن محمود الحمامي، وغيرهم.

وكان إمامًا في القراءات والحديث، وله تصانيف في الحديث والزهد.

انظر: «معجم الأدباء» لياقوت (٢/ ٥٢٥) و «سير أعلام النبلاء» للذهبي (٢١/ ٤٠) و «الأعلام» للزركلي (٢١/ ١٨١).

(٣) في «التذكرة» (ص١١٢٢).

وذكر بعضهم أنَّ القُطبَ يَزُورُهُ كلَّ يومِ بالمشهدِ القاهريِّ(١).

وقالَ المُناويُّ في «طَبَقاتِهِ» (٢): «ذَكَرَ لي بعضُ أهلِ الكشفِ والشُّهو دِ أَنَّه حَصَلَ لهُ اطِّلاعُ على أنَّه دُفِنَ معَ الجثَّةِ بِكَربَلاءَ، ثمَّ ظَهَرَتِ الرَّأسُ بعدَ ذلك بالمشهدِ القاهريِّ؛ لأنَّ حُكمَ الحالِ بالبرزخِ حُكمُ الإنسانِ الَّذي تَدَلَّى في تيَّارٍ جارٍ فَيَطِفُّ بعدَ ذلك في مكانٍ آخرَ، فلمَّا كانَ الرَّأسُ مُنفصِلًا طفَّ في هذا المَحَلِّ مِنَ المَشهدِ وذَكرَ أنَّه خاطَبَهُ منه».

#### تنابيرٌ:

قال المُناويُّ في «طبقاتِهِ»(٣): «رُزِقَ الحُسَينُ مِنَ الأولادِ خمسةً؛ وهم: عليُّ الأكبرُ، وعليُّ الأصغرُ -وله العَقِبُ-، وجعفرٌ، وفاطمةُ، وسكينةُ المدفونةُ بالمَراغةِ بقُرب نَفِيسةَ». انتهى.

وكذا في «طبقاتِ» الشَّعرانيِّ (٤)، وزادَ: أنَّ عليًّا الأصغرَ هو زَينُ العابدِينَ.

<sup>(</sup>۱) انظر: «الكواكب الدرية في تراجم السادة الصوفية» للمناوي (۱/۳۰۱-۱۰۶) وقارن بـ «التذكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة» (ص١١٢٢).

<sup>(</sup>٢) «الكواكب الدرية في تراجم السادة الصوفية» (١/ ١٠٤).

وقال محمَّد درويش الحوت في «أسنى المطالب في أحاديث مختلفة المراتب» (ص٣٥٣): «أمَّا قول أهل الباطن: إنَّ الميِّت في البرزخ كالحَجَر في تيَّار الماء...؛ فهذا لا يثبت إلَّا بحُجَّة صحيحة، ولا حُجَّة بذلك؛ فلا يُلتَفَت إليه».

<sup>(</sup>٣) «الكواكب الدرية في تراجم السادة الصوفية» (١/ ١٠٥).

<sup>(</sup>٤) «لواقح الأنوار في طبقات الأخيار» (١/ ٣٤، ٤٠).

إسعاف الرَّاغبين مِينَ

وقالَ كثيرون: أو لادهُ ستَّةٌ، وزادوا: عبدَ اللَّهِ (١).

- فأمَّا عليٌّ الأكبرُ فقاتَلَ بينَ يَدَي أبيه حتَّى قُتِلَ (٢).
- وأمَّا عليُّ الأصغرُ زَينُ العابدِينَ فكانَ مريضًا بِكَربَلاءَ، ورَجَعَ مريضًا إلى مكَّةَ، وستأتي تَرجمتُهُ (٣).
  - وأمَّا جَعفرٌ فماتَ في حياةِ أبيه دارجًا.
  - وأمَّا عبدُ اللَّهِ فجاءَهُ سَهمٌ وهو طفلٌ فقَتَلَهُ بِكَربَلاءَ.
- وأمَّا فاطمةُ فتَزوَّ جَت بابنِ عمِّها الحَسَنِ المُثنَّى، ثمَّ بعبدِ اللَّهِ بنِ عمرو بنِ عُثمانَ بنِ عفَّانَ، ووُلِدَ لكلِّ منهما(٤).
  - وأمَّا سكينةُ فَسَيأتي ترجمتُها<sup>(٥)</sup>.

وقالَ الشَّيخُ كمالُ الدِّينِ بنُ طلحةَ (٢): «كانَ للحُسَينِ مِنَ الأولادِ

- (۱) انظر: «ذخائر العقبى في مناقب ذوى القربى» للمحب الطبري (ص١٥١) لكنه جعلهم ست بنين وثلاث بنات، وخولف في بعض ذلك بما تراه في «سبل الهدى والرشاد في سيرة خير العباد» للصالحي (١١/ ٨١).
  - (٢) انظر: «الطبقات الكبير» لابن سعد (٧/ ٢٠٩). (٣) انظر (ص٩١٥).
  - (٤) انظر: «نسب قریش» لمصعب الزبیری (ص۹۰). (٥) انظر (ص۸۱ه).
    - (٦) في «مطالب السئول في مناقب آل الرسول» (ص٢٥٧).

وهو: كمال الدين محمد بن طلحة النصيبي (ت. ٢٥٢هـ) أخذ عن المؤيد الطوسي، وزينب بنت عبد الرحمن الشعرية، وغيرهما، وأخذ عنه شرف الدين الدمياطي، وجمال الدين بن الجوخي، وغيرهما.

وكان ممن جمع بين العلم والوزارة والزهد.

الذُّكورِ ستَّةٌ، ومن الإناثِ ثلاثٌ؛ فأمَّا الذُّكورُ فعليُّ الأكبرُ، وعليُّ الأوسطُ وهو زَينُ العابدين، وعليُّ الأصغرُ، ومحمَّدٌ، وعبدُ اللَّهِ، وجعفرٌ».

ثمَّ ذكرَ أنَّ المقتولَ في كربَلاءَ بالسَّهمِ وهو طفلٌ عليُّ الأصغرُ، وأنَّ عبدَ اللَّهِ قُتِلَ معَ أبيه شهيدًا. [٦٣/أ]

ثم قالَ: (وأمَّا البناتُ فزينبُ وفاطمةُ وسكينةُ). انتهى.

وكذا ذَكَرَ غيرُه أيضًا(١)، واللَّهُ أعلمُ.

وقد جدَّدَ ذلك المشهدَ الحُسَينيَّ القاهريَّ سنةَ خمسٍ وسبعين ومِئَةٍ وألفٍ الأميرُ الكبيرُ والكَتْخُدا الشَّهيرُ حضرةُ الأميرِ عبدُ الرَّحمنِ كَتْخُدا الشَّهيرُ حضرةُ الأميرِ عبدُ الرَّحمنِ كَتْخُدا الصَّهيرُ حضرةُ الأميرِ عبدُ الرَّحمنِ كَتْخُدا الصَّهيرُ عنورًا على نورٍ، وجدَّدَ للمسلمين سرورًا على سرور، تقبَّلَ اللَّهُ منهُ عَمَلَهُ، وبَلَّغَهُ في الدَّارينِ أَملَهُ.

#### DEPP GUGE

انظر: «مجمع الآداب في معجم الألقاب» لابن الفوطي (٤/ ٢٣٠) و «سير أعلام النبلاء» للذهبي (٢٣ / ٢٩٣) و «الأعلام» للزركلي (٦/ ١٧٥).

<sup>(</sup>١) كالمحب الطبري في «ذخائر العقبي في مناقب ذوى القربي» (ص١٥١).

<sup>(</sup>٢) كتخدا: وكيل الوالي، هو: الأمير عبد الرحمن بن حسن جاويش القازدغلي (ت. ١٩٠ه) وهو صاحب تاريخ حافل، ودور بارز في الحركة المعمارية خلال العصر العثماني، وسيشير المؤلِّف إلى بعض المشاهد التي عمل على تجديدها في مواضع من كتابه.

انظر: «عجائب الآثار في التراجم والأخبار» للجبرتي (٢/٣).

إسعاف الرّاغبين

O وأمَّا السَّيِّدةُ زَينبُ: فهي بنتُ الإمامِ عليِّ -كرَّمَ اللَّهُ وَجهَهُ-، شقيقةُ الحَسنينِ، وزوجةُ ابنِ عمِّها عبدِ اللَّهِ الجَوادِ بنِ جعفرٍ الطَّيَّارِ ذِي الجَناحَينِ، ابنِ أبي طالبٍ.

ذكرَ الأنباريُّ (١) -رحمهُ اللَّهُ تعالى - أنَّها لمَّا قُتِلَ أخوها الحُسَينُ أَخرَجَت رَأْسَها من الخِباءِ وأَنشَدَت رافعةً صَوتَها:

ماذا تَقُولُون إِن قَالَ النَّبِيُّ لَكُم: ماذا فَعلتُم وأَنتُم آخِرُ الأُمَمِ بِعِترتي وَبِأَهلي بعدَ فُرقَتِكُم منهم أُسارَى ومنهم خُضِّبُوا(٢) بِدَمِ ماكانَ هذا جَزائي إِذ نَصَحتُ لكم أن تَخلُفُونِي بِسُوءٍ في ذَوِي رَحِمِي (٣)

قال الشَّيخُ الشَّعرانيُّ في «مننه»(٤): «أخبرني سيِّدي عليُّ الخوَّاصُ

(۱) هو: أبو بكر محمد بن القاسم بن محمد بن بشار الأنباري النحوي (ت. ٣٢٨ه) أخذ عن أحمد بن يحيى ثعلب النحوي، وإسماعيل بن إسحاق الجهضمي، وأحمد ابن الهيثم البزاز، وغيرهم، وأخذ عنه أبو الحسن الدار قطني، وأبو مسلم الكاتب، وأبو الحسين بن البواب، وغيرهم.

وكان من أعلم الناس بالنحو والأدب، وأكثرهم حفظًا له.

انظر: «تاريخ بغداد» للخطيب (٤/ ٢٩٩) و «سير أعلام النبلاء» للذهبي (١٥/ ٢٧٤) و «الأعلام» للزركلي (٦/ ٣٣٤).

- (٢) في «تاريخ دمشق»: «ضُرِّ جوا».
- (٣) أخرجه عنه ابن عساكر في «تاريخ دمشق» (٦٩/ ١٧٨).

ونسبت هذه الأبيات أيضًا لزينب الصغرى بنت عقيل بن أبي طالب، فيما أخرجه الشجري في «الأمالي» (٨٠٣) وابن عساكر في «تاريخ دمشق» (٦٩/ ١٧٨).

(٤) «لطائف المنن والأخلاق في بيان وجوب التحدث بنعمة الله على الإطلاق» (٢/ ٣٥).

أنَّ السَّيِّدةَ زَينبَ المدفونةَ بِقَناطِ السِّباعِ ابنةُ الإمامِ عليٍّ، وأنَّها في هذا المحانِ بلا شكِّ، وكانَ يَخلَعُ نَعلَهُ في عَتَبةِ الدَّربِ ويَمشي حافيًا حتَّى يُجاوِزَ مَسجِدَها، ويَقِفَ تجاهَ وَجهِها، ويَتوسَّلُ إلى اللَّهِ تعالى في أنَّ اللَّهَ يغفرُ له». انتهى.

وفي سنة ثلاثٍ وسبعين ومِئةٍ وألفٍ جدَّدَ رِحابَها ووسَّعَهُ حضرةُ المُشارِ إليه، أُحسَنَ اللَّه وُقوفَهُ بينَ يَديهِ، وبَنى أيضًا رِحابَ سيِّدي محمَّدِ العُتريسِ أخي سيِّدي إبراهيمَ الدُّسوقيِّ، نَفَعَنا اللَّهُ بهما، وأَنشَأ الحَوضَ والسَّاقيةَ هناك، جزاهُ اللَّهُ كلَّ خير، ودَفَعَ عنهُ كلَّ مكروهٍ وضَير.

### تنابيرٌ:

قال الشَّيوطيُّ في «رسالتِهِ الزَّينبيَّةِ»(١): إن زَينبَ المذكورةَ وَلَدَت لعبدِ اللَّهِ بنِ جعفرٍ عليًّا، وعونًا الأكبرَ، وعبَّاسًا، ومحمَّدًا، وأمَّ كُلثومٍ [٦٣/ب] وذرِّيتُها إلى الآنَ موجودونَ بكثرةٍ.

ونَتكلُّمُ عليهم مِن عَشَرةِ وُجوهٍ:

أحدُها: أنَّهم آلُ النَّبِيِّ عَلَيْهٍ وأهلُ بيتِه بالإجماعِ؛ لأنَّ آلَهُ همُ المؤمنون مِن بني هاشمٍ وبني المُطَّلِبِ، وفي «صحيحِ مسلم»(٢) عن زيدِ بنِ أَرقَمَ

<sup>(</sup>١) «العجاجة الزرنبية في السلالة الزينبية» ضمن «الحاوى للفتاوى» (٢/ ٣٨).

<sup>(</sup>٢) حديث رقم (٢٤٠٨).

تفسيرُ أهلِ بيتِهِ بمَن حُرِمَت الصَّدَقةَ، وأنَّ منهم أو لادَ جعفرٍ.

الثَّاني: أنَّهم مِن ذرِّيتِهِ وأولادِه بالإجماعِ؛ لأنَّ أولادَ بناتِ الإنسانِ معدُودُون في ذرِّيتِهِ وأولادِه، حتَّى لو أُوصِيَ لأولادِ فلانٍ أو ذرِّيتِه؛ دَخَلَ فيه أولادُ بناتِهِ، وهذا المعنى أخصُّ مِن الَّذي قَبلَهُ.

الثَّالثُ: أنَّهم لا يُشارِكونَ أولادَ الحَسَنِ والحُسَينِ في انتسابِهِم إليه عَلَيْهُ، وقد فرَّقَ الفقهاءُ بينَ مَن يُسمَّى وَلدًا للرَّجُل، وبينَ مَن يُنسَبُ إليه؛ ولهذا أَدخَلُوا أولادَ البناتِ في «وقفتُ على أولادي» دونَ «وقفتُ على مَن يُنسَبُ إليّ مِن أُولادي ، لكن ذكرُوا من خصائصِه عَيْكَ أَنَّه يُنسَبُ إليه أولادُ بنتِهِ فاطمةَ، ولم يَذكُرُوا مِثلَ ذلك في أولادِ بناتِ بنتِهِ، فَجَرى الأمرُ فيهم على قاعدَةِ الشَّرع في أنَّ الولدَ يَتبَعُ أباهُ في النَّسَبِ، لا أُمَّهُ؛ ولهذا جَرَى السَّلَفُ والخَلَفُ على أنَّ ابنَ الشَّريفةِ لا يكونُ شريفًا إذا لم يكُن أبوهُ شريفًا؛ فأولادُ فاطمةَ يُنسَبُونَ إليه، وأولادُ الحَسَن والحُسَين يُنسَبُونَ إليهما وإليه، وأولادُ أُختَيهِما زينبَ وأمِّ كُلثُوم يُنسَبُونَ إلى أَبَوَيهِم عبدِ اللَّهِ ابن جعفرِ وعُمَرَ بن الخطَّاب، لا إلى الأمِّ، ولا إلى أبيهما عَلَيْهُ؛ لأنَّهم أولادُ بنتِ بنتِهِ، لا أولادُ بِنتِهِ، والدَّليلُ على تلك الخصوصيَّةِ المذكورةِ ما قدَّمناهُ سابقًا مِن قولِهِ عَيْكِيَّةٍ: «لكلِّ بني أمٌّ عَصَبةٌ، إلَّا ابنَي فاطمةَ؛ أنا وليُّهما وعَصَبَتُهما »(١).

<sup>(</sup>١) أخرجه الحاكم في «المستدرك» (٣/ ١٦٤) من حديث جابر رَضِّكُ ، وقال: «هذا حديث 🕤

وفي رواية: «كلُّ بني أمِّ يَنتَمُونَ إلى عَصَبةٍ، إلَّا ولدَ فاطمةَ؛ فأنا وليُّهم وعَصَبتُهم »(١).

وإنَّما خَصَّ عَيَّكَ أُولادَ فاطمةَ دُونَ غيرِها مِن بقيَّةِ بناتِهِ لأَفضليَّتِهما؛ لأَنَّهنَّ لم يُعقِبنَ ذكرًا -أي: ذا عَقِبٍ- حتَّى يكونَ كالحَسَنِ والحُسَينِ في ذلك.

الرَّابِع: أنَّهم يُطلَقُ عليهمُ اسمُ «الأشرافِ» بناءً على الاصطلاحِ القديمِ، مِن إطلاقِ اسمِ «الشَّريفِ» على كلِّ مَن كانَ مِن أهلِ البيتِ، وإن خُصَّ الآنَ بذرِّيَّةِ الحَسَنِ والحُسَينِ.

الخامسُ: أنَّهم تُحرَمُ عليهمُ الصَّدقةُ بالإجماعِ؛ لأنَّ بني جَعفرٍ مِنَ الآلِ قَطعًا.

السَّادسُ: أنَّهم يَستحِقُّون سهمَ ذَوي القُربي بالإجماع.

السَّابِعُ: أَنَّهِم يَستحِقُّون [٦٤/١] مِن وَقفِ بِركةِ الحَبَشِ؛ لأَنَّها لم تُوقَف على أولادِ الحَسَنِ والحُسَينِ خاصَّةً، بل وُقِفَت نِصفَينِ؛ النِّصفُ الأوَّلُ

صحيح الإسناد»، وتعقّبه الذهبي فقال كما في «مختصر التلخيص» لابن المُلقِّن (٨/ ١٦٣٨): «ليس بصحيح؛ فإن فيه يحيى بن العلاء، قال أحمد: كان يضع الحديث، والقاسم بن أبي شيبة، وهو متروك».

(۱) أخرجه أبو يعلى في «المسند» (٦٧٤١) والطبراني في «المعجم الكبير» (٣ ح٢٣٢) من حديث فاطمة وقال الهيثمي في «مجمع الزوائد» (٩/ ١٧٣): «فيه شيبة بن نعامة، ولا يجوز الاحتجاج به».

إسعاف الرّاغبين

على أولادِ الحَسَنِ والحُسَينِ، والنَّصِفُ الثَّاني على الطَّالبيِّنَ؛ وهم ذرِّيةُ على أولادِ الحَسَنِ والحُسَينِ، والنَّصِفُ الثَّاني على الطَّالبيِّنَ؛ وهم ذرِّيةُ علي علي بنِ أبي طالبٍ، مِن محمَّدِ بنِ الحنفيَّةِ وأَخَويهِ، وذرِّيَّةِ جعفرٍ وعَقِيلٍ ابني أبي طالبٍ.

# الثَّامنُ: هل يَلبَسُونَ العلامةَ الخضراءَ؟

والجوابُ: أنَّ هذه العلامة ليسَ لها أصلُ في الشَّرِعِ ولا في السُّنَّةِ، ولا كانَت في الزَّمَنِ القديمِ، وإنَّما حَدَثَت سنة ثلاثٍ وسبعينَ وسَبعِمِئَةٍ (١)، بأمرِ المَلِكِ الأشرفِ شعبانَ بنِ حُسَينٍ (٢)، وقالَ في ذلك جماعة من الشُّعراءِ ما يَطُولُ ذِكرُهُ؛ مِن ذلك قولُ جابرِ بنِ عبدِ اللَّهِ (٣) الأندلسيُّ الأعمى، صاحبُ

<sup>(</sup>١) انظر: «إنباء الغمر بأبناء العمر» لابن حجر (١/ ١٠-١١).

<sup>(</sup>٢) هو: الملك الأشرف ناصر الدين شعبان بن حسين بن محمد بن قلاوون (ت.٧٧٨هـ).

انظر: «البداية والنهاية» لابن كثير (١٨/ ٢٧٦) و «الدرر الكامنة في أعيان المئة الثامنة» لابن حجر (٢/ ٣٤٢) و «الأعلام» للزركلي (٣/ ١٦٣).

<sup>(</sup>٣) كذا في النسخ، والصواب: «أبي عبد الله بن جابر» كما عند السيوطي في «العجاجة الزرنبية في السلالة الزينبية»، ومن قبله ابن حجر في «إنباء الغمر بأبناء العمر»، وغير ها من المصادر.

وهو: شمس الدين أبو عبد الله محمد بن أحمد بن علي بن جابر الأندلسي (ت. ٩٨٠ه) أخذ عن أبي الحسن علي بن محمد بن أبي العيش، وأبي عبد الله محمد بن معيد الرندي، وأبي عبد الله محمد الزواوي، وغيرهم، وأخذ عنه محمد بن أحمد ابن الحريري، ومحمد بن علي السالمي، وأبو بكر بن أحمد بن عمر العجلوني، وغيرهم.

# «شَرِحِ الألفيَّةِ»(١)، المشهورُ بالأعمى والبصيرِ (٢):

جَعَلُوا لأبناءِ الرَّسُولِ عَلَامةً إِنَّ العلامة شأنُ مَن لَم يُشهَرِ نُورُ النُّبوَّةِ في وَسيمِ وُجوهِم يُغنِي الشَّريفَ عَنِ الطِّرازِ الأَخضَرِ

وقالَ الأديبُ شمسُ الدِّينِ محمَّدُ بنُ إبراهيمَ الدِّمشقيُّ (٣):

أطرافُ تِيجانٍ أتَت مِن سُندُسٍ خُضرٍ بأعلامِ على الأشرافِ

وهو شاعر كبير، وإمام من أئمة العربية، وقد أكثر من النظم في المديح النبوي. انظر: «الدرر الكامنة في أعيان المئة الثامنة» لابن حجر (٥/ ٧٠) و «بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة» للسيوطي (١/ ٣٤٨) و «الأعلام» للزركلي (٥/ ٣٢٨).

- (۱) يعني: ألفية ابن معطي في النحو، وقد ذكرها السيوطي في «بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة» (۱/ ٣٥) وله شرح آخر على ألفية ابن مالك، ذكره المكناسي في «درة الحجال في أسماء الرجال» (٢/ ٢٤٢) وهو مخطوط في المكتبة الأزهرية (٢/ ٢٧٨٠) درة الحجال في أسماء الرجال» (٢/ ٢٧٨٠)
- (٢) ابن جابر يلقب بالأعمى، وصاحبه أحمد بن يوسف بن مالك الرعيني يلقب بالبصير (ت. ٧٧٩)؛ لأنهما ترافقها في حياتهما طويلًا، وكان ابن جابر يؤلِّف وينظم، والرعيني يكتب. انظر: «بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة» للسيوطي (١/ ٣٤).
- (٣) هو: شمس الدين أبو عبد الله محمد بن إبراهيم بن بركة المُزيِّن العَبْدَلي الدمشقي (ت. ٨١١ه) أخذ عن ابن الوردي، والصفدي، وغيرهما، وأخذ عنه ابن ناصر الدين الدمشقي، وابن حجر العسقلاني، وغيرهما.

وهو شاعر مشهور، وأديب فاضل.

انظر: «توضيح المشتبه» لابن ناصر الدين الدمشقي (٦/ ١٠٣) و «إنباء الغمر بأبناء العمر» لابن حجر (٦/ ٤١٢) و «الضوء اللامع» للسخاوي (٦/ ٢٥٠).

والأشرفُ السُّلطانُ خَصَّهُمُ (۱) بها شَرَفًا لِيَفْرِقَهُم مِنَ الأَطرافِ وحظُّ الفقيهِ في ذلك إذا سُئِلَ أن يقولَ: لُبسُ هذه العِمامةِ بِدعةٌ مباحةٌ، لا يُمنَعُ منها مَن أَرادها مِن شريفٍ وغيرِه، ولا يُؤمَرُ بها مَن تَرَكَها مِن شريفٍ وغيرِه، ولا يُؤمَرُ بها مَن تَرَكَها مِن شريفٍ وغيرِه، والمنعُ منها لأحدٍ مِن النَّاسِ كائنًا مَن كانَ ليسَ أمرًا شرعيًّا؛ لأنَّ النَّاسَ مضبوطون بأنسابِهمُ الثَّابتةِ، وليسَ لُبسُ العِمامةِ ممَّا وَرَدَ به شرعٌ في أَباحةً ومنعًا، أقصى ما في البابِ أنَّه أُحدِثَ التَّمييزُ بها لهؤلاءِ عَن غيرِهم، فمِن الجائزِ أن يُخصَّ ذلك بخُصوصِ الأبناءِ المُنتسِبينَ إلى النَّبيِّ غيرِهم، فمِن الجائزِ أن يُخصَّ ذلك بخُصوصِ الأبناءِ المُنتسِبينَ إلى النَّبيِّ في وهم ذرِّيَّةُ (۱) الحَسَنِ والحُسَينِ، ومِن الجائزِ أن يُعمَّمَ فيهم، وفي كلِّ ذرِّيَّتِهِ وإن لم يَنتَسِبُوا إليه؛ كالزَّينيَّةِ، ومن الجائزِ أن يُعمَّمَ في كلِّ أهلِ ذرِّيَّتِهِ وإن لم يَنتَسِبُوا إليه؛ كالزَّينيَّةِ، ومن الجائزِ أن يُعمَّمَ في كلِّ أهلِ البيتِ؛ كباقي العَلَويَّةِ والجعفريَّةِ والعَقِيليَّة، كلُّ جائزٌ شرعًا.

وقد يُستأنَسُ فيها بقولِهِ تعالى: ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ قُل لِأَزَوَجِكَ وَبَنَائِكَ وَفِسَآءِ ٱلْمُؤْمِنِينَ يُدُنِينَ عَلَيْهِنَّ مِن جَلَيْبِهِنَّ ذَلِكَ أَدُنَى أَن يُعْرَفْنَ فَلا يُؤْذَيَنُ ﴾ وفِسَآءِ ٱلْمُؤْمِنِينَ يُدُنِينَ عَلَيْهِنَّ مِن جَلَيْبِهِنَّ ذَلِكَ أَدُنَى أَن يُعْرَفْنَ فَلا يُؤُذَينً ﴾ [الأحزاب: ٥٩]؛ [٦٤/ب] فقدِ استَدَلَّ بها بعضُ العلماءِ على تخصيصِ أهلِ العلم بلباسٍ مِن تَطويلِ الأكمامِ وإدارةِ الطَّيلسانِ، ونحوِ ذلك؛ لِيُعرَفُوا فَيُجَلُّوا تكريمًا للعِلم، وهذا وجهٌ حسنٌ، واللَّهُ أعلمُ.

التَّاسعُ والعاشرُ: هل يدخلون في الوصيَّةِ على الأشرافِ والوقفِ عليهم؟

<sup>(</sup>١) في «إنباء الغمر بأبناء العمر» و «العجاجة الزرنبية في السلالة الزينبية»: «خصَّصهم».

<sup>(</sup>٢) زيادة من (ب) و «العجاجة الزرنبية في السلالة الزينبية».

والجوابُ: إن وُجِدَ في كلامِ المُوصي والواقفِ نصُّ يَقتضي دُخولَهم أو خُروجَهم اتُبعَ، وإن لم يُوجَد ما يَدُلُّ على هذا ولا هذا فقاعدة الفقهِ أنَّ الله الوصايا والأوقاف تَنزِلُ على عُرفِ البلدِ، وعُرفُ مِصرَ مِن عَهدِ الخلفاءِ الفاطميِّنَ إلى الآنَ أنَّ الشَّريفَ لَقَبٌ لكلِّ حَسَنيٍّ وحُسَينيٍّ خاصَّةً؛ فلا يدخلون على مُقتضى هذا العُرفِ. انتهى مُلخَّصًا.

لكن يُؤخَذُ مِن الآيةِ السَّابِقةِ الَّتي استُؤنِسَ بِها في لُبسِ العِمامةِ الخضراءِ الكن يُؤخَذُ مِن الآيةِ السَّابِقةِ الَّتي استُؤنِسَ بِها في لُبسِها للأشرافِ، فيُعَكِّرُ ذلك على قولِهِ: «بدعةٌ مُباحةٌ»، اللَّهمَّ إلَّا أن يُجعَلَ قولُهُ: «وقد يُستَأنَسُ...» إلى آخِرِهِ بيانًا لوجهٍ آخَرَ مُخالِفٍ لِما قَبلَهُ في الحُكم.

والَّذي يَنبغي اعتمادُه أنَّها مُستحَبَّةٌ للأشرافِ، مكروهةٌ لغيرِهم؛ لأنَّ فيها انتسابًا بلسانِ الحالِ إلى غيرِ مَن يُنسَبُ إليهِ الشَّخصُ في نفسِ الأمرِ، وانتسابُ الشَّخصِ إلى غيرِ مَن يُنسَبُ إليه في نفسِ الأمرِ منهيُّ عنهُ مُحذَّرُ منه.

هذا ولم يُكتَفَ في هذه الأعصارِ بتلكَ العلامةِ الخضراءِ، بل جُعِلَتِ العِمامةُ كلُّها خضراءَ، وحُكمُها حُكمُ تلك العَلامةِ.

ولعلَّ اختيارَ هذا اللَّونِ لكونِهِ أفضلَ الألوانِ، على ما قالَهُ السُّيوطيُّ في «وظائفِ اليوم واللَّيلةِ»(١).

<sup>(</sup>١) «عمل اليوم والليلة» (ص٠٤).

أو كونِهِ لونَ الحُلَّةِ الَّتي يُكساها في الوقفِ نبيُّنا ﷺ كما في حديثٍ أُورَدَهُ عياضٌ في «الشِّفا»(١).

أو كَونِهِ لونَ ثيابِ أهل الجنَّةِ كما في آيةِ الكهفِ(٢).

وما مرَّ في كلامِ السُّيوطيِّ مِن أنَّ النَّسَبَ إلى الأبِ لا الأمِّ؛ المرادُبه النَّسَبُ في عُرفِ الشَّرعِ المُرَتَّبُ عليه العُصوبةُ والعَقلُ والإرثُ ونحوُها مِنَ الأحكام، لا النَّسَبُ اللُّغويُّ الحاصلُ بمُطلَقِ الولادةِ.

وأمَّا قولُه تعالى: ﴿ أَدْعُوهُمْ لِأَبَآبِهِمْ ﴾ [الأحزاب: ٥]: انسبوهم؛ فالمرادُ نفيُ حُكمِ التَّبنِّي، لا نفيُ مُطلَقِ النَّسبِ إلى الأمِّ؛ فقد نَسَبَ عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلامُ عبدَ اللَّهِ بنَ مسعودٍ إلى أمِّه؛ حيثُ قالَ: «رَضِيتُ لأمَّتي ما رَضِيَ لها ابنُ أمِّ عبدٍ» (٣)، وكذا عبدُ اللَّهِ بنُ أمِّ مكتومٍ؛ حيثُ قالَ: «إنَّ بلالًا يُؤذِّنُ بليلٍ؛

<sup>(</sup>۱) (۱/ ۱۹) وهو حديث أخرجه أحمد في «المسند» (۱۵۷۸۳) وابن حبان في «الصحيح» (۱۵۷۸۹ - الإحسان) من حديث كعب بن مالك، أن رسول الله على قال: «يبعث الناس يوم القيامة، فأكون أنا وأمتي على تل، ويكسوني ربي تَبَارَكَوَتَعَالَكُ حُلَّة خضراء، ثم يؤذن لي فأقول ما شاء الله أن أقول، فذاك المقام المحمود».

<sup>(</sup>٢) قوله تعالى: ﴿ أُوْلَئِكَ لَهُمُّ جَنَّتُ عَدْنِ تَجَرِى مِن تَحْنِهِمُ ٱلْأَنْهَٰرُ يُحَلَّوْنَ فِيهَا مِنْ أَسَاوِرَ مِن ذَهَبٍ وَيَلْبَسُونَ ثِيَابًا خُضْرًا مِّن سُندُسِ وَإِسْتَبْرَقِ مُّتَّكِكِينَ فِيهَا عَلَى ٱلْأَرَابِكِ نِعْمَ ٱلثَّوَابُ وَحَسُنَتُ مُرْتَفَقًا ﴾ [الكهف: ٣١].

<sup>(</sup>٣) أخرجه البزار في «المسند» (١٩٨٦) والطبراني في «المعجم الأوسط» (٦٨٧٩) والطبراني في «المعجم الأوسط» (٦٨٧٩) والحاكم: والحاكم في «المستدرك» (٣/ ٣١٧) من حديث ابن مسعود رَفِّكُ، وقال الحاكم: «هذا إسناد صحيح على شرط الشيخين»، وتعقّبه الذهبي فأعلَّه بالإرسال.

# فكُلوا واشربوا حتَّى تَسمَعُوا أذانَ ابنِ أمِّ مكتومٍ »(١).

وما مرّ في كلامِهِ مِن جَرَيانِ السَّلَفِ والخَلَفِ على أنَّ ابنَ الشَّريفةِ لا يكونُ شريفًا إذا لم يكُن أبوهُ شريفًا لعلَّ مُرادَهُ جُمهورُهم، وإلَّا فقد ذهبَ جماعةٌ (١) إلى كونِهِ شريفًا، أو المرادُ الشَّرفُ الأقوى؛ لأنَّه الَّذي مِن جهةِ الأبِ، لكنَّ هذا لا يُوافِقُ قولَ بعضِ هؤلاءِ الجماعةِ بعِدَم بكونِهِ مِن جهةِ الأمِّ أو الأمِّ؛ لأنَّه مِن حيثُ الانتماءِ إليه عَلَيْ بالولادةِ، وهو لا يَتفَاوَتُ بكونِهِ مِن جهةِ بكونِهِ مِن جهةِ الأبِ أو الأمِّ، فاعرِف ذلك، واللَّهُ أعلمُ.

#### \*\*\*\*

(۱) أخرجه البخاري في «الصحيح» (٢٦٥٦) ومسلم في «الصحيح» (١٠٩٢) من حديث ابن عمر الطبيعة الصحيح» (٢٠٩٢)

<sup>(</sup>٢) منهم: محمد بن عبد الرحمن بن أبي زيد المراكشي الضرير (ت. ١٠٨ه) حيث صنف كتابًا بعنوان «إسماع الصَّم في إثبات الشرف من قِبَل الأم»، ومحمد بن أحمد ابن مرزوق الحفيد التلمساني (ت. ٢٤٨ه) حيث صنف كتابًا بعنوان «المهم من إثبات الشرف من قبل الأم»، وانظر: «الضوء اللامع لأهل القرن التاسع» للسخاوي (٨/٨٤).

# O وأمَّا السَّيِّدةُ رُقَيَّةُ بنتُ الإمامِ عليِّ - كرَّمَ اللَّهُ وَجهَهُ-:

فقد تَقدَّمَ أنَّها ماتت قبلَ البلوغِ(١)، ومَحَلُّها بعدَ السَّيِّدةِ سكينةَ بشيءٍ يسيرٍ على يمينِ الطَّالبِ للسَّيِّدةِ نفيسةَ تُجاهَ مسجدِ شجرةِ الدُّرِّ.

قالَ الشَّعرانيُّ في «مِنَنهِ»(٢): «أَخبَرني سيِّدي عليُّ الخوَّاصُ أنَّ السَّيِّدةَ وَاللَّهُ وَجهَهُ - في المشهدِ القريبِ مِن دارِ الخليفةِ، ومعَها جماعةٌ مِن أهل البيتِ». انتهى.

وقد بنى هذا المَحَلَّ سنةَ ثلاثٍ وسبعين ومِئَةٍ [٦٦/أ] وألفٍ حضرةُ المُشار إليه، أَسبَلَ اللَّهُ جميلَ سَترهِ عليه.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

(١) انظر (ص ٢٤٥).

<sup>(</sup>٢) «لطائف المنن والأخلاق في بيان وجوب التحدث بنعمة الله على الإطلاق» (٢/ ٣٥).

# O وأمَّا السَّيِّدةُ سكينةُ بنتُ الحُسَينِ:

ففي «طبقاتِ الشَّعرانيِّ الكبرى»(١) أنَّها مدفونةٌ بالقَرافةِ بقُربِ السَّيِّدةِ نفيسةَ، وكذا في «طبقاتِ» المُناويِّ (٢) أنَّها مدفونةٌ بالمَراغةِ بقُربِ السَّيِّدةِ نفيسةَ، وكذا في «سِيرةِ» الشَّاميِّ والحلبيِّ، كَما نَقَلَهُ بعضُ المصنِّفين (٣).

قالَ الشَّعرانيُّ (٤): «لمَّا دَخَلَتِ السَّيِّدةُ نفيسةُ مِصرَ كانَتِ ابنةُ عمِّها السَّيِّدةُ سكينةُ المدفونةُ قريبًا من دارِ الخلافةِ مُقيمةً بمِصرَ قَبلَها، ولها الشَّهرةُ العظيمةُ، فخَلَعَتِ الشُّهرةَ والنُّدورَ عليها، واختَفَت -رَضِيَ اللَّهُ تعالى عنها-».

وفي «الفُصولِ المُهمَّةِ في فضائلِ الأئمَّةِ» لابنِ الصَّبَّاغِ (٥): أنَّ الحَسَنَ ابنَ الحَسَنِ بنِ عليٍّ خَطَبَ مِن عمِّهِ الحُسَينِ إحدى بِنتَيهِ فاطمةَ أو سكينةَ، وقالَ: اختر لي إحداهما، فقالَ الحُسَينُ: قدِ اخترتُ لك ابنتي فاطمةَ؛ فهي أكثرُهما شَبَهًا بأمِّي فاطمةَ بنتِ رسولِ اللَّهِ عَيْنَ اللَّينَ في الدِّينِ فتَقُومُ اللَّيلَ كَلَّهُ، وتصومُ النَّهارَ، وأمَّا في الجمالِ فتُشبِهُ الحُورَ العِينَ، وأمَّا سكينةُ كلَّهُ، وتصومُ النَّهارَ، وأمَّا في الجمالِ فتُشبِهُ الحُورَ العِينَ، وأمَّا سكينةُ

<sup>(</sup>١) «لواقح الأنوار في طبقات الأخيار» (١/ ٣٤).

<sup>(</sup>٢) «الكواكب الدرية في تراجم السادة الصوفية» (١/ ٥٠٥) وتعقَّبه بما سيأتي نقله عن الإمام النووي.

<sup>(</sup>٣) لم أقف عليه في السيرتين «الشامية» و «الحلبية»؛ فلعله من أوهام هذا الناقل عنهما.

<sup>(</sup>٤) «لطائف المنن والأخلاق في بيان وجوب التحدث بنعمة الله على الإطلاق» (٢/ ٣٥). (٥) (٢/ ٧٥٠).

فغالبٌ عليها الاستغراقُ معَ اللَّهِ تعالى؛ فلا تَصلُحُ لِرَجُل.

وفي كلامِ غيرِ واحدٍ<sup>(۱)</sup>: أنَّ سكينةَ تَزوَّجَت بابنِ عمِّها عبدِ اللَّهِ بنِ الحَسَنِ؛ فقُتِلَ عنها بِالطَّفِّ، ثمَّ تَزوَّجَت بعدهُ بأزواج.

وقد بنى مَحَلَّها سنة ثلاثٍ وسبعينَ ومِئَةٍ وألفٍ حضرةُ المُشارِ إليه، أَجزَلَ اللَّهُ أَجرَهُ لَدَيهِ، وأَنشَأَ لها مسجدًا عمَّ نَفعُهُ النَّاسَ، وأَظهَرَ مَزارَها بعدَ أن كانَ في زَوايا الإندِراسِ.

والمشهورُ على الألسنةِ في اسمِها أنَّه مُكبَّرُ -بفتحِ السِّينِ وكسرِ الكافِ-لكن في «القاموسِ»(٢)، و «شرحِ أسماءِ رجالِ المِشكاةِ»(٣) أنَّه مُصغَّرُ -بضمِّ السِّينِ وفتح الكافِ-.

واعلَم أنَّ ما في «مِنَنِ الشَّعرانيِّ الكبرى» مُخالِفٌ لِما مرَّ؛ فإنَّ فيها أنَّ سكينةَ المدفونةَ بالمَحَلِّ المُتقدِّم أختُ الحُسَينِ.

و تُعُقِّبَ بِأَنَّ المعروفَ [٦٦/ب] أنَّ سكينةَ بِنتُهُ لا أُختُهُ؛ وقدعدَّ ابنُ الصَّبَّاغِ في «الفُصولِ المُهِمَّةِ»(٤) أو لادَ عليِّ الذُّكورَ والإناثَ سبعةً وعشرين(٥)، ولم يَذكُر فيهم سكينةَ.

<sup>(</sup>١) كالبلاذري في «أنساب الاشراف» (٢/ ١٩٥) وابن الجوزي في «المنتظم» (٧/ ١٧٥).

<sup>(</sup>٢) للفيروز آبادي (ص٢٠٦).

<sup>(</sup>٣) للطيبي (١٤/ ب) مخطوط مكتبة نور عثمانية بتركيا.

<sup>(3)</sup>  $(1/ \cdot 15 - 15)$ . (a)  $(3) (1/ \cdot 15 - 15)$ .

وعوَّلَ بعضُ مَشايِخِنا على ما في «المِنَن»، وأَيَّدَهُ بتصريحِ النَّوويِّ في «تهذيبِ الأسماءِ واللُّغاتِ» (۱) بأنَّ الصَّحيحَ وقولَ الأكثرين: إنَّ سكينةَ بنتَ الحُسَينِ تُوُفِّيت بالمدينةِ، وعبارةُ النَّوويِّ (۲): «سكينةُ بنتُ الحُسَينِ السمُها أُمَيمَةُ، وقيلَ: أَمِينةُ، وقيلَ: آمنةُ، قَدِمَت دِمَشقَ معَ أَهلِها، ثمَّ خَرَجَت إلى المدينةِ، ويُقالُ: عادت إلى دِمَشقَ، وإنَّ قَبرَها بها، والصَّحيحُ وقولُ الأكثرينَ: إنَّها تُوُفِّيت بالمدينةِ». انتهى.

ودُفِعَ التَّعقُّبُ المتقدِّمُ بما ذَكَرَهُ السُّيوطيُّ في «رسالتِهِ الزَّينبيَّةِ» (٣) أنَّ أولادَ عليِّ تسعةٌ وثلاثون؛ الذُّكورُ أَحَدٌ وعشرون، والإناثُ ثمانيةَ عَشْرة، وهذا يَقدَحُ في حَصرِ صاحبِ «الفُصولِ المُهِمَّةِ» لهم في سبعةٍ وعشرين؛ فتكونُ سكينةُ ممَّن أهمَلَهُ، ومَن حَفِظَ حُجَّةٌ على مَن لم يَحفَظ.

ويُمكِنُ الجمعُ بينَ ما مرَّ وما في «المِنَنِ» بدَفنِ كلتَيهما في ذلك المَحَلِّ، لكن يُزَيِّفُ هذا الجمعَ قولُ النَّوويِّ: «الصَّحيحُ وقولُ الأكثرين: إنَّ سكينةَ بنتَ الحُسَينِ تُوُفِّيت بالمدينةِ»، واحتمالُ نَقلِها بعدَ هذا بعيدُ جدًّا، واللَّهُ أعلمُ.

#### 教育なるのは存む

(١) (١/ ١٦٣). (٢) في نفس المصدر.

<sup>(</sup>٣) «العجاجة الزرنبية في السلالة الزينبية» ضمن «الحاوي للفتاوي» (٢/ ٣٧).

### O وأمَّا السَّيِّدةُ نفيسةُ:

فهي بنتُ حسنِ بن زيدِ بنِ الحَسنِ بنِ عليِّ بنِ أبي طالبٍ، قالَهُ الذَّهبيُّ (١)، وهو المشهورُ بمِصرَ.

وقالَ جمهورُ النَّسَّابِينَ: هي بنتُ زيدِ بنِ الحَسَنِ بنِ عليِّ (٢).

وُلِدَت بمكَّةَ سنةَ خمسٍ وأربعين ومِئَةٍ، ونَشَأَت بالمدينةِ في العبادةِ والزُّهدِ، تصومُ النَّهارَ وتقومُ اللَّيلَ، وكانَت ذاتَ مالٍ؛ فكانَت تُحسِنُ إلى الزَّمْنَى والمَرضى وعُموم النَّاسِ<sup>(٣)</sup>.

ولمَّا وَرَدَ الشَّافعيُّ مِصرَ كانَت تُحسِنُ إليه، وربما صلَّى بها في رمضانَ (١٠).

وتَزوَّ جَت إسحاقَ المؤتمنَ ابنَ جعفرٍ الصَّادقِ؛ فَولَدَت منهُ القاسمَ وأَمَّ كُلثومٍ، لم يُعقِبا (٥).

ثُمَّ قَدِمَت مِصرَ وبها بنتُ عمِّها السَّيِّدةُ سكينةُ، ولها بها الشُّهرةُ التَّامَّةُ

<sup>(</sup>۱) في «سير أعلام النبلاء» (۱۰٦/۱۰).

<sup>(</sup>۲) انظر: «الطبقات الكبير» لابن سعد (۷/ ۳۱۳) و «نسب قريش» لمصعب الزبيري (۲) انظر: «الطبقات الأشراف» للبلاذري (۸/ ۲۰).

<sup>(</sup>٣) انظر: «لواقح الأنوار في طبقات الأخيار» للشعراني (١/ ٨٨- ٨٩) و «شرح المواهب اللدنية» للزرقاني (٤/ ٣٤٠).

<sup>(</sup>٤) انظر: «البداية والنهاية» لابن كثير (١٤/ ١٧١).

<sup>(</sup>٥) انظر: «لواقح الأنوار في طبقات الأخيار» للشعراني (١/ ٨٩).

بالولايةِ، فخَلَعَت عليها الشُّهرة واختَفَت(١).

صارَ للسَّيِّدةِ نفيسةَ القَبولُ التَّامُّ [٢٧/ أ] بينَ الخاصِّ والعامِّ، وماتت في رمضانَ بمِصرَ سنةَ ثمانٍ ومئتينِ (٢٠).

احتَضَرَت وهي صائمةٌ، فأَلزَمُوها الفِطرَ، فقالت: وَاعَجَباهُ! لي منذُ ثلاثين سنةً أَسأَلُ اللَّهَ أَن أَلقاهُ وأنا صائمةٌ، أُفطِرُ الآنَ؟! هذا لا يكونُ، ثمَّ قَرَأت سورةَ الأنعام، فلمَّا وَصَلَت قولَهُ تعالى: ﴿ ﴿ لَهُمُ دَارُ ٱلسَّلَمِ عِندَ رَبِّمِمٌ ﴾ [الأنعام: ١٢٧] ماتت، وكانت قد حَفَرَت قَبرَها بِيَدِها، وصارت تَنزِلُ فيه وتُصلِّي، وقَرَأت فيه ستَّةَ آلافِ خَتمةٍ (٣).

فلمَّا ماتت اجتمعَ النَّاسُ مِنَ القُرى والبُلدانِ، وأَوقَدُوا الشُّموعَ للكَ اللَّيلةَ، وسُمِعَ البُكاءُ مِن كلِّ دارٍ بمِصرَ، وعَظُمَ (1) الأسفُ والحُزنُ عليها، وصُلِّي عليها في مَشهَدٍ حافل لم يُرَ مِثلُهُ ؛ بحيثُ امتلأتِ الفَلواتِ والقِيعانِ، ثمَّ دُفِنَت في قَبرِها الَّذي حَفَرَتهُ في بيتِها بدربِ السِّباعِ بِالمَراغةِ ؛ مَحَلُّ معروفٌ بينَه وبينَ مَشهَدِها الَّذي يُزارُ الآنَ مسافةٌ، ثمَّ ظَهَرَت في هذا

<sup>(</sup>١) انظر: «الكواكب الدرية في تراجم السادة الصوفية» للمناوي (١/ ٤٩٤).

<sup>(</sup>٢) انظر: «لواقح الأنوار في طبقات الأخيار» للشعراني (١/ ٨٩) و «الكواكب الدرية في تراجم السادة الصوفية» للمناوي (١/ ٤٩٤) و «شرح المواهب اللدنية» للزرقاني (٤/ ٠٤٠).

<sup>(</sup>٣) انظر: «الكواكب الدرية في تراجم السادة الصوفية» للمناوي (١/ ٤٩٤).

<sup>(</sup>٤) زيادة من (ب) و «الكواكب الدرية».

المكانِ الَّذي يُزارُ الآنَ؛ لأنَّ حُكمَ الحالِ في البَرزَخِ حُكمُ إنسانٍ تَدَلَّى في تيَّارٍ جارٍ، فيَطِفُّ بعدَ ذلك في مكانٍ آخَرَ، فهي طَفَّت في هذا الموضعِ الَّذي هي فيه الآنَ، خاطبَها منهُ بعضُ الأولياءِ، وخاطبَها بعضُهم مِن الأولياء.

قال الشَّعرانيُّ (٢): «وقد دَخَلتُ أنا لها مرَّةً، فوقفتُ على بابِ مَشهَدِها الأُوَّلِ أَدبًا، ودخَلَ أصحابي إلى قَبرِها، فلمَّا نِمتُ جاءتني وعلى رأسِها مِئزَرُ صُوفٍ أبيضُ، وقالت لي: أنا نفيسةُ، فإذا جِئتَ للزِّيارةِ فادخُل إلى قَبري، فقد أذِنتُ لك؛ فمِن ذلك اليومِ أَدخُلُ لزِيارتِها، وأجلسُ تجاهَ وجهِها».

## ولها كراماتٌ كثيرةٌ ظاهرةٌ:

منها: أنَّ النِّيلَ تَوقَّفَ في أوانِ الوفاءِ، فضَجَّ النَّاسُ وأَتَوها، فأَعطَتهم قِناعَها وقالتِ: اطرَحُوه فيه؛ ففَعلوا فأَوفي مِن ساعتِهِ.

ومنها: أنَّ أَمَتَها جوهرةَ خرَجَت ليلةً ذاتَ مَطَرٍ كثيرٍ لِتَأْتِيَها بماءٍ للوُضوءِ، فخاضت ماءَ المطرِ ولم تَبتَلَّ قَدَمُها.

ومنها: أنَّها لمَّا قَدِمَت مِصرَ نَزَلَت ببيتِ يهوديِّ [٦٧/ب] لهُ ابنةٌ مُقعَدَةٌ،

<sup>(</sup>١) انظر: «الكواكب الدرية في تراجم السادة الصوفية» للمناوي (١/ ٩٤٤-٩٥).

<sup>(</sup>٢) في «لطائف المنن والأخلاق في بيان وجوب التحدث بنعمة الله على الإطلاق» (٢/ ٣٥).

فذَهَبُوا إلى الحمَّامِ وتَرَكُوها عندَها، فأخَذَت مِن فَضلِ وَضوئِها، وجَعَلَتهُ على مكانِ وَجَعِها، فلمَّا شاهدوا على مكانِ وَجَعِها، فقامت تَمشي كأنَّما نَشِطَت مِن عِقالٍ، فلمَّا شاهدوا هذه الكرامة أَسلَمُوا كلُّهم.

وقبرُها معروفٌ بإجابةِ الدُّعاءِ(١).

وقالَ سيِّدي عبدُ الوهَّابِ الشَّعرانيُّ (٢): «رأيتُ في كلامِ الشَّيخِ أبي المواهبِ الشَّاذُليِّ أنَّه رأى النَّبيَّ عَلَيْهُ فقالَ: يا محمَّدُ، إذا كانَ لك إلى اللَّه تعالى حاجةُ فانذِر لِنَفيسةَ الطَّاهرةَ ولو بِدِرهَمٍ؛ يَقضي اللَّهُ تعالى حاجتَكَ».

وكانَ الإمامُ الشَّافعيُّ -رَضِيَ اللَّهُ تعالى عنهُ- يَزُورُها ويَتردَّدُ إليها (٣). ولمَّا ماتَ أَمَرَ أميرُ مِصرَ أن يَمُرُّ وا به على بابَها؛ فمَرُّ وا به عليها فصَلَّت عليه مأمومةً في جماعةٍ مِنَ النِّساءِ، كذا في «طبقاتِ» المُناويِّ (٤).

وفي «حُسنِ المُحاضَرةِ» (٥): أنَّها هي الَّتي أَمَرَت أن يُدخَلَ إليها.

<sup>(</sup>١) انظر: «الكواكب الدرية في تراجم السادة الصوفية» للمناوي (١/ ٩٥٥).

<sup>(</sup>٢) في «لواقح الأنوار في طبقات الأخيار» (٢/ ٦٨).

<sup>(</sup>٣) انظر: «الوافي بالوفيات» للصفدي (٢٧/ ١٠١) و «النجم الوهاج في شرح المنهاج» للدميري (١/ ٣٨٦) و «الكواكب الدرية» للمناوي (١/ ٤٩٥).

<sup>(</sup>٤) «الكواكب الدرية في تراجم السادة الصوفية» (١/ ٩٥٥).

<sup>(</sup>٥) «حسن المحاضرة في أخبار مصر والقاهرة» للسيوطي (١/ ١١٥) وكذا في «البداية والنهاية» لابن كثير (١/ ١٧١).

وأرادَ زوجُها نَقلَها بعدَ مَوتِها إلى المدينةِ ودَفَنَها بالبقيعِ، فسألَهُ أهلُ مِصرَ في تَركِها عندَهم للتَّبرُّكِ، وبَذلُوا لهُ مالًا كثيرًا، فَلَم يَرضَ، فرأى النَّبيَّ مِصرَ في تَركِها عندَهم للتَّبرُّكِ، لا تُعارِض أهلَ مِصرَ في نفيسةَ؛ فإنَّ الرَّحمة تَنزِلُ عليهم ببركتِها(١).

فخَرَجَ بِوَلَدَيها، وسافَرَ إلى المدينةِ.

وفي سنة ثلاثٍ وسبعين ومِئَةٍ وألفٍ جدَّدَ رِحابَها ورَونَقَهُ حضرةُ المُشارِ إليه، أدامَ اللَّهُ نِعَمَهُ عليه.

\*\*\*\*\*

<sup>(</sup>١) انظر: «الكواكب الدرية في تراجم السادة الصوفية» للمناوي (١/ ٤٩٥) و «شرح المواهب اللدنية» للزرقاني (٤/ ٣٤٠).

### O وأمَّا السَّيِّدُ حَسَنٌ والدُ السَّيِّدةِ نفيسةَ:

ففي «طبقاتِ» المُناويِّ (١) نقلًا عنِ الذَّهبيِّ (٢) أنَّه كانَ من أعيانِ العَلَويِّينَ وأشرافِهم، وأنَّه وَلِيَ المدينة للمنصورِ خمسَ سِنينَ، ثمَّ حَبسَهُ حتَّى ماتَ المنصورُ، فأخرجَهُ المَهديُّ وأكرَمَهُ، ولم يَزَل معَه حتَّى ماتَ في طريقِ الحجِّ.

وفي «حُسنِ المُحاضرةِ» أنَّ لهُ روايةً في «سُنَنِ النَّسائيِّ» (٤).

وقالَ الشَّعرانيُّ في «مِنَنِهِ»(٥): «أخبرني سيِّدي عليُّ الخوَّاصُ أنَّ الإمامَ السَّيِّدِي عليُّ الخوَّاصُ أنَّ الإمامَ الحَسَنَ والدَ السَّيِّدةِ نفيسةَ في التُّربةِ المشهورةِ قريبًا مِن جامعِ القُرَّاءِ بينَ مَجراةِ القلعةِ وجامع عمرٍو».

وقد أَشهَرَ هذه التُّربةَ وبنى عليها قُبَّةً [77/أ] جليلةً حضرةُ المُشارِ إليه، أَسبَلَ اللَّهُ سُرادِقاتِ لُطفِهِ عليه.

#### DE POPE

(١) «الكواكب الدرية في تراجم السادة الصوفية» (١/ ٩٥).

(٣) للسيوطي (١/ ١١٥) وكذا في «تاريخ الإسلام» للذهبي (٤/ ٣٣٣).

<sup>(</sup>۲) في «تاريخ الإسلام» (٤/ ٣٣٣).

<sup>(</sup>٤) «الكبرى» (٣٢٠٢) بروايته عن عكرمة، عن ابن عباس، أن النبي ريكي «احتجم وهو صائم».

<sup>(</sup>٥) «لطائف المنن والأخلاق في بيان وجوب التحدث بنعمة الله على الإطلاق» (٢/ ٣٥).

إسعاف الرَّاغبين إسعاف الرَّاغبين

### وأمَّا السَّيِّدُ محمَّدٌ الأنوَرُ:

فهو ابنُ زيدِ بنِ الحَسَنِ بنِ عليِّ بنِ أبي طالبٍ، فهو عمُّ السَّيِّدةِ نفيسةَ على ما مرَّ عنِ النَّهبِيِّ(۱).

قال الشَّعرانيُّ في «مِنَنِهِ» (٢): «أخبرني سيِّدي عليُّ الخوَّاصُ أنَّ الإمامَ محمَّدًا الأَنورَ عمَّ السَّيِّدةِ نفيسة في المشهدِ القريبِ مِن عطفةِ جامعِ ابنِ طُولُونَ ممَّا يَلي دارَ الخليفةِ في الزَّاويةِ الَّتي هناك يُنزَلُ لها بِدَرَجٍ». اه.

وهذه كانَتِ الصِّفة قديمًا، وأمَّا الآنَ فقد بَدَّلَ تلك الزَّاوية بمسجدٍ مُرتفِعٍ ورَونَقَ مَقامَ ذلك الإمامِ حضرةُ المُشارِ إليه، بَلَّغَهُ اللَّهُ ما يَرتجيهِ لَدَيهِ.

هذا والمنقولُ عنِ النَّسَّابِينَ (٣) عدمُ ذِكرِ محمَّدٍ هذا في أولادِ زيدِ بنِ الحَسَنِ واللَّهُ أعلمُ.

#### \*\*\*\*\*\*\*\*\*

(١) مقصده: باعتبار أن الذهبي جعلها ابنة الحسن بن زيد، فيما تقدَّم، وعلى القول الآخر: إنها ابنة زيد بن الحسن؛ يكون -محمد الأنور - أخوها.

<sup>(</sup>٢) «لطائف المنن والأخلاق في بيان وجوب التحدث بنعمة الله على الإطلاق» (٢/ ٥٥).

<sup>(</sup>٣) انظر: «نسب قريش» لمصعب الزبيري (ص٥٦) و «جمهرة انساب العرب» لابن حزم (ص٣٩).

## O وأمَّا السَّيِّدُ عليُّ زينُ العابدين:

فهو ابنُ الحُسَينِ بنِ عليِّ بنِ أبي طالبٍ، تَقدَّمَ (١) أنَّه الَّذي لهُ العَقِبُ مِن أولادِ الحُسَينِ.

وُلِدَ بالمدينةِ يومَ الخميسِ، لِخَمسِ ليالٍ مَضَت مِن شعبانَ سنةَ ثمانٍ وثلاثين في أيَّامِ خِلافةِ جَدِّهِ عليِّ -كرَّمَ اللَّهُ وَجهَهُ-.

أَشْهَرُ كُناهُ أبو الحَسَنِ، وأَشْهَرُ ألقابِهِ زَينُ العابدين، وأمُّهُ إحدى بناتِ كِسرى، قالَ في «السِّيرةِ الحلبيَّةِ» (٢): «لمَّا جِيءَ ببناتِ كِسرى – وكُنَّ ثلاثًا – معَ أمو الِهِ وذخائرِه إلى عُمَرَ، وَقَفْنَ بينَ يَدَيهِ، وأَمَرَ المُنادِيَ أَن ثلاثًا – معَ أمو الِهِ وذخائرِه إلى عُمَرَ، وَقَفْنَ بينَ يَدَيهِ، وأَمَرَ المُنادِي أَن يُنادِي عليه نَّ، وأن يُزِيلَ نقابَه نَّ عن وُجوهِهِ نَّ؛ لِيَزيدَ المسلمون في يُنادِي عليه نَّ، وأن يُزِيلَ نقابَه نَّ عن وُجوهِهِ نَّ؛ لِيَزيدَ المسلمون في ثَمَنِه بَنَّ، فامتَنعنَ مِن كشفِ نِقابِهِ نَّ، وَوَكَزنَ المُنادي في صَدرِهِ، فغضِبَ عُمرُ – رَضِيَ اللَّهُ تعالى عنهُ – ، وأرادَ أن يَعلُوهنَّ بالدِّرَّةِ، وهنَّ يَبكِينَ، فقالَ لهُ عليُّ – كرَّمَ اللَّهُ وَجِهَهُ – : مَهلًا يا أميرَ المؤمنين، فإنِّي سمعتُ رسولَ اللَّهِ لِهُ عليُّ عَلَيْ يقولُ: «ارحَمُوا عزيزَ قومٍ ذَلَّ، وغَنِيَّ قومٍ افتَقَرَ» (٣)، فسَكَنَ غَضَبُهُ، فقالَ

<sup>(</sup>۱) انظر (ص۲۷٥).

<sup>(</sup>۲) «إنسان العيون في سيرة الأمين المأمون» للحلبي (۲/ ۲۲۱–۲۲۲) وانظر القصة بنحوها في «ربيع الأنوار» للزمخشري (% / ۳۵۰–۳۵۱) و «وفيات الأعيان» لابن خلكان (% / ۲٦۷).

<sup>(</sup>٣) أخرجه ابن الجوزي في «الموضوعات» (١/ ٢٣٦) وما بعدها، من طُرقٍ حَكَمَ عليها بالوضع، وضعَف جميع طرقه البيهقي في «المدخل إلى كتاب السنن» (ص٩٤).

لهُ عليٌّ: إنَّ بناتِ الملوكِ لا يُعامَلنَ مُعاملةَ غيرِ هنَّ مِن بناتِ السُّوقةِ، فقالَ لهُ عُمَرُ: كيف الطَّريقُ إلى العمل معَهنَّ؟ فقالَ: يُقوَّمنَ ومهما بَلَغَ ثَمَنْهُنَّ يَقُومُ به مَن يَختارُهُنَّ [٢٨/ب] فقُوِّ منَ وأَخَذَهُنَّ عليٌّ وَ اللهُ اللهُ بنِ عُمَرَ، فجاءَ منها بولدِهِ سالِم، وأُخرى لمحمَّدِ بنِ أبي بكرٍ، فجاء منها بولدِهِ سالِم، وأُخرى لمحمَّدِ بنِ أبي بكرٍ، فجاء منها بولدِهِ القاسمِ، والثَّالثةَ لولدِهِ الحُسينِ، فجاء منها بولدِهِ عليِّ زينِ العابدين، وهؤلاءِ الثَّلاثةُ فاقُوا أهلَ المدينةِ عِلمًا وَوَرَعًا، وكانَ أهلُ زينِ العابدين، وهؤلاءِ الثَّلاثةُ منهنَّ رَغِبوا المُدينةِ قبل ذلك يَرغَبُون عنِ التَّسرِّي، فلمَّا نشأَ هؤلاءِ الثَّلاثةُ منهنَّ رَغِبوا فيه». انتهى.

رَوَى عليٌّ زَينُ العابدين عن: أبيهِ، وعائشةَ، وأبي هُرَيرةَ، وغيرِهم. وعنه: بَنُوه والزُّهريُّ، وأبو الزِّناد، وغيرُهم (١).

قال الزُّهريُّ وابنُ عُينةَ: ما رَأينا قُرَشيًّا أَفضَلَ منه (٢).

وقالَ ابنُ المسيّبِ: ما رأيتُ أُورَعَ منه (٣).

وقد جاء عنهُ مِن خُشُوعِهِ في وُضوئِهِ وصلاتِهِ ونُسُكِهِ ما يَدهَشُ السَّامِعَ (٤).

<sup>(</sup>۱) انظر: «تهذيب الكمال» للمزي (۲۰/ ۳۸۳-۳۸۶).

<sup>(</sup>٢) أخرجه الفسوي في «المعرفة والتاريخ» (١/ ٥٥٤) وابن أبي خيثمة في «التاريخ» (٢) أخرجه الفسوي في «المعرفة والتاريخ» (٢٧٧٥) من رواية ابن عيينة عن الزهري، وليس من قولهما معًا، ولعل المؤلِّف تابع ما في «الكواكب الدرية في تراجم السادة الصوفية» للمناوي (١/ ٢٥٢).

<sup>(</sup>٣) أخرجه أبو نعيم في «حلية الأولياء» (٣/ ١٤١).

<sup>(</sup>٤) انظر: «حلية الأولياء» لأبي نعيم (٣/ ١٣٣) وما بعدها.

وكانَ يُصلِّي في اليومِ واللَّيلةِ ألفَ رَكعةٍ حتَّى ماتَ، ولُقِّبَ بزَينِ العابدين لكثرةِ عبادتِهِ وحُسنِها(١).

كان شديدَ الخوفِ مِنَ اللَّهِ تعالى بحيثُ إنَّه إذا تَوضَّاً اصفَرَّ لونَهُ وارتَعَدَ، فيُقالُ لهُ: ما هذا؟ فيقولُ: أَتَدرُونَ بينَ يَدَي مَن أَقُومُ؟(٢).

وكانَ إذا هاجَتِ الرِّيحُ سَقَطَ مُعْمًى عليه (٣).

ووَقَعَ حريقٌ في بَيتِهِ وهو ساجدٌ، فجَعَلُوا يقولون لهُ: النَّارُ، فما رَفَعَ رأسَهُ حتَّى طُفِئَت، فقيل لهُ: أَشَعَرتَ؟ قالَ: أَلهَتنِي عنها النَّارُ الكُبرى(٤).

وكانَ إذا نَقَصَهُ أحدٌ قالَ: اللَّهمَّ إن كانَ صادقًا فاغفر لي، وإن كانَ كاذبًا فاغفر له (٥).

وكانَ يُضرَبُ به المَثَلُ في الحِلمِ، وله فيه حكاياتٌ عجيبةٌ؛ منها: أنَّه خَرَجَ يومًا مِن المسجدِ، فَلَقِيَهُ رَجُلٌ فسَبَّهُ وبالَغَ وأَفرَطَ، فبادَرَ إليه

<sup>(</sup>١) أخرجه ابن عساكر في «تاريخ دمشق» (١ ٤/ ٣٧٨-٣٨٨) عن مالكٍ بلاغًا.

<sup>(</sup>Y) أخرجه أبو نعيم في «حلية الأولياء» (٣/ ١٣٣).

<sup>(</sup>٣) انظر: «مرآة الجنان وعبرة اليقظان في معرفة ما يعتبر من حوادث الزمان» لليافعي (١/ ١٩١) و «الكواكب الدرية في تراجم السادة الصوفية» للمناوي (١/ ٢٥٣).

<sup>(</sup>٤) أخرجه الدولابي في «الكنى والأسماء» (١٩٣٣) بلفظ: «النار الأخرى»، وانظر: «مرآة الجنان وعبرة اليقظان في معرفة ما يعتبر من حوادث الزمان» لليافعي (١/ ١٩٠١) و «الكواكب الدرية في تراجم السادة الصوفية» للمناوي (١/ ٢٥٣).

<sup>(</sup>٥) انظر: «الكواكب الدرية في تراجم السادة الصوفية» للمناوي (١/ ٢٥٣).

العبيدُ والموالي، فكَفَّهم وأَقبَلَ عليه وقالَ: ما سُتِرَ عنك مِن أَمرِنا أَكثَرُ، أَلكَ حاجةٌ نُعينُك عليها؟ فاستَحَى الرَّجُلُ فَأَلقَى لهُ خَميصةً، وأَمَرَ لهُ بخمسةِ الآجُلُ فَالقَى لهُ خَميصةً، وأَمَرَ لهُ بخمسةِ الافِ دِرهَم، فقالَ: أَشهَدُ أَنَّك مِن أولادِ المُصطفى عَلَيْهِ (۱).

وَلَقِيَهُ رَجُلُ فَسَبَّهُ، فقالَ لهُ: يا هذا بيني وبينَ جهنَّمَ عَقَبةٌ [٦٩/أ] إن أنا جُزتُها فما أُبالي بما قُلتَ، وإن لم أَجُزها فأنا أكثرُ ممَّا تقولُ، أَلَكَ حاجةٌ؟ فخَجِلَ الرَّجُلُ (٢).

وكانَ لا يُعينُهُ على طُهورِهِ أحدٌ، ولا يَدَعُ قيامَ اللَّيلِ حضرًا ولا سفرًا". وقُرِّبَ إليه طَهورُهُ مرَّةً في وقتِ وردِهِ، فوضَعَ يَدَهُ في الإناءِ لِيَتوضَّأَ، ثمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ فَنَظَرَ إلى السَّماءِ والقمرِ والكواكبِ، فجَعَلَ يَتفكَّرُ في خَلقِها حتَّى أَصبَحَ وأَذَّنَ المُؤذِّنُ ويَدُهُ في الإناءِ، فَلَم يَشعُر (٤).

ولمَّا ماتَ وَجَدُوهُ يَقُوتُ أَهلَ مِئَةِ بيتٍ (٥).

ودَخَلَ عليه في مَرَضِ موتِهِ محمَّدُ بنُ أسامةَ بنِ زيدٍ، فَبَكى، فقالَ: ما

<sup>(</sup>۱) أخرجه ابن عساكر في «تاريخ دمشق» (۲۱/ ۳۹۶) بنحوه.

<sup>(</sup>٢) انظر: «التبر المسبوك في نصيحة الملوك» للغزالي (ص٢٥) و «الكواكب الدرية في تراجم السادة الصوفية» للمناوي (١/ ٢٥٤).

<sup>(</sup>٣) أخرجه ابن الجوزي في «المنتظم» (٦/ ٣٢٨).

<sup>(</sup>٤) انظر: «التذكرة الحمدونية» لابن حمدون (١١٦/١)

<sup>(</sup>٥) أخرجه ابن سعد في «الطبقات الكبير» (٧/ ٢١٩) وأبو نعيم في «حلية الأولياء» (٣/ ١٣٦).

يُبكِيكَ؟ قالَ: عليَّ دَينٌ خمسةَ عَشَرَ ألفَ دِينارٍ، فقالَ: هي عليَّ، ووفَّاها(١). ومِن كراماتِهِ(١):

- أَنَّ زِيدًا ابِنَهُ استشارَهُ في الخروجِ فنَهاهُ، وقالَ: أَخشى أَن تكونَ المقتولَ المصلوب، أَمَا عَلِمتَ أَنَّه لا يَخرُجُ أحدٌ مِن وَلَدِ فاطمةَ قبلَ خُروجِ السُّفيانيِّ إلَّا قُتِلَ مكانَهُ؟ فكانَ كَما قالَ.

- ومنها أنَّ عبدَ المَلِكِ بنِ مَرْوانَ حَمَلَهُ مِنَ المدينةِ مُقيَّدًا مغلولًا في أَثْقَلِ قيودٍ وأغلالٍ، فدَخَلَ عليه الزُّهريُّ لِوَداعِهِ فَبَكى، وقالَ: وَدِدتُ أنِّي مكانَك، فقالَ: أَتَظُنُّ أَنَّ ذلك يَكرُبُني؟ لو شئتُ لَما كانَ، وإنَّه لَيُذكِّرُني عذابَ اللَّهِ، ثمَّ أَخرَجَ يَدَيهِ ورِجلَيهِ مِنَ القَيدِ، ثمَّ أَعادَها.

### ومِن كلامِهِ(٣):

- إذا نَصَحَ العبدُ للَّهِ في سِرِّهِ أَطلَعَهُ اللَّهُ على مُساوئِ عَمَلِهِ؛ فتَشاغَلَ بذُنوبِهِ عن مَعايِبِ النَّاسِ.

- وقالَ: فقدُ الأحبَّةِ غُربةٌ (٤).

- وقالَ: عبادةُ الأحرارِ لا تكونُ إلَّا شكرًا للَّهِ، لا خوفًا ولا رغبةً.

<sup>(</sup>١) أخرجه أبو نعيم في «حلية الأولياء» (٣/ ١٤١).

<sup>(</sup>٢) انظر: «الصواعق المحرقة» للهيتمي (٢/ ٥٣٢، ٥٨٢-٥٨٣) و «الكواكب الدرية في تراجم السادة الصوفية» للمناوي (١/ ٢٥٣).

<sup>(</sup>٣) انظر: «الكواكب الدرية في تراجم السادة الصوفية» للمناوي (١/ ٢٥٣ - ٢٥٤).

<sup>(</sup>٤) أخرجه أبو نعيم في «حلية الأولياء» (٣/ ١٣٤).

- وقالَ: إِنَّ قومًا عَبَدُوهُ رَهِبةً؛ فتلك عبادةُ العبيدِ، وآخرينَ عَبَدُوهُ رَهِبةً؛ فتلك عبادةُ التَّجَّارِ، وقومًا عَبَدُوهُ شكرًا؛ فتلك عبادةُ الأحرارِ(١).

- وقالَ: عَجِبتُ للمُتكبِّرِ الفَخُورِ الَّذي كانَ بالأمسِ نُطفةً، وسيكونُ جِيفةً، وعَجبتُ لمَن شكَّ في اللَّهِ وهو يرى خَلقَهُ، وعجبتُ لمَن شكَّ في اللَّهِ وهو يرى خَلقَهُ، وعجبتُ لمَن أَنكَرَ النَّشأةَ الأُولى، وعَجِبتُ لمَن عَمِلَ لمَن أَنكَرَ النَّشأةَ الأُولى، وعَجِبتُ لمَن عَمِلَ لدارِ الفناءِ وتَرَكَ دارَ البقاءِ (٢).

مات -رَضِيَ اللَّهُ تعالى عنه - سنة أربع [٦٩/ب] وتسعينَ عن ثمانٍ وخمسينَ سنةً، ودُفِنَ في البقيعِ في القبرِ الَّذي فيه عمَّهُ الحَسَنُ بنُ عليِّ، قالَهُ غيرُ واحدِ<sup>(٣)</sup>.

وقدِ اشتَهَرَ أَنَّ المَشهَدَ القريبَ مِن مَجراةِ القَلعةِ بِقُربِ مِصرَ القديمةِ مَشهَدُ زينِ العابدين، وجَرَى عليه الشَّعرانيُّ في «طبقاتِهِ»(٤).

وهذا على ثُبوتِهِ لا يُنافي ما مرَّ مِن دَفنِهِ في البقيع؛ لجوازِ أن يكونَ ظَهَرَ بهذا المشهدِ لِما عَلِمتَ سابقًا مِن أنَّ الحالَ في البَرزَخ كالحالِ في التَّيَّارِ.

<sup>(</sup>١) أخرجه أبو نعيم في «حلية الأولياء» (٣/ ١٣٤).

<sup>(</sup>٢) أورده ابن الجوزي في «صفة الصفوة» (٢/ ٩٥).

<sup>(</sup>٣) انظر: «التاريخ الكبير» لابن أبي خيثمة (٣٨٨١) و «الجوهرة في نسب النبي وأصحابه العشرة» للتلمساني (٢/ ٢٢٤) و «تهذيب الكمال» للمزي (٢٠ / ٢٠٤) و «الكواكب الدرية في تراجم السادة الصوفية» للمناوي (١/ ٥٥٥).

<sup>(</sup>٤) «لواقح الأنوار في طبقات الأخيار» (٢/ ٤١).

لكنَّ الَّذي عليه كثيرٌ -كالمُناويِّ في «طبقاتِهِ»(۱)، والمِقريزيِّ في «خُطَطِهِ»(۲)، والشَّريفِ بنِ أُسعَدَ (۳) - أنَّ الَّذي في هذا المَشهَدِ رأسُ زَيدِ ابنِ عليِّ زَينِ العابدين، كَما سَيأتي (٤).

#### DADE SERE

(۱) «الكواكب الدرية في تراجم السادة الصوفية» (۱/ ٢٥٥).

(٢) «المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثار» (٤/ ٣١٧-٣١٧).

وهو: تقي الدين أحمد بن علي بن عبد القادر المقريزي (ت. ٥٤٨ه) أخذ عن برهان الدين إبراهيم بن أحمد الشامي، وناصر الدين محمد بن علي الحراوي، وسراج الدين عمر بن رسلان البلقيني، وغيرهم، وأخذ عنه يوسف بن تغري بردي، ومحمد بن عبد الرحمن السخاوي، وآخرون.

وقال ابن حجر: «كان إمامًا بارعًا مفننًا متقنًا ضابطًا دينًا خيِّرًا، محبًّا لأهل السنة، يميل إلى الحديث والعمل به».

انظر: «إنباء الغمر بأبناء العمر» لابن حجر (٤/ ١٨٧) و «الضوء اللامع» للسخاوي (٢/ ٢٧) و «البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع» للشوكاني (١/ ٧٩).

(٣) في كتابه «الجوهر المكنون في ذكر القبائل والبطون» كما في «المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثار» (٤/ ٣١٦-٣١٧).

وهو: الشريف النَّسَّابة محمد بن أسعد الجوَّاني، المعروف بابن النحوي (ت. ٥٨٨ه) أخذ عن أبيه، وعبد الرحمن بن الحسين بن الجباب، ومحمد بن إبراهيم ابن الكيزاني، وغيرهم، وأخذ عنه يونس بن محمد الفارقي، وعبد الرحمن بن مكي الإسكندراني سبط السِّلَفي، وكمال الدين علي بن شجاع الهاشمي الضرير، وغيرهم. وكان علامة النسب في عصره.

انظر: «تاريخ الإسلام» للذهبي (١٢/ ٨٥٨) و «لسان الميزان» لابن حجر (٦/ ٦٦٥) و «الأعلام» للزركلي (٦/ ٣١). (٤) انظر (ص٢٠٢).

### وأمَّا السَّيِّدُ زَيدٌ:

فهو ابنُ عليِّ زَينِ العابدين بنِ الحُسَينِ بنِ عليِّ بنِ أبي طالبٍ، فهو أخو محمَّدٍ الباقرِ، وعمُّ جعفرِ الصَّادقِ، وهو الَّذي يُنسَبُ إليه الزَّيديَّةُ؛ طائفةٌ مِنَ الشَّيعةِ، لهم خروجٌ عنِ الشَّريعةِ، وسيِّدُنا زَيدٌ بَرِئَ منهم (١).

كان إمامًا مجتهدًا، وكانَ ممَّن أَخَذَ عن واصل بنِ عطاءٍ، الآخِذِ عنِ الحَسَنِ البصريِّ، ولمَّا أَثبَتَ واصلُ بنُ عطاءٍ «المنزلَةَ بينَ المنزلتَينِ» أَمَرَهُ الحَسنُ البصريُّ باعتزالِ مَجلِسِهِ، فقيلَ لهُ: مُعتزليُّ، وصارَ يُقالُ لأصحابِهِ: مُعتزِلةٌ أَن يَسلُكَ زَيدٌ مَسلَكَهُ (٣). مُعتزِلةٌ أَن يَسلُكَ زَيدٌ مَسلَكَهُ (٣).

وكانَ يُقالُ لهُ: زيدُ الأزيادِ (٤).

<sup>(</sup>١) انظر: «مقالات الإسلاميين» لأبي الحسن الأشعري (ص٦٥) و «تاريخ الإسلام» للذهبي (٣/ ٤١٥).

<sup>(</sup>٢) انظر: «فضل الاعتزال وطبقات المعتزلة» للقاضي عبد الجبار (ص١٢٢).

<sup>(</sup>٣) انظر: «إنسان العيون في سيرة الأمين المأمون» للحلبي (٢/ ٢٠٧).

وقال ابن أبي الدم في «الفرق الإسلامية»: «كان زيد قد آثر تحصيل علم الأصول، فتتلمذ لواصل بن عطاء رأس المعتزلة، فقرأ عليه واقتبس منه علم الاعتزال، وصار زيد وجميع أصحابه معتزلة في المذهب والاعتقاد، وكان أخوه محمد الباقر يعيب عليه كونه قرأ على واصل بن عطاء وتتلمذ له واقتبس منه، مع كونه يُجوِّز الخطأ على جده علي بن أبي طالب، بسبب خروجه إلى حرب الجمل والنهروان، ولأن واصلاً كان يتكلم في القضاء والقدر على خلاف مذهب أهل البيت». انظر: «فوات الوفيات» لابن شاكر الكتبي (٢/ ٣٧).

<sup>(</sup>٤) انظر: «إنسان العيون في سيرة الأمين المأمون» للحلبي (٢/ ٢٠٨).

وصُلِبَ زَيدٌ عُرِيانًا، وأقامَ مصلوبًا أربعَ سِنينَ، وقيلَ: خمسُ سِنينَ، فَسَجَت على عَورتِهِ العنكبوتُ؛ فلم تُرَ عَورَتُهُ (۱)، وقيلَ: إنَّ بَطنَهُ الشَّريفَ ارتَخى على عَورتِهِ فغَطَّاها، ولا مانعَ مِن وجودِ الأَمرَينِ (۲).

وكانَ عندَ صَلبِهِ وجَّهُوه إلى غيرِ القِبلةِ، فَدارَت خَشَبَتُهُ الَّتي صُلِبَ عليها إلى أن صارَ وَجهُهُ إلى القِبلةِ(٣).

ثمَّ أَحرَقُوا خَشَبةَ زَيدٍ وجَسَدَهُ، وأُذرِيَ رَمادُهُ في الرِّيحِ على شاطئِ الفُراتِ(٤).

وسببُ ذلك أنَّه خَرَجَ على هشامِ بنِ عبدِ المَلِكِ، وقد سَمَت نفسهُ للخلافةِ، فَحارَبَهُ يوسفُ بنُ عُمَرَ الثَّقفيُّ أميرُ [٧٠/أ] العِراقيِّين مِن قِبَلِ هشامِ بنِ عبدِ المَلِكِ، فانهزَمَ أصحابُ زَيدٍ عنهُ بعدَ أن خَذَلَهُ أكثرُ هم؛ فإنَّه قد بايَعَهُ ناسٌ كثيرٌ مِن أهلِ الكُوفةِ، وطَلَبُوا منهُ أن يَتبرَّ أمِن الشَّيخينِ أبي بكرٍ وعُمَرَ لِيَنصُرُوهُ، فقالَ: كلا، بل أتو لَّاهُما، فقالَ: إذن نَرفُضكَ، فقالَ: اذهبوا فأنتمُ الرَّافضةُ؛ فسُمُّوا «رافضةَ» مِن حينئذٍ، وجاءت طائفةٌ وقالوا: نحنُ نَتولًاهما ونَتبرَّ أُ ممَّن تَبرَّ أَ منهما؛ فقبِلَهم وقاتلوا معَه، فسُمُّوا

<sup>(</sup>١) أخرجه ابن عساكر في «تاريخ دمشق» (١٩/ ٤٧٩).

<sup>(</sup>٢) انظر: «إنسان العيون في سيرة الأمين المأمون» للحلبي (٢/ ٢٠٧).

<sup>(</sup>٣) أخرجه ابن عساكر في «تاريخ دمشق» (١٩/ ٤٧٩).

<sup>(</sup>٤) انظر: «أنساب الأشراف» للبلاذري (٣/ ٢٥٧) و «إنسان العيون في سيرة الأمين المأمون» للحلبي (٢/ ٢٠٧).

الزَّيديَّة<sup>(۱)</sup>.

والعَجَبُ ممَّن يَتَمَذَهَبُ بِمَذَهَبِ زيدٍ ويَبرَأُ مِنَ الشَّيخينِ ويَكرَهُهُما ويَكرَهُهُما ويَكرَهُهُما ويَكرَهُ مَن يَذَكُرُهما بخيرِ، بل ربَّما سبَّهما (٢).

وعندَ مُقاتَلتِهِ -رَضِيَ اللَّهُ تعالى عنه - أصابتهُ جِراحاتٌ، وأصابَهُ سهمٌ في جَبينِه، وحالَ اللَّيلُ بينَ الفريقَينِ، فطلَبُوا حجَّامًا مِن بعضِ القُرى لِيَنزَعَ لهُ النَّصلَ، فاستخرجَهُ فماتَ مِن ساعتِهِ، فدَفَنُوهُ مِن ساعتِهِ، وأخفَوا قبرَهُ، وأجرَوا عليهِ الماءَ، واستكتَمُوا الحجَّامَ ذلك، فلمَّا أصبَحَ الحجَّامُ مَشَى إلى يوسفَ بنِ عُمَرَ، وأخبرَهُ ودلَّهُ على موضِع قبرِهِ، فاستخرجَهُ وبعَث برأسِهِ إلى هشام، فبعَثَ إليه هشامٌ أنِ اصلُبهُ عُريانًا، فَصَلَبهُ كذلك (٣).

ويُقالُ: إِنَّ هشامَ بِنَ عبدِ المَلِكِ قالَ يومًا لزيدٍ -رَضِيَ اللَّهُ تعالى عنهُ-: بَلَغَني أَنَّكَ تُريدُ الخلافة، ولا تَصلُحُ لك؛ لأنَّك ابنُ أُمَةٍ، فقالَ: قد كانَ إسماعيلُ ابنَ أُمَةٍ، وإسحاقُ ابنَ حرَّةٍ، فأُخرِجَ مِن صُلبِ إسماعيلَ خيرُ وللا آدَمَ، فقالَ لهُ هشامٌ: قُم، فقالَ: إذَن لا تَراني إلَّا حيثُ تَكرَهُ (٤٠).

<sup>(</sup>۱) أخرجه ابن عساكر في «تاريخ دمشق» (۱۹/ ٢٦٤) وانظر: «مرآة الجنان وعبرة اليقظان في معرفة ما يعتبر من حوادث الزمان» لليافعي (۱/ ۲۰۲) و «إنسان العيون في سيرة الأمين المأمون» للحلبي (۲/ ۲۰۷).

<sup>(</sup>٢) انظر: «إنسان العيون في سيرة الأمين المأمون» للحلبي (٢/ ٢٠٧).

<sup>(</sup>٣) انظر: «أنساب الأشراف» للبلاذري (٣/ ٢٥١) و «مروج الذهب» للمسعودي (٣/ ٢٠٧) و «إنسان العيون في سيرة الأمين المأمون» للحلبي (٢/ ٢٠٧).

<sup>(</sup>٤) أخرجه الطبري في «تاريخ الرسل والملوك» (٧/ ١٦٥ - ١٦٦) وانظر: «إنسان العيون 🖘

# ومِن شِعرِهِ -رَضِيَ اللَّهُ تعالى عنهُ-:

لا تَطمَعُوا أَن تُهِينُونَا وَنُكرِمَكُم وَأَن نَكُفَّ الأَذَى عَنكُم وَتُؤذُونَا (١) قال تَطمَعُوا أَن تُهُونَا الشَّريفُ إلى مِصرَ، ودُفِنَ بينَ قال الشَّريفُ إلى مِصرَ، ودُفِنَ بينَ الكومَينِ بِطَريقِ جامع ابنِ طُولُونَ.

قد أَظهَرَ مَحَلَّهُ الأفضلُ بنُ أميرِ الجيوشِ؛ كَشَفَ عنِ المسجدِ الَّذي فيه الرَّأسُ بعدَ أن سُتِرَ بينَ الكومَينِ [٧٠/ب] ولم يَبقَ منهُ إلَّا المحرابُ، فوُجِدَ الرَّأسُ الشَّريفُ، فضُمِّخَ بالطِّيبِ، وعُطِّرَ وحُمِلَ إلى دارِهِ، إلى أن عُمِّرَ هذا المَشهَدُ. انتهى (٣).

وقالَ المُناويُّ في «طبقاتِهِ» (٤): «المشهدُ الَّذي بقُربِ مَجراةِ القلعةِ بقُربِ مِصرَ القديمةِ بُنِيَ على رأسِ زَيدِ بنِ عليِّ بنِ الحُسَينِ بنِ عليِّ بنِ أبي طالبٍ عَلَيْهُ، قُدِمَ برأسِهِ سنةَ اثنينِ وعشرين ومِئَةٍ، وبَنَوا عليه هذا المشهد، قال بعضُهم: والدُّعاءُ عندَهُ مُستجَابٌ، والأَنوارُ تُرى عليه». انتهى.

في سيرة الأمين المأمون» للحلبي (٢/ ٢٠٨).

<sup>(</sup>۱) انظر: «عيون الأخبار» لابن قتيبة (١/ ٣١٣) و «تاريخ دمشق» لابن عساكر (١٩/ ٢٠٨) و «إنسان العيون في سيرة الأمين المأمون» للحلبي (٢/ ٢٠٨).

<sup>(</sup>٢) في كتابه «الجوهر المكنون في ذكر القبائل والبطون» كما في «المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثار» للمقريزي (٤/ ٣١٦-٣١٧).

<sup>(</sup>٣) نقلاً من «المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثار» للمقريزي (٤/ ٣١٧) بتصرف.

<sup>(</sup>٤) «الكواكب الدرية في تراجم السادة الصوفية» (١/ ٢٥٥).

وفي «الخُطَطِ» للمِقريزيِّ ما يوافقه (١).

وفي «المِنَنِ» للشَّعرانيِّ (٢) -نقلًا عن شيخِهِ الخوَّاصِ - أنَّ زيدًا الَّذي رأسُهُ في المَحَلِّ المذكورِ زَيدُ بنُ الحَسَنِ بنِ عليِّ بنِ أبي طالبٍ، وأنَّ فيه زَينَ العابدين أيضًا، والجمعُ بإمكانِ اجتماعِ الثَّلاثةِ مُمكِنٌ، واللَّهُ أعلمُ.

\* PROPERTY

(١) «المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثار» للمقريزي (٤/ ٣١٧).

<sup>(</sup>٢) «لطائف المنن والأخلاق في بيان وجوب التحدث بنعمة الله على الإطلاق» (٢/ ٣٥).

### O وأمَّا السَّيِّدُ إبراهيمُ:

فقد قالَ سيِّدي عبدُ الوهَّابِ الشَّعرانيُّ في «مِنَنِهِ»(١): «أَخبَرَني سيِّدي عليُّ الخوَّاصُ أَنَّ رأسَ السَّيِّدِ إبراهيمَ ابنِ الإمامِ زيدٍ في المسجدِ الخارجِ بناحيةِ المطريَّةِ ممَّا يَلي الخَانْقاه، وهو الَّذي قاتَلَ معَه الإمامُ مالكُ، واختفى مِن أَجلِهِ كذا كذا سنةً». اه.

وهذا خلافُ ما عليه النَّسَّابُونَ؛ فإنَّهم لم يَذكُروا في أولادِ زَيدِ بنِ عليًّ زَينِ العابدين، ولا في أولادِ زَيدِ بنِ الحَسَنِ مَنِ اسمُهُ إبراهيم، فلا يَظهَرُ أَنَّ زِيدًا أبا إبراهيمَ المذكورَ زَيدُ بنُ عليٍّ زَينِ العابدين ولا زيدُ بنُ الحَسَنِ.

وذَكَرُوا أَنَّ الَّذي قاتَلَ معَهُ مالكُ -أي: أَفتى النَّاسَ بالخروجِ معَه وبايَعَهُ (٢) - هو محمَّدُ الملقَّبُ بالمَهديِّ ابنُ عبدِ اللَّهِ المحضِ (٣) بنِ الحَسَنِ المُثنَّى بن الحَسَن السِّبط.

<sup>(</sup>١) «لطائف المنن والأخلاق في بيان وجوب التحدث بنعمة الله على الإطلاق» (٢/ ٣٥).

<sup>(</sup>۲) أخرج الطبري في «تاريخ الرسل والملوك» (۷/ ٥٦٠) قال: حدثني سعد بن عبد الحميد بن جعفر بن عبد الله بن الحكم بن سنان الحكمي أخو الأنصار، قال: أخبرني غير واحد أن مالك بن أنس استفتي في الخروج مع محمد، وقيل له: إن في أعناقنا بيعة لأبي جعفر، فقال: إنما بايعتم مكرهين، وليس على كل مكره يمين فأسرع الناس إلى محمد، ولزم مالك بيته.

<sup>(</sup>٣) قال ابن عنبة في «عمدة الطالب في نسب آل أبي طالب» (ص٦٣): «إنما لُقِّب «المحض» لمكانه من «الحسنين» عليه أبوه الحسن بن الحسن، وأمه فاطمة بنت الحسين».

فلعلَّ إبراهيمَ هذا هو إبراهيمُ بنُ عبدِ اللَّهِ المحضِ، أخو محمَّدِ المَهديِّ المَهديِّ المَهديِّ المَن مرضِيَّ السِّيرةِ مِن كبارِ العلماءِ في فنونٍ كثيرةٍ.

ورُوِيَ أَنَّ الإمامَ أبا حنيفةَ بايَعَهُ [١٧/١] وأفتى النَّاسَ بالخروجِ معَه، ومع أخيه محمَّدٍ (١).

قالَ أبو الحَسَنِ العمريُّ (٢): «قُتِلَ إبراهيمُ في ذي الحِجَّةِ سنةَ خمسٍ وأربعين ومِئَةٍ، وهو ابنُ ثمانٍ وأربعين سنةً، وحَمَلَ ابنُ أبي الكِرامِ رأسَهُ الشَّريفَ إلى مِصرَ». انتهى.

#### \*\*\*\*

(١) أخرج العقيلي في «الضعفاء» (٦/ ١٥٨) عن عبد الله بن إدريس، قال: سمعت أبا حنيفة، وهو قائم على درجته ورجلان يستفتيانه في الخروج مع إبراهيم، وهو يقول لهما: اخرجا اخرجا.

وينظر أيضًا: «مقاتل الطالبيين» لأبي الفرج الأصفهاني (ص٣١٠، ٣١٤، ٣٢٥).

(٢) في «المَجْدي في أنساب الطالبيين» (ص٢٢٧).

وهو: الشريف النَّسَّابة أبو الحسن علي بن محمد بن علي العمري، المعروف بابن الصوفي (كان حيًّا سنة ٤٤٣ه) تنظر ترجمته في مقدمة كتابه المذكور، و«معجم المؤلفين» لكحالة (٧/ ٢٢١) و «طبقات النسَّابين» لبكر أبو زيد (ص٠٠٥).

### O وأمَّا السَّيِّدةُ عائشةُ:

فهي بنتُ جعفرِ الصَّادقِ بنِ محمَّدِ الباقرِ بنِ عليٍّ زينِ العابدين، وأُختُ موسى الكاظمِ.

قَالَ المُناويُّ (۱): «كَانَت من العابداتِ المُجاهِداتِ، وكَانَت تقولُ: وَعِزَّ تِكَ وَجَلالِكَ لَئِن أَدخَلتني النَّارَ لآخُذَنَّ تَوحيدي بِيلِي وأطوفُ به على أهلِ النَّارِ وأقولُ: وَحَدتُهُ فعذَّ بني»، ماتت سنة خمسٍ وأربعين ومِئَةٍ». انتهى.

وقالَ الشَّعرانيُّ في «مِنَنِهِ»(٢): «أخبرني سيِّدي عليُّ الخوَّاصُ أنَّ السَّيِّدةَ عائشةَ ابنةَ جعفرِ الصَّادقِ في المسجدِ الَّذي لهُ المنارةُ القصيرةُ على يَسارِ مَن يُريدُ الخُروجَ مِن الرَّميلةِ إلى بابِ القَرافةِ». انتهى.

وقد جدَّدَ هذا المسجدَ ووسَّعَهُ وأعلى مَنارَتَهُ وبنى بجانبِهِ حَوضًا عامَّ النَّفعِ سنةَ خمسٍ وسبعين ومِئَةٍ وألفٍ حضرةُ المشارِ إليه، خلَّدَ اللَّهُ جزيلَ نِعَمِهِ عليه.

وَلنَذكُر طَرَفًا مِنَ الكلامِ على أَخيها الإمامِ موسى الكاظمِ، وأبيها الإمامِ جعفرٍ الصَّادقِ، وجَدِّها الإمام محمَّدٍ الباقرِ على سبيل الاستطرادِ فنقولُ:

#### \* ABBAGGE

<sup>(</sup>١) في «الكواكب الدرية في تراجم السادة الصوفية» (١/ ٢٦٤).

<sup>(</sup>٢) «لطائف المنن والأخلاق في بيان وجوب التحدث بنعمة الله على الإطلاق» (٢/ ٣٥).

إسعاف الرَّاغبين

## O أمَّا مُوسى الكاظمُ:

فكانَ معروفًا عندَ أهلِ العراقِ ببابِ قضاءِ الحوائجِ عندَ اللَّهِ(١)، وكانَ من أَعبَدِ أهل زمانِهِ، ومِن أكابرِ العلماءِ الأَسخِياءِ.

سألَهُ الرَّ شيدُ: كيفَ تقولون: نحنُ أبناءُ المصطفى عَلَيْهُ! وأنتم أبناءُ عليِّ ! وأنتم أبناءُ عليِّ ؟ فقرأ: ﴿ وَمِن ذُرِّيَّ تِهِ عَدَاوُرَدَ وَسُلَيْمَنَ ﴾ [الأنعام: ٨٥] إلى أن قالَ: ﴿ وَعِيسَىٰ ﴾ [الأنعام: ٨٥] وليسَ لهُ أبُّ.

ولُقِّبَ بالكاظمِ لكثرةِ تَجاوُزِه وحِلمِهِ(٢).

ومِن بديعِ كراماتِهِ ما حكاهُ ابنُ الجوزيِّ (٣) والرَّامَهُر مُزِيُّ (١) عن شقيقٍ

<sup>(</sup>١) انظر: «أخبار الدول وآثار الأول» للقرماني (١/ ٣٣٧) و «الكواكب الدرية في تراجم السادة الصوفية» للمناوى (١/ ٣٠٧).

<sup>(</sup>٢) انظر: «الكواكب الدرية في تراجم السادة الصوفية» للمناوي (١/ ٣٠٧).

<sup>(</sup>٣) في «صفة الصفوة» (٢/ ١٨٥ -١٨٦) و «مثير الغرام الساكن إلى أشرف الأماكن» (٣٦٤) بسياق أتم.

<sup>(</sup>٤) كما في «الكواكب الدرية في تراجم السادة الصوفية» للمناوي (١/٣٠٧). وهو: أبو محمد الحسن بن عبد الرحمن بن خلَّاد الرَّامَهُرْمُزي (ت. ٣٦٠ه) أخذ عن أبيه، وموسى بن هارون الحمَّال، والفضل بن الحُباب الجُمَحي، وغيرهم، وأخذ عنه أبو الحسين محمد بن أحمد بن جُمَيع الصيداوي، وأبو بكر أحمد بن موسى بن مردويه، وأبو علي المحسن بن علي التنوخي، وغيرهم. وهو من أئمة الحديث، وفرسان الأدب، وأعيان الفضل.

انظر: «معجم الأدباء» لياقوت (٢/ ٩٢٣) و «سير أعلام النبلاء» للذهبي (١٦/ ٧٣) 🖝

[١٧/ب] البَلخيِّ، أنَّه خَرَجَ حاجًا فرآهُ بِالقادسيَّةِ منفردًا عنِ النَّاسِ، فقالَ في نفسِهِ: هذا فتَّى مِنَ الصُّوفيَّةِ يريدُ أن يكونَ كلَّا على النَّاسِ، لَأُوبِّخَنَّهُ، فمضى إليه، فقالَ: يا شقيقُ، اجتنبوا كثيرًا مِنَ الظَّنِّ؛ إن بعضَ الظَّنِّ والشَّنِ واللَّمِّ، فأرادَ أن يُعانِقَهُ فغابَ عن عَينيهِ، ثمَّ رآهُ بعدُ على بئرٍ سقطَت ركوتُهُ فيها، فدعا فَطَفَّ الماءُ حتَّى أَخذَها، فتَوضَّا وصلَّى، ثمَّ مالَ إلى كثيبٍ مِنَ الرَّملِ، فطرَحَ منهُ فيها وشرب؛ فقلتُ لهُ: أطعِمني ممَّا رَزَقَكَ اللَّهُ، فقالَ: يا شقيقُ، لم تَزل نِعَمُ اللَّهِ علينا ظاهرةً وباطنةً، فأحسِن ظنَّكَ بربِّك، فناوَلَنِيها فشرِبتُ، فإذا هو سَويقٌ وسُكَّرٌ، فأقمتُ أيَّامًا لا أَشتهي شرابًا ولا فناوَلَنِيها فشرِبتُ، فإذا هو سَويقٌ وسُكَّرٌ، فأقمتُ أيَّامًا لا أَشتهي شرابًا ولا طعامًا، ثمَّ لم ('' أَرَهُ إلَّا بمكَّةَ.

ولمَّا حجَّ الرَّشيدُ سعى به إليه، وقيلَ لهُ: إنَّ الأموالَ تُحمَلُ إليه من كلِّ جانبٍ حتَّى اشترى ضَيعةً بثلاثينَ ألفَ دِينارٍ، فقالَ لهُ الرَّشيدُ حين رآهُ جالسًا عندَ الكعبةِ: أنت الَّذي يُبايِعُكَ النَّاسُ سرَّا؟ قالَ: أنا إمامُ القلوبِ وأنت إمامُ الجُسومِ (٢).

ولمَّا اجتَمَعا أمامَ الوجهِ الشَّريفِ قالَ الرَّشيدُ: سلامٌ عليكَ يا ابنَ عمّ،

و (الأعلام) للزركلي (٢/ ١٩٤).

<sup>(</sup>١) زيادة من (ب).

<sup>(</sup>٢) انظر: «الصواعق المحرقة» للهيتمي (٢/ ٥٩٢) و «الكواكب الدرية في تراجم السادة الصوفية» للمناوي (١/ ٣٠٧).

وقالَ موسى: السَّلامُ عليكَ يا أَبَتِ، فلم يَتَحمَّلها الرَّشيدُ، فحَمَلَهُ إلى بغدادَ مُقيَّدًا، وحَبَسَهُ، فلم يَخرُج من حَبسِهِ إلَّا مُقيَّدًا ميَّتًا مسمومًا(١).

\*\*\*\*

(۱) أخرجه ابن الجوزي في «المنتظم» (٩/ ٨٨) دون ذِكر: «مسمومًا». وانظر: «الصواعق المحرقة» للهيتمي (٢/ ٥٩٣) و «الكواكب الدرية في تراجم السادة الصوفية» للمناوي (١/ ٣٠٧) وهو الذي ذكر قضية السَّمِّ.

### وأمّا جعفرٌ الصّادقُ:

فكانَ إمامًا نبيلًا، أَخَذَ الحديثَ عن: أبيه، وجَدِّهِ لأمِّهِ القاسمِ بنِ محمَّدِ ابنِ أبي بكرٍ الصِّدِّيقِ، وعروةَ، وعطاءٍ، ونافع، والزُّهريِّ.

وعنهُ، السُّفيانانِ، ومالكٌ، والقطَّانُ.

خَرَّجَ لهُ الجماعةُ سوى البُخاريِّ(١).

قالَ أبو حاتم (٢): «ثقةٌ لا يُسأَلُ عن مِثلِهِ».

وأمُّهُ أُمُّ فَروَةَ بنتُ القاسمِ بنِ محمَّدِ بنِ أبي بكرٍ الصِّدِّيقِ، وأمُّها أسماءُ بنتُ عبدِ الرَّحمنِ بن أبي بكرٍ الصِّديقِ، فكانَ يقولُ: «وَلَدَني الصِّدِّيقُ مرَّ تَينِ»(٣).

وكانَ مُجابَ الدَّعوةِ؛ إذا سألَ اللَّهَ شيئًا لا يَتِمُّ قولُه إلَّا وهو بينَ يَدَيهِ.

#### ومِن [۲٧/أ] كراماتِهِ:

ماحدَّثَ به اللَّيثُ بنُ سعدٍ، قالَ: حَجَجتُ سنةَ ثلاثَ عَشْرةَ ومِئَةٍ، فلمَّا صلَّيتُ العصرَ رَقِيتُ أبا قُبيسٍ، فإذا رَجُلُ جالسٌ يدعو، فقالَ: يا ربِّ يا ربِّ، حتَّى انقطعَ نَفَسُهُ، ثمَّ قالَ: يا حيُّ يا حيُّ ، حتَّى انقطعَ نَفَسُهُ،

<sup>(</sup>١) انظر: «تهذيب الكمال في أسماء الرجال» للمزي (٥/ ٧٥-٧٦، ٩٧) و «الكواكب الدرية في تراجم السادة الصوفية» للمناوي (١/ ١٧٧).

<sup>(</sup>٢) كما في «الجرح والتعديل» لابنه (٢/ ٤٨٧).

<sup>(</sup>٣) انظر: «الصواعق المحرقة» للهيتمي (١/ ١٦٥) و «الكواكب الدرية في تراجم السادة الصوفية» للمناوي (١/ ١٧٧).

ثمّ قالَ: إلهي إنّي أشتهي العنبَ فأطعِمنيه، وإنّ بُردَيّ قد خَلَقًا فاكسني، قالَ اللّيثُ: فما تمّ كلامُهُ حتّى نظرتُ إلى سَلّةٍ مملوءةٍ عنبًا وليسَ على الشَّجَرِ يومئذٍ عنب، وإذا بِبُردَينِ لم أر مِثلَهما، فأرادَ الأكلَ، فقلتُ: أنا شريكُكَ؛ لأنّك دعَوت وأنا أُؤمّنُ، قالَ: كُلْ ولا تُخبّع ولا تَدّخِر، ثمّ دفعَ إليّ أَحَدَ البُردَينِ فقلتُ: لي عنهُ غِنّى، فاتّزَرَ بأحدِهما وارتدى بالآخرِ، ثمّ الحَدَ الخِلقَينِ ونَزلَ، فلَقيةُ رَجُلٌ، فقالَ: اكسني يا ابنَ رسولِ اللّه، فَدَفَعَهُما إليه، فقلتُ: مَن هذا، قالَ: جعفرٌ الصّادقُ (۱).

#### ومِن كلامِه<sup>(۲)</sup>:

- لا يَتِمُّ المعروفُ إلَّا بثلاثٍ؛ أن تُصغِرَهُ في عَينِكَ، وتَستُرَهُ، وتُعجِّلَهُ (٣).
  - وقالَ: لا تأكُلُوا من يدٍ جاعَت ثمَّ شَبِعَت.
- وقالَ: أُوحى اللَّهُ إلى الدُّنيا: مَن خدَمَني فاخدِميهِ، ومَن لم يَخدِمني فاستَخدِميهِ، .

<sup>(</sup>۱) أخرجه اللالكائي في «كرامات الأولياء» (۱۲٦) وابن قدامة في «الرقة» (۲۳۱). وانظر: «مرآة الزمان في تواريخ الأعيان» لسبط بن الجوزي (۱۹۲/۱۲) و«الصواعق المحرقة» للهيتمي (۲/ ٥٨٩) و«الكواكب الدرية في تراجم السادة الصوفية» للمناوي (١/ ١٧٨).

<sup>(</sup>٢) انظر: «الكواكب الدرية في تراجم السادة الصوفية» للمناوي (١/ ١٧٨) وما بعدها.

<sup>(</sup>٣) أخرجه أبو نعيم في «حلية الأولياء» (٣/ ١٩٨) بنحوه.

<sup>(</sup>٤) أخرجه أبو نعيم في «حلية الأولياء» (٣/ ١٩٤) بنحوه.

- وقالَ: كُفَّ عن مَحارمِ اللَّهِ وامتثِل أَوامِرَهُ تكُن عابدًا، وَارضَ بما قُسِمَ لك تكُن مُسلِمًا، وَاصحَبِ النَّاسَ على ما تُحِبُّ أَن يَصحَبُوكَ عليه تكونُ مؤمنًا، ولا تَصحَبِ الفاجرَ فيُعَلِّمَكَ من فُجورِهِ، وشاوِر في أَمرِكَ اللَّهَ (۱).

- وقالَ: مَن أرادَ عزَّا بلا عشيرةٍ وهَيبةً بلا سُلطانٍ فَليَخرُج مِن ذُلِّ المعصيةِ إلى عزِّ الطَّاعةِ(١).

- وقالَ: مَن يَصحَب صاحبَ السُّوءِ لا يَسلَم، ومَن يَدخُل مَدخَلَ السُّوءِ يُتَّهم، ومَن لا يَملِك لسانَهُ يَندَم (١).

- وقالَ: حكمةُ تحريمِ الرِّبا ألَّا يَتَمانعَ النَّاسُ المعروفَ<sup>(۲)</sup>. ماتَ أيضًا مسمومًا<sup>(۳)</sup> سنةَ ثمانِ وأربعينَ ومِئةٍ<sup>(٤)</sup>.

#### \*\*\*\*\*\*\*\*\*

(١) أخرجه ابن بابويه القمي في «الخصال» (٢٢٢) والمعافى النهرواني في «الجليس الصالح الكافي والأنيس الناصح الشافي» (ص١٩٤) بنحوه.

<sup>(</sup>٢) أخرجه أبو نعيم في «حلية الأولياء» (٣/ ١٩٤) بنحوه.

<sup>(</sup>٣) انظر: «الكواكب الدرية في تراجم السادة الصوفية» للمناوي (١/ ١٧٩).

<sup>(</sup>٤) انظر: «الطبقات الكبير» لابن سعد (٧/ ٤٤٥) و «تاريخ مولد العلماء ووفياتهم» لابن زَبْر (١/ ٣٤٧).

إسعاف الرَّاغبين

### O وأمَّا محمَّدٌ الباقرُ:

فهو صاحبُ المعارفِ، وأخو الدَّقائقِ واللَّطائفِ، ظهَرَت كراماتُهُ، وكَثُرَت في السُّلوكِ إشاراتُه، ولُقِّبَ بالباقرِ؛ لأنَّه بَقَرَ العِلمَ؛ أي: شقَّهُ، فعَرَفَ أصلَهُ وخَفِيَّهُ(١).

### ومِن كلامِه<sup>(۲)</sup>:

- الصَّواعقُ تُصيبُ المؤمنَ وَغَيرَهُ، ولا تُصيبُ ذاكرَ اللَّهِ [٢٧/ب] عِينَ (٣).

- وقالَ: ليسَ في الدُّنيا شيءٌ أَعوَنَ مِن الإحسانِ إلى الإخوانِ.
  - وقالَ: بئسَ الأَخُ يَرعاك غنيًّا ويَقطَعُكَ فقيرًا (٤).

مات أيضًا وَ الله مسمومًا سنة سبع عَشْرة ومِئَةٍ، عن نحو ثلاثٍ وسبعين،

<sup>(</sup>۱) أخرج أبو علي الجياني في «تقييد المهمل وتمييز المشكل» (٣/ ١٠٨٨) بسنده إلى الزبير بن بكار يقول: كان يقال لمحمد بن علي بن الحسين بن علي: باقر العلم. وذكر أبو عمر الزاهد المطرز صاحب ثعلب قال: إنما سمي محمدٌ باقرًا؛ لأنه شق العلم وفتحه وأظهره وبيَّنه.

وانظر: «تهذيب اللغة» للأزهري (٩/ ١١٨) و «الكواكب الدرية في تراجم السادة الصوفية» للمناوى (١/ ٢٩٤).

<sup>(</sup>٢) انظر: «الكواكب الدرية في تراجم السادة الصوفية» للمناوي (١/ ٩٤٢-٢٩٥).

<sup>(</sup>٣) أخرجه أبو نعيم في «حلية الأولياء» (٣/ ١٨١).

<sup>(</sup>٤) أخرجه ابن أبي الدنيا في «الإخوان» (١٧٩).

### وأُوصى أن يُكفَّنَ في قميصِهِ الَّذي كانَ يُصلِّي فيه (١).

DEPROPER C

(۱) انظر: «الكواكب الدرية في تراجم السادة الصوفية» للمناوي (۱/ ۲۹۵) والمذكور أحد الأقوال في تاريخ وفاته، وللخلاف في تعيينه ينظر: «تهذيب الأسماء واللغات» للنووي (۱/ ۸۷) و «تهذيب الكمال» للمزي (۲۲/ ۱٤۱) والذي جزم به الذهبي في «سير أعلام النبلاء» (٤/ ٩٠٤) وصححه الصفدي في «الوافي بالوفيات» (٤/ ۷۷) أنه توفي سنة أربع عشرة ومئة، وهو قول الفضل بن دكين، وسعيد بن عفير، ومصعب الزبيري.

وأما موته مسومًا فقد ذكره الهيتمي في «الصواعق المحرقة» (٢/ ٥٨٦) والمناوي في «الكواكب الدرية في تراجم السادة الصوفية» (١/ ٣٠٧).

إسعاف الرّاغبين

### O وأمَّا القاسمُ بنُ جعفرٍ الصَّادقِ وبنتُه أمُّ كُلثُومٍ:

فقد قالَ المُناويُّ في «طبقاتِهِ»(۱) في ترجمةِ جعفرِ الصَّادقِ: «وله -أي لجعفرِ الصَّادقِ- ولله المُعفرِ الصَّادقِ- وللهُ اسمُهُ القاسمُ، ولقاسمٍ بنتُ اسمُها أمُّ كُلثومٍ، وهما المحفونانِ بالقَرافةِ بقُربِ اللَّيثِ بنِ سعدٍ، على يسارِ الدَّاخِلِ مِنَ الدَّربِ المُتوصَّل منهُ إليهِ».

وذَكَرَ بعضُ النَّسَّابِينَ أَنَّه ليسَ مِن أُولادِ جعفرٍ مَنِ اسمُهُ القاسمُ، وأَنَّ أُمَّ كُلثومِ بنتُ جعفرٍ لصُلبِهِ، واللَّهُ أعلمُ (٢).

\*\*\*\*\*

<sup>(</sup>١) «الكواكب الدرية في تراجم السادة الصوفية» (١/ ١٧٩).

<sup>(</sup>٢) لم أقف على من عدهما في أولاده؛ انظر: «المَجدي في أنساب الطالبيين» للعمري (ص ٢٨) و «الفصول المهمة في معرفة الأئمة» لابن الصباغ (٢/ ٩٢٩) و «عمدة الطالب في نسب آل أبي طالب» لابن عنبة (ص ١٠٠).

### O وأمَّا الإمامُ الشَّافعيُّ رَخُولَكُهُ:

فهو أبو عبدِ اللَّهِ محمَّدُ بنُ إدريسَ بنِ العبَّاسِ بنِ عُثمانَ بنِ شافعِ بنِ السَّائبِ بنِ عُبدِ المُطَّلِبِ بنِ عبدِ مَنافٍ السَّائبِ بنِ عبدِ مَنافٍ القُرشيُّ المُطَّلبِيُ، ابنُ عمِّ المصطفى عَلَيْهُ (۱).

وأُمُّهُ فاطمةُ بنتُ عبدِ اللَّهِ بنِ الحُسَينِ بنِ عليِّ بنِ أبي طالبٍ -كرَّمَ اللَّهُ وَجِهَهُ-(٢).

وقيل: إنَّها أزديَّةُ (٣).

لَقِيَ شَافِعٌ النَّبِيَّ عَلَيْكِ وهو مُترَعرِعٌ وأَسلَم، وأبوهُ السَّائبُ كانَ يومَ بدرٍ صاحبَ رايةِ بني هاشم الَّتي كانَ يُقالُ لها: العُقابُ، ورايةِ الرُّؤساء، ولا يَحمِلُها إلَّا رئيسُ القوم، وكانت لأبي سفيانَ، فإن لم يكُن حاضرًا حَملَها رئيسٌ مِثلُهُ، ولِغَيبةِ أبي سُفيانَ في العِيرِ حَملَها السَّائبُ لِشَرفِهِ، وأُسِرَ يومئذٍ وفَدَى نَفسَهُ، ثمَّ أَسلَمَ بعدَ ذلك (٤).

<sup>(</sup>١) انظر في نسب الإمام الشافعي: «آداب الشافعي ومناقبه» لابن أبي حاتم (ص٢٩) و «مناقب الشافعي» للبيهقي (١/ ٧٦).

<sup>(</sup>٢) في «مناقب الشافعي» للبيهقي (١/ ٨٥) و «طبقات الشافعية الكبرى» للسبكي (١/ ١٩) في «مناقب الشافعي» للبيهقي (١/ ١٩٥) وغيرها: فاطمة بنت عبيد الله بن الحسن بن الحسين بن على بن أبي طالب.

<sup>(</sup>٣) انظر: «منازل الأئمة الأربعة» للسلماسي (ص٢٠١) و «طبقات الشافعية الكبرى» للسبكي (١/ ١٩٣) و «حاشية المنهج» لسليمان الجمل (١/ ٦٢).

<sup>(</sup>٤) انظر: «تاريخ بغداد» للخطيب (٢/ ٣٩٥) و «إنسان العيون في سيرة الأمين المأمون» 🕤

وُلِدَ الطَّقَ بِغِزَّةَ سِنةَ خمسين ومئةٍ على الأصحِّ؛ لأنَّ أباه وغيرَهُ مِن قُريشِ كانوا يَتَعاهدونها(۱).

وقيلَ: ولد بِمِني (٢)، وقيلَ: بِعَسقلانَ (٣)، وقيلَ: باليمنِ (٤).

وهي السَّنةُ الَّتي ماتَ فيها أبو حنيفةَ، وقيلَ: إنَّه وُلِدَ يومَ ماتَ أبو حنفةَ.

قالَ البيهقيُ (٥): «هذا التَّقييدُ [٧٧] باليومِ لم أَجِدهُ إلَّا في بعضِ الرِّواياتِ، أمَّا التَّقييدُ بالعام فمشهورٌ بينَ أهل التَّواريخِ».

ثمَّ حُمِلَ إلى مكَّةَ وهو ابنُ سنتَينِ (٢)، ونَشَأَ بها، ولمَّا سلَّمُوهُ إلى المُعلِّمِ، المُعلِّمِ، فكانَ المُعلِّمُ يُقصِّرُ في التَّعليمِ، المُعلِّمِ ما كانوا يَجِدُون أُجرةَ المُعلِّمِ؛ فكانَ المُعلِّمُ يُقصِّرُ في التَّعليمِ، لكن كلَّما علَّمَ المُعلِّمُ صبيًّا شيئًا تَلقَّنَ الشَّافعيُّ ذلك الشَّيءَ، ثمَّ إذا قامَ

للحلبي (٢/٢٥٤).

<sup>(</sup>۱) انظر: «مناقب الشافعي» للبيهقي (١/ ٧١).

<sup>(</sup>٢) لم أقف على من قال بهذا القول.

<sup>(</sup>٣) روي هذا القول عن الربيع بن سليمان على سبيل الشك فقال: «غزة أو عسقلان»، وعن الشافعي قال: «ولدت بغزة، وحملتني أمي إلى عسقلان»؛ انظر: «مناقب الشافعي» للبيهقي (١/ ٧١).

<sup>(</sup>٤) روي هذا القول عن الشافعي؛ انظر: «مناقب الشافعي» للبيهقي (١/ ٧٣) وصحَّح البيهقي الأول.

<sup>(</sup>٥) في «مناقب الشافعي» (١/ ٧٢).

<sup>(</sup>٦) روي عن الشافعي؛ انظر: «مناقب الشافعي» للبيهقي (١/ ٧٣).

المُعلِّمُ مِن مكانِهِ أَخَذَ الشَّافعيُّ يُعلِّمُ الصِّبيانَ تلك الأشياءَ فنَظَرَ المعلِّمُ فرأى الشَّافعيَّ يَكفيهِ أمرَ الصِّبيانِ أَكثَرَ مِن الأجرةِ الَّتي كانَ يَطمَعُ فيها منهُ، فرأى الشَّافعيَّ يَكفيهِ أمرَ الصِّبيانِ أَكثَرَ مِن الأجرةِ الَّتي كانَ يَطمَعُ فيها منهُ، فترَكَ طلَبَ الأجرةِ، واستمرَّ ذلك حتَّى تَعلَّمَ القرآنَ لسبع سِنِينَ (۱).

قال الشَّافعيُّ: «لمَّا ختمتُ القرآنَ دخلتُ المسجدَ، فكنتُ أُجالِسُ العلماءَ، وأَحفَظُ الحديثَ أو المسألة، وكانَ مَنزِ لُنا بمكَّةَ في شِعبِ الخِيفِ، وكنتُ فقيرًا بحيثُ ما أَملِكُ أن أَشترِيَ القراطيسَ، فكنتُ آخُذُ العَظمَ وأَكتُبُ فيه»(٢).

وكانَ في أوَّلِ الأمرِ تَفقَّهَ على مُسلِمِ بنِ خالدٍ الزَّنجيِّ مُفتي مكَّةَ -وقيلَ لهُ: الزَّنجيُّ لشدَّةِ شُقرتِهِ؛ فهو من أسماءِ الأضدادِ(")- وأَذِنَ لهُ مسلمٌ المذكورُ في الإفتاءِ والتَّدريسِ وهو ابنُ خمسَ عَشْرةَ سنةً (١٤).

ثمَّ وصَلَ إليه خبرُ الإمام مالكٍ بالمدينةِ.

قَالَ الشَّافَعِيُّ: فَوَقَعَ فِي قلبي أَن أَذَهَبَ إليه، فاستعرتُ «الموطَّأَ» مِن رَجُلِ بمكَّةَ وحَفِظتُه، ثمَّ قدمتُ المدينة، فدخلتُ عليه، فقلتُ: أصلحَكَ اللَّهُ، إنِّي رَجُلُ مُطَّلِبيُّ، مِن حالتي وقصَّتي كذا وكذا، فلمَّا سَمِعَ كلامي

<sup>(</sup>١) انظر: «مناقب الشافعي» للبيهقي (١/ ٩٤).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البيهقي في «مناقب الشافعي» (١/ ٩٢).

<sup>(</sup>٣) انظر: «الطبقات الكبير» لابن سعد (٨/ ٦٠) و «طبقات الشافعية» للإسنوي (١٨/١).

<sup>(</sup>٤) أخرجه ابن أبي حاتم في «آداب الشافعي ومناقبه» (ص٠٣) والبيهقي في «مناقب الشافعي» (١/ ٣٣٨).

نظر إليّ ساعةً، وكانَ لمالكِ فِراسةٌ، فقالَ لي: ما اسمُك؟ فقلتُ: محمّدٌ، فقالَ لي: يا محمّدُ، اتّقِ اللّهَ، واجتنبِ المعاصي؛ فإنّه سيكونُ لك شأنٌ، فقلتُ: نَعَم، وكرامةً، فقالَ: إنّ اللّهَ تعالى ألقى على قلبكَ نورًا؛ فلا تُطفِئهُ بالمعصية، ثمّ قالَ: إذا كانَ الغدُ تَجيءُ نَقرَأُ لك «الموطّأ» [٣٧/ب] فقلتُ: إنّي أقرَوُهُ مِن الحفظِ، ورجعتُ إليه مِنَ الغدِ، وابتدأتُ القراءةَ، وكلّما أردتُ قطعَ القراءةِ خوفًا مِن مَلالِهِ أعجبَهُ حُسنُ قراءتي، فيقولُ: يا فتى زد، حتّى قرأتُهُ في أيّام يسيرةٍ، ثمّ أقمتُ بالمدينةِ إلى أن تُوفِّي مالكُ(۱)، وقيلَ: في وكانَ حفظُهُ لـ«الموطّأ» وهو ابنُ عشرِ سنينَ، في تسعِ ليالٍ(۱)، وقيلَ: في ثلاثِ الله في ال

ثمَّ قَدِمَ بغدادَ سنةَ خمسٍ وتسعينَ ومِئَةٍ، فأقامَ بها سنتينِ، فاجتمعَ عليه علماؤُها، ورجَعَ كثيرٌ منهم عن مذاهبَ كانوا عليها إلى مذهبِهِ، وصنَّفَ بها كتابَهُ القديمَ، ثمَّ عادَ إلى مكَّةَ، فأقامَ بها مدَّةً، ثمَّ عادَ إلى بغدادَ سنةَ ثمانٍ وتسعينَ ومِئَةٍ، فأقامَ بها شهرًا، ثمَّ خَرَجَ إلى مِصرَ وصنَّفَ بها كُتُبهُ الجديدةَ، وأقامَ بها إلى أن تُوفِّي (٤).

(۱) أخرجه البيهقي في «مناقب الشافعي» (۱/ ۱۰۲ – ۱۰۳).

<sup>(</sup>٢) أخرجه القاضي عياض في «ترتيب المدارك» (٣/ ١٧٦) وابن عساكر في «تاريخ دمشق» (٥١/ ٢٨٥)

<sup>(</sup>٣) انظر: «الديباج المذهب» لابن فرحون (٢/ ١٥٧).

<sup>(</sup>٤) انظر: «مناقب الشافعي» للبيهقي (١/ ٢٢٠).

كانَ وَ اللهُ الدُّنيا وعالِمَ الأرضِ شرقًا وغربًا، جَمَعَ اللَّهُ لهُ مِنَ العلومِ والمَفاخِرِ وكثرةِ الأتباعِ - لا سيَّما في الحَرَمَينِ والأرضِ المقدَّسةِ، وهذه الثَّلاثةُ أفضلُ الأرضِ - ما لم يَجمَع لإمامٍ قَبلَهُ ولا بَعدَهُ، وانتشَرَ لهُ مِنَ الذِّكِرِ ما لم يَنتشِر لأحدٍ سواهُ؛ ولذلك حُمِلَ عليه حديثُ: «عالِمُ قُريشِ يَملَأُ طِباقَ الأرضِ عِلمًا»(۱).

قالَ الإمامُ أحمدُ (٢) وغيرُهُ (٣): هذا العالِمُ هو الشَّافعيُّ؛ لأنَّه لم يُحفَظ لقرشيٍّ مِنِ انتشارِ عِلمِهِ في الآفاقِ ما حُفِظَ للشَّافعيِّ.

قَالَ محمَّدُ بنُ عبدِ الحَكَمِ: إنَّ أمَّ الشَّافعيِّ لمَّا حَمَلَت به رَأَت كأنَّ المُشترى خَرَجَ مِن بَطنِها وانقضَّ فوَقَعَ منهُ في كلِّ مكانِ شَظِيَّةُ، فقالَ لها المُعبِّرُ: إنَّه يَخرُجُ منكِ عالِمٌ عظيمٌ (٤).

وقالَ الشَّافعيُّ: رأيتُ النَّبيَّ عَلَيْ في النَّوم، فقالَ لي: «يا غلامُ، ممَّن أنت؟» فقلتُ: منك، فقالَ: «ادنُ منِّي»، فدَنُوتُ منهُ، فأخَذَ مِن رِيقِهِ، وقالَ: وفتحتُ فَمِي، فأَمَرَّ مِن رِيقِهِ على لساني وفَمِي [٤٧/ أ] وشَفَتِي، وقالَ: «امشِ بارَكَ اللَّهُ فِيكَ»(٥).

<sup>(</sup>١) أخرجه الطيالسي في «المسند» (٣٠٧) وابن أبي عاصم في «السنة» (١٥٢٢) من حديث ابن مسعود رَفِي الله المستند» (٣٠٠)

<sup>(</sup>٢) كما في «مناقب الشافعي» للبيهقي (١/ ٥٤).

<sup>(</sup>٣) كالبيهقي في «مناقب الشافعي» (١/ ٥٦).

<sup>(</sup>٤) أخرجه الخطيب في «تاريخ بغداد» (٢/ ٣٩٥-٣٩٦).

<sup>(</sup>٥) أخرجه البيهقي في «مناقب الشافعي» (١/ ٩٨).

وقالَ أيضًا وَأَنَّ وَأَيتُ النَّبِي عَلَيْهُ في المنامِ في زمنِ الصِّبا بمكَّة ؟ رَجُلًا ذا هيئة يَوُمُّ النَّاسَ في المسجدِ الحرامِ ، فلمَّا فرَغَ مِن صلاتِهِ أَقبَلَ على النَّاسِ يُعلِّمُهم ، فدَنَوتُ منهُ فقلتُ: علّمني ، فأخرَجَ مِيزانًا مِن كُمِّهِ فأعطاني ، وقالَ: هذا لك ، فعرضتُ الرُّؤيا على المُعبِّرِ ، فقالَ لي: إنَّك تصيرُ إمامًا في العِلم ، وتكونُ على السُّنَّة ؛ لأنَّ إمامَ المسجدِ الحرامِ أشرفُ الأئمَّة ، وأمَّا الميزانُ فإنَّك تَعلَمُ حقيقةَ الشَّيء (١) في نفسِه (٢).

وعبارةُ المُناويِّ (٣): «فأُوِّلَتْ بأنَّ مَذهَبَهُ أَعدَلُ المذاهبِ وأُوفَقُها للسُّنَّةِ النَّسَانَةِ النَّسَانَةِ المُناويِّ (٣): «فأُوِّلَتْ بأنَّ مَذهَبَهُ أَعدَلُ المِلَل».

وقالَ عبدُ اللَّهِ بنُ أحمدَ بنِ حنبلِ لأبيه: أيَّ الرَّجُلِ كانَ الشَّافعيُّ؟ فإنِّي سَمِعتُكَ تُكثِرُ الدُّعاءَ لهُ، فقالَ: يا بُنيَّ، كانَ الشَّافعيُّ كالشَّمسِ في النَّهارِ، وكالعافيةِ للنَّاسِ، فانظُر؛ هل لهذينِ مِن خَلَفٍ أو عنهما عِوَضُّ؟ (٤).

وقالَ أخوهُ صالحُ بنُ أحمدَ: جاءَ الشَّافعيُّ يومًا إلى أبي يَعُودُهُ وكانَ عليلًا، فوَثَبَ إليه أبي وقبَّلَهُ بينَ عَينيهِ، ثمَّ أَجلَسَهُ في مكانِهِ، وجَلَسَ بينَ يَديهِ، ثمَّ أَجَلَسَهُ في مكانِهِ، وجَلَسَ بينَ يَديهِ، ثمَّ أَخَذَ يَسأَلُهُ ساعةً فساعةً، فلمَّا قامَ الشَّافعيُّ ورَكِبَ أَخَذَ أبي يركابِهِ، ومشى معَه، فبَلَغَ يحيى بنَ مَعِينٍ ذلك، فقالَ: يا سبحانَ اللَّه!

<sup>(</sup>١) تحرفت في (أ) إلى «الشافعي».

<sup>(</sup>٢) أخرجه البيهقي في «مناقب الشافعي» (١/ ٩٩).

<sup>(</sup>٣) في «الكواكب الدرية في تراجم السادة الصوفية» (١/ ٤٨٠).

<sup>(</sup>٤) أخرجه الخطيب في «تاريخ بغداد» (٢/ ٢٠٤).

لِمَ فَعَلتَ ذلك؟ فقالَ: إنِّي لو مَشَيتُ مِن جانبٍ وأنت يا أبا زكريَّا لو مَشَيتَ مِن جانبٍ وأنت يا أبا زكريَّا لو مَشَيتَ مِن جانبٍ آخَرَ لانتفعت به، مَن أرادَ الفِقة فَليَشَمَّ ذَنَبَ هذه البغلةَ(١).

وقالَ أحمدُ بنُ حنبل: ما أَعلَمُ أحدًا أَعظَمَ منَّةً على الإسلامِ في زمنِ الشَّافعيِّ مِنَ الشَّافعيِّ، وإنِّي لَأَدعُو لهُ في أَدبارِ الصَّلَواتِ؛ اللَّهمُّ اغفر لي ولوالديَّ ولابنِ إدريسَ الشَّافعيِّ(٢).

وقالَ المُزَنِيُّ: ما رأيتُ أَكرَمَ مِنَ الشَّافعيِّ، خرجتُ معَه ليلةَ عيدٍ مِنَ السَّالمسجدِ وأنا أُذاكِرُه في مسألةٍ، حتَّى أتيتُ [٤٧/ب] بابَ دارِهِ، فأتاهُ غُلامٌ بكِيسٍ، فقالَ له: سيِّدي يُقرِثُكَ السَّلامَ ويقولُ لكَ: خُذهذا الكِيسَ، فأَخذَهُ منه، فأتاهُ رَجُلٌ فقالَ: يا أبا عبدِ اللَّهِ، وَلَدَتِ امرأتي السَّاعةَ وليس عندي شيءٌ، فدَفَعَ إليه الكِيسَ وصَعِدَ وليس مَعَهُ شيءٌ "".

وقال الحُمَيديُّ: قَدِمَ الشَّافعيُّ مِن صَنعاءَ إلى مكَّةَ بعشَرةِ آلاف (٤) في (٥) منديل فضَرَبَ خِباءَهُ خارجًا مِن مكَّةَ، فكان النَّاسُ يأتونَهُ فما بَرِحت (٢) حتَّى ذَهَبَت كلُّها، ثمَّ دَخَلَ مكَّةً (٧).

<sup>(</sup>١) أخرجه البيهقي في «مناقب الشافعي» (٢/ ٢٥٣).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البيهقي في «مناقب الشافعي» (٢/ ٢٥٥).

<sup>(</sup>٣) أخرجه أبو نعيم في «حلية الأولياء» (٩/ ١٣٢).

<sup>(</sup>٤) في مصادر التخريج زيادة: «دينار».

<sup>(</sup>٥) زيادة من (ب).

<sup>(</sup>٦) في مصادر التخريج: «برح»، سوى «تاريخ دمشق» فموافق لما في النسخ.

<sup>(</sup>٧) أخرجه أبو نعيم في «حلية الأولياء» (٩/ ١٣٠) والبيهقي في «شعب الإيمان» 🕤

إسعاف الرَّاغبين

ونَقَلَ ابنُ حَجَرٍ (١) وغيرُه (٢) أنَّهُ لم يَقَع في مُدَّةِ حياتِهِ طاعونٌ، لا بمِصرَ ولا بغيرِها.

وكان الطَّنَّ جَهورِيَّ الصَّوتِ جدَّا<sup>(٣)</sup>، في غايةٍ مِنَ الكَرَمِ<sup>(٤)</sup>، والشَّجاعةِ وجَودةِ الرَّمي<sup>(٥)</sup>، وصحَّةِ الفِراسةِ<sup>(٢)</sup>، وحُسنِ الأخلاقِ<sup>(٧)</sup>.

وكان كلامُهُ الطَّقَ حُجَّةً في اللَّغةِ؛ كامرِئِ القَيسِ ولَبِيدٍ ونحوِهما، كما نَقَلَهُ ابنُ الصَّلاحِ (١) عنِ ابنِ هشام (٩) صاحبِ «السِّيرةِ».

(١٠٤٥٦) وابن عبد البر في «الانتقاء في فضائل الثلاثة الأئمة الفقهاء» (ص٩٥) وابن عساكر في «تاريخ دمشق» (٥١/ ٢٠٤).

- (١) في «بذل الماعون في فضل الطاعون» (ص٣٦٤).
- (٢) كالبرزنجي في «الإشاعة لأشراط الساعة» (ص١٢٧).
  - (٣) انظر: «مناقب الشافعي» للبيهقي (١/ ٢١٧).
- (٤) عقد البيهقي في «مناقب الشافعي» (٢/ ٢٢٠) بابًا في ما يستدل به على سخاوته، وتقدَّم إيراد ما يدل على ذلك قريبًا.
- (٥) عقد البيهقي في «مناقب الشافعي» (٢/ ١٢٧) بابًا في ما يستدل به على معرفته بالرمي والفروسية.
- (٦) عقد البيهقي في «مناقب الشافعي» (٢/ ١٣٠) بابًا في ما يؤثر عنه في فراسته وإصابته فيها.
- (٧) عقد ابن أبي حاتم في «آداب الشافعي ومناقبه» (ص٩٣) بابًا فيما ذكر من سخاء الشافعي وحسن خُلقه.
  - (A) في «طبقات الفقهاء الشافعية» (١/ ٢٣٥).
- (٩) أخرجه عن ابن هشام؛ البيهقي في «مناقب الشافعي» (٢/ ٥٤) وابن عساكر في 🖘

وكان أعجوبةً في العِلمِ بأنسابِ العَرَبِ وأيَّامِها وأَحوالِها(۱). وهو أوَّلُ مَن صنَّفَ في أصولِ الفقهِ(۲).

وأوَّلُ مَن صنَّفَ في أبوابٍ مِنَ الفقهِ معروفةٍ؛ كَبابِ السَّبقِ والرَّميِ (٣). وتَفقَّه له ابنُ يُسمَّى محمَّدًا، ويُكنَى أبا عُثمانَ، ذَكرَهُ ابنُ يُونُسَ في «تاريخِ مِصرَ» فقال: «كان فقيهًا، تُوُفِّي بمِصرَ سنة إحدى وثلاثين ومئتينِ»، وقالَ الدَّار قُطنيُّ (٥): «إنَّه أَخَذَ عن أبيهِ».

«تاریخ دمشق» (٥١/ ٣٧٣) وغیرهما.

<sup>(</sup>١) عقد البيهقي في «مناقب الشافعي» (١/ ٤٨٦) بابًا في ما يستدل به على معرفته بالأسامي والأنساب والتواريخ.

<sup>(1)</sup> قاله البيهقي في «مناقب الشافعي» (1/77).

<sup>(</sup>٣) قاله المزني كما في «مناقب الشافعي» (٢/ ٢٧٣).

<sup>(</sup>٤) (١/ ٢٦٤) وحصل هنا خلط من المؤلف بين ابنين للإمام الشافعي، كلاهما اسمه محمد، أحدهما يكنى بأبي الحسن، وهو الذي قدم مع أبيه إلى مصر، وتوفي بها في شعبان سنة إحدى وثلاثين ومائتين، والآخر -وهو أكبر أولاده- يكنى بأبي عثمان، وتوفي بالجزيرة بعد سنة أربعين ومئتين، وهو الذي نصُّوا على سماعه من أبيه، وعبد الرزاق، وسفيان بن عيينة.

وانظر أيضًا: «تاريخ بغداد» للخطيب (٤/ ٣٢٢-٣٢٣) و «طبقات الشافعية الكبرى» للسبكي (٢/ ٧١-٧٣).

<sup>(</sup>٥) كما في «طبقات الشافعيين» لابن كثير (ص٢٥٦) والظاهر أن كلام الدارقطني في كتابه «من له رواية عن الشافعي» المذكور في «سير أعلام النبلاء» للذهبي (٨/١٠).

إسعاف الرَّاغبين

### ومِن كلامِ الإِمامِ -رضيَ اللَّهُ تعالى عنهُ-(١):

- مَن لم تُعِزَّهُ التَّقوى فلا عِزَّ له (٢).
- وقالَ: زِينةُ العلماءِ التَّقوَى (٣)، وحِليَتُهُم حُسنُ الخُلُقِ، وجَمالُهُم كَرَمُ النَّفسِ (٤).
  - وقال: ما أَفلَحَ في العِلمِ إلَّا مَن طَلَبَهُ في القِلَّةِ (°).
  - وقالَ: لا يَطلُب أحدٌ هذا العِلمَ بعزَّةِ نفسٍ فيَفلَحَ (٦).
- وقال: لا عَيبَ بالعلماءِ أَقبَحَ مِن رَغبتِهِم فيما زهَّدَهُمُ اللهُ فيهِ، وزُهدِهِم فيما رغَّبَهَم فيه (٧).
  - وقالَ: ليس العِلمُ ما حُفِظ، إنَّما [٥٧/ أ] العِلمُ ما نَفَعَ (١٠).
  - (١) انظر: «الكواكب الدرية في تراجم السادة الصوفية» للمناوي (١/ ٤٨١).
- (٢) أخرجه البيهقي في «مناقب الشافعي» (٢/ ١٦٨) وابن عساكر في «تاريخ دمشق» (٢) أخرجه البيهقي في «تاريخ دمشق». (٣) في (أ): «التوفيق».
  - (٤) أخرجه البيهقي في «مناقب الشافعي» (٢/ ١٤٨).
  - (٥) أخرجه البيهقي في «مناقب الشافعي» (٢/ ١٤١) بنحوه.
- (٦) أخرجه الرامهرمزي في «المحدث الفاصل بين الراوي والواعي» (ص٢٠٢) والبيهقي في «المدخل إلى كتاب السنن» (١٣٥) والخطيب في «الفقيه والمتفقه» (٢/ ١٨٤) بنحوه.
  - (V) أخرجه البيهقي في «مناقب الشافعي»  $(Y \land X \land Y)$ .
- (٨) أخرجه الآجري في «جزء الحكايات عن الشافعي وغيره» (٧) وأبو نعيم في «حلية الأولياء» (٩/ ١٢٣) والبيهقي في «المدخل إلى كتاب السنن» (١٦٥).

- وقالَ: فقرُ العلماءِ فقرُ اختيارٍ، وفقرُ الجهلاءِ فقرُ اضطرارٍ (١).
- وقالَ: لا تَخرُج مِن علم إلى غيرِه حتَّى تُحكِمَهُ؛ فإنَّ ازدحامَ الكلامِ في السَّمعِ مَضِلَّةُ في الفَهمِ (٢).
  - وقالَ: طلبُ فُضولِ الدُّنيا عقوبةُ يُعاقِبُ اللَّهُ بها أهلَ التَّوحيدِ (٣).
    - وقالَ: مَن شَهِدَ في نَفسِهِ الضَّعفَ نالَ الاستقامةَ (٤).
- وقالَ: مَن أحبَّ أن يُنوِّرَ اللَّهُ قَلبَهُ فعليهِ بالخَلوةِ، وقلَّةِ الأكلِ، وتركِ مخالطةِ الشُّفهاءِ، وبُغضِ أهل العلمِ الَّذين ليس معَهم إنصافٌ ولا أدبُّ (٥٠).
- وقالَ: ما شَبِعتُ منذُ ستَّ عشْرةَ سنةً إلَّا مرَّةً واحدةً، فطَرَحتُها مِن ساعتِها (٢).
  - وقالَ: لا يَعرِفُ الرِّياءَ إلَّا المُخلِصون (V).

(١) أخرجه البيهقي في «مناقب الشافعي» (٢/ ١٤٩).

(٢) أخرجه أبو نعيم في «حلية الأولياء» (٩/ ١٤٧) بنحوه.

- (٣) أخرجه البيهقي في «مناقب الشافعي» (٢/ ١٦٩).
- (٤) أخرجه البيهقي في «مناقب الشافعي» (٢/ ١٧٠).
- (٥) أخرجه البيهقي في «مناقب الشافعي» (٢/ ١٧١-١٧٢).
- (٦) أخرجه ابن أبي حاتم في «آداب الشافعي ومناقبه» (ص ٧٨) وأبو نعيم في «حلية الأولياء» (٩/ ١٦٦) البيهقي في «مناقب الشافعي» (٢/ ١٦٦) وابن عساكر في «تاريخ دمشق» (١٥/ ٣٩٤).
  - (۷) أخرجه البيهقي في «مناقب الشافعي» (۲/ ۱۷۳) بنحوه.

إسعاف الرَّاغبين

- وقالَ: لو أُوصِيَ لأعقلِ النَّاسِ صُرِفَ للزُّهَّادِ<sup>(١)</sup>.
- وقالَ: لو عَلِمتُ أَنَّ شُربَ الماءِ يَنقُصُ مُروءتي ما شَرِبتُهُ (٢).
- وسُئِلَ عنِ المروءةِ فقالَ: هي عفَّةُ الجوارحِ عمَّا لا يَعنِيها (٣)، وأركانُها أربعةٌ: حُسنُ الخُلُقِ، والتَّواضُعُ، والسَّخاءُ، ومُخالَفةُ النَّفسِ (٤).
- وقيلَ له: ما لكَ تُدمِنُ إمساكَ العَصا ولستَ بضعيفٍ؟ قالَ: لأَتذكَّرَ أَنِي مُسافِرٌ مِن هذه الدَّارِ(٥).
  - وقالَ: سياسةُ النَّاسِ أشدُّ مِن سياسةِ الدَّوابِّ(٢).
- وقالَ: لا تَتكلَّمْ إلَّا فيما يَعنِيكَ؛ فإنَّكَ إذا تَكلَّمتَ بالكلمةِ مَلكَتكَ ولم تَملِكها(٧).
- (١) أورده الماوردي في «الحاوي الكبير» (٨/ ٥٩٥) فقال: إذا قال: اعطوا ثلثي لأعقل الناس؛ الوصية بغير معين، فقد حكى عبد الرحمن بن أبي حاتم، عن الربيع، عن الشافعي أنه قال: يُعطى أزهد الناس.
- (٢) أخرجه ابن أبي حاتم في «آداب الشافعي ومناقبه» (ص٦٣-٦٤) والبيهقي في «مناقب الشافعي» (٢/ ١٨٨) بنحوه.
  - $(\Upsilon)$  أخرجه البيهقي في «مناقب الشافعي»  $(\Upsilon/\Lambda\Lambda/\Gamma)$ .
- (٤) أخرجه البيهقي في «مناقب الشافعي» (٢/ ١٨٨) بنحوه، وذكر «النسك» مكان «مخالفة النفس».
  - (٥) أخرجه البيهقي في «مناقب الشافعي» (٢/ ١٦٩ ١٧٠) بنحوه.
- (٦) أخرجه ابن أبي حاتم في «آداب الشافعي ومناقبه» (ص٢٠٧) والبيهقي في «مناقب الشافعي» (٢/ ١٨٧).
  - (٧) أخرجه البيهقي في «مناقب الشافعي» (٢/ ١٧٢).

- وقالَ: العاقلُ مَن عَقَلَهُ عَقلُهُ عن كلِّ مذموم (١).
- وقال: ليسَ بأَخِيكَ مَنِ احتجتَ إلى مُداراتِهِ (٢).
- وقالَ: مَن صَدَقَ في أُخُوَّةِ أخيهِ قُبِلَ عَمَلُهُ وغُفِرَ زَلَلُهُ (٣).
- وقالَ: عَلامةُ الصَّديقِ أن يكونَ لصديقِ صديقِهِ صديقًا، ولو عدَّه (٤) عدُوًّا (٥).
  - وقالَ: لا سُرورَ يَعدِلُ صُحبةَ الإخوانِ، ولا غمَّ يَعدِلُ فِراقَهُم (٦).
    - وقالَ: لا تُقصِّر في حقِّ أَخِيكَ اعتمادًا على مودَّتِهِ (٧).
      - وقالَ: لا تَبذُل وَجهَكَ لمَن يَهُونُ عليه رَدُّكَ (V).
- وقالَ: مَن وَعَظَ أَخاهُ سرَّا فقد نَصَحَهُ وَزَانَهُ [٥٧/ب] ومَن وَعَظَهُ جهرًا فقد فَضَحَهُ وَشَانَهُ (٨٠).

(۱) أخرجه البيهقي في «مناقب الشافعي» (۲/ ۱۸۷).

(٢) أخرجه البيهقي في «مناقب الشافعي» (٢/ ١٩٤).

(٣) أخرجه البيهقي في «مناقب الشافعي» (٢/ ١٩٤) بنحوه.

(٤) في (ب): «ولعدوِّهِ».

- (٥) أخرجه البيهقي في «مناقب الشافعي» (٢/ ١٩٦) دزن قوله: ولو عدّه عدوًا.
  - (٦) أخرجه البيهقي في «مناقب الشافعي» (٢/ ١٩٥).
  - (V) أخرجه البيهقي في «مناقب الشافعي» (٢/ ١٩٧).
- (٨) أخرجه أبو نعيم في «حلية الأولياء» (٩/ ١٤٠) والبيهقي في «مناقب الشافعي» (٨/ ١٩٨).

إسعاف الرَّاغبين

- وقالَ: أَرفَعُ النَّاسِ قدرًا مَن لا يَرَى قَدرَهُ، وأكثرُهم فضلًا مَن لا يَرَى فَضلَهُ(١).

- وقالَ: صُحبةُ مَن لا يَخافُ العارَ عارٌ (٢).
- وقالَ: مَن سامَ نَفسَهُ فوق ما تُساوي رَدَّهُ اللَّهُ إلى قِيمتِهِ (٣).
- وقالَ: ما ضُحِكَ مِن خطأِ رَجُل إلَّا ثَبَتَ صوابُّهُ في قلبِهِ (٤).
- وقالَ: ما أكرمتُ أحدًا فوقَ قَدرِهِ إلَّا اتَّضَعَ مِن قَدري عندَهُ بقدرِ ما زِدتُ في إكرامِهِ (٥٠).
  - وقالَ: إِنَّ اللَّهَ خَلَقَكَ حرًّا فكُن كما خَلَقَكَ (٦).
    - وقالَ: مُداراةُ الأحمق غايةٌ لا تُدرَكُ (v).
  - وقالَ: الكريمُ مَن رَاعي وِدادَ لحظةٍ، وانتمي لمَن أفادَ لفظة (١٠).

(١) أخرجه البيهقي في «مناقب الشافعي» (٢/ ٢٠١).

(٢) أخرجه البيهقي في «مناقب الشافعي» (٢/ ١٩٢ - ١٩٣).

(٣) أخرجه البيهقي في «مناقب الشافعي» (٢/ ١٩٩).

(٤) أخرجه البيهقي في «مناقب الشافعي» (٢/ ٢١٤).

(٥) أخرجه البيهقي في «مناقب الشافعي» (٢/ ١٩٠) بنحوه.

(٦) أخرجه البيهقي في «مناقب الشافعي» (٢/ ١٩٧).

(V) أخرجه البيهقي في «مناقب الشافعي» (٢/٢٠، ٢٠٣).

(٨) أورده الخرشي في «شرح مختصر خليل» (٣/ ٢٦٧).

- واللَّئيمُ مَن إذا ارتفَعَ جَفَا أَقارِبَهُ، وأَنكَرَ مَعارِفَهُ، ونَسِيَ فَضلَ مُعلِّمِهِ(١).
- وقالَ: مَن عاشَرَ الكِرامَ صارَ كريمًا، ومَن عاشَرَ اللِّئامَ نُسِبَ لِلُّؤم (٢).
  - وقالَ: التَّواضُعُ يُورِثُ المحبَّةَ، والقناعةُ تُورِثُ الرَّاحةَ (٣).
    - وقالَ: الظُّلمةُ أَجلَى للقَلب(٤).
- وقالَ: وَدِدتُ لو أُخِذَ عنِّي هذا العِلمُ مِن غيرِ أَن يُنسَبَ إليَّ منهُ شيءٌ (٥).
- وقالَ: ما ناظرتُ أحدًا إلا ولم أُبالِ يَبِينُ الحقُّ على لسانِهِ أو لسانِهِ أو لسانيهِ أَ.

وفي رواية: ما ناظرتُ أحدًا إلَّا أحببتُ أن يُظهِرَ اللَّهُ الحقَّ على يَدَيهِ (۱۰). وفي رواية: ما ناظرتُ أحدًا إلَّا أحببتُ أن يُظهِرَ اللَّهُ الحقَّ على يَدَيهِ (۱۰). وحِكمتُهُ -كما قالهُ البيهقيُّ (۱۰) - أنَّهُ لا يَستنكِفُ مِن الأخذِ به إذا ظَهَرَ

(١) أخرجه ابن عبد البر في «الانتقاء في فضائل الثلاثة الأئمة الفقهاء» (ص٩٩) بنحوه.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البيهقي في «مناقب الشافعي» (٢/ ١٩٣) بنحوه.

<sup>(</sup>٣) أورده النووي في «تهذيب الأسماء واللغات» (١/ ٥٦).

<sup>(</sup>٤) أخرجه أبو نعيم في «حلية الأولياء» (٩/ ١٠٤).

<sup>(</sup>٥) أخرجه ابن أبي حاتم في «آداب الشافعي ومناقبه» (ص٦٨) والبيهقي في «مناقب الشافعي» (١/ ٢٥٨).

<sup>(</sup>٦) أخرجه البيهقي في «مناقب الشافعي» (٢/ ١٧٤ - ١٧٥) بنحوه.

<sup>(</sup>V) أخرجه البيهقي في «مناقب الشافعي» (٢/ ١٧٣) بنحوه.

<sup>(</sup>A) في «مناقب الشافعي» (١/ ٥٧٥) بمعناه.

إسعاف الرّاغبين

على يدِ غيرِهِ، بخلافِ خَصمِهِ، فإنَّهُ قد لا يَأْخُذُ به إذا ظَهَرَ على يدِ غيرِه.

- وقالَ: مَن بَرَّكَ فقد أُوثَقَكَ، ومَن جَفاكَ فقد أَطلَقَكَ (١).
  - وقالَ: الكيِّسُ العاقلُ الفَطِنُ المُتغافِلُ<sup>(٢)</sup>.
- وقال: الانبساطُ إلى النَّاسِ مُجلِبةٌ للقُرناءِ السُّوءِ، والانقباضُ عنهم مُكسِبةٌ للعَداوةِ؛ فكُن بينَ مُنبسِطٍ ومُنقَبِضٍ (٣).

وله نظمٌ بديعٌ اشتَهَرَ منه كثيرٌ (٤).

و فضائلُهُ و مآثِرُهُ أكثرُ مِن أن تُحصَى؛ قد أُفرِ دَت بتآليفَ كثيرةٍ، و ممَّن أَفرَ دَ ذلك بالتَّأليفِ: الإمامُ داودُ الظَّاهريُّ (٥)، والسَّاجي (٢)، وابنُ أبي حاتم (٧)،

<sup>(</sup>١) أخرجه البيهقي في «مناقب الشافعي» (٢/ ١٩٧).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البيهقي في «مناقب الشافعي» (٢/ ١٩٨).

<sup>(</sup>٣) أخرجه البيهقي في «مناقب الشافعي» (٢/ ١٩٠) بنحوه.

<sup>(</sup>٤) وقد عَمِل جمعٌ على جمعه وتحقيقه؛ منهم: مجاهد مصطفى بهجت، وطبع بدار القلم بدمشق، الطبعة الأولى: ١٤١٩هـ-١٩٩٩م.

<sup>(</sup>٥) توفي (٧٠٠هـ) ذكر النووي في «تهذيب الأسماء واللغات» (١/ ١٨٢) أنه صنَّف كتابين في فضائل الشافعي والثناء عليه.

<sup>(</sup>٦) زكريا بن يحيى، توفي (٣٠٧ه) ذكر كتابه: النووي في «تهذيب الأسماء واللغات» (١/ ٤٤).

<sup>(</sup>۷) توفي (۳۲۷ه) طبع في مكتبة الخانجي بالقاهرة (۱۳۷۲ه) باسم «آداب الشافعي ومناقبه»، بتحقيق: عبد الغني عبد الخالق (ت. ۱۶۰۳ه) وتقديم: محمد زاهد الكو ثرى (ت. ۱۳۷۱ه).

والآبُريُّ (۱)، والحاكمُ (۲)، والأصفهانيُّ (۳)، [۲۷/أ] والقطَّانُ (۱)، والأستاذُ أبو منصورٍ البغداديُّ (۱)، والبيهقيُّ (۱)، والإمامُ الرَّازيُّ (۷)، وابنُ المقرئ (۸)،

- (١) محمد بن الحسين، توفي (٣٦٣ه) طبع القدر الموجود منه في الدار الأثرية بالأردن (١٤٣٠ه) باسم «مناقب الإمام الشافعي»، بتحقيق: جمال عزون.
- (٢) أبو عبد الله محمد بن عبد الله النيسابوري، توفي (٥٠٥ه) ذكر كتابه: ابن قيِّم الجوزية في «مفتاح دار السعادة» (٢/ ٢١٩).
- (٣) أبو نعيم أحمد بن عبد الله، توفي (٣٠٠ه) ذكر كتابه: الفخر الرازي في «مناقب الإمام الشافعي» (ص٢٢٥) كما ترجم له ترجمة طويلة في كتابه «حلية الأولياء» (٦٣/٩).
- (٤) محمد بن أحمد بن شاكر المصري، توفي (٧٠ هـ) ذكر كتابه: الذهبي في «تاريخ الإسلام» (٩/ ١٢٣).
- (٥) عبد القاهر بن طاهر، توفي (٢٩ ٤هـ) ذكر كتابه: السبكي في «طبقات الشافعية الكبرى» (١/ ٣٣٤).
- (٦) أبو بكر أحمد بن الحسين، توفي (٨٥ ٤ه) طبع في دار التراث بالقاهرة (١٣٩٠ه) باسم «مناقب الشافعي»، بتحقيق: السيد أحمد صقر (ت. ١٤١٠ه) وقال عنه النووي في «تهذيب الأسماء واللغات» (١/٤٤): «من أحسنها وأثبتها كتاب البيهقي، وهو مجلدان ضخمان مشتملان على نفائس من كل فن، استوعب فيهما معظم أحواله ومناقبه بالأسانيد الصحيحة والدلائل الصريحة».
- (٧) فخر الدين محمد بن عمر، توفي (٦٠٦ه) طبع في مكتبة الكليات الأزهرية بالقاهرة (٧٠ فخر الدين محمد بن عمر، الإمام الشافعي»، بتحقيق: أحمد حجازي السقا.
- (A) أبو عبد الله محمد بن محمد بن محمد بن أبي زيد الغانمي، توفي (٢٠٠ه) له كتاب بعنوان «ما رواه أحمد بن حنبل في مناقب الشافعي»، وكتاب آخر بعنوان «مناقب الشافعي»، ذكرهما ابن قاضي شهبة في «مناقب الإمام الشافعي وطبقات أصحابه» (ص ٦٦، ٨٩).

إسعاف الرَّاغبين إسعاف الرَّاغبين

والخطيبُ البغداديُّ (۱)، والدَّارَقُطنيُّ (۱)، والآجُرِّيُّ (۳)، والسَّرخسيُّ (۱)، والسَّرخسيُّ (۱)، والحطيبُ ابنُ عبَّادٍ (۱)، ونصرُ المَقدِسيُّ (۱)، وإمامُ الحَرَمَينِ (۱)، والزَّمخشريُّ (۱)،

- (۱) أحمد بن علي بن ثابت، توفي (٣٦٤ه) ترجم للشافعي ترجمة مطولة في «تاريخ بغداد» (٢/ ٣٩٢) وختمها بقوله: «لو استوفينا مناقب الشافعي، وأخباره لاشتملت على عدة من الأجزاء، لكنا اقتصرنا منها على هذا المقدار، ميلًا إلى التخفيف، وإيثارًا للاختصار، ونحن نورد معالم الشافعي ومناقبه على الاستقصاء في كتاب نفرده لها إن شاء الله»، وطبع له جزء بعنوان «مسألة الاحتجاج بالشافعي» في الرئاسة العامة لإدارة البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد بالرياض (١٤٠٠ه) بتحقيق: خليل ملا خاطر.
- (٢) أبو الحسن علي بن عمر، توفي (٣٨٥ه) ذكر كتابه: النووي في «تهذيب الأسماء واللغات» (١/ ٤٤).
- (٣) أبو بكر محمد بن الحسين، توفي (٣٦٠ه) طبع في دار ضمن سلسلة لقاء العشر الأواخر بالمسجد الحرام (١٤٤) دار البشائر ببيروت (١٤٣١ه) باسم «جزء فيه حكايات عن الشافعي وغيره»، بتحقيق: إبراهيم بن منصور الهاشمي.
- (٤) أبو محمد إسماعيل بن إبراهيم القراب، توفي (١٤ه) ذكر كتابه: السبكي في «طبقات الشافعية الكبرى» (٢٦٦/٤).
- (٥) توفي (٣٨٥ه) ذكر كتابه: البيهقي في «مناقب الشافعي» (٢/ ١٧٨) والنووي في «تهذيب الأسماء واللغات» (١/ ٤٤).
  - (٦) توفي (٩٠٠هـ) ذكر كتابه: النووي في «تهذيب الأسماء واللغات» (١/٤٤).
- (٧) أبو المعالي عبدالملك بن عبدالله الجويني، توفي (٤٧٨ه) والظاهر أنه يقصد كتابه «مغيث الخلق في ترجيح القول الحق» الذي وضعه في مدح الشافعي والانتصار لمذهبه، طبع في المطبعة المصرية بالقاهرة (١٣٥٢ه).
- (٨) جار الله أبو القاسم محمود بن عمر، توفي (٥٣٨هـ) ذكر كتابه: الفيروز آبادي في 🥌

والسُّبكيُّ (۱)، والحافظُ ابنُ حجرٍ العسقلانيُّ (۱)، وخلائقُ كثيرون ما بينَ مُتقدِّمِ ومتأخِّرٍ.

تُوُفِّيَ -رَضِيَ اللَّهُ تعالى عنه- يومَ الجُمُعةِ بعدَ العصرِ سَلخَ رجبٍ، سنةَ أربع ومئتَينِ، وله أربعٌ وخمسون سنةً (٣).

ودُفِنَ بالقَرافةِ في القبَّةِ المشهورةِ، عليه مِنَ الأُنسِ والرَّحَماتِ والمَهابةِ ما لا يَخفَى، وقد دُفِنَ حولَ قُبَّتِهِ أولياءُ كثيرون.

وأُرِيدَ بعدَ مُدَّةٍ نَقلُهُ إلى بغدادَ، فلمَّا حَضَرُوا عَبَقَت رائحةٌ عظيمةٌ عطَّلَت حواسَّ الحاضرينَ، فتركُوا ذلك(٤).

قَالَ المُّزنيُّ: دخلتُ على الشَّافعيِّ في علَّتِهِ الَّتي ماتَ فيها، فقلتُ:

<sup>«</sup>البلغة في تراجم أئمة النحو واللغة» (ص٢٩١) وسمَّاه «شافي العي في مناقب الشافعي».

<sup>(</sup>۱) تاج الدين عبد الوهاب بن تقي الدين علي بن عبد الكافي، توفي (۷۷۱هـ) فقد تناول في مقدمة كتابه «طبقات الشافعية الكبرى» (۱/ ۱۹۰–۲۰۶) طرفًا من مناقبه، سوى ما ذكره في ثنايا كتابه.

<sup>(</sup>٢) شهاب الدين أحمد بن علي، توفي (٨٥٢ه) طبع في دار ابن حزم ببيروت (٢) شهاب الدين أحمد بن علي، توفي ابن إدريس»، بتحقيق: عبد الله محمد الكندري.

<sup>(</sup>٣) انظر: «آداب الشافعي ومناقبه» لابن أبي حاتم (ص٥٦) و «مناقب الشافعي» للبيهقي (٢/ ٢٩٨) و «المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثار» للمقريزي (٤/ ٣٥٧).

<sup>(</sup>٤) انظر: «المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثار» للمقريزي (٤/ ٥٨).

كيف أصبحت؟ قالَ: أصبحتُ مِنَ الدُّنيا راحلًا ولإخواني مُفارِقًا، وَلِكَأْسِ الموتِ شاربًا، وَلِسُوءِ أَعمالي مُلاقِيًا، وعلى اللَّهِ واردًا، فلا أُدرِي رُوحِي الموتِ شاربًا، وَلِسُوءِ أَعمالي مُلاقِيًا، وعلى اللَّهِ واردًا، فلا أُدرِي رُوحِي إلى الجنَّةِ تَصِيرُ فأُهنيها، أو إلى النَّارِ فَأُعزِّيَها، ثمَّ بَكَى وأَنشَدَ يقولُ:

ولمَّاقَسَى قَلبِي وَضَاقَت مَذَاهِبِي يُعارِضُني (۱) ذَنبي فَلمَّا قَرَنتُهُ فَمازِلتَذاعَفوعنِ الذَّنبِ لَم تَزَل فَلَولاكَ لَم يَسلَم مِنِ ابلِيسَ عَابِدُ

جَعَلَتُ رَجَائِي نَحَوَ عَفُوكَ سُلَّمَا بِعَفُوكَ سُلَّمَا بِعَفُوكَ رَبِّي كَانَ عَفُوكَ أَعظَمَا تَجُودُ وتَعفُ و مِنَّةً وَتَكرُّمَا وَيَعفُ و مِنَّةً وَتَكرُّمَا وكَيفَ وَقَد أَعُوى صَفِيَّك آدَمَا(٢)

#### ومِن كراماتِهِ:

أنَّه لمَّا احتَضَرَ دَخَلَ عليه جماعةٌ، فقالَ: أمَّا أنت يا أبا يعقوبَ فتموتُ في قُيودِكَ، وأمَّا أنت يا مُزَنيُ فيكونُ لك بمِصرَ هنَاتٌ وهنَاتٌ، وأنت يا ابنَ عبدِ الحَكَمِ تَرجِعُ إلى مذهبِ أبيكَ، وأنت يا ربيعُ أَنفَعُهُم في نشرِ الكُتُب (٣).

ثمَّ إِنَّ أَبِا يعقوبَ تَسلَّمَ الحَلْقةَ فكانَ الأمرُ كما قالَ؛ فإنَّ أَبِا [٧٦/ب] يعقوبَ وهو البُوَيطيُّ كان يَحسُدُهُ ابنُ أبي اللَّيثِ الحنفيُّ قاضي مِصرَ، فَسَعَى به إلى الواثقِ باللَّهِ أيَّامَ المِحنةِ بالقَولِ بخَلقِ القرآنِ، فأَمَرَ بحَملِهِ

<sup>(</sup>١) في «مناقب الشافعي»: «تَعاظَمَني».

<sup>(</sup>٢) أخرجه البيهقي في «مناقب الشافعي» (٢/ ٢٩٣ – ٢٩٤) بنحوه، وزيادة في الأبيات. (٣) أخرجه البيهقي في «مناقب الشافعي» (٢/ ١٣٦).

لبغداد مع جماعة آخرين مِن العلماء، فحُمِلَ إليها على بَغلِ مَغلولًا مُقيَّدًا مُسَلسَلًا في أربعين رِطلًا مِن حديدٍ، وطُلِبَ منه القولُ بذلك فامتنَع ؛ فحُبِسَ ببغداد وهو على تلك الحالة إلى أن ماتَ سنة إحدى وثلاثين ومئتين، وكان ذلك يومَ جُمُعة (١).

وأمَّا المُزَنيُّ فعَظُمَ شأنَّهُ بعد الشَّافعيِّ عندَ الملوكِ فمَن دُونَها(٢).

وأمَّا محمَّدُ بنُ عبدِ اللَّهِ بنِ عبدِ الحَكَمِ فانتَقَلَ قبلَ وفاتِهِ إلى مذهبِ مالكٍ؛ لأَنَّهُ كان يَرُومُ أنَّ الشَّافعيَّ يَستَخلِفُهُ بَعدَهُ في حَلْقَتِهِ فلم يَفعَل واستَخلَفَ البُويطيُّ (٣)، وكان أبوه عبدُ اللَّهِ على مذهبِ مالكٍ، ومِن أكابرِ أصحابِهِ، ورَوَى عنِ الشَّافعيِّ أشياءَ قليلةً (١).

وأمَّا الرَّبيعُ - والمرادُبه حيثُ أُطلِقَ الرَّبيعُ المُراديُّ - فعاشَ بعدَ الشَّافعيِّ قريبًا مِن سبعينَ سنةً، ورَحَلَت إليه النَّاسُ مِن أَقطارِ الأرضِ لِيَأْخُذُوا عنه مَذهَبَ الشَّافعيِّ، ويَروُوا عنه كُتُبهُ (٥).

<sup>(</sup>١) انظر: «الانتقاء في فضائل الثلاثة الأئمة الفقهاء» لابن عبد البر (ص٩٠١-١١٠).

<sup>(</sup>٢) انظر: «طبقات الشافعية» للإسنوي (١/ ١٩).

<sup>(</sup>٣) انظر: «قوت القلوب» لأبي طالب المكي (٢/ ٣٨١) و «مناقب الشافعي» للبيهقي (٢/ ٣٨١) و «ترتيب المدارك» للقاضي (٢/ ٤٤١) و «ترتيب المدارك» للقاضي عياض (٤/ ١٦٠).

<sup>(</sup>٤) انظر: «تهذيب الأسماء واللغات» للنووي (٢/ ٣٠٠).

<sup>(</sup>٥) انظر: «مناقب الشافعي» للبيهقي (٢/ ٣٥٨-٣٦٢) وفيه أنه توفي في شوال سنة سبعين ومئتين.

قال الرَّبيعُ: رأيتُ في المَنامِ قبلَ موتِ الشَّافعيِّ بأيَّامِ أَنَّ آدَمَ ماتَ ويُريدون أَن يَخرُ جوا بجنازتِهِ، فسألتُ أهلَ العِلمِ فقالوا: هذا موتُ أَعلَمِ أهلِ الأرضِ؛ لأنَّ اللَّه تعالى علَّمَ آدَمَ الأسماءَ كلَّها، فما كان إلَّا يسيرُ حتَّى ماتَ الشَّافعيُّ (۱).

وقالَ أحمدُ بنُ حنبل: رأيتُ الشَّافعيَّ في المَنامِ فقلتُ: يا أخي، ما فعَلَ اللَّهُ بك؟ قالَ: هذا بما لم تَزهُ فعَلَ اللَّهُ بك؟ قالَ: هذا بما لم تَزهُ بما أَرضَيتُك، ولم تَتكبَّر فيما أعطَيتُكَ (٢).

هذا، وقد كانَ بجانبِ القُبَّةِ مدرسةٌ تُسمَّى الصَّلاحيَّة (٣)، قد هُجِرَت وتَعطَّلَ غالبُ شعائرِها، وقلَّ [٧٧/أ] الانتفاعُ منها، فهَدَمَها حضرةُ المُشارِ إليه أَحسَنَ اللَّهُ وُقوفَهُ بينَ يَدَيهِ معَ أماكنَ قدِ اشتراها، وبَنى الجميعَ مسجدًا عظيمًا (٤) مُتَّسِعًا سنةَ خمسٍ وسبعينَ ومِئةٍ وألفٍ، وأقامَ تلك الشَّعائرَ، فانتفَعَ بها السَّاكنون والزَّائرون انتفاعًا كلِّيًّا.

ونسألُ اللَّهَ أَن يَختِمَ لنا بالإيمانِ، إنَّه على ما يشاءُ قديرٌ، وصلَّى اللَّهُ

<sup>(</sup>۱) أخرجه البيهقي «مناقب الشافعي» (۲/ ۳۰۱).

<sup>(</sup>٢) أخرجه ابن عساكر في «تاريخ دمشق» (١٥/ ٤٣٥).

<sup>(</sup>٣) نسبة لبانيها السلطان صلاح الدين الأيوبي، سنة اثنتين وسبعين وخمسمئة؛ انظر: «حسن المحاضرة في تاريخ مصر والقاهرة» للسيوطي (٢/ ٢٥٧).

<sup>(</sup>٤) هو مسجد الإمام الشافعي؛ انظر: «الحياة العقلية في عصر الحروب الصليبية بمصر والشام» لأحمد أحمد بدوي (ص٤٣).

على سيِّدِنا محمَّدٍ النَّبِيِّ الأُمِّيِّ وعلى آلِهِ وصَحبِهِ وسَلَّمَ.

تمَّت على يَدِ مُؤلِّفِها أَفقَهِ أهلِ عَصرِهِ وزَمانِهِ الشَّيخِ محمَّدٍ الصَّبَّانِ ابنِ عليِّ الصَّبَّانِ، يومَ الثُّلاثاءِ لِعَشرِ ليالٍ خَلَت مِن شهرِ رمضانَ سنةَ (١١٨٥) خمسةٍ وثمانينَ ومئةٍ وألفٍ(١)

\*\*

(١) وكان في ختام النسخة (أ) ما نصُّه:

«وكانَ الفراغُ مِن كتابةِ هذه الرِّسالةِ المُبارَكةِ يومَ السَّبتِ المُبارَكِ (١١) خَلَت مِن شهرِ ربيع آخَرَ سنةَ (١٢٦٦) على يَدِ كاتبِها أَفقَرِ العبادِ إلى اللَّهِ تعالى على مطر المحيلي، غَفَرَ اللَّهُ له ولِوالدَيهِ ولِمَشايخِهِ ولجميعِ المسلمين، آمينَ، والحمدُ للَّهِ ربِّ العالَمِينَ، آمِينَ.

بلغت مقابلة على نسخة المؤلّف -رحمه اللّه تعالى - على يدِ الفقيرِ إليه -عزّ شأنه - السّيّدِ محمّد سعيد اليافي الحنفي، باسم مولانا أقضَى قضاة الأَنام وعَينِ الجهابذة المحققينَ الفِخام مولانا السّيّدِ مصطفى حمدي القاضي بمِصرَ المحروسة سنة (١٢٦٦) في (١٣) ذِي القَعدةِ».



# الفهارس العاميّة



## فهرس الآيات القرآنيّة

### شُولُولُا البُقالِ

| ٣٣٣ | ﴿يَكَادُمُ ﴾ [٣٣]                                                                                               |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ٥٠٦ | ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ﴾ [١٠٤]                                                                     |
|     |                                                                                                                 |
|     | النَّخِيْرِ النَّخِيْرِ النَّحِيْرِ النَّحِيْرِ النَّحِيْرِ النَّحِيْرِ النَّحْدِيْرِ النَّحْدِيْرِ النَّ       |
| ٤٣٤ | ﴿ فَأُتَّبِعُونِي يُحْبِبُكُمُ ٱللَّهُ ﴾ [٣١]                                                                   |
| ٣٣٣ | ﴿يَعِيسَىٰ ﴾ [٥٥]                                                                                               |
| ٤٩٤ | ﴿ إِنَ أَوْلَى ٱلنَّاسِ بِإِبْرَهِيمَ لَلَّذِينَ ٱتَّبَعُوهُ ﴾ [7٨]                                             |
| ٤١٩ | ﴿ وَأَعْتَصِمُواْ بِحَبْلِ ٱللَّهِ جَمِيعًا ﴾ [١٠٣]                                                             |
|     |                                                                                                                 |
|     | <u>કેં ફિંમમાં કેઇકેલ</u>                                                                                       |
| ٤١٩ | ﴿ أَمَّ يَحُسُدُونَ ٱلنَّاسَ عَلَىٰ مَآءَاتَنهُمُ ٱللَّهُ مِن فَضَّالِهِ ۚ ﴾ [٥٤]                               |
|     |                                                                                                                 |
|     | شُخُكُو النَّائِكَةِ النَّائِكَةِ النَّائِكَةِ النَّائِكَةِ النَّائِكَةِ النَّائِكَةِ النَّائِكَةِ النَّائِكَةِ |
| 774 | ﴿ ٱلْيَوْمَ أَكُمُلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتَّمَنُّ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي ﴾ [٣]                                 |
| ٣٣٣ | ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلرَّسُولُ ﴾ [٤١]                                                                                |
|     |                                                                                                                 |

الفهارس العلميَّة

787

|     | للُوَجِنُ الْ الْحَالِينَ اللَّهِ اللّ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 7•7 | ﴿ وَمِن ذُرِّيَّتِهِ ۦ دَاوُردَ وَسُلَيْمَانَ ﴾ [٨٤]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ٥٨٥ | ﴿ لَهُمْ دَارُ ٱلسَّلَامِ عِندَ رَبِّهِمْ ﴾ [١٢٧]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|     | شُوْرَةُ الأَجْرَافِيَا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ۲۸۲ | ﴿ لَا يَأْمَنُ مَكْرَ ٱللَّهِ إِلَّا ٱلْقَوْمُ ٱلْخَسِرُونَ ﴾ [٩٩]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 377 | ﴿ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمٍّ ﴾ [١٧٢]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 478 | ﴿ بَنَى ﴾ [۲۷۲]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|     | يُنْخَكُو الأَنْفَ ٱللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّالَةُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا |
| 197 | ﴿ وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ ﴾ [٣٠]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| १०२ | ﴿ وَمَا كَانَ ٱللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنتَ فِيهِمَّ ﴾ [٣٣]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ٣٣٣ | ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ ﴾ [78]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|     | الْبُورَةُ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 710 | ﴿ فَإِذَا ٱنسَلَخَ ٱلْأَشَّهُرُ ٱلْحُرْمُ ﴾ [٥]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 710 | ﴿ وَقَائِلُواْ ٱلْمُشْرِكِينَ كَافَّةً ﴾ [٣٦]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|     | ( 1, 3, 3, 3, 3, 3,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

سُولُولُ هُولِإ

﴿يَننُوحُ ﴾ [٤٦] 444

444

﴿ يَاإِنَوْهِيمُ ﴾ [٧٦]

شُولَةُ المِنْجُرُ

444

﴿ لَعَمْرُكَ إِنَّهُمْ لَفِي سَكْرَ لِهِمْ يَعْمَهُونَ ﴾ [٧٢]

شُولَةُ الْاسْرَاءُ

4.1

﴿ جَاءَ ٱلْحَقُّ وَزَهَقَ ٱلْبَنطِلُ ﴾ [٨١]

شُولُونُ الْكِهَافِئُ الْكِهَافِئُ

﴿ أَمْ حَسِبْتَ أَنَّ أَصْحَبَ ٱلْكُهْفِ وَٱلرَّقِيمِ كَانُواْ مِنْ ءَايَنتِنَا عَجَبًا ﴾[٩] ٥٦٥

٤٤٨

﴿ وَكَانَ أَبُوهُ مَا صَلِحًا ﴾ [٨٢]

سُولُا مِرْتَكُمْ مِ

444

﴿ يَنزَكُرِيّاً ﴾ [٧]

444

﴿يَنِيَحْيَىٰ ﴾ [١٢]

﴿إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَاتِ سَيَجْعَلُ لَأَمُ ٱلرَّحْمَنُ وُدًّا ﴾ [97] ٤١٩

سُونَا خُلْبُا

283

﴿طه ﴾[۱]

|       | 8 4 B                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 710   | ﴿ أَذِنَ لِلَّذِينَ يُقَدَّتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُواً ﴾ [٣٩]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|       | شُوكُولُ الشِّيُحُانِ الشِّيعَ الْمُنْتَعِلَا الشِّيعَ الْمُنْتَعِلَا السُّيعَ الْمُنْتَعِلَا السُّلُعَ الْمُنْتَعِلَا السُّلِيعَ الْمُنْتَعِلَا السُّلِيعَ الْمُنْتَعِلَا السُّلِيعَ الْمُنْتَعِلَا السُّلِيعَ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّلْمِلْمُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّلْمِلْمُ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللللللللللللللللللللللللللللللللللل |
| ٤٥١   | ﴿ وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ ٱلْأَقْرَبِينَ ﴾ [٢١٤]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|       | شُولَةُ الأَجْزَالَنِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ٥٧٨   | ﴿ أَدْعُوهُمْ لِأَبَآيِهِمْ ﴾ [٥]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ٤٥٤   | ﴿ يَانِسَآءَ ٱلنَّبِيِّ مَن يَأْتِ مِنكُنَّ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ ﴾ [٣٠]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ٤٤٦   | ﴿إِنَّ مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ ﴾ [٣٣]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ۱۱٤،  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ۲۱3،  | ﴿إِنَّ مَا يُرِيدُ ٱللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنكُمُ ٱلرِّجْسَ أَهْلَ ٱلْبَيْتِ ﴾ [٣٣]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ۲۱ ع، | ﴿ إِنَّا لِكِيدُ اللَّهُ لِيدُهِبُ عَنْ صَلَّى الرِّجْسُ اللَّلَ الْبِيثِ ﴾ [ ١١]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ٤١٥   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 373   | ﴿وَيُطَهِّرُ أَوْ تَطْهِيرًا ﴾ [٣٣]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ٣٨٨   | ﴿ فَلَمَّا قَضَىٰ زَيْدٌُ مِّنْهَا وَطَرًا زَوَّجْنَاكُهَا ﴾ [٣٧]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ٥٧٦   | ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ قُلُ لِأَزْ وَخِبِكَ وَبَنَانِكَ وَفِسَآءِ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴾ [٥٩]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|       | شُرُّو <del>َكُو</del> يَسَبَّنَ<br>شُرُوكَا يَسْبَنَ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 197   | ﴿ يِسَ اللَّهُ وَٱلْقُرْءَ إِنِ ٱلْحُرِكِيمِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

780

197

﴿ فَهُمْ لَا يُتَّصِرُونَ ﴾ [٩]

شُوكُولُ الصَّافَاتِيَ

٤٣٤

﴿ سَلَمُ عَلَى إِلْ يَاسِينَ ﴾ [١٣٠]

شُولَاً خِلاً

444

﴿ يَنْدَاوُهُ ﴾ [٢٦]

#### سُولَةُ النُّكِيرُ

﴿ وَنُفِخَ فِي ٱلصُّورِ فَصَعِقَ مَن فِي ٱلسَّمَاوَتِ وَمَن فِي ٱلْأَرْضِ إِلَّا مَن شَآءَ ٱللَّهُ ﴾ [٦٨] ٤٧٧

شُورَةُ الشِّبُورَكِ السِّبُورَكِ

. ٤ • 9

﴿ قُلَ لَّا أَسْئَلُكُو عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا ٱلْمَوَدَّةَ فِي ٱلْقُرْبَيُّ ﴾ [٢٣]

٤٣٤

سُولَةُ النَّخُرُفِيْ

274

﴿ وَإِنَّهُ وَلِعِلْمٌ لِلسَّاعَةِ ﴾ [71]

سُولَةُ الأَخْتَا فِل

717

﴿ مَا أَدْرِي مَا يُفْعَلُ بِي وَلَا بِكُمِّ ﴾ [٩]

﴿ وَإِذْ صَرَفْنَا ٓ إِلَيْكَ نَفَرًا مِّنَ ٱلْجِنِ ﴾ [٢٩]

سُولُو النِينَانِي

﴿ ذُو مِرَةٍ فَأَسْتَوَىٰ ١٠ وَهُو بِٱلْأُفْتِي ٱلْأَعْلَىٰ ١٠ ﴾ [٦، ٧]

﴿ وَلَقَدْ رَءَاهُ نَزْلَةً أُخْرَىٰ ﴿ مَا عِندَ سِدُرَةِ ٱلْمُناكِ ﴾ [١٤،١٣]

سُورَةُ المنافِقُونَ

﴿ يَقُولُونَ لَهِن زَّجَعْنَآ إِلَى ٱلْمَدِينَةِ لَيُخْرِجَكِ ٱلْأَعَزُّمِنْهَا ﴾ [٨]

سُولُولُ الْمِنْ فَالْ

﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلْمُزَّمِلُ ﴾ [١]

٩

٤٧٢،

۱۷۷

﴿ يَتَأَيُّهُا ٱلْمُدَّثِّرُ ﴾ [١]

٤٨٦

شُولَا عَبَسِنَ

﴿ عَبْسَ وَتَوَلَّىٰ ﴾

787

٩

444

﴿ وَلَقَدْ رَءَاهُ بِٱلْأَفْقِ ٱلْمُبِينِ ﴾ [27]

شُولاً الضَّجَيٰ

٤١٧

﴿ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى ﴾ [٥]

شُولُولُا الْعِكَلِقُ

١٧٢،

140

﴿ أَقُرَأُ بِٱسْمِ رَبِّكَ ٱلَّذِي خَلَقَ ﴾ [1]

177

﴿ مَا لَوْ يَعْلَمُ ﴾ [٥]

سُولُو فَرُنْسُنِ

249

﴿ لِإِيلَفِ قُرَيْشٍ ﴾ [١]

٩

770

﴿ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ ٱلْأَبْتَرُ ﴾ [٣]

**68** 80

### فهرس الأحاديث والآثار()

| ٤٦٦  | «أَبشِرُوا بالمَهديِّ، رَجُلٌ مِن قُرَيشٍ مِن عِترَتي»                        |
|------|-------------------------------------------------------------------------------|
| ٣.٧  | «أَتُحبِّينَ أَن تَرجِعي إلى الدُّنيا؟»                                       |
| 454  | «اتَّقِ اللَّهَ حيثُما كنتَ»                                                  |
| 454  | «اتَّقُوا الدُّنيا، فوالَّذي نَفسي بيَدِه إنَّها لأسَحَرُ مِن هاروتَ وماروتَ» |
| ٣.٢  | «اثبُت أُحُدُ؛ فإنَّما عليكَ نبيٌّ وصِدِّيقٌ وشهيدان»                         |
| ٤٢٣  | «اجعَلوا أهلَ بَيتي منكم مكانَ الرَّأسِ من الجَسَدِ»                          |
| 454  | «أَجمِلُوا في طَلَبِ الدُّنيا؛ فإنَّ كلَّا مُيَسَّرٌ لِما كُتِبَ له»          |
| 454  | «أَحَبُّ الأعمالِ إلى اللَّهِ تعالى أَدوَمُها وإن قلَّ»                       |
| ،۳۹٥ | «أحبُّ أهلي إليَّ فاطمةُ»                                                     |
| 070  | ب عب بعني ۽ عي عليه                                                           |
| 757  | «أُحبِب حَبيبَكَ هَونًا ما عسى أن يكونَ بَغيضَكَ يومًا ما»                    |
| 173  | «أَحِبُّوا اللَّهَ لِما يُغذوكم به»                                           |
| 779  | «احثُوا في وُجوهِ المدَّاحِينَ التُّرابَ»                                     |
| ٣٤٣  | «احفَظِ اللَّهَ يَحفَظْكَ»                                                    |
| 454  | «أَخلِص دِينَك يَكفِيكَ القليلُ مِنَ العَمَلِ»                                |

<sup>(</sup>١) وقد ميَّزتُ الأحاديث المرفوعة إلى النَّبيِّ عَيْكِيٍّ بأن جعلتها بين علامتي تنصيص «».

| 454         | «أدِّ الأمانةَ إلى مَنِ ائتَمَنَكَ، ولا تَخُن مَن خَانَكَ»              |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------|
| ٥٣٧         | «ادعُ ابنِي»                                                            |
| ٥٤١         | «أَدَعُوتَ بِدَواةٍ لِتَكتُبَ إلى مخلوقٍ مِثلِكَ تُذكِّرُه؟»            |
| ٤١٢         | ((دعِيهِم))                                                             |
| 719         | «ادنُ منِّي»                                                            |
| ٣٤٣         | «إذا أحبَّ اللَّهُ قومًا ابتلاهم»                                       |
| 4 5 5       | «إذا أرادَ اللَّهُ بعبدٍ خيرًا فقَّهَهُ في الدِّينِ وأَلهَمَهُ رُشدَهُ» |
| ٥١٤         | إذا حلَّتِ المقاديرُ ضلَّتِ التَّدابيرُ                                 |
| 800         | «إذا ذَهَبَ النُّجومُ ذَهَبَ أهلُ السَّماء»                             |
| 4 5 5       | «إذا رأيتَ أُمَّتي تَهابُ الظَّالِمَ»                                   |
| 455         | ﴿إِذَا سَرَّ تَكَ حَسَنتُكَ وَسَاءَتَكَ سَيِّئتُكَ فَأَنتَ مؤمنٌ »      |
| 450         | «إِذَا غَضِبَ أَحَدُّكُم فَلَيسكُت»                                     |
| 010         | إذا قَدَرتَ على عدُوِّكَ فاجعلِ العفوَ عنهُ شُكرَ القدرةِ عليه          |
| 450         | «إذا قُمتَ في صلاتِكَ فصَلِّ صَلاةَ مُودِّعِ»                           |
| 770         | «إذا كانَ يومُ القيامةِ نادى مُنادٍ مِن بُطنانِ العرشِ»                 |
| 450         | «إذا لم تَستَحِ فاصنَع ما شِئتَ»                                        |
| ۲۱3،<br>۲۲3 | «أُذكِّرُكمُ اللَّهَ في أهلِ بيتي»                                      |
| ۳۱۳         | «إذن لا يَضُرَّكَ بَشَرٌ»                                               |

| 091        | «ارحَمُوا عزيزَ قومٍ ذَلَّ، وغَنِيَّ قومٍ افتَقَرَ»                       |
|------------|---------------------------------------------------------------------------|
| 008        | ارفَع قَضِيبَكَ                                                           |
| 450        | «ازهَد في الدُّنيا يُحِبِّك اللَّهُ»                                      |
| 450        | «استَعِدَّ للموتِ قبلَ نزولِ الموتِ»                                      |
| ٥٣٢        | استقبَلَ الحَسَنُ بنُ عليِّ مُعاويةَ بكتائبَ أَمثالِ الجبالِ              |
| 457        | «استَنزِلُوا الرِّزقَ بالصَّدقةِ»                                         |
| 277        | «استَوصُوا بأهلِ بَيتي خيرًا»                                             |
| 409        | «أَسَرَّ عبدٌ سَريرةٌ ْ إِلَّا أَلبَسَهُ اللَّهُ رِداءَها»                |
| ٤٦١        | «اسمُه اسمي، واسمُ أبيهِ اسمَ أبي                                         |
| ٥٣٦        | أَشْبَهُ أَهْلِ النَّبِيِّ عَيَّاكِيَّةً بِهِ وأَحَبُّهِم إليهِ الحَسَنُّ |
| ٤٢٨        | «اشتَدَّ غضَبُ اللَّهِ على مَن آذاني في عِترتي»                           |
| ۲۱۳<br>۰۰٤ | «أشقى النَّاسِ رَجُلانِ»                                                  |
| ٣٤٦        | «أَشكَرُ النَّاسِ للَّهِ أَشكَرُ هم للنَّاسِ»                             |
| ٣٨٩        | «أَطوَلُكُنَّ يدًا»                                                       |
| 018        | إعادةُ الاعتذارِ تذكيرٌ بالذَّنبِ                                         |
| 451        | «أَفضَلُ الجهادِ كلمةُ حقِّ عندَ سُلطانٍ جائرٍ»                           |
| 0 * *      | «اقضِ بينَهما يا عليُّ»                                                   |
| १९९        | «أَقضاكُم عليُّ »                                                         |

| أكبرُ الأعداءِ أَخفاهُم مَكِيدةً                                           | 018        |
|----------------------------------------------------------------------------|------------|
| أكثرُ مَصارعِ العقولِ تحتَ بُروقِ الأطماعِ                                 | ٥١٤        |
| «آكُلُ كَما يأكُلُ العبدُ، وأَجلِسُ كَما يَجلِسُ العبدُ»                   | 7          |
| «آلَ بني فلانٍ ليسُوا بأوليائي»                                            | 807        |
| «إِلَّا ابنَيِ الخالةِ عيسى بنَ مَريَمَ، ويحيى بنَ زكريًّا»                | ۱۳3        |
| «أَلا أُخبِرُكما بخيرٍ ممَّا سَألتُماني؟»                                  | ۰۳۰        |
| «أَلا إِنَّ عَيبتي وكَرِشي أهلُ بيتي والأنصارُ»                            | ٤٤٦        |
| الإحسانُ يَقطَعُ اللِّسانَ                                                 | ٥١٤        |
| «الاقتصادُ في النَّفقةِ نِصفُ المعيشةِ»                                    | 459        |
| البُّخلُ جامعٌ لمَساوي العيوبِ                                             | ٥١٤        |
| البخيلُ يَستعجِلُ الفقرَ، ويعيشُ في الدُّنيا عَيشَ الفقراءِ، ويُحاسَ       | 010        |
| البشاشةُ مُخُّ المودَّةِ، والصَّبرُ قبرُ العُيوبِ، والغالبُ بالظُّلمِ مغلو | ٥١٧        |
| «التُّؤَدةُ في كلِّ شيءٍ خيرٌ إلاَّ في عَمَلِ الآخِرةِ»                    | <b>40.</b> |
| الجَزَعُ عندَ البلاءِ تمامُ المِحنةِ                                       | 017        |
| الحاسدُ مُغتاظٌ على مَن لا ذَنب له                                         | ٥١٤        |
| «الحجُّ عَرَفةُ»                                                           | ٤١٠        |
| «الحربُ خُدعةُ»                                                            | ٣٥١        |
| الحزمُ بسوءِ الظَّنِّ                                                      | ٥١٦        |
| «الحَسَنُ والحُسَينُ سيِّدا شبابِ أهلِ الجنة»                              | 173        |
|                                                                            |            |

| «الحَسَنُ والحُسَينُ هما رَيحانَتايَ مِن الدُّنيا»                                  | ٤٣٢ |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| «الحَسَنُ والحُسَينُ»                                                               | ٤٣٠ |
| «الحسنانِ رَيحانَتايَ مِن الدُّنيا»                                                 | ۰۲۰ |
| الحكمةُ ضالَّةُ المؤمنِ                                                             | 018 |
| «الحمدُ للَّهِ دَفنُ البناتِ مِنَ المَكرُماتِ»                                      | ٣٦٧ |
| (الحياءُ خيرٌ كلُّه)                                                                | ٣٥١ |
| «الخلافةُ بعدي ثلاثون سنةً»                                                         | ١٣٥ |
| «الخُلُقُ السَّيِّئُ يُفسِدُ العمَلَ كَما يُفسِدُ الخلُّ العسلَ»                    | 401 |
| ﴿الدَّالُّ على الخيرِ كفاعلِه، واللَّهُ يُحِبُّ إغاثةَ اللَّهفانِ»                  | 401 |
| «الدُّنيا سِجنُ المؤمنِ وجنَّةُ الكافرِ»                                            | 401 |
| «الدِّينُ النَّصيحةُ»                                                               | 404 |
| «الدِّينُ يُسرٌ، ولن يُغالِبَ الدِّينَ أحدٌ إلَّا غَلَبَهُ»                         | 404 |
| «الرَّجُلُ على دِينِ خليلِه؛ فَليَنظُر أَحدُكم مَن يُخالِل»                         | 404 |
| «الزَمُوا مودَّتَنا أهلَ البيتِ»                                                    | ٤٢٥ |
| «أَلَستُ أُولِي بِكُم مِن أَنفُسِكُم؟»                                              | ٤٩٣ |
| السَّعيدُ مَن وُعِظَ بغيرِه                                                         | 018 |
| «السَّعيدُ مَن وُعِظَ بغَيرِه»                                                      | 408 |
| (السَّكينةُ مَغنَمٌ، وتَركُها مَغرَمٌ)                                              | 408 |
| «السَّلامُ عليكم أهلَ البيتِ ورحمةُ اللَّهِ وبركاتُه، الصَّلاةَ يَرحَمكُمُ اللَّهُ» | ٤١٥ |

| 408         | «الشِّتاءُ رَبِيعُ المؤمنِ؛ قَصُرَ نهارُهُ فَصامَهُ، وطالَ ليلُه فقامَهُ»     |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| 400         | «الطَّاعمُ الشَّاكرُ بمنزلةِ الصَّائمِ الصَّابرِ»                             |
| 400         | «الظُّلمُ ظُلُماتٌ يومَ القيامةِ»                                             |
| 202         | «العبدُ عندَ ظنِّه باللَّهِ، وهو معَ مَن أَحَبَّ»                             |
| ٥١٧         | العجبُ ممَّن يَدعُو ويَستبطِئُ الإجابةَ، وقد سدَّ طُرُقَها بالمعاصي           |
| 010         | العِلمُ حاكمٌ، والمالُ محكومٌ عليه                                            |
| 010         | العِلمُ خيرٌ مِن المالِ؛ العِلمُ يَحرُسُكَ وأنت تَحرُسُ المالَ                |
| 010         | العِلمُ يَرفَعُ الوضيعَ، والجهلُ يَضَعُ الرَّفيعَ                             |
| ٥٤٠         | الفقرُ أَحَبُّ إليَّ مِنَ الغِني                                              |
| 202         | «القرآنُ حُجَّةُ لك أو عليك»                                                  |
| 401         | «القناعةُ مالٌ لا يَنفَدُ، وكَنزٌ لا يَفنَى»                                  |
| <b>TO</b> A | «الكيِّسُ مَن دانَ نَفْسَهُ وعَمِلَ لِما بعدَ الموتِ»                         |
| 101         | «اللَّهُ أكبرُ كبيرًا، والحمدُ للَّهِ كثيرًا، وسبحانَ اللَّهِ بُكرةً وأصيلًا» |
| 357         | «اللَّهَ تعالى كريمٌ يُحِبُّ الكريمَ»                                         |
| ٤٢٨         | «اللَّهمَّ ارزُق مَن أَبغَضَني وأهلَ بيتي كثرةَ المالِ والعِيالِ»             |
| 479         | «اللَّهمَّ انصُرِ العبَّاسَ ووَلَدَ العبَّاسِ»                                |
| ٥٠٨         | «اللَّهمَّ إِنَّه كانَ في طاعتِكَ وطاعةِ رَسُولِكَ»                           |
| ٥٣٥         | «اللَّهمَّ إِنِّي أُحبُّه فأُحِبُّهُ»                                         |
| ٢٣٥         | «اللَّهمَّ إِنِّي أُحِبُّهُ فأَحِبَّهُ، وأُحِبَّ مَن يُحِبُّه»                |
|             |                                                                               |

الفهارس العاميّة الفهارس العاميّة

| ٥٤٨   | «اللَّهمَّ إِنِّي أُحِبُّهُ وأُحِبُّ من يُحِبُّهُ»                      |
|-------|-------------------------------------------------------------------------|
| ٥٣٨   | «اللَّهمَّ إِنِّي أُحِبُّهُ وأُحِبُّ مَن يُحِبُّه»                      |
| 173   | «اللَّهمَّ إنِّي أُحِبُّهما فَأَحِبَّهما، وابغَض مَن أَبغَضَهُما»       |
| ٤٣٠   | «اللَّهمَّ إنِّي أُحِبُّهما، وأُحِبُّ من يُحِبُّهما»                    |
| 7.77  | «اللَّهمَّ إنِّي أعوذُ برضاكَ مِن سَخَطِكَ، وبمُعافاتِكَ مِن عُقوبتِكَ» |
| 7.77  | «اللَّهمَّ إنِّي أعوذُ بِكَ مِنَ النَّارِ، ومِن فتنةِ المَحيا والمماتِ» |
| ٣٧١   | «اللَّهمَّ إنِّي أُعيذُها بكَ وذُرِّيَّتَها مِنَ الشَّيطانِ الرَّجيمِ»  |
| १९९   | «اللَّهمَّ اهدِ قَلبَهُ، وثبِّت لِسانَهُ»                               |
| १९७   | «اللَّهمَّ ائتِني بأحبِّ خَلقِكَ إليك يأكُلُ مَعي مِن هذا الطَّيرِ»     |
| ٣٧١   | «اللَّهمَّ بارِك فيهما، وبارِك لهما في نَسلِهِما»                       |
| ٤١٢   | «اللَّهمَّ هؤلاءِ آلُ محمَّدٍ»                                          |
| ٤١٢   | «اللَّهمَّ هؤلاءِ أهلُ بيتي»                                            |
| 411   | «المُجاهِدُ مَن جاهَدَ نَفسَهُ»                                         |
| ٥١٣   | المرءُ عدُوُّ ما جَهِلَهُ                                               |
| 017   | المرءُ مخبوءٌ تحت لسانِهِ                                               |
| ٤٢٥   | «المرءُ معَ مَن أَحَبَّ»                                                |
| 0 8 4 | المروءة العفاف وإصلاح الحال                                             |
| 414   | «المستشارُ مُؤتَمَنٌ»                                                   |
| 777   | «المسلمُ مَن سَلِمَ المسلمون مِن لسانِه ويَدِهِ»                        |

| १७    | «المَهديُّ مِن عِترتي مِن وَلَدِ فاطمةَ»                           |
|-------|--------------------------------------------------------------------|
| ٤٧١   | «المَهديُّ مِن وَلَدِ العبَّاسِ عمِّي»                             |
| ٤٦٣   | «المَهديُّ مِن وَلَدي»                                             |
| ٤٦١   | «المَهديُّ منَّا، يُختَمُ الدِّينُ به كَما فُتِحَ بنا»             |
| ٤٧٨   | «المَهديُّ يَقفُو أَثَري، لا يُخطِئُ»                              |
| ۲۲۲   | «المؤمنُ مَن أَمِنَهُ النَّاسُ»                                    |
| 011   | النَّاسُ بِزَمانِهِم أَشبَهُ منهم بآبائِهم                         |
| ٤٣٩   | «النَّاسُ تَبَعُ لقُرَيشٍ في الخيرِ والشَّرِّ»                     |
| ٤٤٠   | «النَّاسُ تَبَعُ لقُرَيشٍ؛ مُسلِمُهم تَبَعُ لمُسلِمِهم»            |
| 011   | النَّاسُ نِيامٌ؛ فإذا ماتوا انتبهوا                                |
| ٤٥٥   | «النجُّومُ أمانٌ لأهلِ الأرضِ مِن الغَرَقِ»                        |
| ٤٥٥   | «النُّجومُ أمانٌ لأهلِ السَّماءِ، وأهلُ بيتي أمانٌ لأُمَّتي»       |
| ٥١٤   | النُّصحُ بينَ الملاِ تقريعٌ                                        |
| 0 • • | «النَّظَرُ إلى عليٍّ عبادةٌ»                                       |
| 00 •  | إلهي، نعَّمتَني فلم تَجِدني شاكرًا، وابتَلَيتني فلم تَجِدني صابرًا |
| ٤٤٨   | «أليسَ الولدُ العاقُّ يُلحَقُ بالنَّسَبِ؟»                         |
| 243   | «أمَّا الحَسَنُ فقد نَحَلتُه حِلمي وهَيبَتي»                       |
| १०२   | «أَمَا تَرضى أن تكونَ رابعَ»                                       |
| ٤٩١   | «أَمَا تَرضي أن تكونَ منِّي بمنزلةِ هارونَ …»                      |

| ٤٣٢   | «أُمَّا حَسَنُ فلهُ هَيبَتي وسُؤددِي»                                          |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------|
| ٣٨٧   | «أَمَّا ما ذَكَرتِ مِن غَيرَتِكِ»                                              |
| 719   | «امشِ بارَكَ اللَّهُ فِيكَ»                                                    |
| ٥٢٨   | «إِنَّ ابنتي فاطمةَ حوراءُ آدميَّةٌ، لم تَحِض ولم تَطمِث»                      |
| ٥٣٣   | «إِنَّ ابْنِي هَذَا سَيِّكٌ، وَسيُصْلِحَ اللَّه بِهِ»                          |
| ۱۱۳   | «إِنَّ ابنِي هذا سيِّدٌ، ولعلَّ اللَّهَ»                                       |
| ٣٤٨   | «إِنَّ أَشدَّ النَّاسِ ندامةً يومَ القيامةِ رَجُلٌ باعَ دِينَهُ بدُنيا غَيرِه» |
| 0 • 0 | «إِنَّ الجنَّةَ لَتَشتَاقُ إلى ثلاثةٍ؛ عليٍّ وعمَّارٍ وسَلمانَ»                |
| ٣٤٧   | «إِنَّ الصَّبرَ عندَ الصَّدمةِ الأُولى»                                        |
| १०१   | «إِنَّ اللَّهَ ﷺ جَعَلَ ذُرِّيَّةَ كلِّ نبيٍّ في صُلبِهِ»                      |
| ٣٨٠   | «إِنَّ اللَّهَ اتَّخَذني خليلً كَما اتَّخَذَ إبراهيمَ خليلًا»                  |
| ٤٩٦   | «إِنَّ اللَّهَ أَمَرَني بِحُبِّ أربعةٍ، وأَخبرَني أنَّه يُحِبهُّم»             |
| ٣٤٧   | «إِنَّ اللَّهَ تعالى لا يَنظُرُ إلى صُوَرِكُم وأموالِكم»                       |
| ٤١٩   | «إِنَّ اللَّهَ غيرُ مُعذِّبِكِ ولا أحدٍ مِن وَلَدِكِ»                          |
| ٥٢٨   | «إِنَّ اللَّهَ يَعْضَبُ لِغَضبِكِ، ويَرضى لِرِضاكِ»                            |
| ٣٤٨   | «إِنَّ المعونةَ تأتي مِنَ اللَّهِ للعبدِ على قَدرِ المُؤنةِ»                   |
| ٣٤٨   | «إِنَّ المؤمنَ لَيُدرِكُ بِحُسنِ الخُلُقِ درجةَ الصَّائمِ القائمِ»             |
| ٥٥٣   | «إِنَّ أَهْلَ بِيتِي سَيَلَقُونَ بَعَدي مِن أُمَّتِي قَتلًا وتشَّديدًا»        |
| 807   | «إِنَّ أَهِلَ بِيتِي هِؤُلاءِ يَرَونَ أَنَّهِم أُولِي النَّاسِ بِي»            |

| 807  | «إِنَّ أُولِيائِي يومَ القيامةِ المتَّقُونَ»                                |
|------|-----------------------------------------------------------------------------|
| ٥٧٨  | «إِنَّ بِلالً يُؤذِّنُ بِليلِ»                                              |
| ٤٠٣  | «إِنَّ حقًّا على اللَّهِ ألَّا يَرِفَعَ شيئًا من الدُّنيا إلَّا وَضَعَهُ»   |
| ٤١٨  | «إِنَّ فاطمةَ أَحصَنَت فَرجَها؛ فحَرَّمَ اللَّهُ ذُرِّيَّتَها على النَّارِ» |
| ٥٢٨  | «إِنَّ فاطمةَ بضعةٌ منِّي»                                                  |
| ٥٠٢  | «إِنَّ فيكَ مَثَلً مِن عيسى»                                                |
| ٥٢٧  | «إِنَّ مَلَكًا مِنَ السَّماءِ لم يكُن زَارَني»                              |
| ٣٤٨  | «إِنَّ مِن كنوزِ البِرِّ كِتمانُ المصائبِ»                                  |
| ٤٧٠  | «إِنَّ مِن وَرائِكُم زمانَ صَبرٍ»                                           |
| ٥٣٧  | «إِنَّ هذا رَيحانتِي، وإنَّ هذا ابنِي سيِّلٌ»                               |
| 00 • | «إِنَّا أَهِلَ البيتِ نَسأَلُ اللَّهَ فيُعطِينا»                            |
| १०२  | «أنا أوَّلُ أربعةٍ يَدخُلونَ الجنَّةَ»                                      |
| ٤٩٨  | «أنا دارُ الحِكمةِ وعليُّ بابُها»                                           |
| १९०  | «أنا سيِّدُ العالَمَينِ، وهذا سيِّدُ العَرَبِ»                              |
| ٤٥٨  | «أنا محمَّدُ بنُ عبدِ اللَّهِ بنِ عبدِ المُطَّلِبِ»                         |
| ٤٩٨  | «أنا مدينةُ العِلمِ وعليٌّ بابُها»                                          |
| ٤٢٥  | «أنا و فاطمةُ والحَسَنُ والحُسَينُ»                                         |
| ٤٩٧  | «أنت أخي في الدُّنيا والآخِرةِ»                                             |
| ٤٨٨  | «أنت منِّي بمنزلةِ هارونَ مِن موسى»                                         |

| ٤١٥ | أُنزِلَت هذه الآيةُ في خمسٍ: فيَّ وفي عليٍّ وحَسَنٍ وحُسَينٍ وفاطمةَ     |
|-----|--------------------------------------------------------------------------|
| ٣٤٨ | «أَنزِ لُوا النَّاسَ مَنازِلَهُم»                                        |
| ٤١٢ | «إِنَّكِ مِن أَزُواجِ النَّبِيِّ عَلَيْكَةٍ على خيرٍ»                    |
| 757 | «إنَّما الأعمالُ بِالنِّيَّاتِ، وإنَّما لكلِّ امرِيٍّ ما نَوَى»          |
| ٤١٨ | «إِنَّما سُمِّيَت فاطمةُ فاطمةُ»                                         |
| ٤٥٣ | «إنَّما وليِّيَ اللَّهُ وصالحو المؤمنينَ»                                |
| ۲٧. | «إِنَّي أُحِبُّ أَن أَخرُجَ إِليكم وأنا سليمُ الصَّدرِ»                  |
| 173 | «إِنِّي أُوشِكُ أَن أُدعَى فَأُجِيبَ»                                    |
| ٤٢. | «إِنِّي تاركٌ فيكمُ الثَّقَلَينِ؛ كتابَ اللَّهِ وعِترتي»                 |
| ٤٨١ | «إِنِّي لا أُحِلُّ إِلّاَ ما أَحَلَّ اللَّهُ في كتابِهِ»                 |
| ٥٣٨ | إنِّي لَأَستَحيِي مِن ربِّي أَن أَلقاهُ وَلَم أَمشِ إلى بيتِهِ           |
| ٤٥٥ | «أهلُ بيتي أمانٌ لأهلِ الأرضِ»                                           |
| 781 | «أُوتِيتُ جَوامِعَ الكَلِمَ، واختُصِرَ ليَ الكَلامُ اختصارًا»            |
| ٤٢٤ | «أول مَن أَشْفَعُ لهُ مِن أُمَّتِي أهلُ المدينةِ»                        |
| ٤٢٤ | «أُوَّلُ مَن أَشْفَعُ لَهُ مِن أُمَّتِي أَهْلُ بِيتِي»                   |
| oov | «أُوَّلُ مَن يُبدِّلُ سُنَّتي رَجُلٌ مِن بني أُميَّةَ يُقالُ لهُ: يزيدُ» |
| ٤٥٧ | «أُوَّلُ مَن يَرِدُ عليَّ الحوضَ أهلُ بيتي، ومَن أُحبَّني مِن أُمَّتي»   |
| ٤٥٧ | «أُوَّلُ مَن يَرِدُ عليَّ الحوضَ فقراءُ المُهاجِرينَ»                    |
| ٤٥٣ | «أُوليائي منكُمُ المتَّقون»                                              |

| ۱۷۳        | «أُوَمُخرِجِيَ هُم؟»                                                    |
|------------|-------------------------------------------------------------------------|
| ٥٢٨        | «أيُّ شيءٍ خيرٌ للمرأةِ؟»                                               |
| ۲۱۲        | «أَيَّتُكُنَّ تَنبَحُها كلابُ الحَو أَبِ؟»                              |
| ٤١٢        | «أَينَ ابنُ عمِّكِ وابناكِ؟»                                            |
| 897        | «أين عليُّ بنُ أبي طالبٍ؟»                                              |
| ٥٤٨        | «أين لُكَعُ؟»                                                           |
| ٤٢٠        | «أَيُّها النَّاسُ! إِنَّما أنا بشرٌ مِثلُكم»                            |
| ٥١٢        | بالبِرِّ يُستعبَدُ الحُرُّ                                              |
| <b>70V</b> | «بالمرءِ عِلمًا أن يَخشي اللَّهَ، وكفي بالمرءِ جهلِّ أن يَعجَبَ بنفسِه» |
| 489        | «بِرُّوا آباءَكم تَبَرَّكُم أَبناؤُكُم»                                 |
| ٣٥١        | «حصِّنوا أَموالَكُم بالزَّكاةِ»                                         |
| 017        | بشِّر مالَ البخيلِ بحادثٍ أو وارثٍ                                      |
| ١٨٥        | «بل أَرجُو أن يُخرِجَ اللَّهُ تعالى من أصلابِهم»                        |
| ١٣٥        | «بل هو الحَسَنُ»                                                        |
| ٥١٧        | تحبُّ الصَّالحين ولا تَعمَلُ بعَمَلِهِم                                 |
| 489        | «تركُ الشَّرِّ صَدَقةُ»                                                 |
| 489        | «تَعرَّف إلى اللَّهِ في الرَّخاءِ يَعرِ فكَ في الشِّدَّةِ»              |
| ٣١١        | «تعيشُ حميدًا، وتُقتَلُ شهيدًا»                                         |
| ٣0.        | «تعلَّموا ما شئتُم أن تَعلَّمُوا»                                       |

| 717        | «تُقاتِلُه وأنت ظالمٌ لهُ»                                     |
|------------|----------------------------------------------------------------|
| ٣١٣        | «تَقتُلُك الفِئةُ الباغيةُ»                                    |
| 017        | جزاءُ المعصيةِ الوَهنُ في العبادةُ                             |
| <b>70.</b> | «جَفَّ القَلَمُ بِما أَنتَ لاقٍ»                               |
| 107        | «جلالُ ربِّي الرَّفيعِ»                                        |
| 779        | «جلالُ ربِّي الرَّفيعِ، قد بلَّغتُ»                            |
| ٣٥١        | «حُبُّكَ الشَّيءَ يُعمَي ويُصِمُّ»                             |
| ٥٤٨        | «حُسَينٌ منِّي وأنا مِن حُسَينٍ»                               |
| ٣٧٠        | حَضَرنا عُرسَ عليِّ بنِ أبي طالبٍ وفاطمةَ بنتِ رسولِ اللَّهِ   |
| ٣٥١        | «حُفَّتِ الجنَّةَ بالمَكارِهِ، وحُفَّتِ النَّارُ بالشَّهَواتِ» |
| 173        | «حَوضي ما بينَ بُصري وصَنعاءَ»                                 |
| 7.7        | «خَلُّوا سَبيلَها؛ فإنَّها مأمورةُ»                            |
| 7 8 .      | «خَلُّوا ظَهرِي للملائكةِ»                                     |
| ٣٧٧        | «خيرُ أَعمامي حمزةُ»                                           |
| 401        | «خيرُ الأمورِ أُوسَطُها»                                       |
| ٣٧٦        | «خيرُ الشُّهداءِ يومَ القيامةِ حمزةُ»                          |
| 401        | «خيرُ النَّاسِ مَن طالَ عُمُرُهُ وحَسُنَ عَمَلُهُ»             |
| 273        | «خيرُكم خيرُكم لأهلي مِن بَعدي»                                |
| ٥٦٠        | «دمُ الحُسَينِ وصَحبِهِ أَرفَعُهُ إلى اللَّهِ ﷺ»               |

| ٥٤٨         | رأيتُ رسولِ اللَّهِ عِيْكَةً يَمتَصُّ لُعابَ الحُسَينِ             |
|-------------|--------------------------------------------------------------------|
| <b>YV</b> A | «رأيتُ رسولَ اللَّهِ عَيْظِيَّةٍ ذا ضفائرَ أربعِ»                  |
| 404         | «رُبَّ قائمٍ حظُّهُ مِن قيامِه السَّهَرُ» ً                        |
| ٥١٣         | رَحِمَ اللَّهُ عبدًا عَرَفَ قَدرَهُ ولم يَتعَدَّ طَورَهُ           |
| 404         | «رَحِمَ اللَّهُ عبدًا قالَ خيرًا فغَنِمَ، أو سَكَتَ فَسَلِمَ»      |
| ٥٧٨         | «رَضِيتُ لأمَّتي ما رَضِي لها ابنُ أمِّ عبدٍ»                      |
| 404         | «زُر غِبًّا تَزِدَد حُبًّا»                                        |
| 411         | «زوِّ جُوا عُثمانَ»                                                |
| 017         | سبعٌ مِنَ الشَّيطانِ                                               |
| ٣٩٣         | «ستُفتَحُ عليكم مِصرُ»                                             |
| 247         | «صِدَقَ اللَّهُ: ﴿ إِنَّمَآ أَمُوَلُكُمْ وَأُولِكُكُمْ فِتْنَةٌ ﴾» |
| 408         | «صنائعُ المعروفِ تَقي مَصارِعَ السُّوءِ»                           |
| 719         | «عالِمُ قُريشٍ يَملُ طِباقَ الأرضِ عِلمًا»                         |
| ٥١٤         | عبدُ الشَّهوةِ أذلُّ مِن عبدِ الرِّقِّ                             |
| 451         | «على إنجاحِ الحوائجِ بالكتمانِ»                                    |
| ٥٠٤         | «عليٌّ إمامُ البَررةُ»                                             |
| ٤٩٨         | «عليٌّ بابُ عِلمي»                                                 |
| ٥٠٣         | «عليٌّ معَ القرآنِ»                                                |
| १९२         | «عليٌّ منهم وأبو ذرِّ والمقدادُ وسَلمانُ»                          |

| «عليٌّ منِّي بمنزلةِ رأسي مِن بَدَنيِ»                                  |
|-------------------------------------------------------------------------|
| «عليٌّ منِّي وأنا مِن عليٍّ، ولا يُؤدِّي عنِّي إلَّا عليٌّ»             |
| «عليٌّ يُزهِرُ في الجنَّةِ ككَوكبِ الصُّبحِ لأهلِ الدُّنيا»             |
| «عندَ اللَّهِ خزائنُ الخيرِ والشَّرِّ»                                  |
| «غيرَ أنَّ لكُم رَحِمًا سَأَبُلُّها بِبِلالِها»                         |
| «فاطمةُ أحبُّ إليَّ منك، وأنت أعزُّ عليَّ منها»                         |
| «فاطمةُ بضعةٌ منِّي؛ فمَن أَغضبَها أَغضَبَني»                           |
| «فَتَمُرُّ معَ سَبعينَ ألفَ جاريةٍ مِن الحُورِ العِينِ كَمَرِّ البَرقِ» |
| «فحَرَّ مَها اللَّهُ وذُرِّيَّتَها على النَّارِ»                        |
| «فضلُ العالِمِ على العابدِ كفَضلي على أَدناكُم»                         |
| «فضَّلَ اللَّهُ قُرَيشًا بسَبع خِصالٍ»                                  |
| «فَلتَكُن كذلك»                                                         |
| «قاتلُ الحُسَينِ في تابوتٍ مِن نارٍ»                                    |
| قَصَم ظَهري: عالِمٌ مُتهتِّكٌ، وجاهلٌ مُتنسِّكٌ                         |
| «قُل: اللَّهمَّ اقذِف في قَلبي رجاءَك »                                 |
| «قُمَ أَبا تُرابٍ، قُم أَبا تُرابٍ»                                     |
| «قُم؛ فواللَّهِ لأُرضِيَنَّكَ »                                         |
| «قيمةُ كلِّ امرِيٍّ ما يُحسِنُه»                                        |
| «كانَ إذا جَلَسَ يَتحدَّثُ يُكثِرُ أن يَرفَعَ طَرفَهُ إلى السَّماءِ»    |
|                                                                         |

| كانَ رسولُ اللَّهِ ﷺ إذا سَافَر  ٢١٥ كانَ رسولُ اللَّهِ ﷺ إذا قَدِمَ مِن غزوةٍ  ٢٩٨ كندُلكَ فكُن،  ٢٥٧ كفى بالدِّنبِ شفيعًا للمُننِبِ  ٣٥٧ (كفى بالمرءِ إثمًا أن يُحدِّثَ بكلِّ ما سَمِعَ،  ٣٥٧ (كفى بالمرءِ إثمًا أن يُضيعً مَن يَقُوتُ،  ٣٥٧ (كلُى بني أُمَّ يَنتمُونَ إلى عَصَبةٍ،  ٣٥٧ (كلُّ بني أُمْ يَنتمُونَ إلى عَصَبةٍ،  ٣٥٧ (كلُّ بني أُنثى عَصَبتُهُم لأبيهم،  ٣٥٧ (كلُ بيمينِكَ،  ٣٤٩ (كلُ ممَّا يَلِيكَ،  ٣٥٧ (كلماتٍ عَلَمَنيهِنَّ جبريلُ،  ٣٥٧ (كلماتٍ عَلَمَنيهِنَّ جبريلُ،  ٣٥٧ (كلماتٍ عَلَمَنيهِنَّ جبريلُ،  ٣٥٧ (كنُ في الدُّنيا كأنَّكَ غريبٌ، أو عابرُ سَبيلٍ،  ٣٥٧ (كنتُ نبيًّا وآدمُ بينَ الرُّوحِ والجَسَدِ،  ٣٥٧ (كل استَطَعتَ،  ٣٥٧ (لا إيمانَ لمَن لا أَمانةَ لهُ، ولا دِينَ لمَن لا عَهدَ له،                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |             |                                                             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------|
| <ul> <li>٣٩٨</li> <li>٣٥٧</li> <li>كفى بالذَّنبِ شفيعًا للمُذنِبِ</li> <li>٣٥٧</li> <li>٣٥٧</li> <li>(كفى بالمرء إثمًا أن يُحدِّ بكلِّ ما سَمِعَ»</li> <li>٣٥٧</li> <li>(كفى بالمرء إثمًا أن يُحيِّعَ مَن يَقُوتُ»</li> <li>٣٥٧</li> <li>(٤٥٩</li> <li>(٤٠٠</li> <li>(٣٠٠</li> <li>(٣٠٠<td>077</td><td>كانَ رسولُ اللَّهِ ﷺ إذا سافَرَ</td></li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 077         | كانَ رسولُ اللَّهِ ﷺ إذا سافَرَ                             |
| كفى بالذُّنبِ شفيعًا للمُذنِبِ الْمُعَا الْمُذنِبِ الْمُعَ اللّهُ الْمُدَنِ الْمُعَ الْمُذَنِ الْمُعَ الْمُدَانِ الْمُعَ الْمُدَا الْمُ الْمُعَ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللهُ الللهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ ال   | 077         | كانَ رسولُ اللَّهِ ﷺ إذا قَدِمَ مِن غزوةٍ                   |
| ٣٥٧ (كفى بالمرءِ إِثْمًا أَن يُحدِّثُ بكلِّ ما سَمِعَ " ٣٥٧ (كفى بالمرءِ إِثْمًا أَن يُضيِّعَ مَن يَقُوتُ " ٣٥٧ (كلُّ بني أُمِّ يَتتمُونَ إلى عَصَبةٍ " ٣٥٧ (كلُّ بني أُمِّ يَتتمُونَ إلى عَصَبتُهم لأبيهم " ٣٥٨ (كلُّ بني أُنثى عَصَبتُهم لأبيهم " ٣٥٨ (كلُّ بيمينِكَ " ٣٥٨ (كلُّ بيمينِكَ " ٣٥٨ (كلُّ مماً يَلِيكَ " ٣٥٨ (كلماتٍ عَلَمَنِهِنَّ جبريلُ " ٣٥٧ (كلماتٍ عَلَمَنِهِنَّ جبريلُ " ٣٥٧ (كن في الدُّنيا كأنَّكَ غريبٌ ، أو عابرُ سَبيلٍ " ٣٥٧ (كنتُ نبيًّ وآدمُ بينَ الرُّوحِ والجَسَدِ " ٣٥٧ (كنتُ نبيًّ وآدمُ بينَ الرُّوحِ والجَسَدِ " ٣٥٧ (كا استَطَعتَ " ٣٥٧ (كل استَطَعتَ " ٣٥٧ (كل استَطَعتَ " ٣٥٧ (كل أُغني عنكم مِنَ اللَّهِ شيئًا " ٣٥٨ (كل أُغني عنكم مِنَ اللَّهِ شيئًا " ٢٩٨ (كل أُغني عنكم مِنَ اللَّهِ شيئًا " ٢٩٨ (كل أُغني عنكم مِنَ اللَّهِ شيئًا " ٢٥٨ (كل أُغني عنكم مِنَ اللَّهِ شيئًا " ٢٥٨ (كل أُغني عنكم مِنَ اللَّهِ شيئًا " ٢٥٨ (كل أُغني عنكم مِنَ اللَّهُ عنكم مِنَ اللَّهُ شيئًا " ٢٥٨ (كل أُغني عنكم مِنَ اللَّهُ شيئًا " ٢٥٨ (كل أُغني عنكم مِنَ اللَّهُ عنكم مِنَ اللَّهُ عن اللَّهُ الللَّهُ شيئًا " ٢٥٨ (كل أُغني عنكم مِنَ اللَّهُ عن اللَّهُ ع                        | 791         | «كذلكَ فكُن»                                                |
| ٣٥٧ (كفى بالمرءِ إثمًا أن يُضيِّع مَن يَقُوتُ ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) (                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 018         | كفى بالذِّنبِ شفيعًا للمُذنِبِ                              |
| ( كُلُّ بني أُمِّ يَنتَمُونَ إلى عَصَبةٍ ) ( كُلُّ بني أُنثى عَصَبتُهم لأبيهم ) ( كُلُّ بني أُنثى عَصَبتُهم لأبيهم ) ( كُلُ بيمينِكَ ) ( كُلُ بيمينِكَ ) ( كُلُ بيمينِكَ ) ( كُلُ ممّا يَلِيكَ ) ( كُلُ ممّا يَلِيكَ ) ( كُلُ ممّا يَلِيكَ ) ( كُل ممّا يَلِيكَ ) ( كُل ممّا يَلِيكَ ) ( كُن في الدُّنيا كأنَّكَ غريبٌ ، أو عابرُ سَبيلٍ ) ( كُن في الدُّنيا كأنَّكَ غريبٌ ، أو عابرُ سَبيلٍ ) ( كُن في الدُّنيا كأنَّكَ غريبٌ ، أو عابرُ سَبيلٍ ) ( كُن في الدُّنيا عنكم مِنَ الرُّوحِ والجَسَدِ ) ( كُل استَطَعت ) ( لا استَطَعت ) ( لا أغني عنكم مِنَ اللَّهِ شيئًا )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>70</b> V | «كفي بالمرءِ إثمًا أن يُحدِّثَ بكلِّ ما سَمِعَ»             |
| <ul> <li>(کل بنی أَمْ یَنتمُون إلی عَصَبةٍ)</li> <li>(کلٌ بنی أُنثی عَصَبتُهم لأبیهم)</li> <li>(کلٌ بیمینِك)</li> <li>(کلٌ بیمینِك)</li> <li>(کلٌ سببٍ ونسبٍ وصِهرٍ یَنقطع یومَ القیامةِ)</li> <li>(کلٌ ممّا یَلیك)</li> <li>(کلماتٍ عَلّمَنیهِنَّ جبریلُ)</li> <li>(کلماتٍ عَلّمَنیهِنَّ جبریلُ)</li> <li>(کما تَدِینُ تُدانُ)</li> <li>(کن فی الدُّنیا کأنّک غریبٌ، أو عابرُ سَبیلٍ)</li> <li>(کنتُ نبیًا وآدمُ بینَ الرُّوحِ والجَسَدِ)</li> <li>(کنتُ نبیًا وآدمُ بینَ الرُّوحِ والجَسَدِ)</li> <li>(کنتُ نبیًا وآدمُ مِنَ اللَّهِ شیئًا)</li> <li>(کنتُ عنکم مِنَ اللَّهِ شیئًا)</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>70</b> V | «كفي بالمرءِ إثمًا أن يُضيِّعَ مَن يَقُوتُ»                 |
| <ul> <li>(کل بنی أَمْ یَنتمُون إلی عَصَبةٍ)</li> <li>(کلٌ بنی أُنثی عَصَبتُهم لأبیهم)</li> <li>(کلٌ بیمینِك)</li> <li>(کلٌ بیمینِك)</li> <li>(کلٌ سببٍ ونسبٍ وصِهرٍ یَنقطع یومَ القیامةِ)</li> <li>(کلٌ ممّا یَلیك)</li> <li>(کلماتٍ عَلّمَنیهِنَّ جبریلُ)</li> <li>(کلماتٍ عَلّمَنیهِنَّ جبریلُ)</li> <li>(کما تَدِینُ تُدانُ)</li> <li>(کن فی الدُّنیا کأنّک غریبٌ، أو عابرُ سَبیلٍ)</li> <li>(کنتُ نبیًا وآدمُ بینَ الرُّوحِ والجَسَدِ)</li> <li>(کنتُ نبیًا وآدمُ بینَ الرُّوحِ والجَسَدِ)</li> <li>(کنتُ نبیًا وآدمُ مِنَ اللَّهِ شیئًا)</li> <li>(کنتُ عنکم مِنَ اللَّهِ شیئًا)</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | , 809       |                                                             |
| ( كُلُ بني أُنثى عَصَبَتُهم لأبيهم )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ٥٧٣         | «كل بني أمِّ يَنتمُونَ إلى عَصَبةٍ»                         |
| <ul> <li>( كُلُل بيمينِكَ ))</li> <li>( كُلُل بيمينِكَ )</li> <li>( كُلُل ممَّا يَلِيكَ ))</li> <li>( كُل ممَّا يَلِيكَ )</li> <li>( كَلماتٍ عَلَّمَنِيهِنَّ جبريلُ )</li> <li>( كما تَدِينُ تُدانُ )</li> <li>( كُن في الدُّنيا كأنَّكَ غريبٌ ، أو عابرُ سَبيلٍ )</li> <li>( كنتُ نبيًّا وآدمُ بينَ الرُّوحِ والجَسَدِ )</li> <li>( كنتُ نبيًّا وآدمُ بينَ الرُّوحِ والجَسَدِ )</li> <li>( لا استَطَعتَ )</li> <li>( لا أُغني عنكم مِنَ اللَّهِ شيئًا )</li> <li>( كال استَطعت عنكم مِنَ اللَّهِ شيئًا )</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |             |                                                             |
| <ul> <li>(۵۰ سبب ونسب وصهر يَنقطعُ يومَ القيامةِ»</li> <li>(۵۰ سبب ونسب وصهر يَنقطعُ يومَ القيامةِ»</li> <li>(۵۰ سبریل ۱۹۰۰)</li> <li>(۵۰ سبریل ۱۹۰۰)</li> <li>(۵۰ سبریل تُدانُ)</li> <li>(۵۰ سبریل تَدانُ)</li> <li>(۵۰ سبریل تَدان</li></ul> | १०५         | «كل بني انثى عصبتهم لابيهم»                                 |
| <ul> <li>٣٤٩</li> <li>٣٥٠</li> <li>٣٥٧</li> <li>٣٥٧</li> <li>٣٥٧</li> <li>٣٥٧</li> <li>٣٥٧</li> <li>٣٥٧</li> <li>٣٥٠</li> <li>٣٠٤</li> <li>٣١٤</li> <li>٣٢٤</li> <li>٣٢٤</li> <li>٣٢٤</li> <li>٣٤٩</li> <li>٣٧٩</li> <li>٣٤٨</li> <li>٣٤٨</li> <li>٢٩٨</li> <li>٤٥٣</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 791         | «کُل بیمینِكَ»                                              |
| (۵۲۰)       (۵۲۰)         (۵۲۰)       (۵۲۰)         (۵۶۰)       (۵۶۰)         (۵۶۰)       (۵۶۰)         (۵۶۰)       (۵۶۰)         (۵۶۰)       (۵۶۰)         (۵۶۰)       (۵۶۰)         (۵۶۰)       (۵۶۰)         (۵۶۰)       (۵۶۰)         (۵۶۰)       (۵۶۰)         (۵۶۰)       (۵۶۰)         (۵۶۰)       (۵۶۰)         (۵۶۰)       (۵۶۰)         (۵۶۰)       (۵۶۰)         (۵۶۰)       (۵۶۰)         (۵۶۰)       (۵۶۰)         (۵۶۰)       (۵۶۰)         (۵۶۰)       (۵۶۰)         (۵۶۰)       (۵۶۰)         (۵۶۰)       (۵۶۰)         (۵۶۰)       (۵۶۰)         (۵۶۰)       (۵۶۰)         (۵۶۰)       (۵۶۰)         (۵۶۰)       (۵۶۰)         (۵۶۰)       (۵۶۰)         (۵۶۰)       (۵۶۰)         (۵۶۰)       (۵۶۰)         (۵۶۰)       (۵۶۰)         (۵۶۰)       (۵۶۰)         (۵۶۰)       (۵۶۰)         (۵۶۰)       (۵۶۰)         (۵۶۰)       (۵۶۰)         (۵۶۰)       (۵۶۰)         (                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ٤٥٠         | «كلُّ سببٍ ونسَبٍ وصِهرٍ يَنقطِعُ يومَ القيامةِ»            |
| <ul> <li>(کما تَدِینُ تُدانُ)</li> <li>(کُن في الدُّنیا کأنَّكَ غریبٌ، أو عابرُ سَبیلٍ</li> <li>(کُن في الدُّنیا کأنَّكَ غریبٌ، أو عابرُ سَبیلٍ</li> <li>(کنتُ نبیًّا وآدمُ بینَ الرُّوحِ والجَسَدِ</li> <li>(لا استَطَعتَ)</li> <li>(لا استَطَعتَ)</li> <li>(لا أُغني عنكم مِنَ اللَّهِ شیئًا)</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 7           | «کُل ممَّا یَلِیكَ»                                         |
| ٣٥٧       (كُن في الدُّنيا كأنَّكَ غريبٌ، أو عابرُ سَبيلٍ»         ٣٢٤       (كنتُ نبيًّا وآدمُ بينَ الرُّوحِ والجَسَدِ»         ٢٩٨       (لا استَطَعتَ»         (لا أغني عنكم مِنَ اللَّهِ شيئًا»                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ۰۳۰         | «كلماتٍ عَلَّمَنِيهِنَّ جبريلُ»                             |
| "كنتُ نبيًّا وآدمُ بينَ الرُّوحِ والجَسَدِ»         "لا استَطَعتَ»         "لا أغني عنكم مِنَ اللَّهِ شيئًا»                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>70</b> V | «كما تَدِينُ تُدانُ»                                        |
| <ul> <li>(لا استَطَعت)</li> <li>(لا أُغني عنكم مِنَ اللَّهِ شيئًا)</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>70</b> V | «كُن في الدُّنيا كأنَّكَ غريبٌ، أو عابرُ سَبيلِ»            |
| «لا أُغني عنكم مِنَ اللَّهِ شيئًا»                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 47 8        | «كنتُ نبيًّا وآدمُ بينَ الرُّوحِ والجَسَدِ»                 |
| *                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 791         | «لا استَطَعتَ»                                              |
| «لا إيمانَ لمَن لا أَمانةَ لهُ، ولا دِينَ لمَن لا عَهدَ له»                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | १०४         | «لا أُغني عنكم مِنَ اللَّهِ شيئًا»                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 777         | «لا إيمانَ لمَن لا أَمانةَ لهُ، ولا دِينَ لمَن لا عَهدَ له» |

| «لا تحزن إنَّ اللَّهَ معنا»                                      | ۲., |
|------------------------------------------------------------------|-----|
| «لا تذهبُ الدُّنيا ولا تَنقضي»                                   | ٤٦١ |
| «لا تُظهِرِ الشَّماتةَ لأخيكَ؛ فَيَرحَمَهُ اللَّهُ ويَبتَلِيَكَ» | ٣٦٢ |
| «لاَ تَقْرَبَنَّ أَهْلَكَ حَتَّى آتِيكَما»                       | ۲۷۱ |
| لا تكُن ممَّن يرجو الآخِرةَ بغيرِ عملِ                           | ٥١٧ |
| «لا تُنزَعُ الرَّحمةُ إلَّا مِن شَقِيٍّ»                         | ٣٦٣ |
| لا تَنظُر إلى مَن قالَ، وانظُر إلى ما قالَ                       | ٥١٢ |
| لا ثناءَ معَ الكِبرِ                                             | ٥١٣ |
| «لا خيرَ في صُحبةِ مَن لا يَرى لك مِثلَ ما تَرى له»              | ٣٦٣ |
| لا داءَ أُعيا مِن الجهلِ                                         | ٥١٣ |
| لا راحةً معَ الحسَدِ                                             | ٥١٣ |
| لا سُؤددَ معَ انتقامٍ                                            | ٥١٣ |
| لا شَرَفَ معَ سُوءِ الأدبِ                                       | ٥١٣ |
| لا شفيعَ أَنجَحُ مِنَ التَّوبةِ                                  | ٥١٣ |
| لا صحَّةَ معَ النَّهَمِ والتَّخَمِ                               | ٥١٣ |
| لا صوابَ معَ تُركِ المشورةِ                                      | ٥١٣ |
| لا ظَفَرَ معَ البَغيِ                                            | 017 |
| لا ظَفَرَ معَ البَغيِ<br>لا كَرَمَ أعزُّ مِن التُّقي             | ٥١٣ |
| لا لباسَ أَجمَلُ مِنَ العافيةِ                                   | ٥١٣ |

| ٥١٣ | لا مُروءةَ للكذوبِ                                                      |
|-----|-------------------------------------------------------------------------|
| ٤٢٨ | «لا يَبغَضُنا أهلَ البيتِ أحدٌ إلّا أُدخَلَهُ اللَّهُ النَّارَ»         |
| ٤٢٨ | «لا يَبغَضُنا ولا يَحسُدُنا أحدٌ»                                       |
| ٣٦٣ | «لا يَبلُغُ العَبدُ أن يكونَ مِنَ المُتَّقِينَ»                         |
| 474 | «لا يَجنِي جانٍ إِلَّا على نَفسِهِ»                                     |
| ٥٠٦ | «لا يَجُوزُ الصِّراطَ إِلَّا مَن كَتَبَ لهُ عليٌّ الجوازَ»              |
| 777 | «لا يُدفَنُ نبيٌّ إلّا حيثُ قُبِضَ»                                     |
| ٥٥٧ | «لا يَزِالُ أَمْرُ أُمَّتِي قائمًا بالقسطِ»                             |
| ٤٧٠ | «لا يزدادُ الأمرُ إلَّا شدَّةً»                                         |
| 418 | «لا يُغنِي حَذَرٌ مِن قَدَرٍ»                                           |
| 418 | «لا يُلدَغُ المؤمنُ مِن جُحرٍ مرَّ تَينِ»                               |
| 474 | «لا يُؤمِنُ أَحدُكم حتَّى يُحِبَّ لأخيهِ ما يُحِبُّ لنَفسِه»            |
| ٤٢٧ | «لا يُؤمِنُ عبدٌ حتَّى أكونَ أحبَّ إليه مِن نِفسِه»                     |
| 897 | «لأُعطِينَّ الرَّايةَ غدًا رَجُلًا»                                     |
| 010 | لسانُ العاقلِ وراءَ قلبِه، وقلبُ الأحمقِ وراءَ لِسانِهِ                 |
| ٥٣٨ | لقد حجَّ الحَسنُ خمسًا وعِشرينَ حَجَّةً ماشيًا                          |
| ०१९ | لَقضاءُ حاجةٍ في اللَّهِ عَلَيْ أحبُّ إليَّ مِنِ اعتكافي شهرًا          |
| ٥٧٢ | «لكلِّ بني أمِّ عَصَبةٌ، إلَّا ابنَي فاطمةَ؛ أنا وليُّهما وعَصَبَتُهما» |
| 207 | «لكنْ لهم رَحِمٌ سَأَبُلُّها ببِلالِها»                                 |

| 577         | «لن تَهلِكَ أُمَّةٌ أَنا أَوَّلُها»                                          |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------|
| <b>40</b> V | «لو تَعلَمُونَ ما أَعلَمُ لَضَحِكتُم قليلً، وَلَبَكَيتُم كثيرًا»             |
| 011         | لو كُشِفَ الغِطاءُ ما از دَدتُ يقينًا                                        |
| ٠٤٦٠        |                                                                              |
| ۲۲3،        | «لو لم يَبقَ مِنَ الدُّنيا إلَّا يومٌ»                                       |
| १२०         |                                                                              |
| ٤٦٣         | «لَيَبعَثَنَّ اللَّهُ رَجُلً مِن عِترَتِي»                                   |
| <b>70</b>   | «ليسَ الخَبرُ كالمُعايَنةِ»                                                  |
| <b>70</b> 1 | «ليسَ الشَّديدُ مَن غَلَبَ النَّاسَ، إنَّما الشَّديدُ مَن غَلَبَ نَفسَهُ»    |
| ٥١٤         | ليسَ العَجَبُ ممَّن هَلَكَ                                                   |
| ०४१         | ليسَ لهُ عندنا إلَّا ما رَغِمَ أَنفُه                                        |
| <b>70</b>   | «ليسَ مِنَّا مَن غَشَّى»                                                     |
| 409         | «ليسَ مِنَّا مَن لم يَرحَم صغيرَنا»                                          |
| ٣٨٤         | «ما أَبدَلَني اللَّهُ خيرًا منها»                                            |
| 010         | ما أَضمَرَ أحدُ شيئًا إلَّا ظَهَرَ في فَلَتاتِ لسانِهِ وعلى صَفَحاتِ وَجهِهِ |
| 177         | «مَا أَنَا بِقارِيٍّ»                                                        |
| 577         | «ما بالُ أقوامِ يَتحدَّثون»                                                  |
| 889         | «ما بالُ أقوامِ يقولونَ»                                                     |
| ٤٢٣         | «ما بالُ أقوامً يُؤذُوني في نَسَبي»                                          |

| 277 | «ما بالُ رجالٍ يُؤذُونني في أهلِ بيتي»           |
|-----|--------------------------------------------------|
| ٥٠٤ | «ما تُريدون مِن عليِّي؟»                         |
| ۳۸۳ | «ما تَزوَّ جتُ شيئًا مِن نِسائي»                 |
| 079 | «ما حَبَسَكَ؟»                                   |
| 409 | «ما خابَ مَنِ استَخارَ»                          |
| ٥٢٧ | ما رأيتُ أحدًا أَشبَهَ سَمتًا                    |
| ٥٢٧ | ما رأيتُ أحدًا أَشبَهَ كلامًا وَحدَيثًا          |
| 199 | «ما لَكَ يا أَبا بَكرٍ؟»                         |
| 409 | «ما مَلَ ابنُ آدَمَ وِعاءً شرًّا مِن بَطنِهِ»    |
| 079 | ما مِنَ الخَلقِ أحدٌ أحبَّ إلينا مِن أَبيكِ      |
| 409 | «ما نَقَصَت صَدَقةٌ مِن مالٍ»                    |
| 017 | ما هَلَكَ امرُؤٌ قد عَرَفَ قَدرَهُ               |
| 274 | «مَثَلُ أهلِ بَيتي فيكُم كَسَفينةِ نوحِ»         |
| ٣٦. | «مُداراةُ النَّاسِ صَدَقةٌ»                      |
| ٣٦. | «مِلاكُ الدِّينِ الوَرَعُ»                       |
| 411 | «مَن أَبِطَأَ به عَمَلُهُ لم يُسرِع به نَسَبُهُ» |
| 277 | «مَن أَبغَضَ أهلَ البيتِ فهو مُنافقٌ»            |
| ٤٥٨ | «مَن أَحَبَّ أَن يُنسَأَ أَجَلُهُ»               |
| ٣٦. | «مَن أَحَبَّ دُنياهُ أَضَرَّ بآخِرَتِهِ»         |

| 0 • 1 | " · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                    |
|-------|------------------------------------------------------------|
| 0 • 1 | «مَن أَحَبَّ عليًّا فقد أَحَبَّني»                         |
| ٥٣٧   | «مَن أَحبَّني فَليُحِبَّهُ، وَليُبلِغِ الشَّاهِدُ الغائبَ» |
| 244   | «مَن أَحبَّني وأَحَبَّ هذَينِ»                             |
| 0 • • | «مَن آذَى عليًّا فقد آذَاني»                               |
| १०१   | «مَن أرادَ التَّوسُّلَ وأن يكونَ لهُ عندي يدُّ»            |
| ٤٩٨   | «مَن أرادَ العِلمَ فَليَأْتِ البابَ»                       |
| ١٢٣   | «مَن أَرضَى النَّاسَ بسَخَطِ اللَّهِ»                      |
| ٣٣٩   | «مَن تَسمَّى باسِمي فلا يَتكنَّى بكُنيَتي»                 |
| 00 •  | مَن جادَ سادَ، ومَن بَخِلَ ذَلَّ                           |
| ٣٦.   | «مِن حُسنِ إسلامِ المرءِ تَركُهُ ما لا يَعنِيهِ»           |
| ٥٤٨   | «مَن سَرَّهُ أَن يَنظُرَ إلى رَجُلِ مِن أهلِ الجنَّةِ»     |
| 017   | مَن عَذُبَ لسانُهُ كَثُرَت إِخوًانُهُ                      |
| £ 9 Y | «مَن كُنتُ مولاهُ فعليٌّ مولاهُ»                           |
| ٥٠٤   | «مَن كنتُ مَو لاهُ»                                        |
| ٥١٦   | مَن وَالَيتَهُ معروفًا وجازاكَ بضدِّه                      |
| १४१   | «مَن يُرِد هَوانَ قُرَيشٍ أهانهُ اللّهُ»                   |
| ١٢٣   | «منهومانِ لا يَشبَعانِ : طالبُ عِلمِ، وطالبُ دُنيا»        |
| ٣٧٧   | «مِهْجَعٌ سيِّدِ الشُّهداءِ»                               |
| ٤٢٩   | نحنُ بنو عبدِ المُطَّلِبِ ساداتُ أهل الجنَّةِ              |

| نِعمةُ الجاهلِ كَرَوضةٍ على مَزبَلةٍ                                          | 018  |
|-------------------------------------------------------------------------------|------|
| «نَم على فِراشِي»                                                             | 197  |
| هذا أحبُّ أهلِ الأرضِ إلى أهلِ السَّماءِ اليومَ                               | ०१९  |
|                                                                               | ۲٠٥  |
| «هذا ولدٌ عاقٌ»                                                               | ٤٤٨  |
| «هذانِ ابنايَ، وَابِنا ابِنَتِي؛ اللَّهمَّ إِنِّي أُحِبُّهما فَأَحِبُّهُما»   | ٤٣٠  |
|                                                                               | ۱۳٤  |
| «والَّذي نفسي بِيَدِه لا يدخُلوا الجنَّةَ حتَّى يُؤمنوا»                      | ٤٢٦  |
| «والَّذي نفسي بيدِه، لا يدخُلُ قلبَ رَجُلِ الإيمانُ»                          | ٤٢٦  |
| «واللَّهِ لا أُعطِيكُم وأَدَعُ أهلَ الصُّفَّةِ تَطوَى بُطونُهُم مِنَ الجُوعِ» | ۰۳۰  |
| «واللَّهِ لا تجتمعُ بنتُ رَسولِ اللَّهِ وبنتُ عدُوِّ اللَّهِ»                 | ٣٧٢  |
| «وإنَّ آدَمَ لمُنجَدِلُ في طِينتِه»                                           | 47 8 |
| «وإنَّ فاطمةَ سيِّدةُ نساءِ أهلِ الجنَّةِ»                                    | ۱۳٤  |
| «وَعَدني ربِّي في أهلِ بيتي»                                                  | ٤١٧  |
| وكانَ يقولُ لبَنِيهِ وبنيَ أَخيهِ: تَعلَّمُوا العِلمَ                         | 0 84 |
| ومَن تَعجَّلَ لأخيه خيرًا وَجَدَهُ إذا قَدِمَ على ربِّه غدًا                  | 00 • |
| «ونِعمَ الرَّاكبُ هو»                                                         | ٢٣٥  |
| «يا أبا الحَسَن، أمَّا أنتَ وشِيعَتُكَ في الجنَّةِ»                           | ٤٣٧  |
| «يا أبا ذرِّ، أَما عَلِمتَ»                                                   | ٥٠٢  |

| ०४१   | يا أهلَ الكوفةِ، لا تُزوِّجُوا الحَسَنَ                                        |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------|
| 173   | «يا أَيُّها النَّاسُ ارقبُوا محمَّدًا في أهلِ بيتِه»                           |
| ٤٤.   | «يا أَيُّها النَّاسُ، لا تَذُمُّوا قُرَيشًا»                                   |
| ٤٤٦   | «يا بَني عبدِ المُطَّلِبِ، إنِّي سألتُ اللَّهَ»                                |
| ٤٥١   | «يا بني هاشمٍ، لا يَأْتِيَنَّ النَّاسُ يومَ القيامةِ»                          |
| 0 & 1 | «يا بُنيَّ، هكذًا مَن رجا الخالقَ ولم يَرجُ المخلوقَ»                          |
| 0 { 1 | «يا حَسَنُ، كيف أنت؟»                                                          |
| 010   | يا حَمَلةَ القرآنِ، اعمَلُوا به                                                |
| 0 • 1 | «يا عليُّ، إنَّك ستَقدَمُ على اللَّهِ»                                         |
| 719   | «يا غلامُ، ممَّن أنتَ؟»                                                        |
| ٤٥١   | «يا فاطمةُ بنتَ محمَّدٍ، يا صفيَّةُ بنتَ عبدِ المُطَّلِبِ»                     |
| ٤٤٨   | «يا فلانُ، ما لي أراكَ تَبغَضُ أولادي»                                         |
| ٣١٣   | «يا قيسُ، عسى إن مرَّ بكَ الدَّهرُ»                                            |
| ٤٥٧   | «يا معشرَ بني هاشمٍ، والَّذي بَعَثَني بالحقِّ نبيًّا»                          |
| ٤٦١   | «يَحِلُّ بِأُمَّتِي فِي آخِرِ الزَّمانِ بِلاءٌ شديدٌ مِن سُلطانِهم»            |
| ٤٢٥   | «يَرِدَ الحوضَ أهلُ بيتي ومَن أُحبَّهُم مِن أُمَّتي كهاتَينِ السَّبَّابِتَينِ» |
| १२१   | «يكونُ اختلافٌ عندَ موتِ خليفةٍ»                                               |
| 277   | «يكونُ في آخِرِ الزَّمانِ خليفةٌ يَحثِي المالَ حَثْيًا، ولا يَعُدُّهُ عدَّا»   |
| १७१   | «يَلتَفِتُ المَهديُّ وقد نَزَلَ عيسى بنُ مَريَمَ عَلَيَّكِيُ»                  |

| * 7 1 1 | الفهارس العلميَّة                                      |
|---------|--------------------------------------------------------|
|         |                                                        |
| 277     | «يَمكُثُ فيهم سبعًا أو ثمانيًا، فإن أَكثَرَ فتِسعًا»   |
| 277     | «يَملِكُ سَبِعَ سِنينَ أو تِسعًا»                      |
| १७६     | «يَنزِلُ عيسى بنُ مَريَمَ، فيقولُ أَميرُهمُ المَهديُّ» |

**68** 80

#### فهرس الأشعار

رَأَيتُ وَلائِي آلَ طَهَ فَريضةً عَلَى رَغم أَهل البُعدِ يُورِثُنِي القُربَى ٤٣٤ فَماطَلَبَ المبعوثُ أَجرًا عَلَى الهُدَى بِتَبلِيغِه إلَّا المَوَدَّةَ في القُربَى

عديٌّ وتيمٌ لا أُحاوِلُ ذِكرَهم بسُوءٍ ولكنِّي مُحِبٌّ لهاشم ٤٣٤ فَقُلتُ لهم: إنِّي لَأَحسَبُ حُبَّهم سَرَى في قلوبِ الخَلقِ حتَّى البهائم

وما يَعتَرِيني في عليِّ ورَهطِه إذا ذُكِرُوا في اللهِ لومةُ لائمِ يقولون ما بالُ النَّصارى تُحِبُّهُم وأهلُ النُّهي مِن أَعرُبِ وأَعاجِم

يا راكبًا قِف بالمُحَصَّب مِن مِنَى واهتِف بساكِن خِيفِها والنَّاهض ٤٣٤ إِن كَانَ رَفْضًا حُبُّ آلِ مُحمَّدٍ فَليَشْهَدِ الثَّقَانِ أَنِّي رافضي

سَحَرًا إذا فاضَ الحجيجُ إلى مِنى فَيضًا كَمُلتَطِم الفُراتِ الفائض

همُ القومُ مَنِ اصفاهمُ الوُدَّ مُخلِصًا تمسَّكَ في أُخراهُ بالسَّبب الأَقوَى ٤٣٦

هم القوم فاقُوا العالَمِينَ مَناقِبًا مَحاسِنُهم تُحكَى وآياتُهم تُروَى مُوالاتُهُم فَرضٌ وحُبُّهُمُ هُدَى وطاعتُهم وُدُّ ووُدُّهُمُ تَقوَى

يا آلَ بيتِ رَسُولِ اللهِ حُبُّكُمُ فَرضٌ مِنَ اللهِ في القُرآنِ أَنزَلَهُ ٤٣٨

يَكفِيكُمُ مِن عَظِيم الفَخرِ أَنَّكُمُ مَن لم يُصَلِّ عَلَيكُمْ لا صَلاةَ لَهُ

وآلِهِ المُستَكمِلِينَ الشَّرَفَا ٤٤٥ وَمَن يَضُرُّ نَفسَهُ لِيَنفَعَك ٢١٥ شَتَّتَ فِيكَ شَملَهُ لِيَجمَعَك فَلَيسَ بالرَّحمنِ بِالوَاثِقِ ٤١ه إنِّي قَتَلتُ المَلِكَ المُحَجَّبَا ٥٥٦ وَخَيرَهُم إذ يَذكُرُونَ نَسَبَا شَفاعَةَ جَدِّهِ يَـومَ الحِسـاب ٥٦٥ ماذا فَعلتُم وأَنتُم آخِرُ الأُمَم ٧٠ منهم أُسارَى ومنهم خُضِّبُوا بِدَم أَن تَخلُفُونِي بِسُوءٍ فِي ذَوِي رَحِمِي إنَّ العلامةَ شأنُ مَن لَم يُشهَر ٥٧٥ يُغنِي الشَّريفَ عَنِ الطِّرازِ الأَخضَرِ خُضرٍ بأعام على الأشرافِ ٥٧٥ بها شَرَفًا لِيَفرقَهُم مِنَ الأَطرافِ ٧٦ وَأَن نَكُفَّ الأَذَى عَنكُم وَتُؤذُونُا ٢٠١

إِنَّ أَخِاكَ الحَقَّ مَن كَانَ مَعَك وَمَن إذا رَيبُ الزَّمانِ صَدَّعَك مَن ظَنَّ أَنَّ النَّاسَ يُغنُونَهُ أُوقِرْ رِكَابِي فِضَّةً وَذَهَبَا قَتَلَتُ خَيرَ النَّاسِ أُمًّا وَأَبَا أَتَرجُو أُمَّةٌ قَتَلَت حُسَينًا ماذا تَقُولُون إن قالَ النَّبيُّ لكم: بعِترتي وَبأَهلي بعدَ فُرقَتِكُم ماكانَ هذا جَزائي إذ نَصَحتُ لكم جَعَلُوا لأبناءِ الرَّسُولِ عَلَامةً نُورُ النُّبوَّةِ في وَسيمِ وُجوهِم أطرافُ تِيجانٍ أَتَت مِن سُندُسِ والأشرفُ السُّلطانُ خَصَّهُمُ تَطمَعُ وا أَن تُهينُونَا وَنُكرِمَكُم

ولمَّا قَسَى قَلبِي وَضَاقَت مَذَاهِبِي جَعَلتُ رَجائي نَحوَ عَفوكَ سُلَّمَا ٢٣٤ يُعارِضُني ذَنبي فَلمَّا قَرَنتُهُ بِعَفُوكَ ربِّي كَانَ عَفُوكَ أَعظَمَا فَما زِلتَ ذَا عَفْوِ عَنِ الذَّنبِ لَم تَزَل تَجُودُ وتَعَفُّو مِنَّةً وَتَكرُّمَا

فَلُولاكَ لَم يَسلَم مِنِ ابلِيسَ عَابِدٌ وكَيفَ وَقَد أَغوَى صَفِيَّك آدَمَا

**R** 80

## فهرس الأعلام

| 540          | أحمد بن الحسين البَيْهَقِيُّ، أبو بكر             |
|--------------|---------------------------------------------------|
| 0 • 9        | أحمد بن عبد الرحيم العراقي، أبو زرعة              |
| ۱۳۲          | أحمد بن عبد الله الأصفهانيُّ، أبو نعيم            |
| 097          | أحمد بن علي المقريزي، تقي الدين                   |
| 719          | أحمد بن علي بن حجر العسقلاني، أبو الفضل           |
| 777          | أحمد بن علي بن ثابت، الخطيبُ البغداديُّ           |
| 01.          | أحمد بن عماد الأقفهسي، شهاب الدين                 |
| 078          | أحمد بن عمر المُرسيُّ، أبو العبَّاسِ              |
| 119          | أحمد بن محمد الإسفراييني، أبو حامد                |
| <b>Y N Y</b> | أحمد بن محمد الخفاجي، شهاب الدين                  |
| 719          | أحمد بن محمد القسطلاني، أبو العباس                |
| 078          | أحمد بن محمد المالكي، ابنُ عطاءِ اللَّهِ السكندري |
| 0 8 0        | أحمد بن يحيى البلاذُري                            |
| 777          | إسماعيل بن إبراهيم السَّرخسيُّ، أبو محمد          |
| 077          | الحسن بن أحمد الهَمَذانيُّ، أبو العَلاء           |
| ٦٠٦          | الحسن بن عبد الرحمن الرَّامَهُرمُزِيُّ، أبو محمد  |

| ٤٣٨ | الحسين بن مسعود البغوي، أبو محمد                 |
|-----|--------------------------------------------------|
| ٥٦٦ | الزُّبَيرُ بنُ بكَّارٍ القرشي، أبو عبد الله      |
| ٣١٧ | زكريا بن محمد الأنصاري، أبو يحيى                 |
| 777 | الصاحبُ ابنُ عبَّادٍ                             |
| ١٧٠ | عبد الرءوف بن تاج العارفين بن علي المُنَاوي      |
| 777 | عبد الرحيم بن الحسين العراقيُّ، أبو الفضل        |
| 077 | عبد السلام بن إبراهيم اللَّقَاني                 |
| ۱۳۲ | عبد القاهر بن طاهر البغداديُّ، أبو منصورٍ        |
| ٤١١ | عبد الله بن عمر البيضاوي، أبو سعيد               |
| 777 | عبد الملك بن عبد الله الجويني، إمامُ الحَرَمَينِ |
| ١٤٧ | عبدُ الوهَّابِ بن أحمد الشَّعرانيُّ، أبو المواهب |
| 177 | علي بن إبراهيم الحلبي                            |
| ۲۸۲ | علي بن إسماعيل الأشعري، أبو الحسن                |
| ٤٣٧ | علي بن عمر الدارقطني، أبو الحسن                  |
| ٤٥٠ | علي بن محمد السفاقسي، أبو الحسن                  |
| ٤٤٤ | علي بن محمد الماوردي، أبو الحسن                  |
| ٥٧٥ | محمَّدُ بنُ إبراهيمَ الدِّمشقيُّ، أبو عبد الله   |
| 777 | محمد بن أبي بكر، ابنُ قيِّمِ الجوزية             |
| ٥٧٤ | محمد بن أحمد الأندلسي، أبو عبد الله              |

| 040 | محمد بن أحمد التَّونُسيُّ، أبو المواهبِ          |
|-----|--------------------------------------------------|
| 254 | محمد بن أحمد الذهبي، أبو عبد الله                |
| ٤١٧ | محمد بن أحمد القرطبي، أبو عبد الله               |
| ۱۳۲ | محمد بن أحمد القطَّانُ                           |
| 097 | محمد بن أُسعَدَ الجواني، ابن النحوي              |
| ۲٦٨ | محمد بن الحسن الأزدي، ابنُ دُرَيدٍ               |
| ٤٢. | محمد بن الحسن النقاش                             |
| ۱۳۲ | محمد بن الحسين الآبُريُّ                         |
| 777 | محمد بن الحسين الآجُرِّيُّ، أبو بكر              |
| ٤٤٤ | محمد بن الحسين الفراء، أبو يعلى                  |
| १२० | محمد بن عبد الرحمن العلقمي                       |
| ۱۳۲ | محمد بن عبد الله الحاكم، أبو عبد الله            |
| 01. | محمد بن عبد الله الزركشي، بدر الدين              |
| 717 | محمد بن عبد الله المعافري، أبو بكرِ بنُ العربيِّ |
| ٤٣٤ | محمد بن علي الشَّاطبيُّ، أبو عبد اللَّهِ         |
| ١٧٠ | محمد بن علي الطائي، مُحيي الدِّينِ بنِ عَرَبيٍّ  |
| ٤٣٣ | محمد بن عمر الرَّازيُّ، فخر الدين                |
| ۱۳۲ | محمد بن محمد الغانمي، ابنُ المقرئ                |
| 701 | محمد بن محمد الغزالي، أبو حامد                   |

| حمد بن محمد الفراء، ابن أبي يعلى      | 009                       |
|---------------------------------------|---------------------------|
| حمود بن عمرو الزمخشري، أبو القاسم     | ٤١٧                       |
| صر بن إبراهيم المَقدِسيُّ             | 777                       |
| حيى بن شرف النووي، أبو زكريا          | 449                       |
| مقوب بن إبراهيم القاضي، أبو يوسف      | 733                       |
| وسف بن قزأوغلي الحنفي، سبط ابن الجوزي | 0 { { { { { { { { }}} }}} |

લ્થ છા

# فهرس مصادر المؤلّف

| الأدب المفرد للبخاري                                                | 549          |
|---------------------------------------------------------------------|--------------|
| الإعلام بحكم عيسي عليك للسيوطي                                      | ٤٨٠          |
| ألفية ابن مالك                                                      | <b>£ £</b> 0 |
| أنساب الأشراف للبلاذُري                                             | 0 8 0        |
| إنسان العيون في سيرة الأمين المأمون للحلبي = السيرة الحلبية         | 177          |
| أنوار التنزيل وأسرار التأويل للبيضاوي                               | ٤١١          |
| الإيجاز لأبي الحسن الأشعري                                          | 710          |
| تاريخ الإسلام للذهبي                                                | ٤٤٣          |
| تاريخ مِصر لابن يونس                                                | 777          |
| تذكرة الخواص لسبط ابن الجوزي                                        | ٥٤٤          |
| شفاء الصدور = تفسير النقاش                                          | ٤١٩          |
| التلخيص للذهبي                                                      | ००२          |
| حُسن المُحاضَرة في أخبار مصر والقاهرة للسيوطي                       | ٥٨٧          |
| الحلية لأبي نعيم                                                    | ٥٣٧          |
| العجاجة الزرنبية في السلالة الزينبية للسيوطي = الرسالة الزَّينبيَّة | ٣٧٣          |
| سُنن أبي داود                                                       | ٤٦٧          |

| مُنن النَّسائيِّ                                             | ٥٨٩   |
|--------------------------------------------------------------|-------|
| السيرة النبوية لابن هشام                                     | 777   |
| شرح أسماء رجال المِشكاة للطيبي                               | ٥٨٢   |
| فتح المجيد بكفاية المريد شرح المنظومة الجزائرية في العقائد   | ٥٢٢   |
| والتوحيد = شرح الجزائرية للقاني                              |       |
| شرح الشَّمائل للمُناوي                                       | ۲٦.   |
| سيم الرياض في شرح شفا القاضي عياض = شرح الشِّهاب على الشِّفا | ۲۸۷   |
| شرح ألفية ابن معطي لشمس الدين الأندلسي                       | 010   |
| لشفا للقاضي عياض                                             | ٥٠٨   |
| لشَّمائل للترمذي                                             | 700   |
| صحیح ابن حِبَّان                                             | १२१   |
| صحيح البخاري                                                 | ۱۲۳   |
| صحيح مسلم                                                    | ٣٨٨   |
| لصواعقالمحرقة                                                | ٤٠٩   |
| لضعفاء للعقيلي                                               | ٤٩٨   |
| ُواقح الأنوار في طبقات الأخيار = طبقات الشُّعرانيِّ الكبري   | ٥٨١   |
| لطبقات الكبير لابن سعد                                       | 0 2 0 |
| لعُرف الوَرديّ في أخبار المَهديّ للسيوطي                     | ٤٧٠   |
| لغيلانيات لأبي بكر الشافعي                                   | ٥٢٦   |

| الفتاوي الظَّهيريَّة                                      | 079   |
|-----------------------------------------------------------|-------|
| الفتوحات المكية لابن عربي                                 | ٤٧٥   |
| الفُصول المُهمَّة في فضائل الأئمَّة لابن الصَّبَّاغ       | ٥٨١   |
| القاموس المحيط للفيرزآبادي                                | ٤٢٠   |
| القول المختصر في علاماتِ المَهديِّ المُنتَظَر للهيتمي     | ٤٧٤   |
| الكشف عن مجاوزة هذه الأمة الألف للسيوطي                   | ٤٧٤   |
| الكواكب الدرية في تراجم السادة الصوفية للمناوي            | ١٧٠   |
| المسائل الظَّريفة للمجدوليِّ                              | ٤٦٩   |
| لطائف المنن والأخلاق في بيان وجوب التحدث بنعمة اللَّه على |       |
| الإطلاق للشعرانيِّ                                        | ١٤٧   |
| مستدرك الحاكم                                             | ٤٦١   |
| مسند أحمد                                                 | 470   |
| المعجم الأوسط للطبراني                                    | ٤٢٨   |
| المعجم الكبير للطبراني                                    | ٤٣٠   |
| المناقب للإمام أحمد                                       | 0 • 0 |
| المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثار= خطط المقريزي        | ٥٩٧   |
| المواهب اللدنية بالمنح المحمدية للقسطلاني                 | 777   |
| الموضوعات لابن الجوزي                                     | ٤٩٦   |
| الموطأ للإمام مالك                                        | ٦١٨   |

| ٤٤٤ | نزهة الألباب في الألقاب لابن حجر                                   |
|-----|--------------------------------------------------------------------|
| 797 | نُور النِّبراس في شرح سيرة ابن سيد الناس لسبط بن العجمي            |
| ٥٠٢ | وسيلة المتعبدين في سيرة سيد المرسلين للملَّا عمر بن محمد الإربليِّ |
| ٥٧٧ | وظائف اليوم واللَّيلة للسيوطي                                      |
| ٤٧٤ | اليَواقِيت والجواهر لعبد الوهَّابِ الشَّعرانيِّ                    |

**68** 80

## فهرس مصادر ٱلتَّحقيق و ٱلدِّراسة

- 1- الأباطيل والمناكير والصحاح والمشاهير، لأبي عبد الله الحسين بن إبراهيم الجورقاني (ت.٤٣٠هه) تحقيق: عبد الرحمن بن عبد الجبار الفريوائي، دار الصميعي، الرياض، مؤسسة دار الدعوة التعليمية الخيرية، الهند، الطبعة الرابعة: 1٤٢٢هـ/٢٠٠٢م.
- ٢- الإبانة الكُبرى، لأبي عبد الله عبيد الله بن محمد بن بطَّة العُكبَري (ت.
   ٣٨٧هـ) تحقيق: رضا نعسان، وغيره، دار الرَّاية، الرياض، الطبعة الأولى:
   ١٤٢٦/١٤١٥هـ.
- ٣- إتحاف الخيرة المهرة بزوائد المسانيد العشرة، لأبي العباس أحمد بن أبي بكر
   ابن إسماعيل البوصيري (ت. ٠ ٨٤هـ) دار المشكاة للبحث العلمي، بإشراف:
   ياسر بن إبراهيم، دار الوطن، الرياض، الأولى، ١٤٢٠هـ.
- ٤- الآثار المروية في الأطعمة السرية والآلات العطرية، لأبي القاسم خلف بن عبد الملك بن بَشْكُوال الأندلسي (ت.٥٧٨ه) تحقيق: أبي عمار محمد ياسر الشعيري، أضواء السلف، الرياض، الطبعة الأولى: ٢٠٠٤م.
- الأجوبة المرضية فيما سئل السخاوي عنه من الأحاديث النبوية، لشمس الدين محمد بن عبد الرحمن السخاوي (ت.٢٠٩ه) تحقيق: محمد إسحاق محمد إبراهيم، دار الراية للنشر والتوزيع، الطبعة الأولى: ١٤١٨ه.
- ٦- الآحاد والمثاني، لابن أبي عاصم (ت.٢٨٧ه) تحقيق: باسم الجوابرة، دار الراية، الرياض، الطبعة الأولى: ١٤١١ه.

٧- أحاديث القُصَّاص، لأبي العباس أحمد بن عبد الحليم، ابن تيمية الحراني
 (ت.٧٢٨ه) تحقيق: محمد بن لطفي الصباغ، المكتب الإسلامي، بيروت: الطبعة الثالثة: ١٩٨٨هم.

- ٨- الأحاديث المختارة، لضياء الدِّين المقدسيِّ (ت. ١٤٣هـ) تحقيق: عبد الملك
   ابن دهيش، دار خضر، بيروت، الطَّبعة الثَّالثة: ١٤٢٠هـ.
- ٩- أحاديث منتخبة من مغازي موسى بن عقبة (ت.١٤١هـ) انتخاب: يوسف بن مُحَمَّد بن عمر بن قاضي شهبة (ت.٧٨٩هـ) تحقيق: مشهور حسن سلمان، مؤسسة الريان، دار ابن حزم، بيروت، الطبعة الأولى: ١٩٩١م.
- ١- الإحسان في تقريب صحيح ابن حِبَّان، لعلاء الدين بن بَلَبان (ت.٧٣٩ه) تحقيق: شعيب الأَرنَؤوط مؤسَّسة الرِّسالة، بيروت، الطبعة الأولى: ١٤٠٨ه.
- 11- الأحكام السلطانية، لأبي الحسن علي بن محمد الماوردي (ت. ٥٠ هـ) دار الحديث، القاهرة، د.ت.
- 17- الأحكام السلطانية، لأبي يعلى محمد بن الحسين بن الفراء (ت. ٤٥٨ه) تصحيح: محمد حامد الفقي، دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الثانية: 1٤٢١هـ/ ٢٠٠٠م.
- 17- أحكام القرآن، لأبي بكر بن العربي المعافري (ت.٥٤٣هـ) تحقيق: محمد عبد القادر عطا، دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الثالثة: ١٤٢٤هـ/ ٢٠٠٣م.
- 18- الأحكام الوسطى، لعبد الحق بن عبد الرحمن الأشبيلي (ت. ٥٨١ه) تحقيق: حمدي السلفي، صبحي السامرائي، مكتبة الرشد، الرياض: ١٩٩٥هـ/ ١٩٩٥م.
- ١٥- الإحكام في أصول الأحكام، لأبي الحسن على بن أبي على الآمدي
   (ت. ١٣١ه) تحقيق: عبد الرزاق عفيفي، المكتب الإسلامي، بيروت: ١٤٠٢هـ.

- 17- إحياء علوم الدين، لأبي حامد الغزالي (ت.٥٠٥ه) مطبعة مصطفى البابي الحابي، القاهرة: ١٩٣٩م.
- ۱۷ أخبار أصبهان، لأبي نعيم أحمد بن عبد الله الاصبهاني (ت. ٤٣٠ه) تصوير دار الكتاب الإسلامي، بيروت عن طبعة مطبعة بريل، ليدن: ١٩٣٤م.
- ١٨- أخبار الدول وآثار الأول في التاريخ، لأحمد بن يوسف القرماني (ت.
   ١٩ ١٠١ه) تحقيق: فهمي سعد، أحمد حطيط، عالم الكتب، الطبعة الأولى:
   ١٤١٢ه/ ١٩٩٢م.
- 19- أخبار القضاة، لأبي بكر محمد بن خلف بن حيَّان، المُلقَّب بوكيع (ت. ٢٠٣هـ) تحقيق: عبد العزيز مصطفى المراغي، المكتبة التجارية الكبرى، مصر، الطبعة الأولى: ١٣٦٦هـ/ ١٩٤٧م.
- ٢- الأخبار الموفقيات، للزبير بن بكار القرشي الأسدي المكي (ت. ٢٥٦ه) تحقيق: سامي مكي العاني، عالم الكتب، بيروت، الطبعة الثانية: ١٤١٦ه/ ١٩٩٦م.
- ۲۱ أخبار مكة، لمحمد بن إسحاق الفاكهي (ت. ۲۷۲) تحقيق: عبد الملك بن
   دهيش، طبعة دار خضر، بيروت: الطبعة الثانية: ١٤١٤هـ.
- ۲۲- أخبار مكة وما جاء فيها من الآثار، لأبي الوليد محمد بن عبد الله الأزرقي
   (ت. ۲۵۰ه) تحقيق: رشدي الصالح ملحس، دار الأندلس للنشر، بيروت، الطبعة الأولى: ۱٤٠٣ه/ ۱۹۸۳م.
- ٢٣- أخلاق النّبيّ وآدابه، لأبي محمد عبد الله بن محمد بن جعفر بن حيان الأنصاري،
   المعروف بأبي الشيخ الأصبهاني (ت.٩٦٩هـ) تحقيق: صالح بن محمد الونيان،
   دار المسلم، الطبعة الأولى: ١٤١٩هـ.

٢٤- آداب الشافعي ومناقبه، لأبي محمد عبد الرحمن بن محمد بن إدريس الرّازي، المشهور بابن أبي حاتم (ت.٣٢٧) تحقيق: عبد الغني عبد الخالق، مكتبة الخانجي، مصر، الطبعة الثالثة: ٢٤٢١ه.

- ٢٥ الآداب والأحكام المتعلقة بدخول الحمام، لأبي الفداء إسماعيل بن عمر ابن كثير القرشي (ت.٤٧٧هـ) تحقيق: سامي بن محمد بن جاد الله، دار الوطن للنشر، الرياض، الطبعة الأولى: ١٨٤١هـ/ ١٩٩٧م.
- 77- أدب الإملاء والاستملاء، لأبي سعد عبد الكريم بن محمد السمعاني (ت. ٥٦٢ه) تحقيق: ماكس فايسفايلر، دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الأولى: ١٤٠١هـ/ ١٩٨١م.
- ٧٧- الأدب المُفرَد، لأبي عبد الله محمَّد بن إسماعيل البُخاريِّ (ت.٢٥٦ه) تحقيق: علي عبد الباسط مزيد، وعلي عبد المقصود رضوان، مكتبة الخانجي، مصر، الطَّبعة الأُولى: ١٤٢٣ه.
- ٢٨- الأربعون في التَّصوُّف، لأبي عبد الرحمن السلمي (ت. ١٢ ٤ه) مطبعة مجلس
   دائرة المعارف العثمانية بحيدر آباد الدكن، الهند، الطبعة الثانية: ١٤٠١هـ.
- ٢٩- إرشاد الأريب إلى معرفة الأديب= «معجم الأدباء»، لأبي عبد الله شهاب الدين ياقوت بن عبد الله الحموي (ت. ٢٦٦هـ) تحقيق: إحسان عباس، دار الغرب الإسلامي، بيروت، الطبعة الأولى: ١٤١٤هـ/ ١٩٩٣م.
- •٣- إرشاد السَّارِي لشرح صحيح البخاري، لأبي العَبَّاس أحمد بن محمد القَسطلَّاني (ت.٩٢٣هـ) تصحيح: محمد بن محمد البلبيسي، المطبعة الكبرى الأميرية، بو لاق: ١٣٢٣هـ.
- ٣١- الإرشاد في معرفة حجج الله على العباد، لأبي عبد الله محمد بن محمد بن

- النعمان المفيد (ت.١٣ ٤هـ) دار المفيد، بيروت: ١٤١٤هـ.
- ٣٢- الأزهر في ألف عام، لمحمد عبد المنعم خفاجي (ت.١٤٢٧هـ) مكتبة الكليات الأزهرية، القاهرة، الطبعة الثانية: ١٤٠٨هـ.
- ٣٣- أساس البلاغة، لجار الله محمود بن عمرو الزمخشري (ت.٥٣٨ه) تحقيق: محمد باسل عيون السود، دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الأولى: ١٤١٩هـ.
- **٣٤** الاستيعاب في معرفة الأصحاب، لأبي عمر يوسف بن عبد الله بن عبد البر النمري (ت. ٣٤ هـ (تحقيق: علي محمد البجاوي، دار الجيل، بيروت، الطبعة الأولى: ١٤١٢هـ/ ١٩٩٢م.
- ۳۵- أسد الغابة في معرفة الصحابة، عز الدين علي بن أبي الكرم بن الأثير (ت.
   ۲۳۰هـ) دار الفكر، بيروت: ۱٤٠٩هـ/ ۱۹۸۹م.
- ٣٦- الأسرار المرفوعة في الأخبار الموضوعة= «الموضوعات الكبرى»، للمُلَّا علي بن سلطان القاري (ت.١٤٠١هـ) تحقيق: محمد لطفي الصباغ، المكتب الإسلامي، بيروت: ١٤٠٦هـ.
- ٣٧- الإسعاف بأحاديث الكشَّاف، لأبي محمد عبد الله بن يوسف الزيلعي (ت. ٧٦٧هـ) تحقيق: سلطان بن فهد الطبيشي، وتقديم: عبد الله بن عبد الرحمن السعد، دار ابن خزيمة، الرياض، الطبعة الأولى: ١٤١٤ه، ونُشر خطأً باسم: «تخريج الأحاديث والآثار الواقعة في تفسير الكشَّاف للزَّمخشريِّ»، والاسم المذكور هو الصَّواب كما نَصَّ عليه الزَّيلعيُّ في «نَصِب الرَّاية».
- ٣٨- الإشارات الإلهية إلي المباحث الأصولية، لنجم الدين سليمان بن عبد القوي الطوفي (ت.٧١٦هـ) تحقيق: محمد حسن إسماعيل، دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الأولى: ٢٠٠٦هـ/ ٢٠٠٥م.

٣٩- الإشاعة لأشراط الساعة، لمحمد بن رسول البرزنجي (ت.١٠٣ هـ) تحقيق:
 حسين محمد علي شكري، وتعليق: محمد زكريا الكاندهلوي، دار المنهاج،
 جدة، الطبعة الثالثة: ٢٢٦ هـ/ ٢٠٠٥م.

- ٤ الاشتقاق، لأبي بكر محمد بن الحسن بن دريد (ت. ٢ ٣٢ه) تحقيق: عبد السلام هارون، دار الجيل، بيروت: ١٤١١ه.
- 13- الإشراف في منازل الأشراف، لأبي بكر عبد الله بن محمد البغدادي، المعروف بابن أبي الدنيا (ت. ٢٨١هـ) تحقيق: نجم عبد الرحمن خلف، مكتبة الرشد، الرياض، الطبعة الأولى: ١٤١١هـ/ ١٩٩٠م.
- 25- أشرف الوسائل إلى فهم الشمائل، لأبي العباس أحمد بن محمد بن علي ابن حجر الهيتمي (ت. ٩٧٤ه) تحقيق: أحمد بن فريد المزيدي، دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الأولى: ١٤١٩ه/ ٩٨٨م.
- 27- الإصابة في تمييز الصَّحابة، لأبي الفضل أحمد بن علي بن بن حجر العسقلاني (ت. ٨٥٢ه) تحقيق: مجموعة من الباحثين المصريين، دار هجر، القاهرة، الطبعة الأولى: ١٤٢٩ه.
- 33- إصلاح المال، لابن أبي الدنيا (ت. ٢٨١) تحقيق: محمد عبد القادر عطا، مؤسسة الكتب الثقافية، بيروت، الطبعة الأولى: ١٤١٤ه/ ١٩٩٣م.
- •3- أطراف الغرائب والأفراد، لأبي الفضل محمد بن طاهر المقدسي، المعروف بابن القَيْسَراني (ت.٧٠٥ه) تحقيق: جابر بن عبد الله السريع، دار التدمرية، الرياض، الطبعة الأولى: ١٤٢٨ه.
- 27 الاعتقاد والهِداية إلى سبيل الرَّشاد، لأبي بكر أحمد بن الحسين البيهَقي (ت.٤٥٨هـ) دار الآفاق الجديدة، بيروت، الطبعة الأولى: ١٤٠١هـ.

- 22 اعتلال القلوب، لأبي بكر محمد بن جعفر الخرائطي (ت.٣٢٧هـ) تحقيق: حمدي الدمر داش، مكتبة نزار مصطفى الباز، مكة المكرمة، الطبعة الثانية: 1٤٢١هـ/ ٢٠٠٠م.
- ٤٨ الإعجاز والإيجاز، لأبي منصور عبد الملك بن محمد الثعالبي (ت.٤٢٩ه)
   دار الغصون، بيروت، الطبعة الثالثة: ٥٠٤١هـ/ ١٩٨٥م.
- **93** أعلام الحديث، لأبي سليمان حمد بن محمد الخطابي (ت. ٣٨٨ه) تحقيق: حمد بن سعد بن عبد الرحمن آل سعود، جامعة أم القرى، مركز البحوث العلمية وإحياء التراث الإسلامي، مكة المكرمة، الطبعة الأولى: ١٤٠٩ه/ ١٤٨٩م.
- ٥- أعلام النبوة، لأبي الحسن علي بن محمد الماوردي (ت. ٤٥هـ) دار الكتاب العربي، بيروت، تحقيق: محمد المعتصم بالله البغدادي، الطبعة الأولى: ١٩٨٧م.
- ١٥- إعلام النبلاء بتاريخ حلب الشهباء، لمحمد راغب الطباخ (ت.١٣٧٠ه)
   المطبعة العلمية، حلب، الطبعة الأولى: ١٣٤٥ه/ ١٩٢٦م.
- ٥٢ الأعلام، لخير الدين بن محمود الزركلي (ت.١٣٩٦هـ)، دار العلم للملايين،
   الطبعة الخامسة عشر: ٢٠٠٢م.
- ٥٣ الأغاني، لأبي الفرج علي بن الحسين الأصبهاني (ت.٥٦ هـ) تحقيق: علي
   مهنا، وسمير جابر، دار الفكر، بيروت، الطبعة الثانية: ١٤١٥هـ.
- **30** الاكتفاء بما تضمنه من مغازي رسول الله على والثلاثة الخلفاء، لأبي الربيع سليمان بن موسى الكلاعي (ت. 3٣٤هـ) دار الكتب العلمية، بيروت الطبعة الأولى: 1٤٢٠هـ.
- ٥٥ اكتفاء القنوع بما هو مطبوع، إدوارد فانديك (ت.١٣١٣ه) صححه وزاد
   عليه: السيد محمد على الببلاوي، مطبعة التأليف، مصر: ١٣١٣ه/ ١٨٩٦م.

٥٦- إكمال المُعْلِم بفوائد مسلم، للقاضي عياض بن موسى اليحصبي (ت.٤٤٥)
 باعتناء: يحيى إسماعيل، دار الوفاء، مصر، الطبعة الأولى: ١٤١٩هـ.

- ٥٧- الأم، لأبي عبد الله محمد بن إدريس الشافعي (ت.٢٠٤ه) تحقيق: رفعت فوزي عبد المطلب، دار الوفاء، مصر، الطبعة الأولى: ١٤٢٢ه.
- ٥٨- الأمالي، لأبي جعفر محمد بن الحسن الطوسي (ت.٤٦٠هـ) تحقيق: قسم الدراسات الإسلامية، دار الثقافة، قم: ١٤١٤هـ.
- ١٠٥ الأمالي، ليحيى بن الحسين الشجري (ت.٤٩٩ هـ) ترتيب: محيى الدين محمد بن أحمد العبشمي (ت.٠١هـ) تحقيق: محمد حسن إسماعيل، دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الأولى: ١٤٢٢هـ/ ٢٠٠١م.
- •٦- الأمالي المطلقة، لشهاب الدين أحمد بن علي بن حجر العسقلاني (ت.٨٥٢ه) تحقيق: حمدي عبد المجيد السلفي، المكتب الإسلامي، بيروت، الطبعة الأولى: ١٤١٦ه.
- 71- إمتاع الأسماع بما للنبي من الأحوال والأموال والحفدة والمتاع، لتقي الدين أحمد بن علي المقريزي (ت.٥٨٨ه) تحقيق: محمد عبد الحميد النميسي، دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الأولى: ١٤٢٠ه/ ١٩٩٩م.
- 77- أمثال الحديث، لأبي محمد عبد الله بن محمد بن جعفر بن حيان الأنصاري، المعروف بأبي الشيخ الأصبهاني (ت.٣٦٩هـ) تحقيق: عبد العلي عبد الحميد حامد، الدار السلفية، بومباي: ٢٠٤١هـ.

- (ت. ٨٥٢ه) تحقيق: حسن حبشي، المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، لجنة إحياء التراث الإسلامي، مصر: ١٣٨٩ه/ ١٩٦٩م.
- ٦٥- الانتقاء في فضائل الأئمة الثلاثة الفقهاء، لأبي عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البرِّ النَّمري القُرطبي (ت.٤٦٣) بعناية: عبد الفتاح أبو غدة، مكتب المطبوعات الإسلامية، حلب، الطبعة الأولى: ١٤١٧ه/ ١٩٩٧م.
- 77- الأنساب، لأبي سعد عبد الكريم بن محمد السَّمعاني (ت. ٢٦ هـ) تحقيق: عبد الرحمن بن يحيى المُعلِّمي اليماني، وغيرِه، مجلس دائرة المعارف العُثمانيَّة، حيدر آباد، الطبعة الأولى: ١٣٨٢هـ.
- ٦٧- أنساب الأشراف، لأحمد بن يحيى بن جابر بن داود البَلَاذُري (ت. ٢٧٩ه)
   تحقيق: سهيل زكار ورياض الزركلي، دار الفكر، بيروت، الطبعة الأولى:
   ١٤١٧ه/ ١٩٩٦م.
- ٦٨- إنسان العيون في سيرة الأمين المأمون، لعلي بن برهان الدين الحلبي
   (ت.٤٤٠١هـ) دار المعرفة، بيروت: ١٤٠٠هـ.
- 79- الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف، لعلاء الدين أبي الحسن علي بن سليمان المَرْداوي (ت. ٨٨٥ هـ) تحقيق: عبد الفتاح الحلو، وعبد الله التركي، دار هجر، القاهرة، الطبعة الأولى: ١٤١٥هـ/ ١٩٩٥م.
- •٧- أنوار التنزيل وأسرار التأويل، لعبد الله بن عمر البيضاوي (ت.٦٨٥ه) تحقيق: محمد المرعشلي، دار إحياء التراث العربي، بيروت، الطبعة الأولى: ٨٤١٨ه.
- ٧١- الأنوار الجلية في مختصر الأثبات الحلبية، لمحمد راغب الطباخ (ت.
   ١٣٧٠ه) تحقيق: عبد الستار أبو غدة، ومحمد إبراهيم الحسين، دار البشائر

الإسلامية، بيروت، الطبعة الأولى: ١٤٣٢ه/ ١٠١١م.

- ٧٢- الأنوار في شمائل النبي المختار، لمحيي السنة الحسين بن مسعود البغوي
   (ت.١٦.٥ه) تحقيق: إبراهيم اليعقوبي، دار المكتبي، دمشق الطبعة الأولى:
   ١٤١٦ه/ ١٩٩٥م.
- ٧٣- الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف، لأبي بكر محمد بن إبراهيم بن المنذر النيسابوري (ت.٩١٩هـ) تحقيق: مجموعة من المحققين، دار الفلاح، مصر، الطبعة الأولى: ١٤٣٠هـ/ ٢٠٠٩م.
- ٧٤- إيضاح المكنون في الذيل على كشف الظنون، لإسماعيل باشا البغدادي
   (ت.١٣٩٩ه) تحقيق: محمد شرف الدين، ورفعت بيلكه، تصوير دار العلوم
   الحديثة، بيروت، د.ت.
- ٧٠- البارع في اللغة، لأبي على القالي (ت.٥٦ ه) تحقيق: هشام الطعان، مكتبة النهضة بغداد، دار الحضارة العربية بيروت، الطبعة الأولى: ١٩٧٥م.
- ٧٦- بحار الأنوار الجامعة لدرر أخبار الأئمة الأطهار، لمحمد باقر المجلسي
   (ت.١١١١ه) دار إحياء الكتب الإسلامية، قم: ١٤٣٠ه.
- ٧٧- البحر المحيط في التفسير، لأبي حيان محمد بن يوسف بن علي بن حيان الأندلسي (ت.٥٤٧هـ) تحقيق: صدقى محمد جميل، دار الفكر، بيروت: ١٤٢٠هـ.
- ٧٨- البداية والنهاية، لأبي الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي (ت.٤٧٧ه)
   تحقيق: مجموعة من الباحثين المصريين، دار هجر، القاهرة، الطبعة الأولى،
   ١٤١٨ه/ ١٩٩٧م.
- ٧٩- البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع، لمحمد بن علي الشوكاني
   (ت. ١٢٥٠ه) دار المعرفة، بيروت، الطبعة الأولى: ١٣٦٩هـ.

- ٨- البدر المنير في تخريج أحاديث الشرح الكبير، لسراج الدين أبي حفص عمر ابن علي، المعروف بابن المُلَقِّن (ت. ٤ ٨) تحقيق: مصطفى أبو الغيط، وعبد الله سليمان، وياسر كمال، دار الهجرة، الرياض، الطبعة الأولى: ١٤٢٥هـ.
- ٨١- بذل الماعون في فضل الطاعون، لأبي الفضل أحمد بن علي، ابن حجر العسقلاني (ت.٨٥٨ه) تحقيق: أحمد عصام عبد القادر الكاتب، دار العاصمة، الرياض، الطبعة الأولى: ١٤١١ه.
- ٨٢- البرهان في أصول الفقه، لأبي المعالي عبد الملك بن عبد الله الجويني،
   تحقيق: عبد العظيم محمود الديب، دار الوفاء، المنصورة، الطبعة الرابعة:
   ٨٤ ١٨.
- ۸۳ بغية الباحث عن زوائد مسند الحارث (ت. ۲۸۲) للهيثمي (ت. ۸۰۷) تحقيق: حسين الباكري، مركز خدمة السنة والسيرة النبوية، المدينة المنورة، الطبعة الأولى: 18۱۳هـ/ ۱۹۹۲م.
- ٨٤- بغية الطلب في تاريخ حلب، لكمال الدين ابن العديم (ت. ٦٦٠هـ) تحقيق:
   سهيل زكار، دار الفكر، بيروت: ١٩٧٨م.
- مه- بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة، لجلال الدين عبد الرحمن بن أبي
   بكر السيوطي (ت.٩١١ه) تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم، مطبعة عيسى
   البابي الحلبي، القاهرة، الطبعة الأولى: ١٩٦٥-١٩٦٥م.
- ٨٦- بهجة المحافل وبغية الأماثل في تلخيص المعجزات والسير والشمائل، ليحيى بن أبي بكر بن محمد بن يحيى العامري الحرضي (ت.٨٩٣هـ) دار صادر، بيروت، د.ت.
- ٨٧- بيان مُشكِل حديث النبي عَيْكَةُ، لأبي جعفر أحمد بن محمَّد بن سلامة الطَّحاوِيِّ

(ت. ١ ٣٢١ه) تحقيق: شعيب الأرنَؤ وط، مؤسسة الرِّسالة، بيروت، الطبعة الأولى: ٥ ١٤١٥.

- ٨٨- تاج العروس من جواهر القاموس، لمحمَّد مُرتضى الزَّبِيديِّ (ت.١٢٠٥هـ) تحقيق: مجموعة من العلماء، طبعة وزارة الأعلام، الكويت، ١٣٨٥هـ -١٤٢٢هـ.
- ٨٩- التاج المكلل من جواهر مآثر الطراز الآخر والأوَّل، لأبي الطيب محمد صديق خان القِنَّوجي (ت.١٣٠٧هـ) وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، قطر، الطبعة الأولى: ١٤٢٨هـ/ ٢٠٠٧م.
- ٩- التاريخ، لأبي عمر و خليفة بن خياط الشيباني العصفري البصري (ت. ٢٤ه) تحقيق: أكرم ضياء العمري، دار القلم، مؤسسة الرسالة، دمشق، بيروت، الطبعة الثانية: ١٣٩٧هـ.
- 91- تاريخ الأدب العربي، لكارل بروكلمان (ت.١٣٧٥هـ) تحقيق: عبد الحليم النجار، ورمضان عبد التواب، دار المعارف، مصر: ١٩٧٧م.
- 97- تاريخ الأدب العربي، لشوقي ضيف (ت.١٤٢٦ه) دار المعارف، مصر الطبعة الأولى: ١٩٦٠م.
- 97- التاريخ الأدبي للعصرين العثماني والحديث، لعلي حسن العماري (ت. 180هـ) الإدارة العامة للمعاهد الأزهرية، القاهرة: ١٣٩٩هـ.
- 98- تاريخ الإصلاح في الأزهر صفحات من الجهاد في الإصلاح، لعبد المتعال الصعيدي (ت.١٣٨٦هـ) تصوير الهيئة العامة لقصور الثقافة، مصر: ٢٠١١م.
- ٩- التاريخ الأوسط، لأبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري (ت. ٢٥٦هـ) تحقيق: تيسير بن سعد، دار الرشد، الرياض، الطبعة الأولى: ٢٢٦ / ٢٠٠٥م.

- 97- تاريخ الإسلام، لشمس الدِّين محمَّد بن أحمد الذَّهبي (ت.٧٤٨ه) تحقيق: بشَّار عوَّاد معروف، دار الغرب الإسلاميِّ، بيروت، الطبعة الأولى: ١٤٢٤ه.
- 9٧- تاريخ بغداد، لأحمد بن علي بن ثابت الخطيب البغدادي (ت. ٦٣ هـ) تحقيق: بشار عواد معروف، دار الغرب الإسلامي، بيروت، الطبعة الأولى: ١٤٢٢ه.
- ٩٨- تاريخ جرجان، لحمزة بن يوسف السَّهمي (ت.٤٢٧ه) تحقيق: عبد الرحمن ابن يحيى المُعلِّمي اليماني (ت.١٣٨٦ه) دائرة المعارف العُثمانيَّة، حيدر آباد الدَّكن، الطبعة الأولى: ١٣٧٠ه.
- 99- تاريخ الخلفاء، لجلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي (ت. ٩١١ه) تحقيق: محمد محي الدين عبد الحميد، مطبعة السعادة، مصر، الطبعة الأولى: ١٣٧١هـ/ ١٩٥٢م.
- ••١٠- تاريخ الخميس في أحوال أنفس نفيس، لحسين بن محمَّد الدِّيار بَكْري (ت.٩٦٦هـ) تصحيح: مصطفى بن محمَّد، المطبعة الوهبيَّة، مصر، الطبعة الأولى: ٩٦٦٣هـ.
- ۱۰۱ تاریخ الرسل والملوك، لأبي جعفر محمد بن جریر الطبري (ت.۳۱۰هـ)
   دار التراث، بیروت، الطبعة الثانیة: ۱۳۸۷هـ.
- ۱۰۲- تاريخ دمشق، لأبي القاسم علي بن الحسن بن هبة الله، ابن عساكر (ت.٥٧١هـ) تحقيق: عمرو بن غرامة العمروي، دار الفكر، بيروت: ١٤١٥هـ/ ١٩٩٥م.
- 1.۳ التاريخ الكبير، لمحمد بن إسماعيل البخاري (ت.٥٦ م) تحقيق: عبد الرحمن ابن يحيى المعلمي اليماني، وغيره، دائرة المعارف العُثمانيَّة، حيدر آباد الدَّكن،

- الطبعة الأولى: ١٣٦٠-١٣٧٨ه.
- ١٠٤ التاريخ الكبير، لأبي بكر أحمد بن أبي خيثمة (ت.٧٩١هـ) تحقيق: صلاح فتحى هلال، الفاروق الحديثة، القاهرة، الطبعة الأولى: ١٤٢٧هـ/ ٢٠٠٦م.
- ١٠٥ تاريخ مصر، لأبي سعيد عبد الرحمن بن أحمد بن يونس المصري (ت.
   ٣٤٧ه) دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الأولى: ١٤٢١ه.
- 1.7- تاريخ مولد العلماء ووفياتهم، لأبي سليمان محمد بن عبد الله الربعي (ت. ٣٧٩هـ) تحقيق: عبد الله أحمد سليمان الحمد، دار العاصمة، الرياض، الطبعة الأولى: 1٤١٠هـ.
- 1.۷- التبر المسبوك في نصيحة الملوك، لأبي حامد محمد بن محمد الغزالي (ت.٥٠٥ه) تحقيق: أحمد شمس الدين، دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الأولى: ١٤٠٩هـ/ ١٩٨٨م.
- ١٠٨ التبصرة، لأبي الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد، ابن الجوزي (ت.
   ١٤٠٥ (الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الأولى: ١٤٠٦ه/ ١٩٨٦م.
- 1.4 تبيين كذب المُفتري فيما نَسب إلى الإمام أبي الحسن الأشعريِّ، لأبي القاسم بن عساكر (ت.٥٧١هـ) تحقيق: محمد زاهد الكوثري، مطبعة التَّوفيق، دمشق، الطَّبعة الأُولي: ١٣٤٧هـ.
- ١١٠ تحفة الأبرار شرح مصابيح السنة، للقاضي ناصر الدين عبد الله بن عمر البيضاوي (ت. ٦٨٥ه) تحقيق: لجنة مختصة بإشراف نور الدين طالب، وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بالكويت: ١٤٣٣هـ/ ٢٠١٢م.
- 111- تحفة الأشراف بمعرفة الأطراف، لأبي الحجاج يوسف بن عبد الرحمن المزي (ت.٧٤٢هـ) تحقيق: عبد الصمد شرف الدين، المكتب الإسلامي،

- بيروت، والدار القيمة، الهند، الطبعة الثانية: ١٤٠٣هـ/ ١٩٨٣م.
- 117- التحفة البهية في طبقات الشافعية، لعبد الله بن حجازي الشرقاوي (ت. ١٢٧هـ) دار كشيدة، القاهرة، الطبعة الأولى: ٢٠١٥م.
- 11۳ تحفة المحتاج في شرح المنهاج، لأبي العباس أحمد بن محمد بن علي بن حجر الهيتمي (ت. ٩٧٤هـ) المكتبة التجارية الكبرى، مصر: ١٣٥٧هـ.
- 118- التخريج الصغير والتحبير الكبير، ليوسف بن حسن بن عبد الهادي الحنبلي، المعروف بابن المِبْرَد (ت.٩٠٩هـ) تحقيق: لجنة مختصة من المحققين، إشراف: نور الدين طالب، دار النوادر، سوريا، الطبعة الأولى: ٢٣٢١هـ/ ٢٠١١م.
- 110- التذكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة، لأبي عبد الله محمد بن أحمد القرطبي (ت. ١٧١هـ) تحقيق: الصادق محمد إبراهيم، دار المنهاج، الرياض، الطبعة الأولى: ١٤٢٥هـ.
- 117- تذكرة الحفاظ، لأبي عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي (ت. ٧٤٨ه) تحقيق: عبد الرحمن بن يحيى المُعلِّمي، دائرة المعارف العثمانية، حيدر آباد الدَّكن، الطبعة الأولى: ١٣٧٤ه.
- 11٧ التذكرة الحمدونية، لبهاء الدين محمد بن الحسن البغدادي (ت.٦٢٠هـ) دار صادر، بيروت، الطبعة الأولى: ١٤١٧هـ.
- ١١٨ تذكرة خواص الأمة في خصائص الأئمة، لسبط ابن الجوزي (ت.٤٥٢هـ)
   تحقيق: عامر النجار، مكتبة الثقافة الدينية، الطبعة الأولى: ١٤٢٩هـ/ ٢٠٠٨م.
- 119 ترتيب المدارك وتقريب المسالك، للقاضي عِياض بن موسى اليَحصبي (ت.٤٤٥ه) تحقيق: ابن تاويت الطَّنجي، وغيره، مطبعة فضالة المحمديَّة، المغرب، الطَّبعة الأُولى: ١٩٦٥ ١٩٨٣م.

• ١٢٠ الترغيب في فضائل الأعمال، لأبي حفص عمر بن أحمد بن شاهين (ت.٣٨٥هـ) تحقيق: صالح أحمد مصلح الوعيل، دار ابن الجوزي، الدَّمَّام، الطبعة الأولى: ١٤١٥هـ/ ١٩٩٥م.

- 171- تركة النبي والسبل التي وجهها فيها، لأبي إسماعيل حماد بن إسحاق ابن إسماعيل الجهضمي (ت. ٢٦٧ه) تحقيق: أكرم ضياء العمري، المكتب الإسلامي، بيروت، الطبعة الأولى: ٤٠٤١ه.
- 1۲۲ الترغيب والترهيب، لقوَّام السنة إسماعيل بن محمد الأصبهاني (ت. ٥٣٥ه) تحقيق: أيمن صالح شعبان، دار الحديث، القاهرة، الطبعة الأولى: ١٤١٤ه.
- 1۲۳ تصحيح الفصيح وشرحه، لأبي محمد عبد الله بن جعفر بن درستويه (ت. ٣٤٧ه) تحقيق: محمد بدوي المختون، المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، القاهرة: ١٤١٩ه/ ١٩٩٨م.
- 17٤- تفسير القرآن العظيم، لأبي محمد عبد الرحمن بن محمد بن إدريس الرّازي، المشهور بابن أبي حاتم (ت.٣٢٧ه) مكتبة نزار مصطفى الباز، مكة المكرمة، الطبعة الثالثة: ١٤١٩ه.
- 170- تقريب التهذيب، لشهاب الدين أحمد بن علي بن حجر العسقلاني (ت.٨٥٢ه) تحقيق: محمد عوامة، دار الرشيد، سوريا، الطبعة الأولى: ٢٠٤ه/ ١٩٨٦م.
- 177- التقييد لمعرفة رواة السنن والمسانيد، لمحمد بن عبد الغني، الشهير بابن نقطة الحنبلي (ت.٦٢٩هـ) تحقيق: شريف صالح التشادي، وزارة الأوقاف، قطر، الطبعة الأولى: ١٤٣٥هـ.

- 1۲۷- تقييد المهمل وتمييز المشكل، لأبي علي الحسين بن محمد الجياني (ت. ٤٩٨ هـ) تحقيق: علي بن محمد العمران، ومحمد عزير شمس، دار عالم الفوائد، الرياض، الطبعة الأولى: ٢٠٠١هـ/ ٢٠٠٠م.
- 1۲۸- التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الشرح الكبير، لشهاب الدين أحمد ابن علي بن حجر العسقلاني (ت.٥٢ه) تحقيق: محمد الثاني عمر، مكتبة أضواء السلف، الرياض، الطبعة الأولى: ١٤٢٨ه.
- 1۲۹ تلخيص المتشابه في الرسم وحماية ما أشكل منه عن بوادر التصحيف والوهم، لأبي بكر أحمد بن علي بن ثابت الخطيب البغدادي (ت. ٤٦٣ه) تحقيق: سكينة الشهابي، دار طلاس، دمشق، الطبعة الأولى: ١٩٨٥م.
- ١٣٠ تلقيح فهوم أهل الأثر في عيون التاريخ والسِّير، لأبي الفرج عبد الرحمن ابن علي بن محمد، ابن الجوزي (ت. ٩٧ هه) شركة دار الأرقم بن أبي الأرقم، بيروت، الطبعة الأولى: ١٩٩٧م.
- 171- تهذيب الآثار وتفصيل الثابت عن رسول الله من الأخبار، لأبي جعفر محمد بن جرير الطبري (ت. ٣١٠هـ) تحقيق: محمود محمد شاكر، مطبعة المدنى، القاهرة، د.ت.
- 1۳۲ تهذيب الأسماء واللغات، لأبي زكريا يحيى بن شرف النووي (ت. ٦٧٦ه ( عُنيت بنشره وتصحيحه والتعليق عليه: شركة العلماء بمساعدة إدارة الطباعة المنيرية، القاهرة: ١٣٤٤ه.
- 1۳۳ التهذيب في فقه الإمام الشافعي، لمحيي السنة الحسين بن مسعود البغوي (ت.١٦٥ه) تحقيق: عادل أحمد عبد الموجود، وعلي محمد معوض، دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الأولى: ١٤١٨ه/ ١٩٩٧م.

- 174- تهذيب الكمال في أسماء الرجال، لجمال الدين يوسف بن عبد الرحمن المزي (ت.٧٤٢ه) تحقيق: بشَّار عوَّاد معروف، مؤسسة الرسالة، بيروت، الطبعة الأولى: ١٤٠٠ه/ ١٩٨٠م.
- ۱۳۵ تهذیب اللغة، لأبي منصور محمد بن أحمد الأزهري (ت.۳۷۰ه)
   تحقیق: محمد عوض مرعي، دار إحیاء التراث العربي، بیروت، الطبعة الأولى:
   ۲۰۰۱م.
- 1٣٦- توالي التأنيس بمعالي ابن إدريس، لشهاب الدين أحمد بن علي بن حجر العسقلاني (ت.٨٥٢ هـ) تحقيق: عبد الله محمد الكندري، دار ابن حزم، بيروت، الطبعة الأولى: ١٤٢٩ه/ ٢٠٠٨م.
- ۱۳۷ التوبة، لأبي بكر عبد الله بن محمد بن أبي الدنيا (ت. ٢٨١ه) تحقيق: مجدي السيد إبراهيم، مكتبة القرآن، مصر، د.ت.
- ۱۳۸ التوضيح لشرح الجامع الصحيح، لسراج الدين أبي حفص عمر بن علي، المعروف بابن المُلَقِّن الشافعي (ت.٤٠٨ه) تحقيق: دار الفلاح للبحث العلمي، الطبعة الأولى: ١٤٢٩ه/ ٢٠٠٨م.
- 1۳۹ توضيح المشتبه في ضبط أسماء الرواة وأنسابهم وألقابهم وكناهم، لشمس الدين محمد بن عبد الله، الشهير بابن ناصر الدين الدمشقي (ت.٨٤٢هـ) تحقيق: محمد نعيم العرقسوسي، مؤسسة الرسالة، بيروت، الطبعة الأولى: ١٩٩٣م.
- 12 ثبت، لأبي العباس أحمد بن محمد بن علي بن حجر الهيتمي (ت. ٩٧٤هـ) تحقيق: أمجد رشيد، دار الفتح، الأردن، الطبعة الأولى: ١٤٣٥هـ/ ٢٠١٤م.
- 111- الثغور الباسمة في مناقب سيدتنا فاطمة، لجلال الدين السيوطي (٩١١) تحقيق: السيد حسن الحسيني، دار البشائر الإسلامية [طبع ضمن سلسلة لقاء

- العشر الأواخر بالمسجد الحرام (١٣٧)] الطبعة الأولى: ١٤٣١ه/ ٢٠١٠ م.
- 157 الثقات، لأبي حاتم محمد بن حبان البُستي (ت. ٢ ٥٥ه) طبع بإعانة: وزارة المعارف للحكومة العالية الهندية، تحت مراقبة: محمد عبد المعيد خان، دائرة المعارف العثمانية بحيدر آباد الدكن، الهند، الطبعة الأولى: ١٣٩٣ه/ ١٩٧٣م.
- 12۳ جامع الآثار في السِّير ومولد المختار، لشمس الدين محمد بن عبد الله، الشهير بابن ناصر الدين الدمشقي (ت.٨٤٢ه) تحقيق: أبي يعقوب نشأت كمال، دار الفلاح، الطبعة الأولى: ١٤٣١ه/ ٢٠١٠م.
- 131- جامع الأصول في أحاديث الرسول، لأبي السعادات المبارك بن محمد ابن محمد بن محمد بن عبد الكريم الجزري، ابن الأثير (ت. ٢٠٦ه) تحقيق: عبد القادر الأرنؤوط، والتتمة تحقيق: بشير عيون، مكتبة الحلواني، مطبعة الملاح، مكتبة دار البيان، بيروت: ١٣٨٩ه/ ١٩٦٩م.
- 120- جامع بيان العلم وفضله، لأبي عمر ابن عبد البر (ت. ٤٦٣) تحقيق: حسن أبي الأشبال، دار التوعية الإسلامية، الجيزة، الطبعة الأولى: ١٤١٤ه.
- 187- جامع البيان عن تأويل آي القرآن، لأبي جعفر محمد بن جرير الطَّبري (ت. ٣١٠هـ) تحقيق: مجموعة من الباحثين المصريين، دار هجر، القاهرة، الطبعة الأولى: ١٤٢٢هـ.
- 1 1 1 الجامع الصغير من حديث البشير النذير، لجلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي (ت. ٩١١هـ) دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الثانية: ٢٠٠٤هـ/ ٢٠٠٤م.
- 12۸ الجامع الكبير، لأبي عيسى محمد بن عيسى بن سَورَة التِّرمذي (ت. ٢٧٩هـ) تحقيق: بشَّار عوَّاد معروف، دار الغرب الإسلاميِّ، بيروت، الطبعة الأولى: ١٩٩٨م.

189- الجامع لأحكام القرآن، لأبي عبد الله محمَّد بن أحمد القُرطُبي (ت. ١٧٦هـ) تحقيق: أحمد البردونيِّ، وإبراهيم أطفيش، دار الكتب المصريَّة، القاهرة، الطبعة الثانية: ١٣٨٤هـ.

- ١٥٠ الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع، لأبي بكر أحمد بن علي بن ثابت الخطيب البغدادي (ت.٤٦٣هـ) تحقيق: محمود الطحان، مكتبة المعارف، الرياض: ١٤٠٣هـ.
- (الصحيح»، لأبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري (ت.٢٥٦ه) بعناية: «الصحيح»، لأبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري (ت.٢٥٦ه) بعناية: محمد زهير الناصر، مع ترقيم: محمد فؤاد عبد الباقي دار طوق النجاة، بيروت: 1٤٢٢هه، مصورة عن الطبعة السلطانية الأولى.
- 107- الجد الحثيث في بيان ما ليس بحديث، لأحمد بن عبد الكريم بن سعودي الغزي العامري (ت. ١١٤٣ه) تحقيق: بكر عبد الله أبو زيد، دار الراية، الرياض، الطبعة الأولى: ١٤١٢ه.
- 10۳ الجرح والتعديل، لأبي محمد عبد الرحمن بن محمد بن إدريس الرَّازي، المشهور بابن أبي حاتم (ت.٣٢٧هـ) تحقيق: عبد الرحمن بن يحيى المُعلِّمي، دائرة المعارف العثمانية، الهند، الطبعة الأولى: ١٣٧١هـ.
- 104 جزء من حديث، أبي الحسين أحمد بن محمد القدوري (ت.٤٢٨ه) تحقيق: صلاح الدين الشامي، دار الصالح، مصر، الطبعة الأولى: ١٤٣٨ه.
- ١٥٥ الجَعْدِيَّات = «حديث علي بن الجعد»، لأبي القاسم عبد الله بن محمد البغوي (ت.٧١٣هـ) تحقيق: رفعت فوزي عبد المطلب، مكتبة الخانجي، القاهرة، الطبعة الأولى: ١٤١٥ه/ ١٩٩٤م.

- 107- الجليس الصالح الكافي والأنيس الناصح الشافي، لأبي الفرج المعافى بن زكريا النهرواني (ت. ٣٩٠هـ) تحقيق: عبد الكريم سامي الجندي، دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الأولى: ٢٠٠٦هـ/ ٥٠٠٢م.
- ۱۵۷ جمع الوسائل في شرح الشَّمائل، لعلي بن سلطان محمد الهروي، المشهور بمُلَّا علي القاري (ت.١٤٠٥هـ) المطبعة العامرة الشرفية، الطبعة الأولى: ١٣١٨ه.
- 10۸ جمهرة أنساب العرب، لأبي محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الأندلسي (ت.٥٦ه) تحقيق: لجنة من المختصين، دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الأولى: ١٩٨٣/١٤٠٣م.
- 109 جوامع السيرة، لأبي محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الأندلسي الظاهري (ت.٥٦ه) تحقيق: إحسان عباس، دار المعارف، مصر، الطبعة الأولى: ١٩٠٠م.
- ١٦٠ الجواهر الحسان في تراجم الفضلاء والأعيان من أساتذة وخِلَّان، لزكريا ابن عبد الله بيلا (١٤١٣ه) تحقيق: عبد الوهاب أبو سليمان، ومحمد إبراهيم أحمد علي، مؤسسة الفرقان، مكة المكرمة، الطبعة الأولى: ١٤٢٧ه/ ٢٠٠٦م.
   ١٦١ الجوهرة في نسب النبي وأصحابه العشرة، لمحمد بن أبي بكر بن عبد الله التلمساني، المعروف بالبُرِّي (ت. بعد ١٤٥٥ه) نقحها وعلَّق عليها: محمد التونجي، دار الرفاعي، الرياض، الطبعة الأولى: ١٤٠٣ه/ ١٩٨٣م.
- 177- حاشية الأمير (ت.١٢٣٢ه) على شرح الشيخ عبد السلام (ت.١٠٧٨ه) على الجوهرة، تصحيح: محمد قاسم، مطبعة بولاق: ١٢٩٦هـ.
- 17٣- الحاوي الكبير، لأبي الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي (ت.

• ٤٥٠ه) تحقيق: علي محمد معوض، وعادل أحمد عبد الموجود، دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الأولى: ١٤١٩ه/ ١٩٩٩م.

- 178- الحاوي للفتاوي، لجلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي (ت. ٩١١هـ) دار الفكر، بيروت: ١٤٢٤هـ/ ٢٠٠٤م.
- 170- الحُجَّة على أهل المدينة، لمحمد بن الحسن الشيباني (ت.١٨٩هـ) تحقيق: مهدى حسن الكيلاني، عالم الكتب، بيروت، الطبعة الثالثة: ١٤٠٣هـ.
- 177- الحداثة والإمبريالية الغزو الفرنسي وإشكالية نهضة مصر، لأحمد زكريا الشلق، دار الشروق، مصر، الطبعة الأولى: ١٤٢٧هـ/ ٢٠٠٦م.
- 17۷ حديث شعبة بن الحجاج، لمحمد بن المظفر، لأبي الحسين البزاز البغدادي (ت.٣٧٩هـ) تحقيق: صالح عثمان اللحام، الدار العثمانية، الأردن، الطبعة الأولى: ١٤٢٤هـ/ ٢٠٠٣م.
- 17۸ حسن العطار، لمحمد عبد الغني حسن (ت.١٤٠٥ه) دار المعارف، مصر، الطبعة الثانية، د.ت.
- 179 حسن المحاضرة في أخبار مصر والقاهرة، لجلال الدين عبد الرحمن ابن أبي بكر السيوطي (ت.٩١١هـ) تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم، مطبعة عيسى البابي الحلبي، مصر، الطبعة الأولى: ١٣٨٧هـ/ ١٩٦٧م.
- ١٧٠ حِلية الأولياء، لأبي نعيم أحمد بن عبد الله الأصبهاني (ت. ٤٣٠) مطبعة السعادة، مصر: ١٣٤٩هـ.
- 1۷۱ حِلية البشر في تاريخ القرن الثَّالث عشر، لعبد الرَّزَّ اق البيطار (ت. ١٣٣٥هـ) تحقيق وتعليق حفيده: محمد بهجة البيطار (ت. ١٣٩٦هـ) دار صادر، بيروت، الطبعة الثانية: ١٤١٣هـ.

- 1۷۲ الحوض والكوثر، لأبي عبد الرحمن بقي بن مخلد الأندلسي (ت. ٢٧٦ه) تحقيق: عبد القادر محمد عطا صوفي، مكتبة العلوم والحكم، المدينة المنورة، الطبعة الأولى: ١٤١٣ه.
- 1۷۳ الحياة العقلية في عصر الحروب الصليبية بمصر والشام، أحمد أحمد بدوي، دار نهضة مصر، القاهرة: ١٩٧٢م.
- ١٧٤ الخُطَط التوفيقية الجديدة لمصر القاهرة ومدنها وبلادها القديمة والشهيرة،
   لعلى باشامبارك (ت. ١٣١١هـ) المطبعة البولاقية، مصر، الطبعة الأولى: ١٣٠٥هـ.
- ۱۷ الخصائص الكبرى، لجلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي (ت. ٩١١ ١٤ هـ) دار الكتب العلمية، بير وت: ٩٤٠ هـ.
- 1۷٦ الخصال، لأبي جعفر محمد بن علي بن بابويه القمي (ت. ٢٨١هـ) منشورات جماعة المدرسين في الحوزة العلمية، قم المقدسة: ١٣٠٣هـ/ ١٣٦٣م.
- 1۷۷ خلق أفعال العباد والرد على الجهمية وأصحاب التعطيل، لأبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري (ت.٢٥٦ هـ) تحقيق: فهد بن سليمان الفهيد، دار أطلس الخضراء، الطبعة الأولى: ٢٠٠٥ ه.
- ۱۷۸ الخلاصة = «الألفية»، لجمال الدين بن مالك (ت. ٦٧٢هـ) تحقيق: سليمان العيوني، دار المنهاج، الرياض، الطبعة الأولى: ١٤٣٢هـ.
- 1۷۹ خلاصة الأثر في أعيان القرن الحادي عشر، لمحمد أمين بن فضل الله المحبى (ت.١١١١هـ) المطبعة الوهبية، مصر: ١٢٨٤هـ.
- ١٨٠ خلاصة سيرة سيد البشر، لمحب الدين أبي العباس أحمد بن عبد الله الطبري (ت. ١٩٤٤هـ) تحقيق: طلال بن جميل الرفاعي، مكتبة نزار مصطفى الباز، مكة المكرمة، الطبعة الأولى: ١٩٤٧هـ/ ١٩٩٧م.

1A1 - الدرر المنتثرة في الأحاديث المشتهرة، لجلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي (ت. ٩١١ه) تحقيق: محمد لطفي الصباغ، عمادة شؤون المكتبات، جامعة الملك سعود، الرياض: ١٤١٥ه.

- ۱۸۲ الدُّرُّ المنثور في التَّفسير بالمأثور، لجلال الدين السُّيوطي (ت.٩١١ه) تحقيق: مجموعة من الباحثين المصريين، دار هجر، القاهرة، الطبعة الأولى: ١٤٢٤ه.
- ۱۸۳ الدُّرَر في اختصار المغازي والسِّير، لأبي عمر يوسف بن عبد البر، تحقيق: شوقى ضيف، دار المعارف، القاهرة، الطبعة الثانية: ١٤٠٣ ه.
- 114 الدُّرَر الكامنة في أعيان المِئة الثَّامنة، لأبي الفضل أحمد بن علي بن حجر العسقلاني (ت. ٨٥٢ه) تحقيق: عبد الرحمن بن يحيى المُعلِّمي اليماني، وغيره، دائرة المعارف العُثمانيَّة، حيدر آباد الدَّكن، الطبعة الثانية: ١٣٩٢هـ.
- ۱۸۰ دفع شبه التشبيه بأكف التنزيه، لأبي الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد،
   ابن الجوزي (ت.۹۷ هه) تحقيق: حسن السقاف، دار الإمام النووي، الأردن:
   ۱۲ ۱۳ ه.
- 1۸٦ دلائل النُّبُوَّة، وهو «المنتخب» منه، لأبي نُعيم أحمد بن عبد الله الأصبهانيِّ (ت.٤٣٠ه) تحقيق: محمد روَّاس قلعه جي، عبد البَرِّ عبَّاس، دار النَّفائس، بير وت، الطبعة الثانية: ١٤٠٦ه.
- ١٨٧ دلائل النُّبوَّة، لأبي بكر أحمد بن الحسين البَيهَقي (ت.٥٨ه) تحقيق: عبد المعطي قلعجي، دار الرَّيَّان للتُّراث، الطبعة الأولى: ١٤٠٨ه.
- ۱۸۸ دليل الفالحين لطرق رياض الصالحين، لمحمد علي بن محمد بن علان الصديقي (ت.١٠٥٧هـ) باعتناء: خليل مأمون شيحا، دار المعرفة، بيروت،

- الطبعة الرابعة: ١٤٢٥ه/ ٢٠٠٤م.
- 1۸۹ الدِّيباج، لأبي القاسم إسحاق بن إبراهيم الخُتُّلي (ت. ٢٨٣ه) تحقيق: إبراهيم صالح، دار البشائر، بيروت، الطبعة الأولى: ١٩٩٤م.
- 19- الديباج المذهب في معرفة أعيان علماء المذهب، لبرهان الدين إبراهيم ابن علي اليعمري، المعروف بابن فرحون (ت. ٧٩٩ه) تحقيق: الأحمدي أبو النور، دار التراث، القاهرة، د.ت.
- 191- ذخائر العقبى في مناقب ذوى القربى، لمحب الدين أحمد بن عبد الله الطبرى (ت.٤٩٤هـ) مكتبة القدسى، القاهرة: ١٣٥٦هـ.
- 197- الذرية الطاهرة، لأبي بشر محمد بن أحمد الدولابي (ت. ٣١٠ه) تحقيق: سعد المبارك الحسن، الدار السلفية، الكويت، الطبعة الأولى: ١٤٠٧ه.
- 197- ذيل طبقات الحنابلة، لزين الدين عبد الرحمن بن أحمد بن رجب الحنبلي (ت. ٧٩٥ه) تحقيق: عبد الرحمن بن سليمان العثيمين، مكتبة العبيكان، الرياض، الطبعة الأولى: ١٤٢٥ه/ ٥٠٠٥م.
- 194- ذيل مرآة الزمان، لقطب الدين أبي الفتح موسى بن محمد اليونيني (ت.٧٢٦ه) دار الكتاب الإسلامي، القاهرة، الطبعة الثانية: ١٤١٣هـ/ ١٩٩٢م.
- 190- الرحلة إلى مصر والسودان وبلاد الحبش، لأوليا جلبي (ت.نحو ١٠٩٥ه) المركز القومي للترجمة، القاهرة: ٢٠١٠م.
- 197- الرحلة الكبرى، لمحمد بن عبد السلام الناصري (ت.١٢٣٩ه) تحقيق: المهدي الغالي، وزارة الأوقاف والشؤون الاسلامية، المغرب، الطبعة الأولى: ١٤٣٤هـ/ ٢٠١٣م.
- ١٩٧ الرد على المتعصب العنيد المانع من ذم يزيد، لأبي الفرج عبد الرحمن بن

علي، ابن الجوزي (ت.٩٧هه) تحقيق: هيثم محمد عبد السلام، دار الكتب العلمية، الطبعة الأولى: ٢٠٠٥هـ/ ٣٠٠٥م.

- 190- الرسائل، لأبي العباس أحمد بن علي المقريزي (ت.٥٤٥هـ) دار الحديث، القاهرة، الطبعة الأولى: 1819ه.
- 199- الرسالة، لأبي القاسم عبد الكريم بن هوازن القشيري (ت.٥٦ه) باعتناء: عبد الحليم محمود، ومحمود بن الشريف، سلسلة ذخائر العرب، رقم: ٧٥، دار المعارف، مصر: ١٩٩٤م.
- • ٢ الرِّقَّة، لموفق الدين عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة المقدسي (ت. ٢٠هـ) تحقيق: محمد خير رمضان يوسف، دار القلم، دمشق، والدار الشامية، بيروت، الطبعة الأولى: ١٤١٥هـ/ ١٩٩٤م.
- ٢٠١ الروض الأنف في شرح السيرة النبوية، لأبي القاسم عبد الرحمن بن عبد الله السهيلي (ت.٥٨١ه) دار إحياء التراث العربي، بيروت، تحقيق: عبد الرحمن الوكيل، الطبعة الأولى: ١٤١٢ه.
- ٢٠٢ روضة الطالبين وعمدة المفتين، لمحيي الدين أبي زكريا يحيى بن شرف النووي (ت. ٦٧٦هـ) تحقيق: زهير الشاويش، المكتب الإسلامي، بيروت، الطبعة الثالثة: ١٤١٢هـ/ ١٩٩١م.
- ۲۰۳ روضة العقلاء، لأبي حاتم محمد بن حبان البستي (ت.٤٥٣ه) تحقيق: محمد محيي الدين عبد الحميد، وغيره، دار الكتب العلمية، بيروت: ١٣٩٧ه/ ١٩٧٧م.
- ۲۰۶ الرياض النضرة في مناقب العشرة، لأبي العباس أحمد بن عبد الله، محب الدين الطبري (ت. ١٤٠٥هـ) دار الكتب العلمية، الطبعة الثانية: ١٤٠٥هـ.

- ٢٠٥ زاد المسير في علم التفسير، لأبي الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد، ابن الجوزي (ت.٩٧٥هـ) المكتب الإسلامي، بيروت، الطبعة الثالثة: ٤٠٤١هـ.
- ۲۰۲ زاد المعاد في هدي خير العباد، لشمس الدين محمد بن أبي بكر، ابن قيم الجوزية (ت.۷۰۱ه) مؤسسة الرسالة، بيروت، مكتبة المنار الإسلامية، الكويت، الطبعة السابعة والعشرون: ١٤١٥ه/ ١٩٩٤م.
- ۲۰۷ الزهد، لأبي سفيان وكيع بن الجراح الرؤاسي (ت.١٩٧ه) تحقيق:
   عبد الرحمن عبد الجبار الفريوائي، مكتبة الدار، المدينة المنورة، الطبعة
   الأولى: ١٤٠٤ه/ ١٩٨٤م.
- ۲۰۸ الزهد، لأبي عبد الرحمن عبد الله بن المبارك الحنظلي (ت. ۱۸۱ه) تحقيق:
   حبيب الرحمن الأعظمي، تصوير دار الكتب العلمية، بيروت: ۱٤۱۹ه.
- ٢٠٩ الزُّهد، لأحمد بن حنبل (ت.٤١١ه) تحقيق: يحيى سوس الأزهري، دار
   ابن رجب، مصر، الطبعة الثانية: ٢٠٠٣م.
- ٢١- الزهد، لأبي السَّرِي هَنَّاد بن السَّرِي (ت. ٢٤٣ه) تحقيق: عبد الرحمن الفريوائي، دار الخلفاء للكتاب الإسلامي، الكويت، الطبعة الأولى: ٢٠٦ه.
- ۲۱۱ الزهد، لأبي داود سليمان بن الأشعث السِّجِستانيِّ (ت. ٢٧٥ه) تحقيق: ياسر ابراهيم، وغنيم عباس غنيم، وتقديم ومراجعة: محمد عمرو عبد اللطيف، دار المشكاة، حلوان، الطبعة الأولى: ١٤١٤ه/ ١٩٩٣م.
- ۲۱۲ الزهد الكبير، لأبي بكر الحسين بن علي البيهَقي (ت.٥٥ هـ) تحقيق: عامر أحمد حيدر، مؤسسة الكتب الثقافية، بيروت، الطبعة الأولى: ١٤٠٨ه/ ١٩٨٧م.
- ٢١٣ سبل الهدى والرشاد في سيرة خير العباد وذكر فضائله وأعلام نبوته وأفعاله

وأحواله في المبدأ والمعاد، لمحمد بن يوسف الصالحي الشامي (ت.٩٤٢ه) بعناية: عادل أحمد عبد الموجود، وعلي محمد معوض، دار الكتب العلمية بيروت، لبنان، الطبعة الأولى: ١٤١٤ه/ ١٩٩٣م.

- ۲۱٤ سفر السعادة، لمجد الدين محمد بن يعقوب الفيروزآبادي (ت.٨٢٦هـ) دار العصفور، مصر: ١٣٣٢ه.
- ۲۱۵ سلك الدرر في أعيان القرن الثاني عشر، لمحمد خليل بن علي المرادي
   (ت. ۲۰۲۱ه) تصحيح: محمد الحسيني، المطبعة البولاقية، مصر: ۱۳۰۱ه،
   تصوير دار البشائر الإسلامية، ودار ابن حزم، بيروت، الطبعة الثالثة: ۱٤٠٨
   ۸۸ ۱۹۸۸م.
- ۲۱٦ السنة، لأبي بكر أحمد بن عمرو بن أبي عاصم (ت. ٢٨٧ه) تحقيق: باسم فيصل الجوابرة، دار الصميعي، الرياض، الطبعة الأولى: ١٤١٩ه/ ١٩٩٨م.
- ۲۱۷- السنة، لأبي بكر أحمد بن هارون الخلَّال (ت. ٣١١ هـ) تحقيق: عطية الزهراني، دار الراية، الرياض، الطبعة الثانية: ١٩٩٤م.
- ۲۱۸ السُّنن، لسعيد بن منصور (ت.۲۲۷ه) تحقيق: حبيب الرحمن الأعظمي، الدار السلفية، الهند، الطبعة الأولى: ۳۰ ۱۶ه، وقطعة منه بتحقيق: سعد الحُميد، دار الصميعي، الرياض، الطبعة الأولى: ۱۲۱۷هـ.
- ۲۱۹ السُّنن، لأبي محمد عبد الله بن عبد الرحمن الدَّارِمي (ت.٥٥٠هـ) تحقيق:
   حسين سليم أسد الدَّاراني، دار المغني، الرياض، الطبعة الأولى: ١٤١٢هـ.
- ٢٢٠ السُّنن، لمحمد بن يزيد بن ماجه القَزويني (ت. ٢٧٣ه) تحقيق: شعيب الأَرنَوُوط، وعادل مرشد، وغيرهما، دار الرِّسالة، بيروت، الطبعة الأولى: ١٤٣٠ه.

- ۲۲۱ السُّنن، لأبي داود سليمان بن الأشعث السِّجِستانيِّ (ت.٥٧٥ه) تحقيق: شعيب الأَرنَؤوط، ومحمد كامل قره بللي، دار الرِّسالة، بيروت، الطبعة الأولى:
   ٢٣٠ه.
- ۲۲۲ السُّنن، لأبي عبد الرحمن أحمد بن شعيب النسائي (ت.٣٠٣ه) باعتناء:
   عبد الفتاح أبو غدة، مكتب المطبوعات الإسلامية، حلب، الطبعة الثانية: ٢٠٤١هـ.
- ۲۲۳ السُّنن، لأبي الحسن علي بن عمر الدارقطني (ت.٣٨٥ه) تحقيق: شعيب
   الأرنؤوط، وغيره، مؤسسة الرسالة، بيروت، الطبعة الأولى: ١٤٢٤ه.
- ٢٢٤ السنن الصغير، لأبي بكر أحمد بن الحسين البيهقي (ت.٤٥٨ه) تحقيق:
   عبد المعطي قلعجي، جامعة الدراسات الإسلامية، كراتشي، الطبعة الأولى:
   ١٤١٠ه/ ١٩٨٩م.
- ٢٢٥ السُّنن الكبرى، لأبي عبد الرحمن أحمد بن شعيب النسائي (ت.٣٠٣ه)
   تحقيق: حسن عبد المنعم شلبي، بإشراف: شعيب الأرنؤوط، مؤسسة الرسالة،
   ببروت، الطبعة الأولى: ١٤٢١ه.
- ٢٢٦ السُّنن الكبير، لأبي بكر أحمد بن الحسين البيهَقي (ت.٤٥٨ه) تحقيق:
   مجموعة من الباحثِين المِصريِّين، دار هَجَر، القاهرة، الطَّبعة الأُولى: ١٤٣٢هـ.
- ۲۲۷ السنن الواردة في الفتن وغوائلها والأزمنة وفسادها والساعة وأشراطها،
   لأبي عمرو عثمان بن سعيد الداني (ت.٤٤٤هـ) تحقيق: رضاء الله بن محمد
   إدريس المباركفوري، دار العاصمة، الرياض، الطبعة الأولى: ١٤١٦هـ.
- ۲۲۸ السلاح، لأبي عُبيد القاسم بن سلام الهروي (ت.٢٢٤ه) تحقيق: حاتم صالح الضامن، مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع، الطبعة الثانية:
   ١٤٠٥ه/ ١٩٨٥م.

٢٢٩ سِير أعلام النبلاء، لشمس الدين أبي عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان ابن قَايْماز الذهبي (ت.٤٨٨هـ) تحقيق: مجموعة من المحققين بإشراف شعيب الأرناؤوط، مؤسسة الرسالة، الطبعة الثالثة: ٥٠٤١هـ/ ١٩٨٥م.

- ٢٣٠ السِّيرة النبويَّة، لأبي محمد عبد الملك بن هشام المعافري (ت. ٢١٣ه) تحقيق: مصطفى السقا، وإبراهيم الأبياري، وعبد الحفيظ الشلبي، مطبعة مصطفى البابى الحلبى، الطبعة الثانية: ١٣٧٥ه/ ١٩٥٥م.
- ۲۳۱ شذرات الذَّهب في أخبار من ذَهب، لابن العماد الحنبلي (ت.١٠٨٩ه)
   تحقيق: عبد القادر الأرنَؤوط (ت.١٤٢٥ه) ومحمود الأرنَؤوط، دار ابن كثير،
   دمشق الطبعة الأولى: ١٤٠٦ه.
- ٢٣٢ شرح أُصول اعتقاد أهل السُّنَّة والجماعة، لأبي القاسم هِبة الله بن الحسن الله السَّنَّة والجماعة، لأبي القاسم هِبة الله بن الحسن اللَّالَكَائِيِّ (ت.١٨٤ه) تحقيق: أحمد بن سعد بن حَمدان الغامِدِيِّ، دار طَيبة، السّعودية، الطبعة الثامنة: ١٤٢٣هـ.
- ۲۳۳ شرح السنة، لمحيي السنة حسين بن مسعود البغوي (ت.١٦٥ه) باعتناء:
   شعيب الأرنؤوط، ومحمد زهير شاويش، المكتب الإسلامي، بيروت، الطبعة
   الأولى: ١٤٠٣ه.
- ٢٣٤ شرح عقيدة الطَّحاوي (ت. ٣٢١ه) لعلي بن علي بن محمد بن أبي العِزِّ الحَنَفي (ت. ٧٩٢ه) حققها وراجعها: جماعة من العلماء، وخَرَّج أحاديثها: محمدناصر الدين الألباني، المكتب الإسلامي، بيروت، الطبعة الثامنة: ٤٠٤ه/ ١٤٨٨م.
- ٢٣٥ شرح مذاهب أهل السُّنَّة، لأبي حفص عمر بن أحمد بن عثمان بن شاهين (ت. ٣٨٥ه) تحقيق: عادل بن محمد، مؤسسة قرطبة، مصر، الطبعة الأولى:

- ٥١٤١ه/ ٥٩٩١م.
- ٢٣٦ شرح مصابيح السُّنَّة، لمحمد بن عبد اللطيف بن فرشتا الكرماني، المعروف بابن ملك (ت. ٤٥٨ هـ) تحقيق: لجنة مختصة من المحققين، إشراف: نور الدين طالب، إدارة الثقافة الإسلامية، الطبعة الأولى: ١٤٣٣هـ/ ٢٠١٢م.
- ۲۳۷ شرح معاني الآثار، لأبي جعفر أحمد بن محمد بن سلامة الطحاوي (ت. ۳۲۱ه) تحقيق: محمد زهري النجار، محمد سيد جاد الحق، عالم الكتب، الطبعة الأولى: ۱٤۱٤ه.
- ۲۳۸ شرح المواهب اللدنية بالمنح المحمدية، لمحمد بن عبد الباقي الزرقاني
   (ت.١٢٢ هـ) دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الأولى: ١٤١٧هـ/ ١٩٩٦م.
- ٢٣٩ شرح الموطأ، لمحمد بن عبد الباقي الزرقاني (ت.١١٢٢ه) تحقيق:
   طه عبد الرءوف سعد، مكتبة الثقافة الدينية، القاهرة، الطبعة الأولى:
   ٢٠٠٣م.
- ٢٤- شرف المصطفى، لأبي سعد عبد الملك بن أبي عثمان الخركوشي (ت. ٢٠٠ه) تحقيق: نبيل هاشم الغمري، دار البشائر، الطبعة الأولى: ٢٤٠ه/ ٢٠٠٣م.
- ۲٤١ الشَّريعة، لأبي بكر محمَّد بن الحُسين الآجُرِّي (ت.٣٦٠هـ) تحقيق:
   عبد الله الدميجي، دار الوطن، الرِّياض، الطبعة الثانية: ١٤٢٠هـ.
- ٢٤٢ شُعب الإيمان، لأبي بكر أحمد بن الحسين البَيهَقي (ت.٤٥٨ه) تحقيق:
   عبد العَلِيِّ عبد الحميد حامد، مكتبة الرُّشد، الرياض، بالتعاون مع الدَّار السَّلفيَّة،
   بومباي، الطبعة الأولى: ١٤٢٣ه.
- ٣٤٣- الشفا بتعريف حقوق المصطفى، للقاضي عياض بن موسى اليحصبي

(ت. ٤٤٥ه) تحقيق: عبده كوشك، دار الفيحاء، عمان، الطبعة الثانية: ٧٠٤١ه.

- ٢٤٤ الشمائل، لأبي عيسى محمد بن عيسى بن سورة الترمذي (ت.٢٧٩ه)
   تحقيق: سيد بن عباس الجليمي، مكتبة مصطفى أحمد البا، مكة المكرمة،
   الطبعة الأولى: ١٤١٣ه/ ١٩٩٣م.
- ٢٤٠ الصحاح، لأبي نصر إسماعيل بن حماد الجوهري (ت. ٣٩٣ه) تحقيق: أحمد عبد الغفور عطار، دار العلم للملايين، بيروت، الطبعة الرابعة: ٧٠٤ ه/ ١٤٨٧م.
- 7٤٦ الصحيح، لأبي بكر محمَّد بن إسحاق بن خُزيمة (ت. ٣١١ه) تحقيق: محمد مصطفى الأعظَمي، المكتب الإسلامي، بيروت، الطبعة الثالثة: ٤٢٤ه.
- **٧٤٧** صفة الصفوة، لأبي الفرج عبد الرحمن بن علي، ابن الجوزي (ت.٩٧ه) تحقيق: د. محمد رواس قلعجي، ومحمود فاخوري، دار المعرفة، بيروت، الطبعة الثانية: ١٣٩٩ه/ ١٩٧٩م.
- ٢٤٨ صفة النبي على الله على محمد بن هارون الأنصاري الدمشقي (ت. ٣٥٣هـ) تحقيق: أحمد البزرة، دار المأمون للتراث، الطبعة الثانية: ١٤٢٣هـ/ ٢٠٠٣م.
- ۲٤٩ الصمت، لأبي بكر عبد الله بن محمد بن أبي الدنيا (ت. ٢٨١ه) تحقيق:
   أبي إسحاق الحويني، دار الكتاب العربي، بيروت، الطبعة الأولى: ١٤١٠ه.
- ٢٥- الصواعق المحرقة، لأبي العباس أحمد بن محمد بن علي بن حجر الهيتمي (ت. ٩٧٤هـ) تحقيق: عبد الرحمن ابن عبد الله التركي، وكامل محمد الخراط، مؤسسة الرسالة، بيروت، الطبعة الأولى: ١٤١٧هـ/ ١٩٩٧م.

۲۵۱ الضعفاء، لأبي جعفر محمد بن عمرو بن موسى بن حماد العُقَيلي (ت. ۲۲۲) تحقيق: مازن السرساوي، دار ابن عباس، مصر، الطبعة الثانية: ۲۰۰۸م.
 ۲۵۲ الضَّوء اللَّامع لأهل القَرن التَّاسع، لشمس الدِّين محمد بن عبد الرحمن

السَّخاوي (ت. ٩٠٢هـ) طبعة مكتبة القُدسيِّ، مصر: ١٣٥٥هـ.

- ۲۵۳ طبقات الأولياء، لسراج الدين أبي حفص عمر بن علي، المعروف بابن المُلَقِّن الشافعي (ت.٤٠٨ه) تحقيق: نور الدين شريبة، مكتبة الخانجي، القاهرة، الطبعة الثانية: ١٩٩٤هم/ ١٩٩٤م.
- **٢٥٤** طبقات الحنابلة، لأبي الحسين محمد بن محمد، المعروف بابن أبي يعلى (ت. ٢٦٥ه) تحقيق: محمد حامد الفقي، مطبعة السنة المحمدية، القاهرة، الطبعة الأولى: ١٣٧١ه.
- ٢٥٠ طبقات الشافعية، لجمال الدين عبد الرحيم بن الحسن الإسنوي (ت. ٧٧٧هـ) تحقيق: كمال يوسف الحوت، دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الأولى: ١٤٠٧هـ.
- ٢٥٦ طبقات الشافعيين، لأبي الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير الدمشقي (ت.
   ٤٧٧ه) تحقيق: أحمد عمر هاشم، ومحمد زينهم محمد عزب، مكتبة الثقافة الدينية، القاهرة، الطبعة الأولى: ١٤١٣ه/ ١٩٩٣م.
- ٢٥٧ طبقات الشَّافعيَّة الكُبرى، لتاج الدِّين عبد الوهَّاب بن عليٍّ السُّبكي (ت.
   ٢٧٧ه) تحقيق: محمود الطَّناحي، وعبد الفتَّاح الحُلو، دار هجر، مصر، الطبعة الثانية: ١٤١٣هـ.
- **٢٥٨** طبقات الفقهاء الشافعية، تقي الدين عثمان بن عبد الرحمن، المعروف بابن الصلاح (ت. ٦٤٣هـ) تحقيق: محيي الدين علي نجيب، دار البشائر الإسلامية،

- بيروت، الطبعة الأولى: ١٩٩٢م.
- **٢٥٩** الطبقات الكبير، لمحمد بن سعد الزهري (ت.٢٣٠ه) تحقيق: علي محمد عمر، مكتبة الخانجي، القاهرة، الطبعة الأولى: ٢٠٠١م.
- ٢٦٠ طبقات المحدثين بأصبهان والواردين عليها، لأبي محمد عبد الله بن محمد ابن جعفر بن حيان الأنصاري، المعروف بأبي الشيخ الأصبهاني (ت.٣٦٩هـ) تحقيق: عبد الغفور عبد الحق البلوشي، مؤسسة الرسالة، بيروت، الطبعة الثانية: 1413هـ/ ١٩٩٢م.
- ۲۲۱ الطب النبوي، لأبي نعيم أحمد بن عبد الله الأصبهاني (ت.٤٣٠ه) تحقيق:
   مصطفى خضر دونمز، دار ابن حزم، بيروت، الطبعة الأولى: ٢٠٠٦م.
- ٢٦٢ الطيوريات= «الفوائد»، لأبي طاهر أحمد بن محمد السِّلَفي (ت.٥٧٦ه)
   تحقيق: دسمان يحيى معالي، وعباس صخر الحسن، مكتبة أضواء السلف،
   الرياض، الطبعة الأولى: ١٤٢٥ه/ ٢٠٠٤م.
- ٣٦٣- عارضة الأحوذي بشرح الترمذي، لأبي بكر بن العربي المعافري (ت. 87- عارضة الكتب العلمية، بيروت، د.ت.
- ٢٦٤ عجائب الآثار في التراجم والأخبار، لعبد الرحمن بن حسن الجبرتي
   (ت.١٢٣٧ه) تحقيق: شموئيل موريه، مطبعة برينتيف، القدس المحتلة:
   ٢٠١٣ه.
- ٢٦٥ العدة في أصول الفقه، لأبي يعلى محمد بن الحسين بن الفراء (ت.٥٨ه)
   تحقيق: أحمد المباركي، الرياض، الطبعة الثانية: ١٤١٠هـ.
- 777- العرش وما رُوِي فيه، لأبي جعفر محمد بن عثمان بن أبي شيبة العبسي (ت. ٢٩٧هـ) تحقيق: محمد بن خليفة بن علي التميمي، مكتبة الرشد، الرياض،

- الطبعة الأولى، ١٤١٨ه/ ١٩٩٨م.
- ٢٦٧ العزلة، لأبي سليمان حمد بن محمد الخَطَّابي (ت.٣٨٨ه) المطبعة السلفية، القاهرة، الطبعة الثانية: ١٣٩٩ه.
- ۲٦٨ العزيز شرح الوجيز = «الشرح الكبير»، لأبي القاسم عبد الكريم بن محمد الرافعي (ت.٦٢٣ه) تحقيق: علي محمد عوض، وعادل أحمد عبد الموجود،
   دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الأولى: ١٤١٧ه/ ١٩٩٧م.
- ٢٦٩ العقد الثمين في تاريخ البلد الأمين، لتقي الدين محمد بن أحمد الحسني الفاسي المكي (ت.٨٣٢ه) تحقيق: محمد عبد القادر عطا، دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الأولى: ١٩٩٨م.
- ۲۷۰ عقد الدرر في أخبار المنتظر، ليوسف بن يحيى السلمي (ت.بعد ٢٥٠هـ) تحقيق: مهيب صالح البوريني، مكتبة المنار، الأردن، الطبعة الثانية: 1٩٨٩هـ/ ١٤١٩م.
- ۲۷۱ العِلل، لأبي محمد عبد الرحمن بن محمد بن إدريس الرَّازي، المشهور بابن أبي حاتم (ت.٣٢٧ه) تحقيق: فريق من الباحثين، مطابع الحميضي، الرياض، الطبعة الأولى: ١٤٢٧ه.
- ۲۷۲ العلل المتناهية في الأحاديث الواهية، لأبي الفرج عبد الرحمن بن علي،
   ابن الجوزي (ت.٩٧٠ه) تحقيق: إرشاد الحق الأثري، دار العلوم الأثرية،
   فيصل آباد، الطبعة الأولى: ١٩٧٩م.
- العِلل الواردة في الأحاديث النَّبويَّة، لأبي الحسن علي بن عمر الدَّارقُطني (ت.٣٨٥هـ) تحقيق: محفوظ الرحمن زين الله، دار طَيبة، الرياض، الطبعة الأولى: ١٤٠٥هـ، وتكملة الكتاب بتحقيق: محمد بن صالح الدَّبَّاسي، دار ابن



- الجوزي، الدَّمَّام، الطبعة الأولى: ١٤٢٧هـ.
- ۲۷٤ عمدة الطالب الصغرى في نسب آل أبي طالب، لأحمد بن علي الداودي (ت.۸۲۸هـ) تحقيق: السيد عهدي الرجائي، قم: ۲۰۰۹م.
- حمل اليوم والليلة، لأحمد بن محمد بن إسحاق، المعروف بابن السُّنِّي
   (ت.٤٦٣هـ) تحقيق: كوثر البرني، دار القبلة للثقافة الإسلامية، جدة، ومؤسسة علوم القرآن، بيروت: ١٤١٨هـ.
- 7٧٦ عمل اليوم والليلة، لجلال الدين السيوطي (ت. ١ ٩ ١ هـ) مطبعة مصطفى البابي الحلبي، القاهرة، الطبعة الأولى: ١٣٦٤هـ.
- ۲۷۷ عيون الأثر في فنون المغازي والشَّمائل والسِّير، لأبي الفتح محمد بن محمد اليعمري الربعي، المعروف بابن سيد الناس (ت.٤ ٧٣ه) تحقيق: محمد العيد الخطراوي، ومحيي الدين مستو، مكتبة دار التراث المدينة المنورة، ودار ابن كثير دمشق، الطبعة الأولى: ١٤١٣ه.
- ۲۷۸ عيون الأخبار، لأبي محمد عبد الله بن مسلم بن قُتيبة الدينوري (ت.
   ۲۷۲ه) دار الكتب العلمية، بيروت: ۱٤۱۸ه.
- ۲۷۹ غاية السول في خصائص الرسول، لسراج الدين أبي حفص عمر بن علي، المعروف بابن المُلَقِّن (ت.٤٠٨) تحقيق: عبد الله بحر الدين، دار البشائر، بيروت، الطبعة الأولى: ١٤١٤ه.
- ٢٨٠ غاية النّهاية في طبقات القُرَّاء، لشمس الدين محمد بن محمد بن الجزري (ت.٨٣٣ه) باعتناء: برجستراسر، الطَّبعة الأُولى: ١٣٥١ه، تصوير: دار الكتب العِلميَّة، بيروت.
- ٢٨١ الغرر البهية في شرح البهجة الوردية، زكريا بن محمد الأنصاري (ت.

- ٩٢٦ه) المطبعة الميمنية، مصر: ١٣١٥ه.
- ۲۸۲ غريب الحديث، لأبي عُبيد القاسم بن سلَّام الهروي (ت. ٢٢٤ه) تحقيق: حسين محمد محمد شرف، ومراجعة: عبد السلام هارون، الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية، القاهرة، الطبعة الأولى: ١٤٠٤ه/ ١٩٨٤م.
- 7۸۳ غريب الحديث، لأبي محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري (ت. ٢٧٦هـ) تحقيق: عبد الله الجبوري، مطبعة العاني، بغداد، الطبعة الأولى: ١٣٩٧هـ.
- ۲۸٤ غريب الحديث، لأبي الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد، ابن الجوزي (ت.۹۷ هـ) تحقيق: عبد المعطي قلعجي، دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الأولى: ٥٠٤١هـ/ ١٩٨٥م.
- ۲۸۰ الغنية، لعياض بن موسى اليَحصبي (ت.٤٤٥ه) تحقيق: ماهر زهير جرار،
   دار الغرب الإسلامي، بيروت، الطبعة الأولى: ٢٠٤١ه/ ١٩٨٢م.
- 777- الغنية في أصول الدين، لأبي سعد عبد الرحمن بن مأمون النيسابوري (ت.٤٧٨هـ) تحقيق: عماد الدين أحمد حيدر، مؤسسة الخدمات والأبحاث الثقافية، بيروت، الطبعة الأولى: ١٤٠٧هـ.
- ۲۸۷ الغيبة، لمحمد بن إبراهيم، المعروف بابن أبي زينب النعماني (ت.نحو
   ۳۲۰ها) تحقيق: فارس حسون، نشر مدين، قم: ۲۲۱هـ.
- ۲۸۸ الغيلانيات = «الفوائد»، لأبي بكر محمد بن عبد الله بن إبراهيم البغدادي الشافعي البزّاز (ت.٤٥٣ه) تحقيق: حلمي كامل أسعد، وتقديم ومراجعة وتعليق: مشهور بن حسن آل سلمان، دار ابن الجوزي، الدَّمَّام، الطبعة الأولى: 1818 هـ/ ١٩٩٧م.

۲۸۹ الفائق في غريب الحديث والأثر، لجار الله محمود بن عمر الزمخشري
 (ت.۵۳۸ه) تحقيق: علي البجاوي، ومحمد أبو الفضل إبراهيم، دار الفكر، بيروت: ۱۹۹۳م.

- ٢٩- الفتاوى، لتقي الدين عثمان بن عبد الرحمن، المعروف بابن الصلاح (ت. ٦٤٣هـ) تحقيق: موفق عبد الله عبد القادر، عالم الكتب، بيروت، الطبعة الأولى: ١٤٠٧هـ.
- ۲۹۱ الفتاوى الحديثيَّة، لأحمد بن محمَّد بن علي بن حجر الهيتمي (ت. ٩٧٤هـ)
   طبعة مصطفى البابى الحلبى، القاهرة، الطبعة الأولى: ١٣٥٦هـ.
- ۲۹۲ فتح الباري بشرح البخاري، لأبي الفضل أحمد بن علي بن حجر العسقلاني (ت.۸۵۲ه) بعناية: عبد العزيز بن باز، ومحب الدين الخطيب، ومحمد فؤاد عبد الباقى، المكتبة السلفية، القاهرة، الطّبعة الأُولى: ۱۳۸۰ه.
- **۲۹۳** فتح الباري شرح صحيح البخاري، لزين الدين عبد الرحمن بن أحمد بن رجب الحنبلي (ت.٩٥هـ) تحقيق: محمود شعبان عبد المقصود، وآخرين، مكتبة الغرباء الأثرية، المدينة المنورة، الطبعة الأولى: ١٤١٧هـ.
- **٢٩٤** فتح القدير، لكمال الدين محمد بن عبد الواحد، المعروف بابن الهمام الحنفي (ت.٨٦١هـ) دار الفكر، بيروت، د.ت.
- ٢٩٥ الفتح المبين في طبقات الأصوليين، لعبد الله مصطفى المراغي، طبعة أنصار السنة المحمدية، مصر: ١٣٦٦ه/ ١٩٤٧م.
- ۲۹۲- فتح المغيث بشرح ألفية الحديث، لشمس الدين محمد بن عبد الرحمن السخاوي (ت.۲۰۹ه) تحقيق: علي حسين علي، مكتبة السنة، مصر، الطبعة الأولى: ١٤٢٤هـ/ ٢٠٠٣م.

- ۲۹۷ الفتن، لنعيم بن حماد الخزاعي (ت.٢٢٨ه) تحقيق: سمير أمين الزهيري،
   مكتبة التوحيد، القاهرة، الطبعة الأولى: ١٤١٢ه.
- ۲۹۸ فتوح البلدان، لأحمد بن يحيى بن جابر بن داود البَلَاذُري (ت. ۲۷۹هـ) دار الهلال، بيروت: ۱۹۸۸م.
- 794- الفتوحات المكية، لمحيي الدين أبي عبد الله محمد بن علي الطائي الحاتمي، المعروف بابن عربي (ت.٦٣٨هـ) تحقيق: عبد العزيز سلطان، المجلس الأعلى للثقافة، مصر: ٢٠١٧م.
- ٣٠٠ الفردوس بمأثور الخطاب، لأبي شجاع شيرويه الديلمي (ت. ٥٠٩ه) تحقيق: السعيد بسيوني زغلول، دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الأولى: ٢٠٤ هـ/ ١٩٨٦م.
- ٣٠١ الفصول المهمة في معرفة الأئمة، لعلي بن محمد ابن الصباغ (ت.٥٥٨ه)
   تحقيق: سامى الغريري، دار الحديث، قم: ١٣٧٩ه.
- ٣٠٢- فضائل أبي بكر الصديق، لأبي طالب محمد بن علي العشاري الحنبلي (ت.٥١ه) تحقيق: عمرو عبد المنعم سليم، دار الصحابة للتراث، طنطا، الطبعة الأولى: ١٤١٣ه/ ١٩٩٣م.
- ٣٠٣- فضائل الخلفاء الأربعة، لأبي نعيم أحمد بن عبد الله الأصبهاني (ت.٤٣٠هـ) تحقيق: صالح بن محمد العقيل، دار البخاري للنشر والتوزيع، المدينة المنورة، الطبعة الأولى: ١٤١٧هـ/١٩٩٧م.
- ٢٠٠٠ فضائل الصَّحابة، لأحمد بن حنبل (ت. ٤١ ٢ه) تحقيق: وصي الله عباس،
   مؤسسة الرسالة، بيروت، الطبعة الأولى: ٣٠٤ه.
- ٣٠٥ فضائل فاطمة الزهراء، لأبي عبد الله محمد بن عبد الله الحاكم النيسابوري

(ت.٥٠٤ه) تحقيق: علي رضا بن عبد الله بن علي رضا، دار الفرقان، القاهرة، الطبعة الأولى: ١٤٢٩ه.

- ٣٠٦- فضائل القرآن، لأبي عبد الله محمد بن أيوب بن يحيى بن الضريس (ت. ٢٩٤هـ) تحقيق: غزوة بدير، دار الفكر، دمشق، الطبعة الأولى: ١٤٠٨هـ/ ١٩٨٧م.
- ٧٠٧- فَضُلُ الاعتزال وطبقات المُعتزلة، لأبي القاسم البَلخِيِّ (ت.٩٤٩هـ) والقاضي عبد الجبَّار (ت.١٥٤هـ) والحاكم الجُشَميِّ (ت.٤٩٤هـ) تحقيق: فؤاد السَّيِّد، الدار التُّونسيَّة للنشر، تونس، الطبعة الأولى: ١٣٩٣هـ/ ١٩٧٤م.
- ٣٠٨- فضيلة الشكر لله على نعمته، لأبي بكر محمد بن جعفر الخرائطي (ت. ٣٢٧هـ) تحقيق: محمد مطيع الحافظ، عبد الكريم اليافي، دار الفكر، دمشق، الطبعة الأولى: ١٤٠٢م.
- ٣٠٩ فقه اللغة وسر العربية، لأبي منصور عبد الملك بن محمد الثعالبي (ت.
   ٤٢٩ تحقيق: عبد الرزاق المهدي، دار إحياء التراث العربي، بيروت، الطبعة الأولى: ٢٠٠٢ه/ ٢٠٠٢م.
- ٣١٠ الفقيه والمتفقه، لأبي بكر أحمد بن علي بن ثابت الخطيب البغدادي (ت. ٣٦٠هـ) تحقيق: عادل بن يوسف العزازي، دار ابن الجوزي، الدَّمَّام، الطبعة الرابعة: ١٤٢٨هـ.
- ٣١١ الفكر المصري في القرن الثامن عشر بين الجمود والتجديد، لعبد الله العزباوي، دار الشروق، مصر، الطبعة الأولى: ٢٠٠٦م.
- ٣١٢ فنون العجائب، لأبي سعيد محمد بن علي النقاش (ت.١٤ه) تحقيق: مشهور بن حسن آل سلمان، دار الخراز، جدة، دار ابن حزم، بيروت، الطبعة

- الأولى: ١٤٢٢ه/ ٢٠٠١م.
- ٣١٣- فهرس الفهارس والأثبات ومعجم المعاجم والمشيخات والمسلسلات، لعبد الحي الكتَّاني (ت.١٣٨٢هـ) تحقيق: إحسان عباس، دار الغرب الإسلامي، بيروت، الطبعة الثانية: ١٩٨٢م.
- ٣١٤- الفِهرست، لمحمد بن إسحاق النَّدِيم (ت.٤٣٨ه) باعتناء: رضا تجدد، طبعة طهران: ١٣٩١ه.
- ٣١٥- فوات الوفيات، لمحمد بن شاكر الكتبي (ت.٧٦٤هـ) تحقيق: إحسان عباس، دار الثقافة، بيروت: ١٩٧٤م.
- ٣١٦- فيض القدير بشرح الجامع الصغير، لعبد الرءوف المناوي (ت.١٠٣١ه) المكتبة التجارية الكبرى، مصر، الطبعة الأولى ١٣٥٦ه.
- ٣١٧- فيض الملك الوهاب المتعالي بأنباء أوائل القرن الثالث عشر والتوالي، لعبد الستار بن عبد الوهاب الدهلوي (ت.٥٥١ه) تحقيق: عبدالملك بن عبد الله بن دهيش، مكتبة الأسدي، مكة المكرمة: ١٤٣٠هـ/ ٢٠٠٩م.
- ٣١٨- القاموس المُحيط، لمجد الدين محمد بن يعقوب الفَيروزآبادي (ت. ٧١٨هـ) تحقيق: محمد نعيم العرقسُوسي، مؤسَّسة الرِّسالة، بيروت، الطبعة الثامنة: ٢٤٢٦ه.
- ٣١٩ القضاء والقدر، لأبي بكر أحمد بن الحسين البيهقي (ت. ٤٥٨) تحقيق: محمد بن عبد الله آل عامر، مكتبة العبيكان، الرياض، الطبعة الأولى: ٢٠٠١هـ/ ٢٠٠٠م.
- ٣٢- القناعة، لأحمد بن محمد بن إسحاق، المعروف بابن السُّنِّي (ت. ٣٦٤هـ) تحقيق: عبد الله يوسف الجديع، مكتبة الرشد، الرياض، الطبعة الأولى: ٩٠٤١هـ.

٣٢١- القوانين الفِقهيَّة، لمحمَّد بن أحمد بن جُزَي الغَرناطي (ت. ٧٤١هـ) دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الأولى: ١٤١٨ه.

- ٣٢٢- قوت القلوب في معاملة المحبوب ووصف طريق المريد إلى مقام التوحيد، لأبي طالب محمد بن علي بن عطية المكي (ت.٣٨٦هـ) تحقيق: عاصم إبراهيم الكيالي، دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الثانية: ٢٢٦هـ/ ٢٠٠٥م.
- ٣٢٣- القول البديع في الصلاة على الحبيب الشفيع، لشمس الدين محمد بن عبد الرحمن السخاوي (ت.٢٠٩هـ) تحقيق: محمد عوامة، دار الريان للتراث، بيروت: ١٤٢٢هـ.
- ٣٢٤- القول التام في أحكام المأموم والإمام، لشهاب الدين أحمد بن عماد ابن يوسف الأقفهسي الشافعي (ت.٨٠٨هـ) تحقيق: مصطفى عاشور، مكتبة القرآن، القاهرة: ١٩٨٩م.
- ٣٢٥ الكاشف عن حقائق السنن، لشرف الدين الحسين بن عبد الله الطيبي
   (ت.٣٤٣ه) تحقيق: عبد الحميد هنداوي، مكتبة نزار مصطفى الباز، مكة المكرمة، الرياض، الطبعة الأولى، ١٤١٧ه/ ١٩٩٧م.
- ٣٢٦- الكامل في التاريخ، لعز الدين بن الأثير الجزري (ت. ٦٣٠هـ) تحقيق: عمر عبد السلام تدمري، دار الكتاب العربي، بيروت، الطبعة الأولى: ١٤١٧هـ/ ١٩٩٧م.
- ٣٢٧- الكامل في الضُّعفاء، لأبي أحمد عبد الله بن عدي الجرجاني (ت. ٣٦٥هـ) تحقيق: مازن السِّرساوي، مكتبة الرشد، الرياض، الطبعة الأولى: ١٤٣٤هـ.
- ٣٢٨- كرامات الأولياء، لأبي القاسم هِبة الله بن الحسن اللَّالَكائِيِّ (ت.١٨ هـ) تحقيق: أحمد بن سعد الغامدي، دار طيبة، الرياض، الطبعة الثامنة ١٤٢٣هـ.

- ٣٢٩- كشاف القناع عن متن الاقناع، لمنصور بن يونس البهوتي (ت. ١٠٥١ه) تحقيق: لجنة متخصصة في وزارة العدل، طبعة وزارة العدل، المملكة العربية السعودية، الطبعة الأولى: ١٤٢١ه/ ٢٠٠٠م.
- ٣٣- الكشَّاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل، لأبي القاسم محمود الزمخشري (ت. ٥٣٨ه) دار الكتاب العربي، بيروت: ٧٠ ١٤ه.
- ٣٣١ كشف الأستار عن زوائد البزار، لنور الدين علي بن أبي بكر بن سليمان الهيثمي (ت.٨٠٧ه) تحقيق: حبيب الرحمن الأعظمي، مؤسسة الرسالة، بيروت، الطبعة الأولى: ١٣٩٩ه/ ١٩٧٩م.
- ٣٣٢ كشف الغُمَّة في معرفة الأئمة، لأبي الحسن علي بن عيسى الإربلي (ت. ١٩٢هـ) دار الأضواء، بيروت: ١٤٠٥هـ.
- ٣٣٣- كشف المشكل من حديث الصحيحين، لأبي الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد، ابن الجوزي (ت.٩٧ه) تحقيق: علي حسين البواب، دار الوطن، الرياض، الطبعة الأولى: ١٤١٨ه.
- ٣٣٤- الكشف والبيان عن تفسير القرآن، لأبي إسحاق أحمد بن محمد الثعلبي (ت.٤٢٧هـ) تحقيق: أبي محمد بن عاشور، مراجعة وتدقيق: نظير الساعدي، دار إحياء التراث العربي، بيروت، لبنان، الطبعة الأولى: ٢٠٠٢هـ/ ٢٠٠٢م.
- •٣٣٥ الكِفاية في معرفة أصول علم الرواية، لأحمد بن علي بن ثابت الخطيب البغدادي (ت. ٦٣٤ه) تحقيق: ماهر الفحل، دار ابن الجوزي، الدمام، الطبعة الأولى: ٢٣٢ ه.
- ٣٣٦- كنز الدرر وجامع الغرر، لأبي بكر بن عبد الله بن أيبك الدواداري (ت. ٧٣٦- كنز الدرر وجامع الغرر، لأبي بكر بن عبد الله بن أيبك الدواداري (ت. ٧٣٦هـ) تحقيق: مجموعة من المحققين، مطبعة عيسى البابي الحلبي، القاهرة:

- ١٩٦٠ ١٩٩٤م.
- ٣٣٧- كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال، لعلاء الدين علي، الشهير بالمتقي الهندي (ت.٩٧٥هـ) تحقيق: بكري حياني، وصفوة السقا، مؤسسة الرسالة، بيروت، الطبعة الخامسة: ١٤٠١هـ/ ١٩٨١م.
- ۳۳۸ الكنى والأسماء، لأبي بِشْر محمد بن أحمد الدولابي (ت. ١ ٣١ه) تحقيق: نظر محمد الفاريابي، دار ابن حزم، بيروت، الطبعة الأولى: ١٤٢١ه/ ٢٠٠٠م.
- ٣٣٩- الكواكب الدراري في شرح صحيح البخاري، لشمس الدين محمد بن يوسف الكرماني (ت٧٨٦هـ) تصحيح: محمد محمد عبد اللطيف، المطبعة المُولى: ١٣٥٦هـ.
- ٣٤٠ الكواكب الدرية في تراجم السادة الصوفية= «الطبقات الكبرى»، لعبد الرءوف المناوي (ت.١٠٣١ه) تحقيق: عبد الحميد صالح حمدان، المكتبة الأزهرية للتراث، د.ت.
- ٣٤١ لسان العرب، لأبي الفضل جمال الدين محمد بن مكرم بن منظور الإفريقي المصرى (ت. ١٤١٤)، دار صادر، بيروت، الطبعة الثالثة: ١٤١٤ه.
- ٣٤٢ لسان الميزان، لأبي الفضل أحمد بن علي بن حجر العسقلاني (ت. ١٥٨ه) تحقيق: عبد الفتاح أبي غدة، دار البشائر الإسلامية، الطبعة الأولى: ٢٠٠٢م.
- ٣٤٣- لطائف المعارف فيما لمواسم العام من الوظائف، لزين الدين عبد الرحمن ابن أحمد الحنبلي (ت. ٧٩٥هـ) دار ابن حزم، الطبعة الأولى: ١٤٢٤هـ/ ٢٠٠٤م.
- **٣٤٤** لطائف المنن والأخلاق في بيان وجوب التحدث بنعمة الله على الإطلاق، لعبد الوهاب الشعراني (ت.٩٧٣ه) المطبعة الميمنية، تصحيح: محمد الزهري الغمراوي: ١٣٢١ه.

- ٣٤٥ لمحة في تاريخ الأزهر، لعلي عبد الواحد وافي (ت.١٤١٢هـ) د.ن، الطبعة
   الثانية: ١٣٥٥هـ/ ١٩٣٦م.
- ٣٤٦- لواقح الأنوار في طبقات الأخيار، لعبد الوهاب الشعراني (ت.٩٧٣هـ) طبعة حجرية، مصر: ١٢٧٧هـ.
- ٣٤٧ ما أخفاه العلمانيون من تاريخ مصر الحديث، لمعتز زاهر، دار القمري، مصر، ١٤٣٥ه.
- ٣٤٨- المتفق والمفترق، لأبي بكر أحمد بن علي بن ثابت الخطيب البغدادي (ت.٣٤٨هـ) تحقيق: محمد صادق آيدن الحامدي، دار القادري، دمشق، الطبعة الأولى: ١٤١٧هـ/١٩٩٧م.
- **٣٤٩** مثير العزم الساكن إلى أشرف الأماكن، لأبي الفرج عبد الرحمن بن علي ابن محمد، ابن الجوزي (ت.٩٧ه) تحقيق: مرزوق علي إبراهيم، وتقديم: حماد بن محمد الأنصاري، دار الراية، الطبعة الأولى: ١٤١٥ه/ ١٩٩٥م.
- ٣٥- المجالسة وجواهر العلم، لأبي بكر أحمد بن مَرْ وان الدِّينَوري (ت. ٣٣٣ه) تحقيق: مشهور حسن آل سلمان، جمعية التربية الإسلامية، البحرين، دار ابن حزم، بيروت، الطبعة الأولى: ١٤١٩ه.
- ٣٥١ مجتمع علماء الأزهر إبَّان الحكم العثماني (١٥١٧ ١٧٩٧ م)، لعبد الجواد صابر إسماعيل، دار الكتب والوثائق القومية، القاهرة: ٢٠١٧م.
- ٣٥٢ المجدي في أنساب الطالبيين، لأبي الحسن علي بن محمد العلوي، من علماء القرن الخامس، تحقيق: حمدي الدامغاني، السيد محمود المرعشي، قم: ١٣٨٠ه.
- ٣٥٣ المجروحين، لأبي حاتم محمد بن حبان البُستي (ت.٤٥٥هـ) تحقيق:



- محمود إبراهيم زايد، دار الوعي، حلب، الطبعة الأولى: ١٣٩٦هـ.
- ٣٥٤- مجمع الآداب في معجم الألقاب، لكمال الدين عبد الرزاق بن أحمد، المعروف بابن الفوطي (ت.٧٢٣ هـ) تحقيق: محمد الكاظم، وزارة الثقافة والإرشاد الإسلامي، إيران، الطبعة الأولى: ١٤١٦ه.
- ••• مجمع الزوائد ومنبع الفوائد، لأبي الحسن نور الدين علي بن أبي بكر الهيثمي (ت.٨٠٧ هـ) تحقيق: حسين سليم أسد، دار المنهاج، جدة، الطبعة الأولى: ١٤٣٦هـ.
- ٣٥٦- المجمع المؤسس للمعجم المفهرس، لشهاب الدين أحمد بن علي ابن حجر العسقلاني (ت.٨٥٢ه) تحقيق: يوسف المرعشلي، دار المعرفة، بيروت، الطبعة الأولى: ١٤١٣-١٤١ه.
- ٣٥٧- مجموع الأثبات الحديثية لآل الكزبري، جمع وتحقيق: عمر النشوقاتي، دار البشائر الإسلامية، بيروت: ١٤٢٨هـ/ ٢٠٠٧م.
- ٣٥٨- المجموع شرح المُهذَّب، لمحيي الدين يحيى بن شرف النووي (ت.٦٧٦هـ) مع تتمة تقي الدين السبكي (ت.٩٥٦) ومحمد نجيب المطيعي (ت.٩٥٦هـ) مكتبة الإرشاد، جدة: ١٤٠٥هـ.
- ٣٥٩ مجموع الفتاوى، لأبي العباس أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني
   (ت.٧٢٨ه) اعتناء وجمع: عبد الرحمن بن محمد بن قاسم (ت.١٣٩٢ه)
   مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف، المدينة المنورة: ١٤١٦ه.
- ٣٦- محجة القرب في فضل العرب، لزين الدين عبد الرحيم بن الحسين العراقي (ت. ٨٠٦ هـ) تحقيق: عبد العزيز بن عبد الله آل حمد، دار العاصمة، الرياض، الطبعة الأولى: ١٤٢٠ه/ ٢٠٠٠م.

- ٣٦١ المحدث الفاصل بين الراوي والواعي، لأبي محمد الحسن بن عبد الرحمن ابن خلاد الرامهر مزي (ت. ٣٦٠ه) تحقيق: محمد عجاج الخطيب، دار الفكر، بيروت، الطبعة الثالثة: ١٤٠٤ه.
- ٣٦٢ المحرر في الحديث، لشمس الدين محمد بن أحمد بن عبد الهادي الحنبلي (ت. ٤٤٧ه) تحقيق: يوسف المرعشلي، ومحمد سليم سمارة، وجمال حمدي الذهبي، دار المعرفة، بيروت، الطبعة الثالثة: ٢٢١١ه/ ٢٠٠٠م.
- ٣٦٣- المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز، لأبي محمد عبد الحق بن غالب ابن عطية الأندلسي (ت.٤٢هه) تحقيق: عبد السلام عبد الشافي محمد، دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الأولى: ١٤٢٢هـ.
- ٣٦٤- المحكم والمحيط الأعظم، لأبي الحسن علي بن إسماعيل بن سيده المرسي (ت.٥٨٤هـ) تحقيق: عبد الحميد هنداوي، دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الأولى: ١٤٢١هـ/ ٢٠٠٠م.
- 770- المختصر، لأبي القاسم عمر بن الحسين بن عبد الله الخرقي (ت. ٣٣٤ه) تحقيق: زهير الشاويش، المكتب الإسلامي، بيروت، الطبعة الأولى: ٣٠٤١ه.
- ٣٦٦ مختصر تلخيص المستدرك، لسراج الدين أبي حفص عمر بن علي، المعروف بابن المُلقِّن (ت.٤٠٨هـ) تحقيق: عبد الله بن حمد اللحيدان، وسعد ابن عبد الله آل حميد، دار العاصمة، الرياض، الطبعة الأولى: ١٤١١هـ.
- ٣٦٧- مختصر فتح رب الأرباب بما أهمل في لب اللباب من واجب الأنساب، لعباس بن محمد بن أحمد بن رضوان المدني (ت.١٣٤٦هـ) مطبعة المعاهد، مصر: ١٣٤٥ه.
- ٣٦٨- مختصر نشر النَّوْر والزهر في تراجم أفاضل مكة من القرن العاشر إلى القرن

الرابع عشر، لعبد الله بن أحمد أبو الخير مرداد (ت.١٣٤٣هـ) اختصار: محمد سعيد العامودي، وأحمد على، مطبوعات النادي الأدبى، الطائف: ١٣٩٨هـ.

- ٣٦٩ مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين، لشمس الدين محمد ابن أبي بكر، المعروف بابن قيم الجوزية (ت. ١٥٧ه) تحقيق: محمد المعتصم بالله البغدادي، دار الكتاب العربي، بيروت، الطبعة الثالثة: ١٤١٦ه/ ١٩٩٦م.
   ٣٧٠ المدارس النحوية، لشوقي ضيف (ت. ١٤٢٦ه) دار المعارف، مصر: ١٩٦٨م.
- ٣٧١- المدخل إلى كتاب السنن، لأبي بكر أحمد بن الحسين البيهقي (ت. ٥٨هـ) تحقيق: محمد ضياء الرحمن الأعظمي، دار الخلفاء للكتاب الإسلامي، الكويت، الطبعة الأولى: ١٤٠٤هـ.
- ٣٧٢- مرآة الجنان وعبرة اليقظان في معرفة حوادث الزمان، لأبي محمد عبد الله ابن أسعد بن علي اليافعي (ت.٧٦٨هـ) دار الكتاب الإسلامي، القاهرة: ١٤١٣هـ/ ١٩٩٣م.
- ٣٧٣- مرآة الزمان في تواريخ الأعيان، سبط ابن الجوزي (ت. ٢٥٤هـ) تحقيق: فريق من الباحثين، دار الرسالة العالمية، دمشق، الطبعة الأولى: ٢٠١٢هـ/ ٢٠١٥م.
- ٣٧٤- المراسيل، لأبي داود سليمان بن الأشعث السِّجِستانيِّ (ت.٧٥ه) تحقيق: شعيب الأَرنَؤوط، مؤسسة الرسالة، بيروت، الطبعة الأولى: ١٤٠٨ه.
- •٣٧٥ المراسيل، لأبي محمد عبد الرحمن بن محمد بن إدريس الرَّازي، المشهور بابن أبي حاتم (ت.٣٢٧ه) تحقيق: شكر الله نعمة الله قوجاني، مؤسسة الرسالة، بيروت، الطبعة الأولى: ١٣٩٧ه.
- ٣٧٦- مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح، للمُلَّا علي القاري (ت.١٠١٤هـ)

- دار الفكر، بيروت، الطبعة الأولى: ١٤٢٢ه/ ٢٠٠٢م.
- ٣٧٧- مزيل نقاب الخفاعن كُنى سادتنا بني الوفا، لمحمد مرتضى الزبيدي (ت.١٢٠٦هـ) تحقيق: محمود مهدي بدوي، مراجعة: أنس عطية الفقي، جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا. مركز تحقيق التراث العربي، القاهرة: ٢٠١٧م.
- ٣٧٨- المسالك في شرح موطًا مالك، لأبي بكر بن العربي المعافري (ت. ٤٣ هـ) قرأه وعلَّق عليه: محمد بن الحسين السُّليماني، وعائشة بنت الحسين السُّليماني، وقدَّم له: يوسف القَرَضاوي، دار الغرب الإسلامي، بيروت، الطبعة الأولى: مدر ١٤٢٨هـ/ ٢٠٠٧م.
- ٣٧٩- المسالك والممالك، لأبي عبيد عبد الله بن عبد العزيز الأندلسي (ت. ٤٨٧هـ) دار الغرب الإسلامي: ١٩٩٢م.
- ٣٨٠ مساوئ الأخلاق ومذمومها، لأبي بكر محمد بن جعفر الخرائطي (ت. ٣٢٧هـ) تحقيق: مصطفى بن أبي النصر الشلبي، مكتبة السوادي، جدة، الطبعة الأولى: ١٤١٣هـ/ ١٩٩٣م.
- ٣٨١- المستَخرج من كتب النَّاس للتَّذكرة والمستطرف من أحوال الرِّجال للمعرفة، لأبي القاسم عبد الرحمن بن محمد، ابن منده الأصبهاني (ت. ٤٧٠هـ) تحقيق: عامر حسن صبري التميمي، وزارة العدل والشئون الإسلامية البحرين، إدارة الشئون الدينية، الطبعة الأولى: ٤٣٢هـ.
- ٣٨٢- المستدرك على الصحيحين، لأبي عبد الله محمد بن عبد الله الحاكم النيسابوري (ت.٥٠٤هـ) تحقيق مجموعة من الباحثين المصريين، دار الميمان، الطّبعة الأُولى: ١٤٣٥ه.
- ٣٨٣- المسند، لأبي داود سليمان بن داود بن الجارود الطيالسي (ت.٤٠٢ه)

تحقيق: عبد الله بن عبد المحسن التركي، دار هجر، مصر، الطبعة الأولى: 1819ه/ ١٩٩٩م.

- ٣٨٤ المسند، لعبد الله بن الزبير الحميدي (ت.١٩ ٢ه) تحقيق: حسين سليم أسد، دار السقا، دمشق، الطبعة الأولى: ١٩٩٦م.
- ٣٨٥ المسند، إسحاق بن راهويه الحنظلي (ت.٢٣٨ه) تحقيق: عبد الغفور البلوشي، مكتبة الإيمان، المدينة المنورة، الطبعة الأولى: ١٤١٢ه/ ١٩٩١م.
- ٣٨٦- المسند، لأبي عبد الله أحمد بن حنبل الشيباني (ت. ٢٤١هـ) تحقيق: شعيب الأَرنَؤوط، وعادل مرشد، وغيرهما، مؤسسة الرسالة، بيروت، الطبعة الأولى: ١٤٢١هـ.
- ۳۸۷- المسند، لأبي بكر أحمد بن عمرو البزار (ت. ۲۹۲ه) تحقيق: محفوظ الرحمن زين الله، (حقق الأجزاء من ۱ إلى ۹) وعادل بن سعد (حقق الأجزاء من ۱۰ إلى ۱۷) وصبري عبد الخالق الشافعي (حقق الجزء ۱۸) مكتبة العلوم والحكم، المدينة المنورة، الطبعة الأولى: ۱۹۸۸-۲۰۰۹م.
- ٣٨٨- المسند، لأبي يعلى أحمد بن علي بن المثنى الموصلي (ت.٣٠٧ه) تحقيق: حسين سليم أسد، دار المأمون للتراث، دمشق، الطبعة الأولى: ٤٠٤ ه.
- ٣٨٩- المسند، لأبي بكر محمد بن هارون الرُّوياني (ت.٣٠٧هـ) تحقيق: أيمن علي أبو يماني، مؤسسة قرطبة، القاهرة، الطبعة الأولى: ١٤١٦هـ.
- ٣٩٠ مسند الشاميين، لأبي القاسم سليمان بن أحمد بن أيوب الطبراني (ت. ٣٦٠هـ) تحقيق: حمدي عبدالمجيد السلفي (ت. ١٤٣٣هـ) مؤسسة الرسالة، بيروت، الطبعة الأولى: ١٤٠٥هـ.
- ٣٩١- مسند الشهاب، لأبي عبد الله محمد بن سلامة القضاعي (ت.٤٥٤)،

- تحقيق: حمدي عبد المجيد، مؤسسة الرسالة، بيروت، الطبعة الثانية ١٤٠٧ه/ ١٩٨٦م.
- ۳۹۲- المسند الصحيح المختصر بنقل العدل عن العدل إلى رسول الله عليه العدل المعتمد «الصحيح»، لأبي الحسين مسلم بن الحجاج القشيري (ت. ٢٦١هـ) باعتناء: محمد فؤاد عبد الباقي، مطبعة عيسى البابي الحلبي، القاهرة، د.ت.
- ٣٩٣ مشارق الأنوار على صحاح الآثار، للقاضي عياض بن موسى اليَحصبي (ت.٤٤٥هـ) المكتبة العتيقة، تونس: ١٣٣٣هـ.
- ٣٩٤ المشيخة البغدادية، لأبي طاهر أحمد بن محمد السِّلَفي (ت.٥٧٦ه) تحقيق: أحمد فريد المزيدي، دار الرسالة، القاهرة، الطبعة الأولى: ١٤٣٢ه.
- ٣٩٥- مصباح الزجاجة في زوائد ابن ماجه، لأبي العباس شهاب الدين أحمد ابن أبي بكر البوصيري (ت. ٨٤٠هـ) تحقيق: محمد المنتقى الكشناوي، الدار العربية، بيروت، الطبعة الثانية: ٣٠٤٠هـ.
- ٣٩٦- المصباح المنير في غريب الشرح الكبير، لأبي العباس أحمد بن محمد الفيومي (ت.نحو ٧٧٠هـ) المكتبة العلمية، بيروت، د.ت.
- ٣٩٧- المُصَنَّف، لأبي بكر عبد الرزاق بن همام الصنعاني (ت. ٢١١ه) تحقيق: حبيب الرحمن الأعظمي، المجلس العلمي، الهند، والمكتب الإسلامي، بيروت، الطبعة الثانية: ٣٤٠٣هـ.
- ٣٩٨- المُصَنَّف، لأبي بكر عبد الله بن محمد بن أبي شيبة العبسي الكوفي (ت. ٢٣٥- المُصَنَّف، لأبي بكر عبد الله بن محمد عوامة، الطبعة الأولى: ١٤٢٧هـ.
- **٣٩٩** مطالب السئول في مناقب آل الرسول، لأبي سالم محمد بن طلحة القرشي العدوي (ت. ٢٥٢هـ) مؤسسة البلاغ، طبع بإشراف عبد العزيز الطباطبائي، د.ت.

• • ٤ - مطالع الأنوار على صحاح الآثار، لأبي إسحاق إبراهيم بن يوسف بن قُرْقُول (ت. ٥٦٩هـ) تحقيق: فريق من الباحثين، دار الفلاح، مصر، الطبعة الأولى: ٣٣٣هـ/ ٢٠١٢م.

- 1 ٤ المطلع على ألفاظ المقنع، لأبي عبد الله محمد بن أبي الفتح الحنبلي (ت. ٩ ٧ه) تحقيق: محمد بشير الأدلبي، المكتب الإسلامي، بيروت: 1 ١ ١ هـ/ ١ ١ م.
- **٢٠١** المعارف، لأبي محمد عبد الله بن مسلم بن قُتيبة الدِّينَوري (ت.٢٧٦هـ) تحقيق: ثروت عكاشة، الهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهرة، الطبعة الثانية: 1٤١٢هـ.
- **٤٠٣** معالم التنزيل، لمحيي السنة أبي محمد الحسين بن مسعود البغوي (ت ١٦٠٥ه) تحقيق: محمد النمر، و آخرين، دار طيبة، الرياض: الطبعة الرابعة: ١٤١٧ه.
- 3.٤- معالم السنن، لأبي سليمان حمد بن محمد البُسْتِي بالخَطَّابي (ت.٣٨٨ه) تصحيح: محمد راغب الطبّاخ، المطبعة العلمية، حلب، الطبعة الأولى: 1901ه/ 1907م.
- ••٤- معاني القرآن وإعرابه، لأبي إسحاق إبراهيم بن السري بن سهل الزجاج (ت.١١٣ه) تحقيق: عبد الجليل عبده شلبي، عالم الكتب، بيروت، الطبعة الأولى: ١٩٨٨ه/ م.
- ٣٤٠٤ المعجم، لأبي سعيد أحمد بن محمد بن زياد بن الأعرابي (ت.٠٣ه)
   تحقيق: عبد المحسن بن إبراهيم الحسيني، دار ابن الجوزي، الدَّمَّام، الطبعة
   الأولى: ١٤١٨ه/ ١٩٩٧م.
- ٧٠٤- معجم أصحاب القاضي أبي علي الصدفي، لمحمد بن عبد الله بن أبي

- بكر القضاعي، المعروف بابن الأبار (ت. ٢٥٨ه) مكتبة الثقافة الدينية، مصر، الطبعة الأولى: ١٤٢٠ه/ ٢٠٠٠م.
- ١٠٤- المعجم الأصغر لتراجم ومؤلفات علماء الأزهر، لأبي الوفا المراغي،
   مخطوط، المكتبة الأزهرية، القاهرة (٧٧١٣٠-تاريخ).
- **2.9** المعجم الأوسط، لأبي القاسم سليمان بن أحمد الطبراني (ت.٣٦٠ه) تحقيق: طارق بن عوض الله بن محمد، وعبد المحسن بن إبراهيم الحسيني، دار الحرمين، القاهرة: الطبعة الأولى: ١٤١٥ه.
- 13 معجم البلدان، لياقوت الحموي (ت. ٢٢٦هـ) دار صادر، بيروت، الطبعة الثانية: ١٤١٥هـ.
- (ت. ٣١٧ هـ) تحقيق: محمد عوض المنقوش، وإبراهيم إسماعيل القاضي، مبرة الآل والأصحاب، الكويت، الطبعة الأولى: ٣٣٢ هـ/ ٢٠١١ م.
- 113- معجم الصحابة، لأبي الحسين عبد الباقي بن قانع البغدادي (ت. ١ ٥٠ه) تحقيق: صلاح المصراتي، مكتبة الغرباء الأثرية، المدينة المنورة، الطبعة الأولى: ١٤١٨ه.
- 173- المعجم الكبير، لأبي القاسم سليمان بن أحمد الطبراني (ت.٣٦٠ه) تحقيق: حمدي بن عبد المجيد السلفي، دار النشر: مكتبة ابن تيمية، القاهرة، الطبعة الثانية: د.ت.
- 113- المعجم المختص، لمحمد مرتضى الزبيدي (١٢٠٥هـ) تحقيق: محمد عدنان البخيت، ونوفان رجا السوارية، ومراجعة: إبراهيم باجس، مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية، الرياض، الطبعة الأولى: ١٤٣١هـ/ ٢٠١٠م.

١٥٥ معجم المطبوعات العربية والمُعرَّبة، ليوسف سركيس (ت.١٣٥١ه)
 مطبعة سركيس، مصر: ١٣٤٦ه.

- 113- معجم المعاجم والمشيخات والفهارس والبرامج والأثبات، ليوسف المرعشلي، مكتبة الرشد، الرياض، الطبعة الأولى: ١٤٢٣هـ/ ٢٠٠٢م.
- 11۷- المعجم المفصل في اللغويين العرب، لإميل بديع يعقوب، دار الكتب العلمية، بيروت: ١٤١٨ه/ ١٩٩٧م.
- ۱۸ عجم المؤلفين، لعمر بن رضا كحالة (ت.١٤٠٨ه) مكتبة المثنى،
   بيروت، الطبعة الثانية: ١٣٨٧ه.
- 113- معرفة السنن والآثار، لأبي بكر أحمد بن الحسين البيهقي (ت. ٤٥٨ه) تحقيق: عبد المعطي قلعجي، جامعة الدراسات الإسلامية، كراتشي، دار الوعي، حلب، دار قتيبة، دمشق، الطبعة الأولى: ١٤١٢ه/ ١٩٩١م.
- ٤٢٠ معرفة الصحابة، لأبي عبد الله محمد بن إسحاق بن محمد بن يحيى ابن مَنْدَه العبدي (ت. ٣٩٥ه) تحقيق: عامر حسن صبري، مطبوعات جامعة الإمارات العربية المتحدة، الطبعة الأولى: ٢٢٠١ه/ ٢٠٠٥م.
- ٤٢١ معرفة الصحابة، لأبي نُعيم أحمد بن عبد الله الأصبهاني (ت.٤٣٠ه) تحقيق: عادل العزازي، دار الوطن، الرياض، الطبعة الأولى: ١٤١٩ه.
- ٤٢٢ معرفة علوم الحديث، لأبي عمرو بن الصلاح (ت.٦٤٣ه) تحقيق: نور الدين عتر، دار الفكر، سوريا، دار الفكر المعاصر، بيروت: ١٤٠٦ه.
- ٤٢٣ المعرفة والتاريخ، ليعقوب بن سفيان الفسوي (ت.٢٧٧)، تحقيق: أكرم ضياء العمري، مؤسسة الرسالة، بيروت، الطبعة الثانية: ١٤٠١ه/ ١٩٨١م.
- ٤٢٤ المُعْلم بفوائد مسلم، لأبي عبد الله محمد بن علي المازري (ت.٥٣٦هـ)

- تحقيق: محمد الشاذلي النيفر، الدار التونسية للنشر، الطبعة الثانية: ١٩٨٨ ١٩٩١م.
- ۲۲۵ المغازي، لمحمد بن عمر الواقدي (ت.۲۰۷ه) تحقيق: مارسدن جونس،
   دار الأعلمي، بيروت، الطبعة الثالثة: ۲۰۵۱ه/ ۱۹۸۹م.
- 273- المغني في الضعفاء، لأبي عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان بن قايماز الذهبي (ت.٧٤٨هـ) تحقيق: نور الدين عتر، إدارة إحياء التراث الإسلامي، قطر، الطبعة الأولى: ١٤٠٧هـ.
- ٤٢٧ المغني عن حمل الأسفار في الأسفار في تخريج ما في الإحياء من الأخبار، لأبي الفضل زين الدين عبد الرحيم بن الحسين العراقي (ت.٩٠٦ه) تحقيق: أشرف عبد المقصود، مكتبة طبرية، الرياض، الطبعة الأولى: ١٤١٥ه.
- 4۲۸ المفهم لما أشكل من كتاب تلخيص مسلم، لأبي العباس أحمد بن عمر ابن إبراهيم القرطبي (ت.٥٦ه) تحقيق: محيي الدين مستو، ويوسف علي بديوي، وغيرهما، دار ابن كثير، ودار الكلم الطيب، دمشق، الطبعة الأولى: 1٤١٧هـ/ ١٩٩٦م.
- 279 مقاتل الطالبيين، لأبي الفرج علي بن الحسين الأصبهاني (ت.٣٥٦ه) تحقيق: السيد أحمد صقر، مطبعة عيسى البابي الحلبي، القاهرة، الطبعة الأولى: 1٣٦٨هـ/ ١٩٤٩م.
- ٢٣٠ المقاصد الحسنة في بيان كثير من الأحاديث المشتهرة على الألسنة، لشمس الدين محمد بن عبد الرحمن السخاوي (ت. ٢ ٩) تحقيق: محمد عثمان الخُشْت، دار الكتاب العربي، بيروت، الطَّبعة الأُولى: ١٤٠٥ه.
- ٤٣١ مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين، لأبي الحسن علي بن إسماعيل



- الأشعري (ت.٤٣٢ه) تصحيح: هلموت ريتر، دار فرانز شتايز، ألمانيا، الطبعة الثالثة: ١٤٠٠ه.
- ٤٣٢ المقدمة، لابن خلدون (ت.٨٠٨ه) تحقيق: إحسان عباس، وإبراهيم شبُّوح، دار القيروان للنشر، تونس، الطبعة الأولى: ١٤٢٧ ١٤٢٨ه.
- **٤٣٣** المقتفى من سيرة المصطفى، لأبي محمد الحسن بن عمر، بدر الدين الحلبي (ت.٩٧٧هـ) تحقيق: مصطفى محمد حسين الذهبي، دار الحديث، القاهرة، الطبعة الأولى: ١٤١٦هـ/ ١٩٩٦م.
- ٤٣٤ المقصد الأرشد في ذكر أصحاب الإمام أحمد، لبرهان الدين إبراهيم بن محمد بن مفلح (ت. ٨٨٤هـ) تحقيق: عبد الرحمن بن سليمان العثيمين، مكتبة الرشد، الرياض، الطبعة الأولى: ١٤١٠هـ/ ١٩٩٠م.
- **٥٣٥** مكارم الأخلاق، لأبي بكر محمد بن جعفر الخرائطي (ت.٣٢٧هـ) تحقيق: عبد الله الحميري، مكتبة الرشد، الرياض، الطبعة الأولى: ٢٠٠٦م.
- ٤٣٦ المِلَل والنِّحَل، لأبي الفتح محمد بن عبد الكريم بن أحمد الشَّهْرَسْتاني (ت.٥٤٨ه) حقق نصوصه وعارض أصوله وانفرد بتقسيمه: محمد بن فتح الله بدران، مطبعة الأزهر، القاهرة، الطبعة الأولى: ١٩٥١-١٩٥٦م.
- 27۷ منازل الأئمة الأربعة أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد، لأبي زكريا يحيى بن إبراهيم السلماسي (ت. ٥٥٥) تحقيق: محمود بن عبد الرحمن قدح، الجامعة الإسلامية، المدينة المنورة: ١٤٢٢ه.
- ٤٣٨- مناقب أمير المؤمنين علي بن أبي طالب، لعلي بن محمد الجلابي، المعروف بابن المغازلي (ت.٤٨٣ه) تحقيق: أبي عبد الرحمن تركي بن عبد الله الوادعى، دار الآثار، صنعاء، الطبعة الأولى: ١٤٢٤ه/ ٢٠٠٣م.

- 279 مناقب أمير المؤمنين عمر بن الخطاب، لأبي الفرج عبد الرحمن بن علي ابن محمد، ابن الجوزي (ت.٩٧ه) تحقيق: عامر حسن صبري التميمي، المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، البحرين، الطبعة الأولى: ١٤٣٥ه.
- 33 مناقب الشافعي، لأبي الحسن محمد بن الحسين الآبري (ت. ٣٦٣ه) تحقيق: جمال عزون، الدار الأثرية، الأردن، الطبعة الأولى: ٢٠٠٩ه/ ٨٠٠٩م.
- 1 **٤٤** مناقب الشافعي، لأبي بكر أحمد بن الحسين البيهَقي (ت. ٥٨ هـ) تحقيق: السيد أحمد صقر، دار التراث، القاهرة، الطبعة الأولى: ١٣٩٠ه/ ١٩٧٠م.
- على بن على الصفا باتصال نسب السادات بالنبي المصطفى، لأبي جابر على بن عامر الأيتادي (ت.القرن الثاني عشر) تحقيق: أحمد فريد المزيدي، دار الكتب العلمية، بيروت: ٢٠٠٨م.
- **٤٤٣** مناهل الصفافي تخريج أحاديث الشفا، لجلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي (ت. ٩١١ه) تحقيق: سمير القاضي، مؤسسة الكتب الثقافية، بيروت، الطبعة الأولى: ٩٨٨ هـ/ ١٤٨٨ م.
- ٤٤٤ المنتخب من علل الخلال (ت.١١٣ه) لابن قُدامة (ت.٠٦٢ه) تحقيق:
   طارق بن عوض الله، دار الراية، الرياض، الطبعة الأولى: ١٩٩٨م.
- 223- منتخب من كتاب أزواج النبي عليه الله النبي المناقب القرشي (ت.٢٥٦ه) تحقيق: سكينة الشهابي، مؤسسة الرسالة، بيروت، الطبعة الأولى: ١٤٠٣هـ.
- 123- المنتخب من المسند، لعبد بن حميد (ت. ٢٤٩ هـ) تحقيق: أبي عبد الله أحمد بن إبراهيم بن أبي العينين، مكتبة دار ابن عباس، المنصورة، الطبعة الأولى: ٢٤٣٠هـ/ ٢٠٠٩م.
- ٧٤٧ المنتظم في تاريخ الملوك والأمم، لأبي الفرج عبد الرحمن بن علي بن

محمد بن الجوزي (ت.٩٧ هه) دار صادر، بيروت، الطبعة الأولى: ١٣٥٨ ه.

- **٤٤٨** المنتقى، لأبي محمد عبد الله بن علي بن الجارود (ت.٣٠٧ه) تحقيق: أبي إسحاق الحويني، دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الأولى: ١٤١٧هـ.
- **٤٤٩** من تُكلِّم فيه وهو موثَّق، لأبي عبد الله محمد بن أحمد الذهبي (ت. ٧٤٨ه) تحقيق: عبد الله بن ضيف الله الرحيلي، د.ن: ١٤٢٦ه/ ٢٠٠٥م.
- • ٤ منتهى الإرادات في جمع المقنع مع التنقيح وزيادات، لتقي الدين محمد ابن أحمد الفتوحي الحنبلي، الشهير بابن النجار (ت. ٩٧٢هـ) تحقيق: عبد الله التركى، مؤسسة الرسالة، بيروت، الطبعة الأولى: ١٤١٩هـ/ ١٩٩٩م.
- (ت. ٩٢٦هـ) تحقيق: سليمان بن دريع العازمي، مكتبة الرشد، الرياض الطبعة الأولى: ٢٠٠٥هـ) الأولى: ٢٠٠٥م.
- 201- منهاج السنة النبوية في نقض كلام الشيعة القدرية، لأبي العباس أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني الحنبلي (ت.٧٢٨هـ) تحقيق: محمد رشاد سالم، جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، الطبعة الأولى: ٢٠١هـ/ ١٩٨٦م.
- **20۳** المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج، لأبي زكريا محيي الدين يحيى بن شرف النووي (ت. ٦٧٦هـ) تصوير: دار إحياء التراث العربي، بيروت، الطبعة الثانية: ١٣٩٢هـ.
- **٤٥٤** المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثار، لأبي العباس أحمد بن علي المقريزي (ت.٥٤٨هـ) دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الأولى: ١٤١٨هـ.
- **١٤٥٥** المواهب اللدنية بالمنح المحمدية، لشهاب الدين أحمد بن محمد القسطلاني (ت.٩٢٣هـ) المكتب الإسلامي، بيروت، الطبعة الأولى: ١٤٢٥هـ.

- **203** المؤتَلِف والمختَلِف، لأبي الحسن علي بن عمر الدارقطني (ت. ٣٨٥ه) تحقيق: موفق عبد الله عبد القادر، دار الغرب الإسلامي، بيروت، الطبعة الأولى: ٢٠٦١هـ/ ١٩٨٦م.
- القرن الأول إلى المعاصرين مع دراسة لعقائدهم وشيء من طرائفهم، لوليد الأول إلى المعاصرين مع دراسة لعقائدهم وشيء من طرائفهم، لوليد ابن أحمد الحسين الزبيري، إياد بن عبد اللطيف القيسي، مصطفى بن قحطان الحبيب، بشير بن جواد القيسي، عماد بن محمد البغدادي، مجلة الحكمة، بريطانيا، الطبعة الأولى: ١٤٢٤ه/ ٢٠٠٣م.
- **٤٥٨** الموضوعات، لأبي الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد، ابن الجوزي (ت.٩٧ه) تحقيق: عبد الرحمن محمد عثمان، المكتبة السلفية، المدينة المنورة: ١٣٨٦ ١٣٨٨.
- ٤٥٩ الموطأ، لمالك بن أنس الأصبحي (ت.١٧٩ه) تحقيق: بشَّار عوَّاد معروف،
   دار الغرب الإسلامي، بيروت، الطبعة الثانية: ١٤١٧ه.
- ٢٦٠ ميزان الاعتدال في نقد الرجال، لأبي عبد الله محمد بن أحمد الذهبي (ت. ٧٤٨ه) تحقيق: علي محمد البجاوي، دار المعرفة، بيروت، الطبعة الأولى: ١٣٨٢ه/ ١٩٦٣م.
- 771- الناسخ المنسوخ، لأبي حفص عمر بن أحمد بن عثمان بن شاهين (ت. همه) تحقيق: سمير بن أمين الزهيري، مكتبة المنار، الأردن، الطبعة الأولى: ممه ١٤٠٨هـ/ ١٩٨٨م.
- 271 نثر الدر في المحاضرات، لأبي سعد منصور بن الحسين الآبي (ت. ٢١ هـ) تحقيق: خالد عبد الغني محفوظ، دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الأولى:

- 37310/30079.
- 773- النجم الوهاج في شرح المنهاج، لكمال الدين محمد بن موسى الدَّمِيري (ت.٨٠٨هـ) تحقيق: لجنة علمية، دار المنهاج، جدة، الطبعة الأولى: ١٤٢٥هـ/ ٢٠٠٤م.
- 373- نزهة الألباب في الألقاب، لشهاب الدين أحمد بن علي بن حجر العسقلاني (ت.٨٥٢ه) تحقيق: عبد العزيز محمد السديري، مكتبة الرشد، الرياض، الطبعة الأولى: ١٤٠٩ه/ ١٩٨٩م.
- 270- نزهة الفِكر فيما مضى من الحوادث والعِبَر في تراجم رجال القرن الثاني عشر، لأحمد بن محمد الحضراوي (ت.١٣٢٧هـ) تحقيق: محمد المصري، منشورات وزارة الثقافة، دمشق: ١٩٩٦م.
- 273 نساء رسول الله وأولاده ومن سالفه من قريش وحلفائهم، لشرف الدين عبد المؤمن بن خلف الدمياطي (ت.٥٠٧ه) تحقيق: فهمي سعد، عالم الكتب، بيروت، الطبعة الثانية: ١٤١٧ه/ ١٩٩٧م.
- 27۷ نسب قريش، لأبي عبد الله مصعب بن عبد الله الزبيري (ت.٢٣٦هـ) تحقيق: ليفي بروفنسال، دار المعارف، القاهرة، الطبعة الرابعة: ١٩٩٩م.
- 47.8 نسيم الرياض في شرح شفا القاض عياض، لشهاب الدين الخفاجي (ت.١٩٤٠هـ) المطبعة الأزهرية، مصر: ١٣٢٧هـ.
- 274 نشأة النحو وتاريخ أشهر النحاة، لمحمد الطنطاوي (ت. ١٣٧٩ه) تحقيق: أبي محمد عبد الرحمن بن محمد إسماعيل، مكتبة إحياء التراث الإسلامي، مصر، الطبعة الأولى: ٢٠٠٦هـ/ ٢٠٠٥م.
- ٤٧٠ نظم الدُّرر السَّنيَّة في السِّيرة الزَّكيَّة، لزين الدين عبد الرحيم بن الحسين

- العراقي (ت. ٦٠٠٨ه) تحقيق: محمد علوي المالكي، دار المنهاج، جدة، الطَّبعة الأُولي: ١٤٢٦ه.
- 1۷۱ النقد الصحيح لما اعترض من أحاديث المصابيح، لصلاح الدين خليل ابن كيكلدي العلائي (ت. ۷٦١هـ) تحقيق: عبد الرحمن محمد أحمد القشقري، د.ن، الطبعة الأولى: ١٤٠٥هـ/ ١٩٨٥م.
- 2۷۲ النهاية في غريب الحديث والأثر، لمجد الدين أبي السعادات ابن الأثير (ت.٦٠٦ه) تحقيق: طاهر أحمد الزاوي، محمود محمد الطناحي، المكتبة العلمية، بيروت: ١٣٩٩هـ/ ١٩٧٩م.
- 2۷۳ نهایة المحتاج إلى شرح المنهاج، لشمس الدین محمد بن أحمد الرملي (ت.٤٠٤هـ) دار الفكر، بیروت: ٤٠٤هـ.
- ٤٧٤ نوادر الأصول، للحكيم محمد بن علي بن الحسن الترمذي (ت.نحو ٣٣٠ ) تحقيق: توفيق محمد تُكلة، دار النوادر، سوريا، الطبعة الأولى:
   ٤٣١ه/ ٢٠١٠م.
- ٤٧٥ النُّور السَّافِر عن أخبار القَرن العاشِر، لعبد القادر العَيدروس (ت.١٠٣٨ه)
   دار الكتب العِلميَّة، بيروت، الطبعة الأولى: ١٤٠٥هـ.
- 273- نور النبراس في شرح سيرة ابن سَيِّد الناس، لبرهان الدين إبراهيم بن محمد، سبط ابن العجمي (ت. ١ ٨٤هـ) تحقيق: لجنة من المختصين، تحت إشراف: نور الدين طالب، دار النوادر، سوريا، الطبعة الأولى: ٢٠١٤هـ.
- 4۷۷ هدية العارفين أسماء المؤلفين وآثار المصنفين، لإسماعيل باشا البغدادي (ت.١٩٩١هـ) دار إحياء التراث العربي، مصورة عن الطبعة التركية: ١٩٥١م.
- ٤٧٨ هواتف الجِنَّان، لأبي بكر محمد بن جعفر الخرائطي (٣٢٧هـ) تحقيق:

إبراهيم صالح، دار البشائر، الطبعة الأولى: ١٤٢١ه/ ٢٠٠١م.

- **٤٧٩** الوافي بالوفيات، لصلاح الدين خليل بن أيبك الصفدي (ت.٤٢٧هـ) تحقيق: أحمد الأرنَؤوط، وتركي مصطفى، دار إحياء التراث، بيروت: ١٤٢٠هـ.
- ٤٨٠ وصل أسانيد جملة من علماء الجامع الأزهر وتراجمهم، لمحمد مرتضى الزبيدي (ت.٥٠١ه) مخطوط بجامعة الإمام محمد بن سعود، الرياض (٤٢٨٣) بخطِّ المصنِّف.
- 1 ك الوسيط في تفسير القرآن المجيد، لأبي الحسن علي بن أحمد الواحدي (ت. ٤٦٨ هـ) تحقيق: عادل أحمد عبد الموجود، وعلي محمد معوض، وأحمد محمد صيرة، وأحمد عبد الغني الجمل، وعبد الرحمن عويس، وتقديم: عبد الحي الفرماوي، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، الطبعة الأولى: ١٤١٥هـ/ ١٩٩٤م.
- ٤٨٢- الوفا بتعريف فضائل المصطفى، لأبي الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد، ابن الجوزى (ت.٩٧٠هـ) دار المعرفة، بيروت: ١٣٨٦هـ.
- 8۸۳ وفاء الوفاء بأخبار دار المصطفى، لعلي بن عبد الله السمهودي (ت. ٩١١ه) دار الكتب العلمية، بير وت، الطبعة الأولى: ١٤١٩هـ.
- ٤٨٤ وَفَيَات الأعيان وأنباء أبناء الزَّمان، لأبي العبَّاس أحمد بن محمَّد بن خَلِّكان (ت. ١٨١ه) تحقيق: إحسان عبَّاس، دار صادر، بيروت، الطبعة الأولى: 1٩٠٠ م.
- ١٠٤٠ اليواقيت والجواهر في بيان عقائد الأكابر، لعبد الوهاب الشعراني (ت.
   ٩٧٣هـ) دار إحياء التراث العربي، ومؤسسة التاريخ العربي، بيروت، د.ت.

## الفهرس ألتَّفصيلي لموضوعات الكتاب

| تمهيد                                                                    | ٧  |
|--------------------------------------------------------------------------|----|
| المقدمات                                                                 | ٩  |
| الحالة العلمية في مصر والأزهر في القرن الثاني عشر                        | ١١ |
| ضرورة التفصيل في الحكم على الفترة من (٦٥٦هـ) إلى (١٢١٣هـ)                | ١١ |
| وصف حال مصر قبل العثمانيين وبعدهم                                        | ١١ |
| تفسير الهجوم على الدولة العثمانية                                        | ۱۲ |
| النهضة العلمية في القرن الثاني عشر والثالث عشر الهجريان                  | ۱۳ |
| رأي عبد المتعال الصعيدي في الأزهر الشريف في القرن الثاني عشر             | ١٤ |
| الهجري                                                                   |    |
| رأي ابن حجر الهيتمي في الأزهر الشريف في القرن العاشر الهجري              | 10 |
| وصف الرحالة العثماني أوليا جلبي الجامع الأزهر في القرن الحادي عشر        | ١٦ |
| الهجري                                                                   |    |
| الحياة الفكرية في القرن الثاني عشر في مصر                                | ١٧ |
| "<br>القول المنصف في الحكم على الحالة العلمية في القرن الثاني عشر الهجري | ١٧ |
| عصر الشيخ الصبان                                                         | 49 |
| الحالة السياسية في مصر في القرن الثاني عشر                               | ۲٩ |
| عوامل أهمية مصر في العهد العثماني                                        | ۳. |
| علاقة الشيخ الصبان بر جال السلطة الحاكمة في مصر                          | ۳١ |

| الحالة الاقتصادية في مصر في القرن الثاني عشر               | 79 |
|------------------------------------------------------------|----|
| أسباب بعض الصناعات في مصر في القرن الثاني عشر              | ٣٢ |
| الحالة الاجتماعية في مصر في القرن الثاني عشر               | ٣٣ |
| أقسام الطبقات الاجتماعية في مصر في القرن الثاني عشر الهجري | ٣٣ |
| ترجمة الشيخ الصبان                                         | 40 |
| التعريف بالشيخ الصبان                                      | ٣٧ |
| نشأة الشيخ الصبان ومبدأ أمره                               | ٤٠ |
| المناصب التي تولاها الصبان                                 | ٤٣ |
| شيوخ الصبان                                                | ٤٤ |
| أولا: مشايخ التحصيل                                        | ٤٦ |
| ١ - محمد بن أحمد العشماوي الشافعي (ت.١٦٧ ه)                | ٤٦ |
|                                                            | ٤٦ |
| ٣- شيح الأزهر أبو محمد عبد الله بن محمد الشبراوي الشافعي   | ٤٧ |
| (ت.۱۱۷۱ه)                                                  |    |
| ٤ - عبد الوهاب بن عبد السلام المرزوقي المالكي (ت.١١٧٢ه)    | ٤٨ |
| ٥ - شمس الدين محمد بن محمد البليدي المالكي (ت١١٧٦ه)        | ٤٩ |
| ٦- أبو المرشد خليل بن محمد المغربي المالكي (ت.١١٧٧ه)       | ٤٩ |
| ٧- شيخ الأزهر شمس الدين أبو عبد الله محمد بن سالم الحفناوي | ٥٠ |
| الشافعي (ت.١٨١.ه)                                          |    |
| ٨- شهاب الدين أبو العباس أحمد بن عبد الفتاح الملوي الشافعي | ٥١ |
| (ت.۱۸۱۱ه)                                                  |    |

| ٥٤ | ٩- شهاب الدين أبو العباس أحمد بن حسن الجوهري الشافعي              |
|----|-------------------------------------------------------------------|
|    | (ت.۱۱۸۲ه)                                                         |
| ٥٤ | ١٠- بدر الدين أبو التداني حسن بن إبراهيم الجبرتي الحنفي (ت١١٨٨.ه) |
| ٥٦ | ١١- نور الدين أبو الحسن علي بن أحمد الصعيدي العدوي المالكي        |
|    | (ت.۱۱۸۹ه)                                                         |
| ٥٨ | ١٢ - عطية الله بن عطية البرهاني الأجهوري الشافعي (ت.١٩٠)          |
| 09 | ١٣ – عبد الرحمن بن مصطفى العيدروس باعلوي الشافعي (ت.١٩٢ه)         |
|    | ثانيا: مشايخ السلوك                                               |
| ٦. | ١ – عبد الوهاب بن عبد السلام المرزوقي المالكي (ت.١١٧٢ه)           |
| ٦. | ٢- شمس الدين أبو الأنوار محمد السادات بن عبد الرحمن، سبط بني      |
|    | الوفا (ت.١٢٢٨ه)                                                   |
| 71 | سعة علوم العلامة الصبان ومعارفه                                   |
| 74 | التنوع العلمي عند الشيخ الصبان                                    |
| ٦٧ | الآثار العلمية للشيخ الصبان                                       |
| ٧٦ | التنوع العلمي في تراث الشيخ الصبان                                |
| ٧٩ | شعر الشيخ الصبان                                                  |
| ۹. | أقران الشيخ الصبان                                                |
| ۹. | ١ - محمد بن إسماعيل النفراوي المالكي (ت.١١٨٥ه)                    |
| ۹. | ٢- محمد الشوبري الحنفي (ت.١١٨٤ه)                                  |
| ۹. | ٣- عبد الرحمن بن عمر العريشي الحنفي (ت.١٩٣٠ه)                     |
| ۹١ | ٤ - مصطفى الريس البولاقي الشافعي، ثم الحنفي (ت.١٩٤٠ه)             |

| ٥ - محمد بن محمد الفرماوي الشافعي (ت.١٩٩١ه)                       | ۹١  |
|-------------------------------------------------------------------|-----|
| ٦- محمد بن موسى الجناجي، المعروف بالشافعي، المالكي (ت.            | ۹١  |
| ٠٠٢/٩)                                                            |     |
| ٧- محمد مرتضى الزبيدي الحنفي (ت.٥٠٢ه)                             | 91  |
| ٨- أحمد بن يونس الخليفي الشافعي (ت.٩٠٩ه)                          | ۹١  |
| ٩ - محمود بن الحسن النيشي الحنفي (ت.١٢٢٣ه)                        | 97  |
| ١٠ - محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي المالكي (ت.١٢٣٠ه)               | 97  |
| ١١- محمد بن محمد الأمير الكبير المالكي (ت.١٢٣٢ه)                  | 97  |
| تلاميذ الشيخ الصبان                                               | 97  |
| ۱ – موسى البشبيشي الشافعي (ت.٢٠٢ه)                                | 94  |
| ٢- محمد خليل بن علي المرادي الحنفي (ت.٢٠٦١ه)                      | 94  |
| ٣- أحمد اللحام اليونسي الحنفي، المعروف بالعريشي (ت١٢١٨ه)          | 9 8 |
| ٤- إبراهيم بن محمد عبد المعطي الحريري الحنفي (ت.١٢٢٤ه)            | ٩٤  |
| ٥- أبو الصالح إبراهيم بن مصطفى الرحيباني الشافعي (ت.١٢٣٤هـ)       | 90  |
| ٦- عبد الرحمن بن حسن الجبرتي الحنفي (ت.١٢٣٧ه)                     | 90  |
| ٧- مصطفى بن محمد بن عبد الخالق البناني المالكي (ت.١٢٣٧ه)          | 90  |
| ٨- إبراهيم أبو عبد اللطيف بن أخت الشيخ أبي بكر الخلوتي الدارعزاني | 97  |
| الدمشقي الشافعي (ت.١٢٣٨ه)                                         |     |
| ٩ - محمد بن عبد السلام الناصري الدرعي المالكي (ت.١٢٣٩ه)           | 97  |
| ١٠ - شيخ الأزهر حسن بن محمد العطار الشافعي (ت.١٢٥٠ه)              | 97  |
| ۱۱- رضوان بن محمد نجا الأبياري الشافعي (ت.١٢٥١ه)                  | 97  |

| ١٢ - شيخ الأزهر حسن بن درويش القويسني الشافعي (ت.١٢٥٤هـ)         | 91  |
|------------------------------------------------------------------|-----|
| ١٣ - نور الدين علي بن عبد الله الخفاجي العلايلي الدمياطي الشافعي | 99  |
| (ت.١٢٦٢هـ)                                                       |     |
| ١٤ - عثمان بن حسن الدمياطي الشافعي (ت.١٢٦٥هـ)                    | 99  |
| ١٥ - أبو العباس أحمد بن الحسن بن علي، سبط محمد بن ناصر           | ١   |
| ثناء العلماء على الشيخ الصبان                                    | ١٠١ |
| وفاة الشيخ الصبان                                                | ۲۰۳ |
| إجازة الصبان لابن عبد السلام الناصري                             | ١٠٥ |
| دراسة الكتاب                                                     | 111 |
| اسم الكتاب                                                       | 111 |
| سبب تأليف الكتاب                                                 | 111 |
| توثيق نسبة الكتاب                                                | 111 |
| تاريخ تأليف الكتاب                                               | 117 |
| ملامح من منهج الشيخ الصبان في كتابه                              | 117 |
| مصادر الشيخ الصبان في كتابه                                      | ۱۱٤ |
| قيمة الكتاب واعتماده                                             | ۱۱٤ |
| وصف نسخ الكتاب الخطية المعتمد عليها في التحقيق                   | 117 |
| النسخة الأولى: نسخة مكتبة جامعة الإمام محمد بن سعود، بالرياض     | 117 |
| النسخة الثانية: نسخة المكتبة المركزية، وزارة الأوقاف، القاهرة،   | ۱۱۸ |
| بالسيدة زينب                                                     |     |
| وصف نسخ الكتاب الخطية المستأنس بها في التحقيق                    | ۱۱۸ |

| ۱۱۸   | النسخة الأولى: نسخة المكتبة الأزهرية بالقاهرة                 |
|-------|---------------------------------------------------------------|
| ۱۱۹   | النسخة الثانية: نسخة مكتبة جامعة الإمام محمد بن سعود، بالرياض |
| ١٢.   | طبعات الكتاب                                                  |
| 171   | منهج تحقيق النص ودراسته والتعليق عليه                         |
| 170   | إسناد المحقق إلى المؤلف                                       |
| ١٢٧   | نماذج من النسخ الخطية                                         |
| ١٤٣   | النص المحقق                                                   |
| 1 80  | مقدمة الكتاب                                                  |
| ١٤٦   | ترتيب مباحث الكتاب                                            |
|       | الباب الأول: في سيرة المصطفى عَلَيْكَةً                       |
|       | الباب الثاني: في فضائل أهل البيت ومزاياهم على العموم أو خصوص  |
|       | اثنين منهم فأكثر                                              |
|       | الباب الثالث: فيما يتعلق بجماعة من أعيان أهل البيت دفنوا بمصر |
| 1 £ 9 | الباب الأول: في سيرته عليها                                   |
| 101   | النسب الشريف إلى عدنان                                        |
| 107   | أسماء آل بيته ﷺ                                               |
| ١٥٤   | مولده الشريف عَيَالِيَّةً                                     |
| 109   | إرهاصات مولده الشريف عَلِيْكِيْ                               |
| ١٦٠   | مرضعاته عِيْكِيْةِ                                            |
| ١٦٠   | حادثة شق صدره الشريف عِلَيْكَةً                               |
| 171   | خروجه ﷺ مع أمه لزيارة أخواله من بني النجار                    |

| موت أمه ﷺ                                    | 171 |
|----------------------------------------------|-----|
| كفالة جده عبد المطلب له ﷺ                    | 171 |
| كفالة عمه أبي طالب له ﷺ                      | 177 |
| سفره ﷺ مع عمه أبي طالب إلى الشام             | 177 |
| السنة السابعة من ولادته ﷺ                    | ۱۲۳ |
| سفره ﷺ مع عميه الزبير والعباس إلى اليمن      | ۱۲۳ |
| سفره عِيَالِيَّةً مع ميسرة إلى الشام         | ۱۲۳ |
| زواجه ﷺ من السيدة خديجة نَطْقُتُنا           | 178 |
| من صفات السيدة خديجة ليُطِينيًا              | 170 |
| ذكر رعيه ﷺ للغنم قبل النبوة                  | ١٦٧ |
| بناء الكعبة المشرفة                          | ١٦٧ |
| صفة الكعبة المشرفة                           | 179 |
| عمارة الكعبة المشرفة في عهد الوزير محمد باشا | 179 |
| ذكر اختلائه ﷺ في غار حراء قبل البعثة         | 179 |
| تعبده عَيْكِيَّةٍ بشريعة إبراهيم عَلَيَكُمُ  | ١٧٠ |
| إرهاصات الوحي                                | ١٧١ |
| نزول الوحي عليه ﷺ في غار حراء                | 177 |
| فتور الوحي عنه ﷺ                             | ۱۷۳ |
| ذكر نزول سورة المدثر عليه ﷺ                  | ١٧٤ |
| ذكر نزول سورة العلق عليه ﷺ                   | 140 |
| الاختلاف في شهر ابتداء الوحي                 | 140 |
| يوم ابتداء الوحي                             | 177 |

| 177   | الدعوة إلى التوحيد سرًّا                      |
|-------|-----------------------------------------------|
| ١٧٨   | إيذاء المشركين                                |
| 1 V 9 | الهجرة الأولى إلى الحبشة                      |
| ١٨٠   | الدعوة إلى التوحيد جهرا                       |
| 111   | إيذاء أبي لهب                                 |
| 111   | افتراءات المشركين في وصفه ﷺ                   |
| 111   | تآمر المشركين على قتله ﷺ                      |
| 117   | وفد المشركين إلى الحبشة                       |
| ١٨٣   | صحيفة مقاطعة قريش لبني هاشم وبني المطلب       |
| ١٨٤   | إطلاع الله نبيه ﷺ على أمر الصحيفة             |
| ١٨٤   | عام الحزن                                     |
| 110   | اشتداء إيذاء المشركين بعد موت أبي طالب        |
| 110   | ذهابه ﷺ إلى الطائف                            |
| 110   | ذكر رحمته ﷺ بالمشركين                         |
| ١٨٦   | إجارة المطعم بن عدي له ﷺ                      |
| ١٨٦   | خبر جن نصيبين                                 |
| ١٨٧   | دعوته ﷺ قبائل العرب في مواسم الحج             |
| ١٨٨   | بيعة العقبة الأولى                            |
| ١٨٨   | بعثه ﷺ ابن أم مكتوم ومصعب بن عمير إلى المدينة |
| 19.   | ذكر فشو الإسلام في الأنصار                    |
| 19.   | إسلام سعد بن معاذ سيد الأوس                   |
| 19.   | إسلام سعد بن عبادة سيد الخزرج                 |

| ١٩.   | ذكر الإسراء والمعراج                             |
|-------|--------------------------------------------------|
| 191   | فرض الصوات الخمس                                 |
| 198   | حادثة شق صدره الشريف عَلَيْكَةً                  |
| 198   | بيعة العقبة الثانية                              |
| 190   | بدايات ظهور الإسلام في المدينة                   |
| 197   | انتظاره ﷺ الإذن بالهجرة إلى المدينة              |
| 197   | تآمر المشركين عليه ﷺ لمنعه من الهجرة             |
| 197   | فشل مساعي المشركين في اغتياله عليه               |
| 191   | الإذن له ﷺ بالهجرة إلى المدينة                   |
| ۱۹۸   | ذكر الغار                                        |
| 199   | تدابير أمر الهجرة                                |
| ۲.,   | طلب قريش للنبي عَلَيْكِي وأبي بكر                |
| ۲.,   | طمأنته ﷺ لصحبه أبي بكر                           |
| ۲.,   | حماية الله لنبيه عِيَّالِيَّةٍ                   |
| 7 • 7 | مروره ﷺ بخيمة أم معبد أثناء الهجرة               |
| ۲.۳   | قصة سراقة بن مالك                                |
| ۲.۳   | ذكر إسلام بريدة بن الحصيب الأسلمي وسبعين من قومه |
| ۲ • ٤ | قدوم قباء                                        |
| 7 • 8 | نزوله ﷺ في بني عمرو بن عوف                       |
| 7 • 8 | دخوله ﷺ المدينة                                  |
| 7.0   | ذكر بروك ناقته ﷺ بمحل مسجده                      |
| 7.7   | نزوله ﷺ بدار أبي أيوب الأنصاري                   |

| 7.7   | بناء المسجد                            |
|-------|----------------------------------------|
| Y•V   | خدمة أبي أيوب الأنصاري له ﷺ            |
| Y • A | ذكر مجيء بنتيه وزوجته وحاضنته ﷺ        |
| 7.9   | ذكر مجيء رقية مع زوجها عثمان           |
| 7.9   | ذكر مجيء فاطمة مع أبناء أبي بكر وزوجته |
| 7.9   | تقسيمه عَيْظِيَّةٍ أرضا للمهاجرين      |
| ۲1.   | مؤاخاته ﷺ بين المهاجرين والأنصار       |
| 711   | بداية ظهور النفاق في المدينة           |
| 711   | حسد اليهود عليه عليه                   |
| 711   | سحر لبيد بن الأعصم له ﷺ                |
| 718   | إسلام عبد الله بن سلام                 |
| 710   | الإذن له عِيَالِيَّةِ بالقتال          |
| 710   | عدد مغازيه ﷺ                           |
| 710   | عدد سراياه ﷺ                           |
| 717   | ذكر مغازيه ﷺ على الترتيب الزمني        |
| 719   | غزوة بدر الكبري                        |
| 719   | تحويل القبلة                           |
| 719   | فرض الصيام                             |
| 77.   | فرض الزكاة                             |
| 771   | مشروعية التيمم                         |
| 771   | قصة الإِفك                             |
| 771   | فرض الحج                               |
|       |                                        |

| 771   | اتخاذ المنبر                            |
|-------|-----------------------------------------|
| 774   | قدوم وفود العرب                         |
| 777   | حجة الوداع                              |
| 377   | ذكر حجه عَيْظِيَّةٌ قبل النبوة          |
| 770   | ذكر عمره عَيْكِيْهُ                     |
| 777   | و فا ته عِيْلِيْهُ                      |
| ۲۳.   | أثر وفاته ﷺ على الصحابة                 |
| ۲۳.   | ذكر غسله وتكفينه والصلاة عليه عليه عليه |
| 177   | ذكر دفنه عَلِيَّةً                      |
| 744   | ذكر نبذة من حليته عِلَيْةٍ وأخلاقه      |
| 777   | صفاته الخلقية عِيْكِيْرُ                |
| 7 £ 1 | صفاته الخلقية عِيْظِيْةٍ                |
| 7 8 0 | صفة طعامه وشرابه عَيْظِيَّةٍ            |
| 408   | صفة لبسه عَيْلِيَّةٍ                    |
| Y0V   | صفة عمامته علية                         |
| 475   | صفة طيبه عَيْظِيَّةً                    |
| 479   | صفة ضحكه عَلِيْةً                       |
| ۲٧.   | أخلاقه عَيْكِيَّةً مع أصحابه            |
| 7 7 7 | أخلاقه عَيْكِيَّةٍ في بيته              |
| 498   | فصل: في ذكر نبذة من معجزاته عِلَيْكَيْ  |
| 498   | القرآن الكريم                           |
| 498   | انشقاق القمر                            |

| 10                                                | شق الصدر       |
|---------------------------------------------------|----------------|
| وردها ٥٦                                          | حبس الشمس      |
| المجتمعين على بابه لقتله المجتمعين على بابه لقتله | خروجه على ا    |
| ، بقبضة من تراب في وجوه القوم                     | رميه يوم حنين  |
| ت بفم الغار ٢٦                                    | نسج العنكبون   |
| ي قصة الهجرة                                      | شاة أم معبد فح |
| عاب عَلَيْكُ لأصحابه                              | دعاؤه المستج   |
| والذئب له بالرسالة ٩٩                             | شهادة الضب     |
| له بالرسالة                                       | شهادة الشجر    |
| والحجر عليه                                       | تسليم الشجر    |
| حد لما ضربه ﷺ برجله                               | سكون جبل أـ    |
| لذي كان يخطب                                      | حنين الجذع ا   |
| لباب وحوائط البيت على دعائه                       | تأمين أسكفة ا  |
| عرابي له ﷺ                                        | شكوي بعير أع   |
| الطيور له ﷺ                                       | شكوى بعض       |
| ل في كفه عِيَالِيَّةٍ                             | تسبيح الحصى    |
| بين أصابعه عَيَّالِيَّةٍ                          | تسبيح الطعام   |
| صابعه ﷺ                                           | نبع الماء من أ |
| ن صاع شعير بالخندق عَلَيْكَةً                     | إطعام ألف مز   |
| جيش العظيم من فضل أزواد يسير                      | إطعامه ﷺ ال    |
| أصحابه                                            | مداواته ﷺ لأ   |
| م المعلقة حول الكعبة بإشارته ﷺ                    | تساقط الأصنا   |

| ٣.٧   | إعطاؤه ﷺ عكاشة بن محصن يوم بدر جذلًا من حطب فصار في يده |
|-------|---------------------------------------------------------|
| 1 . 4 | سيفًا                                                   |
| ٣.٧   | وإحياءه ﷺ بنتا دعا أباها إلى الإسلام                    |
| ٣.٨   | إحياء أبويه ﷺ حتى آمنا به                               |
| ۳۱.   | إخباره عَلَيْكُ عن المغيبات                             |
| ٤١٥   | فصل: في ذكر نبذة من خصائصه عليها                        |
| ۲۱۲   | ذكر ما اختص بو جو به عليه ﷺ                             |
| ۲۱۸   | ذكر ما اختص بتحريمه عليه ﷺ                              |
| ۳۲.   | ذكر ما اختص بإباحته تسهيل عليه ﷺ                        |
| ٣٢٣   | ذكر ما اختص باتصافه به لمزيد فضله وشرفه ﷺ               |
| 781   | فصل: في ذكر نبذة من جوامع عباراته ورقائق براعاته ﷺ      |
| 451   | ذكر مائة حديث من جوامع كلمه ﷺ                           |
| 470   | فصل: في ذكر أولاده ﷺ                                    |
| 470   | أولاده ﷺ قبل البعثة                                     |
| 470   | أولاده عَيْظِيَّة بعد البعثة                            |
| 470   | القاسم ابن النبي عَيَالِيَّةً                           |
| ٣٦٦   | إبراهيم ابن النبي ﷺ                                     |
| ٣٦٦   | زينب بنت النبي عَيَالِيَّةً                             |
| ٣٦٦   | رقية بنت النبي عَيِّالِيَّةً                            |
| 411   | أم كلثوم بنت النبي عَيَاكِيُّهُ                         |
| ۲٦٨   | فاطمة الزهراء بنت النبي عَلَيْكَةً                      |

| <b>٣</b> ٦٩ | ذكر خطبة فاطمة الزهراء من علي بن أبي طالب |
|-------------|-------------------------------------------|
| ***         | ذكر أبناء السيدة فاطمة الزهراء            |
| <b>*</b> V0 | فصل: في ذكر أعمامه وعماته ﷺ               |
| <b>~</b> V° | حمزة عم النبي عَلَيْكِية                  |
| TVA         | العباس عم النبي عِيْكِيْ                  |
| ٣٨٠         | أبو طالب عم النبي عَيْكِيُّ               |
| ٣٨٠         | ابو لهب عم النبي عَلَيْكِيْ               |
| ٣٨٠         | الحارث عم النبي عَلَيْةً                  |
| ٣٨١         | الزبير عم النبي عَلَيْكُ                  |
| ٣٨١         | جحل عم النبي عَلَيْقَةً                   |
| ٣٨١         | عبد الكعبة عم النبي عَلَيْكَةً            |
| ٣٨١         | قثم عم النبي عَلَيْكِيَّةً                |
| ٣٨١         | ضرار عم النبي ﷺ                           |
| ٣٨١         | الغيداق عم النبي عَيْظِيْهُ               |
| 471         | صفية عمة النبي عِيَّالِيَّةً              |
| ٣٨٢         | أروى عمة النبي ﷺ                          |
| ٣٨٢         | عاتكة عمة النبي عَلِيَّةً                 |
| ٣٨٢         | أم حكيم عمة النبي عَلَيْةً                |
| ٣٨٢         | برة عمة النبي عَلَيْهُ                    |
| ٣٨٢         | أميمة عمة النبي عَلَيْهُ                  |
| ۳۸۳         | فصل: في ذكر أزواجه ﷺ وسراريه              |
| ٣٨٣         | خديجة بنت خويلد                           |
|             |                                           |

| 37% | سودة بنت زمعة                                                |
|-----|--------------------------------------------------------------|
| 470 | عائشة بنت أبي بكر الصديق                                     |
| 470 | حفصة بنت عمر بن الخطاب                                       |
| ٣٨٦ | زينب بنت خزيمة                                               |
| 3   | أم سلمة هند بنت أبي أمية بن المغيرة                          |
| 477 | زينب بنت جحش                                                 |
| ٣٨٩ | جويرية بنت الحارث                                            |
| 44. | ريحانة بنت زيد                                               |
| 44. | أم حبيبة رملة بنت أبي سفيان صخر بن حرب                       |
| 491 | صفية بنت حيي بن أخطب                                         |
| 491 | ميمونة بنت الحارث                                            |
| 444 | مارية القبطية                                                |
| 444 | المفاضلة بين زوجاته عَيَّالِيَّةٍ                            |
| 498 | المفاضلة بين أبنائه عَيْظِيَّةً                              |
| 447 | فصل: في ذكر المشاهير من خدمه عَيْكَ ومواليه وسلاحه وحيواناته |
| 419 | خدمه عِيْكَةً من الرجال                                      |
| 441 | أنس بن مالك الأنصاري                                         |
| 441 | عبد الله بن مسعود                                            |
| 441 | معيقيب الدوسي                                                |
| 441 | عقبة بن عامر الجهني                                          |
| 441 | أسلع بن شريك                                                 |
| 441 | بلال بن رباح                                                 |

| 497   | خدمه ﷺ من النساء                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 497   | مواليه ﷺ من الرجال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 497   | زيد بن حارثة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 491   | أسامة بن زيد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 491   | أيمن بن أم أيمن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 491   | أبو رافع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 491   | شقران                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 491   | وثوبان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 491   | ورباح                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 291   | ويسار                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 291   | و سفينة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 491   | وسلمان الفارسي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 491   | مواليه ﷺ من النساء                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 499   | سلاحه عَلَيْكَةٍ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ٤٠١   | حيواناته ﷺ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ٤٠٧   | الباب الثاني: في فضل أهل البيت ومزاياهم على العموم أو خصوص اثنين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|       | فأكثر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ٤٠٩   | المراد بأهل البيت في المواد ال |
| 173   | توصيته ﷺ بأهل بيته                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ٤٣٨   | وجوب محبة أهل بيته ﷺ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 2 2 1 | فصل: في بيان مزاياهم التي اختصوا بها نطيقه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

| تحريم الصدقة على أهل بيته عِيْظِيٍّ                                                                           | ٤٤١   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| الاصطلاح على إطلاق الأشراف عليهم دون غيرهم                                                                    | 2 2 7 |
| وجوب إكرامهم وتوقيرهم وإيثارهم والتجاوز عن مساوئهم                                                            | ٤٤٦   |
| انتفاعهم بنسبهم له عِيْكِيْ                                                                                   | ٤٤٩   |
|                                                                                                               | ١٥٤   |
| على أن القرب إنما يكون بالتقوى                                                                                |       |
| صفة المنتسب إليه ﷺ وما ينبغي له أن يعمل                                                                       | ٤٥٤   |
| وجود أهل بيته ﷺ أمان لأهل الأرض                                                                               | 800   |
| ما ورد من أن أهل بيته ﷺ أول من يدخل الجنة                                                                     | १०२   |
| محبة أهل بيته عِيَّالِيَّةِ تطيل العمر                                                                        | £01   |
| أهل بيته عَلَيْكُ أَشْرُفُ الْخُلُقُ نُسْبًا                                                                  | ٤٥٨   |
| مكافأة النبي ﷺ يوم القيامة من صنع معروفا لأهل بيته                                                            | १०१   |
| أولاد فاطمة وذريتهم يسمون أبناءه ﷺ                                                                            | १०१   |
| مهدي آخر الزمان من أهل بيته ﷺ                                                                                 | १७    |
| ذكر أخبار ظهور المهدي في آخر الزمان                                                                           | ٤٦١   |
| خروج المهدي من المشرق من بلاد الحجاز                                                                          | १२०   |
| المهدي من ولد الحسن والحسين الطالقة                                                                           | ٤٦٧   |
| ملك المهدي يبلغ سبع سنين                                                                                      | ٤٧٢   |
| كلام ابن عربي في «الفتوحات» عن المهدي ومناقشته                                                                | ٤٧٥   |
| اجتماع عيسى ﷺ                                                                                                 | ٤٨١   |
| الباب الثالث: في الكلام على جماعة من أهل البيت مدفونين بمصر                                                   | ٤٨٣   |
| علي بن أبي طالب رَ اللَّهُ اللَّهُ علي بن أبي طالب رَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ | ٤٨٥   |

| سلام علي نَطِيْنَةُ                                                                                  | ٤٨٥ |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| علي بن أبي طالب أحد العشرة المشهود لهم بالجنة                                                        | ٤٨٧ |
| شهوده لَؤُلِّكُ المشاهد كلها إلا غزوة تبوك                                                           | ٤٨٧ |
| على الطَّالِيَّةُ ويوم خيبر                                                                          | ٤٨٨ |
| فضائل علي رَوَّوْتُكُ                                                                                | ٤٨٩ |
| سباب فضائل علي الطالقة                                                                               | ٤٩٠ |
| جملة من الأحاديث والآثار الواردة في حق علي رَّطُاتُكُ                                                | ٤٩. |
| لرد على الشيعة القائلين بخلافة علي بعده ﷺ                                                            | ٤٩٣ |
| من كرامات على رَنِّطُكُ اللَّهُ عَلَي رَنِّطُكُ اللَّهُ عَلَي رَنِّطُكُ اللَّهُ عَلَي اللَّهُ عَلَيْ | ٥٠٨ |
| من كلام على نَطِيْقَةُ                                                                               | 011 |
| من أشعار علمي نَطْفَيْكُ                                                                             | 071 |
| خلافة على وَ الْمُعْتَثَةُ                                                                           | 077 |
| و فاة علي رَبُّولِيَّكُ                                                                              | 077 |
| بناء علي نَظُلِيْكُ                                                                                  | 970 |
| فاطمة الزهراء البتول بنت رسول الله ﷺ                                                                 | 070 |
| جملة من الأحاديث والآثار الواردة في حق فاطمة الزهراء                                                 | 070 |
| علة تسميتها بالزهراء نَطْقُهَا                                                                       | ٥٢٨ |
| علة تسميتها بالبتول نَطْالِنَهُا                                                                     | 079 |
| زهد الزهراء البتول تَنْوَلِيْنَا                                                                     | 079 |
| لحسن بن علي الطَّلِيُّةُ                                                                             | ١٣٥ |
| مولده وتسمية النبي عَلَيْهِ له                                                                       | ١٣٥ |
| خلافة الحسن يَطْفِيُّهُ                                                                              | ١٣٥ |

| ٥٣٢     | بين الحسن ومعاوية والمنطقة                                                                              |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 040     | جملة من الأحاديث والآثار الواردة في حق الحسن رَّؤُكُّكُ                                                 |
| 0 & 1   | من شعر الحسن رَضِيَّةُ                                                                                  |
| 0 8 7   | موت الحسن رَضُونِينَهُ                                                                                  |
| 0 8 4   | من كلام الحسن رَوْاليُّكُ                                                                               |
| 0 { { } | من كرامات الحسن الطَّلِقَةُ                                                                             |
| 0 8 0   | أولاد الحسن نَظِيْقَة                                                                                   |
| ٥٤٧     | الحسين بن علي الطالقة                                                                                   |
| ٥٤٧     | مولده الطَّالِيَّةُ                                                                                     |
| ٥٤٧     | جملة من الأحاديث والآثار الواردة في حق الحسين ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ |
| 0 & 9   | من كلام الحسين نَطِّقَهُ                                                                                |
| 001     | مقتل الحسين رضي المناققة                                                                                |
| 070     | اختلاف العلماء في مستقر رأس الحسين الطُّاليُّكُ                                                         |
| ٥٦٧     | أولاد الحسين فطالقة                                                                                     |
| ov.     | السيدة زينب بنت الإمام علي نَوْلِينَ                                                                    |
| ovi     | أبناء السيدة زينب نطيتكا وفضائلهم                                                                       |
| OVY     | أبناء الحسن والحسين وأبناء زينب الطيك                                                                   |
| ovŧ     | لبس العلامة الخضراء                                                                                     |
| ٥٧٦     | دخول أبناء زينب في الوصية على الأشراف والوقف عليهم                                                      |
| ٥٨٠     | السيدة رقية بنت الإمام على الطلاقية                                                                     |
| ٥٨٠     | مدفن السيدة رقية الطلقيكا                                                                               |
| ٥٨١     | السيدة سكينة بنت الحسين الطاققا                                                                         |

| 011   | مدفن السيدة رقية سطي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 011   | من صفات السيدة سكينة نطيقيًا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ٥٨٢   | زواج السيدة سكينة رَوِّاللِيْكَا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ٥٨٣   | أولاد السيدة سكينة الطلطية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 015   | السيدة نفيسة بنت حسن بن زيد بن الحسن بن علي إليها                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ολξ   | مولد السيدة نفيسة الطلاقية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 0 / 2 | قدوم السيدة نفيسة نراي أللي مصر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 010   | وفاة السيدة نفيسة نطيقها                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ٥٨٦   | من كرامات السيدة نفيسة نَطْقِينًا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ٥٨٧   | تردد الإمام الشافعي على السيدة نفيسة نَطْالِيُّكًا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 019   | السيد حسن والد السيدة نفيسة سَطِينَ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 019   | ذكر ولايته للمدينة المنورة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 019   | مدفن السيد حسن رَوِّالَكُ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 09.   | السيد محمد الأنور الطالقة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 09.   | مدفن السيد محمد الأنور نَّطُانِّكُ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 091   | السيد علي زين العابدين لرَّاكُ الله الله الله الله الله الله الله الل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 091   | مولد السيد علي زين العابدين الطاللين الطاللية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 097   | ذكر عبادته وزهده وورعه ﴿ اللَّهِ اللَّهُ اللّلْمُ اللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّا اللَّالِمُلَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ |
| 094   | ذكر حلمه الطالقة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 098   | ذكر موته رَخُونِيَّةً                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 090   | من كراماته نَطُالِيَّكُ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 090   | من كلامه ﴿ اللَّهُ اللّ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

| 091        | السيد زيد بن علي الطبيقة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 091        | نسب السيد زيد رضي السيد |
| 0 9 A      | ذكر إمامته في العلم نَظُالِئَكُ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 099        | وفاته لِتَّالِيَّكُ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 7.1        | من شعره الطُّلِيَّةُ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 7.4        | السيد إبراهيم بن الإمام زيد الطَّلِيَّةُ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ٦٠٣        | مدفن السيد إبراهيم نَّطُالِكُ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ٦٠٣        | نسب السيد إبراهيم الطالقية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ٦•٤        | فتوى الإمام أبي حنيفة بالخروج مع السيد إبراهيم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 7.0        | السيدة عائشة بنت جعفر الصادق فطاللها                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ٦.0        | نسب السيدة عائشة فطيقها                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ٦.0        | ذكر عبادتها نؤطينكا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ٦.0        | مدفن السيدة عائشة الطافيقا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 7.7        | السيد موسى الكاظم فطفي السيد موسى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ٦٠٦        | من صفات السيد موسى الكاظم الطَّاقِيَّةُ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ٦٠٦        | من كراماته الطَّفِيَّةُ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>٦٠∨</b> | بين السيد موسى الكاظم والرشيد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 7.9        | السيد جعفر الصادق فطفية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 7 • 9      | ذكر شيوخه وتلاميذه كأطيئة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 7 • 9      | من كرامات السيد جعفر ﴿ اللَّهِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ٦١٠        | من كلام السيد جعفر الطُلِيَّةُ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 717        | السيد محمد الباقر الطافقة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

| 717 | من صفات كلام السيد محمد الباقر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 717 | من كلام السيد محمد الباقر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 317 | السيد القاسم بن جعفر الصادق رضي السيد القاسم بن جعفر الصادق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 318 | أبناء السيد القاسم فطفي أ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 318 | نسب السيد القاسم فطيقة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 710 | الإمام الشافعي رَفِّالْكُ اللهِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 710 | نسب الإمام الشافعي رَوُلِكُ اللهِ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ اللهِ عَلَيْكُ اللّهِ عَلَيْكُ عَلَيْكُوا عَلَيْكُواللّهُ عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُ عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُ عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُ عَلَيْكُوا عَلْمُ عَلَيْكُوا عَلَيْكُولِ عَلَيْكُو عَلَيْكُولُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُو |
| 717 | مولد الإمام الشافعي الطَّاقِيَّةُ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 717 | بداية تلقي الإمام الشافعي رَزُونَ العلم في الصبي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 717 | رحلة الإمام الشافعي رَضِّكُ إلى الإمام مالك في المدينة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 717 | قدوم الإمام الشافعي رَفِّوْكُ بغداد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 719 | ذكر علم الإمام الشافعي الطلقة وثناء الأئمة عليه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 777 | صفات الإمام الشافعي وَالْطَيْقَةُ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 775 | من كلام الإمام الشافعي نَوْلَيْكُ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ٦٣. | من فضائل الإمام الشافعي رَخُطُكُ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 744 | وفاة الإمام الشافعي رَؤُلاتِينَ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 377 | من كرامات الإمام الشافعي نَظِيْفَكُ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |



## فهرس المحتويات



## محتويات الكتاب

| تمهيد                                               | V     |
|-----------------------------------------------------|-------|
| المقدمات                                            | ٩     |
| الحالة العلمية في مصر والأزهر في القرن الثاني عشر   | ١١    |
| عصر الصَّبَّان                                      | 79    |
| ترجمة الصَّبَّان                                    | ٣0    |
| دراسة الكتاب                                        | 111   |
| مقدمة الكتاب                                        | 1 8 0 |
| الباب الأول: في سيرته عِيْكِيًّ                     | 1     |
| ذكر نبذة من حليته ﷺ وأخلاقه                         | ۲۳۳   |
| فصل: في تفسير غريب ألفاظ وصف النبي ﷺ٧               | 7 / / |
| فصل: في ذكر نبذة من معجزاته عَلَيْكُ                | 798   |
| فصل: في ذكر نبذة من خصائصه عَلَيْكُ٥                | ۳۱٥   |
| فصل: في ذكر نبذة من جوامع عباراته ورقائق براعاته ﷺ١ | ۲٤١   |
| فصل: في ذكر أو لاده ﷺ٥                              | 470   |
| فصل: في ذكر أعمامه وعماته ﷺ٥                        | ~v°   |
| فصل: في ذكر أزواجه ﷺ وسراريه٣                       | ۳۸۳   |

فهرس المحتويات

| 497 | فصل: في ذكر المشاهير من خدمه ﷺ ومواليه وسلاحه وحيواناته                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     | الباب الثاني: في فضل أهل البيت ومزاياهم على العموم أو خصوص                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ٤٠٧ | اثنين فأكثر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ٤٤١ | فصل: في بيان مزاياهم التي اختصوا بها كَاللَّهُ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ٤٨٣ | الباب الثالث: في الكلام على جماعة من أهل البيت مدفونين بمصر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ٤٨٥ | علي بن أبي طالب رَضِّكُ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 070 | فاطمة الزهراء البتول بنت رسول الله ﷺ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ١٣٥ | الحسن بن علي رَوُلِيَّكُ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ٥٤٧ | الحسين بن علي رَوْكَ فَقَلُ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ٥٧. | السيدة زينب بنت الإمام على نَطِي السيدة زينب بنت الإمام على نَطِي السيدة السيدة المستدن المستد |
| ٥٨. | السيدة رقية بنت الإمام على الطلي الطليقية السيدة رقية بنت الإمام على الطليقية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ٥٨١ | السيدة سكينة بنت الحسين نُطُالِينًا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ολξ | السيدة نفيسة بنت حسن بن زيد بن الحسن بن علي نَطْنَيْكًا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 019 | السيد حسن والد السيدة نفيسة رَوَّكُ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ٥٩. | السيد محمد الأنور نَّطُعُّكُ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 091 | السيد علي زين العابدين رَوْكَ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 091 | السيد زيد بن علي زين العابدين بن الحسين بن علي المالي المالية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ٦٠٢ | السيد إبراهيم بن الإمام زيد رَفِي الله الله الله الله الله الله الله الل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ٦٠٥ | السيدة عائشة بنت جعف الصادق والشكال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

| السيد موسى الكاظم ﴿ فَاللَّهُ اللَّهُ |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| السيد جعفر الصادق نَطْقَتُكُ                                                                                  |
| السيد محمد الباقر نَّطُانِّكُ                                                                                 |
| السيد القاسم بن جعفر الصادق نَطْقَتُكُ                                                                        |
| السيدة أم كلثوم بنت القاسم بن جعفر الصادق نَعْطَتُكَا ٦١٤                                                     |
| الإِمام الشافعي نَطُلُّكُ                                                                                     |
| الفهارس العلميةالفهارس العلمية.                                                                               |
| فهرس الآيات القرآنيةفهرس الآيات القرآنية                                                                      |
| فهرس الأحاديث والآثار                                                                                         |
| فهرس الأشعار                                                                                                  |
| فهرس الأعلام                                                                                                  |
| فهرس مصادر المؤلففهرس مصادر المؤلف                                                                            |
| فهرس مصادر الدراسة والتحقيق                                                                                   |
| الفهرس التفصيلي لموضوعات الكتاب                                                                               |
| محتويات الكتاب                                                                                                |

## نبذة عن الكتاب

يجمع هذا الكتاب، الذي كان معتمدًا للتدريس في الجامع الأزهر: أحداثَ السيرة النبوية الشريفة، من المولد إلى الوفاة باختصار، ثم يبحث في الشهائل والأخلاق والمعجزات والخصائص، وسرد جوامع الكلم، وأولاده، وأعمامه، وعماته، وأزواجه، وسراريه، وخدمه، ومواليه، وسلاحه، وحيواناته، ثم يعرض فضائل أهل البيت، ومزاياهم، ويبحث فيها ويناقش ما يحتاج إلى المناقشة، ثم يترجم لجماعة من أهل البيت المدفونين في مصر، وذكر أخبارهم، وكراماتهم، وزاد عليهم بعض أعيان أهل البيت أيضًا.

يخرج الكتاب محقَّقًا في طبعة علمية، تميّز بين الصحيح وغيره من رواياته ونصوصه، وتضبط متنَه، وتوثّق نقوله الصريحة وغير الصريحة، وتترجم للأعلام والبلدان، وتضع الفهارس العلمية المتعارف عليها لخدمة الباحثين، مع تقديمه بدراسة ضافية، تبيّن الحياة العلمية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية في مصر في القرن الثاني عشر، مع ترجمة شاملة حسنة للصبان، ودراسة موجزة للكتاب، فحرج الكتابُ في حلة قشيبةٍ، تفي بالغرض، وتسرّ الناظرين.

> هاتف : ۲۲۰۲۰۲۰۳ - فاکس : ۲۲۰۲۰۳۶ www.almabarrah.net E.mail: almabarrh@hotmail.com

